المتعتبة

د. فاروق عثمان أباظة

المحكم العثماني في البمن







# المكتبةالعربية

الحكم العثماني في اليمن ( ١٨٧٢ - ١٩١٨ )



# المحكم العثمانى فى البمن

## د. فاروق عنمان أباظة







#### تقديم

#### للاستاذ الدكتور محمد محمود السروجي

استاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية الآداب بجامعة الاسكندرية

لا شك أن المكتبة العربية فى حاجة مطردة الى المزيد من الكتب العلمية التى تعالج تاريخ العالم العربى وتطوره فى العصر الحديث واذا كانت بعض البلدان العربية قد لقيت اهتماما أكبر من عدد من المفكرين والباحثين ، فأن اليمن لم يكن أحدها ولذا ظلت الحاجة ملحة الى الدراسات العلمية التى تكشف جوانب تاريخ اليمن الحديث ، ولا سيما فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وهى فترة تحول هامة فى تاريخ حياة الشعوب العربية بصغة عامة والشعب اليمنى بصغة خاصة ،

وقد عكف أحد مؤرخينا الشبان وهو الدكتور فاروق عثمان أباطة على دراسة تاريخ اليمن الحديث ، وبذل جهدا كبيرا موفقا في اعداد هذا البحث الذي اختار له عنوان «الحكم العثماني في اليمن من سنة ١٩٧٨ الى سنة ١٩١٨، ونال به درجة الماجستير في التاريخ الحديث بتقدير ممتاز من كلية الآداب بجامعة الاسكندرية في سنة ١٩٦٦ • وقد سعدت بالمساهمة في الاشراف عليه أثناء اعداده لهذا البحث الذي يسعدني أيضا تقديمه اليوم لجمهور الدارسين والقسراء •

وأهمية اختيار الباحث لموضوع البحث ترجع ـ في نظرى ـ الى اعتبارات. عديدة :

اولا - أن اليمن يمثل أقصى ما وصل اليه المد العثماني في زحفه جنوبا لاحتواء

الشعوب العربية ، فوجود العثمانيين في اليمن كان ضروريا لتدعيم سلطانهم فيما يليه شمالا .

ثانيا ما أن بعد اليمن عن مركز السلطنة العثمانية يساعد اليمنيين على الخروج عن طاعة الدولة ، وهذا بدوره يشجع اخوانهم في شبه الجزيرة العربية على الثورة أيضا ضد الحكم العثماني ، فتدعيم الوجود التركي في اليمن يعمل على استقرار الأوضاع لصالح الأتراك في شهبه الجزيرة العربية كلها خصوصا في الحجاز حيث الأماكن المقدسة التي تهفوا اليها أفئدة المسلمين في كل أجزاء العالم ، وما يحظى به الأتراك العثمانيون من قوة روحية كبيرة نتيجة اشرافهم على تلك البقعة الشريفة ٠

ثالثا: أن العثمانيين حرصوا على تدعيم نفوذهم في البحر الاحمر ، خصوصا بعد استيلاء الانجليز على عدن في سنة ١٨٣٩ ، كسا تطلع الفرنسيون والايطاليون الى ايجاد نقط ارتكاز لنفوذهم على مقربة من اليمن ، وفي مواجهته على الساحل الافريقي الشرقي .

رابعا – أنه مع بداية الربع الأخير من القرن التاسع عشر أخذت انجلترا تتحول عن سياستها التقليدية القديمة التى ظلت تنتهجها طوال الثلاثة الأرباع الأولى لهذا القرن ، ألا وهى سياسة المحافظة على ممتلكات الدولة العثمانية بما فيها اليمن ، الى سياسة تقسيم تلك الممتلكات • ومذ ذلك الوقت أصبح الوجود البريطاني في عدن يشكل خطرا على اليمن ، ولا سيما وانها تقع على الطريق الامبراطورى المؤدى الى الهند وجنوب شرقى آسيا •

ويمكننا أن نقسم تاريخ اليمن في الفترة التي عالجها المؤلف فيما بين عامي الملا و ١٩١٨ الى أربع فترات مميزة توضيح الجوانب الرئيسية لموضوع البحث ٠

#### الفترة الأولى :

وهى الفترة التى عملت فيها الدولة العثمانية على استعادة سيطرتها الفعلية على اليمن بعد أن نجحت بالتعاون مع بريطانيا في القضاء على قوة محمد على وطرده من اليمن ، وساعدها على ذلك نجاحها في اعادة بناء جيشها من جديد على النظام الأوروبي الحديث · وبعد محاولات مريرة بدأت مع عام ١٨٤٩ تمكنت من استعادة اليمن في عام ١٨٧٧ ·

#### الفترة الثانية:

وتتميز بمحاولة الدولة العثمانية تشديد قبضتها على البلدان العربية التي يقيت في حوزتها ولا سيما بعد هزيمتها في الحرب التركية الروسية ( ١٨٧٧ - ١٨٧٨ ) ، وانتزاع معظم أجزاء البلقان من أيديها · وقد اتخذ السلطان عبد الحميد مختلف السبل في بسط سيطرته على اليمن ، فسخر حركة الجامعة الاسلامية لخدمة أهدافه في تدعيم نفوذ الدولة في المناطق العربية عن طريق الدين · وباسم الدين أيضا مد الخط الحديدي الذي ربط بلاد الشام بالحجاز تسهيلا للحجيج ، ولم يكن هذا في حقيقة الأمر الا لتأكيد السيادة والسيطرة التركية على المناطق العربية النائية · فازداد بذلك الخطر التركي على اليمن واقترب منه ·

والى جانب سياسة الترغيب التى اتبعها السلطان عبد الحميد ، فقد انتهج سياسة الشدة والبطش فى اخضاع اليمنيين للحكم التركى ، وقد استمرت تلك الفترة أكثر من ثلاثين عاما ·

#### الفترة الثالثة:

وتبدأ بقيام ثورة الاتحاديين الأتراك في عام ١٩٠٨ واعلان المستور وعزل السلطان عبد الحميد • واذا كانت عودة المستور قد قوبلت بفرح عظيم في أنحاء المدولة العثمانية ، فان نتيجة الانتخابات قد خيبت آمال العرب • فالمجلس النيابي تسيطر عليه أغلبية تركية ، أما سائر العناصر الأخرى ومنها العرب فكانت غير ممثلة تمثيلا صحيحا في هذا المجلس ، فالمساواة التي نادت بها حكومة الاتحاديين كانت غير موجودة •

وفضلا عن ذلك فان الاتحاديين قد اتبعوا سياسة المركزية الشديدة ، وصبغ الدولة بالصبغة التركية ، والعمل على اذابة كافة القوميات الخاضعة لحكمهم في القومية التركية ، ففكرة ادماج القوميات التركية ، وخلق دولة قومية عثمانية لم تكن سهلة التنفيذ ، واذا كانت هذه الفكرة مقبولة في بداية الربع الأخير من القرن التاسع عشر عند اعلان دستور سنة ١٨٧٦ ، فانها لم تعد كذلك في القرن العشرين ، فنمو القوميات جعل العرب غير مستعدين للتضحية بقوميتهم في سبيل الأتراك ،

ووجهت الحكومة التركية الجديدة بمشاكل خارجية متعددة لا قبل لها عليها • أولاها اعلان بلغاريا الاستقلال عن الدولة التركية ، ثم أعقب ذلك اقدام النمسا على ضم اقليمي البوسنة والهرسك اليها ، واعلاذ كريت الانضمام الى اليونان •

واذا يممنا وجهنا شبطر العالم العربى نجه الأطماع الايطالية ازاء ليبيا

نزداد وضوحا ، وخطر ايطاليا يزداد اقترابا منها • أما اليمنيون فيرفضو نسياسة الحكومة التركية الجديدة ، وتتعاون القوى العربية في كل من اليمن وعسير لمواجهة الأتراك والتصدى لهم • وبدلا من أن تعمل الحكومة التركية على استرضائهم لتتفرغ للدول الأوروبية المتربصة بها ، فانها تسحب جزءا كبيرا من قواتها في ليبيا لتضرب الثورة في اليمن • فأضاعت بذلك ليبيا ، ولم تستفد من النصر المؤقت الذي أحرزته في اليمن •

#### الفترة الرابعة :

وتشمل فترة المهادنة بين اليمنيين والأتراك منذ عام ١٩١١ الى جلائهم نهائيا عن اليمن مع مطلع عام ١٩١٩ ٠

ولم يكن النزاع التركى اليمنى فى صالح أى منهما فى وقت تعرضت فيه ليبيا للغزو الايطالى • وادراكا لدقة الموقف يغلب اليمنيون النزعة الاسلامية على ما عداها فيعقدون هدنة مع الأتراك فى عام ١٩١١ ليتيحوا فرصة التفرغ لمواجهة الخطر الايطالى •

وعندما قامت الحرب العالمية الأولى ، وقف الامام يحيى منها موقف الحياد، فلم ينضم لأى من الفريقين المتحاربين حتى انتهت · وقد حاولت انجلترا فى نهاية الحرب أن تبقى فى ميناء الحديدة لكى تملأ الفراغ الذى سيتركه جلاء الأتراك عن البلاد وللضغط على الامام يحيى ليسلم لها ببعض الامتيازات قبل أن تجلوا قواتها عن الميناء ، ولكنها لم تفلح ·

وبخروج الأتراك العثمانيين يظهر اليمن الى حين الوجود دولة عربية مستقلة في ظل حكم الامام يحيى • وكان من الممكن لو استغلت الامامة أهمية موقع اليمن الجغرافي وثرواته الطبيعية ، مع تطوير النظم الاصلاحية التي وضع الأتراك أساسها لقطع اليمن شوطا بعيدا في سبيل التقدم ، لا سيما وأنه من أوائل الدول العربية التي حصلت على استقلالها مبكرا عن شقيقاته العربيات • ولذا لم يستفد اليمن من استقلاله في عهد الامامة كثيرا •

هكذا كان « الحكم العثماني في اليمن من سنة ١٩٧٨ الى سنة ١٩١٨ » الذي يقدمه اليوم الدكتور فاروق عثمان أباظة في محاولة جادة لتقصى المقائق وانى لأقدر له حق التقدير ما بذله من جهد مشكور في معالجة هذا الموضوع الذي كان يكتنفه الكثير من الغموض ، نظرا لقلة المراجع ، بل وندرتها في بعض

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الأحيان • كما انه رجع الى المصادر الصحيحة رجوعا حسنا ، واستخدمها استخدام انصاف وتعقل وأناة ، فجاء بحثه متسما بروح الاعتدال • وأرجو له دوام التوفيق في خدمة التاريخ اليمنى والعربي الحديث •

والله ولى التـــوفيق ٠٠٠٠ الاسكندرية في ٧ يناير ١٩٧٥

محمد محمود السروجي



#### مقدمة المؤلف

يتناول هذا البحث دراسة موضوع الحكم العثماني في اليمن في الفترة الممتدة بين عامي ١٨٧٧ و ١٩١٨ • وهي فترة تحول هامة في التاريخ اليمني الحديث أحاط بها الغموض وتضاربت عنها الآراء ، وان بدا أثناءها كفاح شعب اليمن ونضاله واضحا جليا ضد حكم الأتراك العثمانيين الذين حاولوا أن يسيطروا على مقدراته ، وأثروا تأثيرا عميقا في نواحي حياته المختلفة •

وقد عالجت هذا الموضوع في رسالتي للماجستير التي أجازتها كلية الآداب ببجامعة الاسكندرية في سنة ١٩٦٦ • وكان اتجاهي لهذه الدراسة ناتجا عن ملاحظتي لحاجة المكتبتين العربية والأجنبية للمؤلفات المنهجية الحديثة والأبحاث العلمية الجادة التي تسجل تاريخ اليمن وتتناول بالدراسة والبحث أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية •

ويشتمل البحث على ستة فصول أولها تمهيدى ، عرضت فيه المراحل المتالية لتطور العلاقات العثمانية اليمنية منه بدايتها حتى مطلع العصور الحديثة حتى قبيل عودة الأتراك العثمانيين الى اليمن في سنة ١٨٧٢ و كان لمصر دور فعال في هذه العلاقات أثناء تبعيتها هي الأخرى للسيادة العثمانية ، حتى تعاونت دولة العثمانيين مع بريطانيا لتصفية العلاقات المصرية اليمنية عندما شكلت خطرا على مصالح البريطانيين والعثمانيين على السواه .

وقد لعبت الامامة الزيدية دورا خطيرا في حياة الشعب اليمني • فعلى اساس نظريتها التي أوضحتها في الفصل الثاني قام حكم الأثمة الديني في اليمن ، كما انها كانت سببا في اثارة الاضطرابات السباسية التي مهدت لعودة العثمانيين اليه "

وقد اتجهت الدولة العثمانية نظرا للظروف القاسية التى واجهتها فى. منتصف القرن التاسع عشر الى استعادة سيطرتها الفعلية على المالك التابعة لها اسميا ومن بينها اليمن ولهذا بذل العثمانيون نشاطا واسع النطاق فى تهامة والمخلاف السليماني وعسير بشمالي اليمن منذ سنة ١٨٤٩ تمهيدا للسيطرة على صنعاء حتى حققوا غايتهم هذه فى سنة ١٨٧٧ ٠

وقد اتسم نظام الحكم الذى أقامه العثمانيون فى اليمن منذ وصولهم اليه حتى قيام العهد الدستورى العثمانى فى سنة ١٩٠٨ باتباع أساليب الادارة المركزية المستبدة وخاصة فى عهد السلطان عبد الحميد الثانى على النحو الذى أوضحته فى الفصل الثالث ، وأدى فساد الادارة العثمانية الى انفجار ثورة اليمنيين فى عامى ١٩٠١ و ١٩٠٤ ، وحاول العثمانيون دون جدوى مفاوضة اليمنيين عقب كل ثورة لتهدئة الموقف المتأزم فى اليمن حينذاك و

وفى مطلع العهد الدستورى العثمانى فى سنة ١٩٠٨ تعرض الحكم العثمانى. فى اليمن لهزة عنيفة نتيجة لسياسة المركزية الاستبدادية المتطرفة التى اتبعتها حكومة الاتحاديين الأتراك والتى أدت الى تجدد الثورة اليمنية فى سنة ١٩١٠٠

وقد شارك في هذه الثورة الأدارسة الذين ظهروا على مسرح الأحداث في عسير والمخلاف السليماني منذ سنة ١٩٠٧ ووقفوا الى جانب الأثمة الزيديين في بداية الأمر لمحاربة النفوذ العثماني في اليمن واضطر العثمانيون أمام عنف الثورة الينية وضراوتها أن يوجهوا حملة عسكرية الى اليمن لاخمادها وخلال هذا الصراع الدامي بين العثمانيين واليمنيين الذي استعرضته في الفصل الرابع أوضحت حقيقة موقف الرأى العام العثماني واليمني والعربي بوجه عام من القضية اليمنية والمناقشات التي دارت بشأنها في البرلمان العثماني وكما أبرزت الدور الذي قامت به الصحافة العربية حينذاك في الدفاع عن قضية اليمن وشعبه ضد افتراءات صحافة الاتحاديين الأتراك باتجاهاتها الطورانية ونزعاتها العنصرية و

وفى نفس الوقت واجهت الدولة العثمانية مشكلات عديدة فى ممتلكاتها الأوربية كما ان تورطها بسحبها لجزء من قواتها العثمانية فى ليبيا لضرب ثورة اليمن أدى الى تعرض ليبيا لخطر الغزو الايطالى • ومن هنا بدت أهمية استرضاء اليمنين بالصلح الذى عقده العثمانيون مع الامام يحيى فى سنة ١٩١١ حتى تتفرغ دولتهم لمواجهة مشكلاتها • وقد اشتمل الفصل الخامس على دراسسة تحليلية لموضوع الصلح ، وموقف القوى المحلية فى اليمن من زيديين وأدارسة

وغيرهم من الادارة العثمانية في أعقابه • فالادريسي استمر على عدائه للعثمانيين ونضاله للتخلص من حكمهم ، بينما اتخذ الامام يحيى موقفا مهادنا منهم وتحول الى معاداة الادريسي لخشيته من منافسته اذا ما تم جلاء العثمانيين عن البلاد • وفي ختام هذا الفصل أوضحت معالم السياسة البريطانية في جنوب اليمن ، مستعرضا اتفاقية الحدود التي عقدت بين العثمانيين والبريطانيين في سنة ١٩١٤ ولم يعترف بها اليمنيون باعتبارها تمت بين مغتصبين للأراضي اليمنية مما يفقدها تماما صفة الشرعية •

وعندما قامت الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٤ وصل ميدان الحرب بين العِثمانيين والبريطانيين الى الجزيرة العربية • وفي اليمن حاول العثمانيون في مطلع الحرب اجتذاب القوى المحلية هناك ليساندوهم ضد بريطانيا ، وخاصة عندما قرر العثمانيون السيطرة على لحج ومحاولة الهجوم على عدن م وقد أوضحت هذه المحاولات العثمانية في الفصل السادس ، كما استعرضت التحركات العسكرية العثمانية والبريطانية في شمال اليمن وجنوبه ، وكيف وقف حكام النواحى اليمنية الجنوبية المجاورة لعدن بين الأتراك وبريطانيا -وقد نشأت بعض العلاقات الودية بين عدد من قادة العثمانيين والبريطانيين في جنوب اليمن في فترة الهدوء النسبي الذي عم المنطقة أثناه العامين الأخيرين من سنى الحرب العالمية الأولى فرضتها ظروف خاصة أهمها البعد عن ميدان الحرب الرئيسي في أوروبا • وبوصول أنباء الهدنة الدولية الى اليمن في نهاية الحرب العالمية الأولى تحدد موقف كل من البريطانيين والعثمانيين من جهة والقوى المحلية اليمنية وخاصة الامام يحيى والادريسي وحكام النواحي الجنوبية في اليمن من جهة أخرى • وقد عرضت في هذا الفصل الأخير دراسة مفصلة للظروف التي صاحبت جلاء العثمانيين عن اليمن عقب هزيمة دولتهم في سنة ١٩١٨ موضعا اجتلاف موقف كل من الوالى العثماني في صنعاء عن زميله قائد القوات العثمانية في لحج بالنسبة للامام يحيى وقضية تسليمه ما تحت أيدى العثمانيين من الأراضي اليمنية

وفى ختام هذا البحث أوردت تقييما للحكم العثماني في اليمن مظهرا مساوئه ومميزاته وموضحا الآثار التي تركها هذا الحكم في مقدرات اليمنيين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .

وقد بدت مستولية حكم الأئمة آل حميد الدين في تقاعسهم عن تطوير الأنظمة والمشروعات الاصلاحية التي وضع العثمانيون الأساس الأول لها أثناء حكمهم لليمن ، اذ كان في امكان الأئمة لو أرادوا ـ أن يرتقوا بالشعب اليمني بتطوير هذه النظم والمشروعات الاصلاحية ، مستغلين ثروات اليمن الطبيعية وموقعه الممتاز وطاقاته البشرية وحصوله على الاستقلال ، ولهذا فان اليمن لم

يقطف ثمار استقلاله المبكر وعاش في عزلة قائمة فرضها عليه حكم الأئمة • على أن الأمل كبير في أن تتحقق له ثورته الحديثة من التقدم والرقى ما يتناسب. مم تاريخه الحافل وحضارته العريقة ، رغم كل المعوقات التي يواجهها •

وعلى مدار هذا البحث اتبعت منهجا علميا محددا تمثل في محاولتي المستمرة الرجاع تفصيلات الموضوع لأصولها الأولى وجذورها المتفرعة وهذا ما جعلني أحاول معرفة طبيعة البيئة اليمنية التي شاعت فيها ضروب مختلفة من المذاهب والاتجاهات ، وجدت لزاما على أن أقوم بدراستها والتعرف على نظرياتها التي اتخذت أساسا لنظم الحكم في اليمن ، وأثرت تأثيرا عميقا في تاريخه الحديث عما حاولت أن أعرف أبعاد الصلة التي تربط الأصداث الجارية داخل اليمن بالتغيرات التي كانت تطرأ على الأوضاع القائمة في عاصمة الامبراطورية العثمانية ذاتها ، بل وبالتطورات التي كانت توجه الأحداث العالمية في ذلك الحين ،

وقد بذلت جهدى لتخليص نفسى أثناء كتابة هذا البحث من عوامل الرضا أو السخط ونوازع الحب أو الكره ، حتى تكون كلمتى فى الموضوعات التي طرقتها موضوعية خالصة مبعثها الضوء الذى تجمع أمامى من حقائق أكدتها وثائق واضحة ودعمتها مصادر دقيقة واثبتتها المقارنة والتحليل .

واخيرا فقد ألحقت بالبحث مجموعة من النصوص الأصلية لأهم الخطابات. والبرقيات والقوانين والاتفاقيات المتصلة بالموضوع ، رتبتها تبعا للاشارة اليها وعقبت على كل منها لتوضيح أهميتها · كما أوردت أربعة جداول توضيحية لتتابع سلاطين الدولة العثمانية ، والأثبة الزيديين في اليمن ، وأسرتي العبادلة في لحج والأدارسة في عسير · ثم عرضت دراسة توضيحية لأهم المصادر العلمية التي رجعت اليها والتي أدرجتها في قائمة المصادر ، كما أوضحت الأسلوب. العلمي الذي اتبعته في الاستناد اليها والافادة منها · ولقد ذيلت البحث أيضا بخريطة توضيحية لحدود ولاية اليمن العثمانية ، وموجز لموضوع البحث باللغة الانجليزية ·

ويشرفنى الآن أن أشيد بالتوجيهات القيمة والتشبجيع المثمر الذى شملنى. به أساتذتى : الدكتور أحمد أحمد الحتة والدكتور محمد محمود السروجى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الاسكندرية وقد أشرفا على حتى أنجزت. هذا البحث ، والدكتور محمد أحمد أيس والدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أستاذا التاريخ الحديث بجامعتى القاهرة وعين شمس وعضوا اللجنة العلمية التى ناقشتنى فيه ، فلسيادتهم جميعا وافر شكرى وتقديرى .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كما يهمنى أن أنوه بالمساعدات التى أحاطنى بها أصدقائى العاملون بالمكتبات الجامعية والعامة بالقاهرة والاسكندرية ، ودار الوثائق القومية بالقاهرة ، ومعهد المخطوطات بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، فلسيادتهم جميعا ولزملائى المهتمين بالدراسات اليمنية وللأخوة الأحرار من أبناء اليمن الذين ساعدونى وشجعونى لانجاز دراستى هذه ، ولغيرهم كثيرين ، خالص الشكر والتقدير ،

وأرجو أن أكون بهذا البحث قد أسهمت ببعض الواجب في خدمة التاريخ اليمنى والعربي الحديث •

والله ولى التــوفيق ٠٠٠ الاسكندرية في أول يناير ١٩٧٥

فاروق عثمان أباظة



#### الفصل الأول

# علاقة الأتراك العثمانيين ببلاد اليمن قبل سنة ١٨٧٢

اولا .. الحسكم العثماني الأول في اليمن ( ١٩٣٨ .. ١٦٣٥ ) .

ثانيا \_ جنود مصر في عهد محمد على تحت اللواء العثماني في اليمن في النصف الأول من القرن التاسيع عشر ·

ثالثا ــ الحملة العثمانية على اليمن في سنة ١٨٤٩ ·



#### علاقة الأتراك العثمانيين ببلاد اليمن قبل سنة ١٨٧٢

بدأت علاقة الأتراك العثمانيين ببلاد اليمن في مطلع العصور الحديثة ، عندما كان التجار والحجاج يتنقلون بين البلاد العثمانية وبين البلاد العربية التي تحكمها حيناك دولة الماليك ، كما أن سلاطين الدولتين : الملوكية والعثمانية كانوا يتخابرون ويتكاتبون بوسائل عديدة ولأسباب متنوعة ، وحرص سلاطين آل عثمان كل الحرص على أن يذيعوا في مختلف الأقطار الاسلامية أخبار انتصاراتهم على الشعوب الأوروبية مما أكسب العثمانيين مكانة معندوية رفيعة ساعدتهم في استيلائهم على البلاد العربية عندما كانت دولتهم في بداية مرحلة توسعها التاريخي ، واستطاعت الدولة العثمانية دون عناء كبير أن تستولى على معظم البلاد العربية في مطلع القرن السادس عشر في مدة لم تتجاوز الأربعين عاما ، امتد في أثنائها حكم العثمانيين جنوبا فشمل بلاد البمن في سنة ١٥٣٨ عاما ، امتد في أثنائها حكم العثمانيين جنوبا فشمل بلاد البمن في سنة ١٥٣٨

على أن علاقة العثمانيين ببلاد اليمن بدت واضحة بعد أن قضوا على الدولة المملوكية ودخل السلطان سليم الأول مصر فاتحا في سنة ١٥١٧ (٣٢٣هم) • اذ أخذ العالم الاسلامي والعربي في ذلك الوقت يتحسس القوة الاسلامية الجديدة التي يمثلها العثمانيون • وتوالت الوفود تقدم للسلطان سليم فروض الطاعة والولاء وعروض الصداقة والمودة • ومن بين هذه الوفود بعثتا شريف مكة وأمير اليمن سوكانت بلادهما تابعة من قبل للدولة المملوكية (٢) لـ فارسل الأول نيابة عنه ابنه حاملا معه مفاتيح الكعبة (٣)، بينما أرسل أمير اليمن مبعوثه الى السلطان

۱۱) ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية ١٠٠٠ ٠

٠ (٢) عبد الله بن داعر : الفتوحات المرادية في الجهات اليمانية ، ج ١ ، ق ٢ ، ص ١٦٥ ٠

<sup>(</sup>٣) محمد بن اياس : بدائع الزمور في وقائع الدمور ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ٠

العثمانى يحمل فى اعطاف هداياه الود والصداقة (١) • وكان خطر الغزو البرتغالى قد أوجب عليهما ـ وقواهما محدودة ـ أن يضعا بلادهما تحت حماية العثمانيين المسلمين بعد أن هدد البرتغاليون جدة فى سنة ١٥٠٥ (٩١١هـ) (٢)، وتمكنوا من التسلل الى مكة نفسها (٣) التى أقسم ملكهم أن يستولى عليها وأن يقوم بنبش قبر الرسول فى المدينة (٤) • وكان هذا التهديد البرتغالى قد هز المسلمين جميعا والعرب ومن بينهم اليمنيون على وجه المصوص(٥) ، مما جعل الكثيرين منهم يستنجدون بالمماليك فى مصر(٦) قبل انهيار دولتهم ، ثم يتقبلون حماية العثمانيين بعد ذلك وتدخلهم فى بلادهم ، درءا لهذا الخطر البرتغالى •

وكانت دولة المماليك قد حاولت من قبل العثمانيين أن تقضى على المنافسة البرتغالية (٧) التي هددت المدن الاسلامية المقدسة ، وحولت طريق التجارة عن مصر الى طريق رأس الرجاء الرصالح • واستعان الماليك بآل عثمان الذين شاركوهم غيرتهم الدينية ، وبالبندقية التي حرمت مثلهم من التجارة الشرقية التي كانت تقوم بتوزيعها في أسواق أوربا ، وذلك للقضاء على تلك المنافسة البرتغالية • وكان على العثمانيين بعد أن ورثوا حكم الدولة الملوكية أن يحملوا لواء الحرب ضمد البرتغاليين الذين تحالفوا مع الشيعة الصفويين أعداء الدولة العثمانيين العثمانيين العثمانيين المعتمانية في ايران مما زاد من خطورتهم • كما كان ذلك محاولة من العثمانيين طياحة أهم المسكلات السياسية والاقتصادية التي واجهتها مصر بعد تحول طريق التجارة عنها (٨) •

وكان موقع اليمن من العوامل التي أبرزت أهميتها في تحقيق الأهداف العثمانية ضد البرتغالين • فوجود اليمن في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية ، وامتداد حدودها من جنوب نجد والحجاز في الشمال الي خليج عدن في

<sup>(</sup>۱) ابن ایاس : المصدر نفسه ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ م .

Stripling: The Ottoman Turks and the Arabs, p. 28.

<sup>(</sup>٣) ابن اياس : المصدر السابق ، ج ٤ · ص ١٩١ ·

Kammerer : La Mer Rouge, l'Abyssinie, et l'Arabie depuis l'Antiquité, vol. II, p. 144.

<sup>(</sup>٥) نور الدين بن لطف الله : روح الروح فيمسا حسدت بعسد المائة التأسيعة من الفتن والفتوح ، ص ٩ ٠

<sup>(</sup>٦) قطب الدين الحنفي : البرق اليماني في الفتح العثماني ، ص ٨ ... ١٠ .

<sup>(</sup>٧) عبد الصمد الموزعى : كتاب الاحسان فى دخول مملكة اليمن تعت ظل عدالة آل عثمان ، · ص ٦ .

 <sup>(</sup>A) محمد محمود السروجي (دكتور): سياسة مصر العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ثورة العسير ١٨٦٤ ـ ١٨٦٦ ، ص ٩٣٠.

الجنوب، ومن حدود عمان والربع الخالى شرقا الى البحر الأحمر ومضيق باب المندب غربا ، وكانت هذه هى الحدود القديمة لليمن الكبرى (١) ، فقد جعلها هذا الموقع المتاز وتلك الحدود التى تطوق جنوب الجزيرة العربية (٢) منطقة دفاع هامة عن حدود الامبراطورية العثمانية من الجنوب وقد أدى هذا الى اقتناع العثمانيين بأن سيطرتهم على اليمن تجعلهم يضمنون سلامة الأماكن الاسلامية المقدسة في الحجاز ، والتحكم في البحرين : الأحمر والعربي ، وامتلاك موطئ صالح للوثوب على البحرية البرتغالية في البحار الشرقية ، وتطويق أعدائهم الشيعة الصفويين في ايران من الجنوب ، وتحقيق أحلامهم بمد سيطرتهم شرقا الى أقاصي العالم الاسلامي (٣) ،

وهكذا أراد العثمانيون أن يسيطروا على اليمن ليحققوا أهدافهم الدفاعية والتوسعية وأن يحلوا محل الماليك الذين كان حكمهم قد استقر هناك منذ سنة ١٥١٤ (٤) • وقد تمكن العثمانيون من تحقيق بغيتهم على مرحلتين ، بدأت الأولى بعد فتح مصر مباشرة في سنة ١٥١٧ بارسال بعثة عثمانية حملت أوامر السلطان العثماني لقادة الماليك في اليمن لكي يعلنوا خضوعهم وتبعيتهم للسيادة العثمانية عنر أنبعض القادة الماليكلم يذعنوا لأوامر السلطان العثماني وتمسكوا باستقلالهم وخرجوا على من أعلن الطاعة منهم وقضوا عليه • لهذا رأت الدولة العثمانية أن ترسل ولاة عثمانيين من قبلها ليتولوا الحكم في اليمن وليضهمنوا تبعيته وولاءه للدولة ، غير أنها لم ترسل معهم في بداية الأمر قوة حربية تدعم حكمهم مما شبجع المماليك على تهديدهم (٥) حتى أجبروهم على الفرار من البلاد ناجين بانفسهم • ثم حاولت الدولة العثمانية أن تنصب بعض القادة الماليك ليكونوا ولاة لليمن من قبلها على أن يضمنوا تبعية البلاد لسيادتها ، غير أن مؤلاء القادة كانوا يستبدون بالأمر ويعلنون استقلالهم • وقد أدى كل ذلك إلى أن الدولة العثمانية رأت أخرا أن لا سبيل الى ضمان سيادتها على اليمن الا بالاحتلال الفعلي ، واقامة حكم عثماني مدعم بالقوة العسكرية ، وكانت هذه هي المرحلة الثانية, من مراحل العلاقات العثمانية الليمنية استمرت بين عامي ﴿ ١٩٣٨ يـ ١٦٣٥ ) أي قرابة قرن كامل من الزمان ٠٠

<sup>(</sup>١) أبو محمد الهمدالي : صفة جزيرة العرب ، ص ٥١ •

<sup>(</sup>٢) عبد الواسع الواسعى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ، ص ٨ -

Scott, H.: In the High Yemen, p. 227.

Bury, G. W. : Arabia Infelix or the Turks in Yemen, p. 12.

<sup>(</sup>٥) عبد الصبد الوزعى : الصدر السابق ، ص ٧ ٠

عبد الله بن داعر : الصدر السابق ، ج ١ ق ١ س ١٨٧ (ب) -

وقد بدأت تلك المرحلة في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني ( ١٥٢٠ - ١٥٦٦ ) الذي أمر بتجهيز قوة ضخمة أبحرت من ميناء السويس في ٢٧ من يونية سنة ١٥٣٨ . وكان الهدف الواضح من توجيه تلك الحملة هو القضاء على البرتغاليين الذين كانوا يعيثون فسادا في مواني البحر الأحمر والعربي ، بينما كان الغرض الكامن من ورائها هو احتلال اليمن(١) الذي كان يمكن عن طريقه تحقيق الأغراض الدفاعية والتوسعية للدولة العثمانية حينذاك وقد وصل الأسطول العثماني إلى عدن في سنة ١٥٣٨ ( ٩٤٥ هـ ) يقوده سليمان باشا الأرنا وطي الذي كان من أبور القادة العثمانيين في ذلك الوقت (٢) . واستدعى هذا القائد العثماني أمير عدن اليمني عامر بن داود الطاهري لزيارة سفينة القيادة • وكان عامر هـذا قد كتب الى السلطان العثماني طالبا منه المساعدة ليتغلب على الامام الزيدي: شرف الدين الذي كان يسيطر على المنطقة الوسطى في اليمن ويطمع في ضم عدن الى منطقة نفوذه (٣) ٠ وقد أبدى القائد العثماني لأمير عدن استعداده لساعدته \_ بناء على موافقة السلطان العثماني \_ مما شبجم عامر على تلبية الدعوة والصعود الى سفينة القيادة • غير أن القائد العثماني غدر بعامر قبل أن يستقر به المقام على ظهر السفينة وأمر بقتله ونصب جثته على السارية (٤) ومن ثم أنزل قواته العثمانية فاستولت على عدن بدون قتال في اليوم الثالث من أغسطس سنة ١٥٣٨ (٥) • بل ان سليمان باشا أمر بقتل من بقى من آل طاهر ومصادرة ممتلكاتهم بحجة أنهم حاولوا تسليم عدن للبرتغاليين ، على أن بعض المؤرخين أزاحوا هذه التهمة عن الطاهريين (٦) ٠ وعلى أية حال فقد أناب سليمان بأشا على ادارة عدن أحد ضباطه ويدعى بهرام ، بينما أقلم أسطوله تجاه الهند لمواصلة الحرب ضد البرتغاليين ، غير أن مهمته هذه انتهت بالفشسل وانسحب الأسطول العثماني عائدا الى عدن (٧) . وإذا كان العثمانيون قد نجعوا في السيطرة \_ بعض الوقت \_ على الثغور البحرية الواقعة

ı

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن داعر : المهادر السابق ج ۱ ق ۱ ، ص ۱۸۸ ( ۱ ) .

أحمد شرف الدين : اليمن/ عبر التاريخ/ ، من القرن الرابع عشر قبــل الميلاد الى القرن المشرين ، ص ٢٦١ ٠

Scott, H.: Op. Cit., p. 227.

<sup>(</sup>٢) عبد الصبد الوزعى : المبدر السابق ، ص ٧

<sup>(</sup>٤) عبد الله الجرافي ؛ المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٨٨٠٠

قطب الدين الحنفي : المصدر السابق ص ٦٥ ـ ٦٦ .

ا (٥) عبد الصمد الوزغى : المسدر السابق ، ص ٨ -

<sup>(</sup>٦) أحمد شرف الدين : المندر السابق ، س ٢٩٧ .

 <sup>(</sup>٧) محمد بن أحمد العقيل : تاريخ المخلاف السليماني أو البنوب العربي في السماريخ .
 ٢٠٠ ص ٣٠٧ .

على طول الساحل الجنوبى للجزيرة العربية بما فيها ثغور حضرموت ، فان سلطانهم لم يستقر هناك لأن سكان المناطق الداخلية لم يعترفوا بالولاء للسلاطين المعمانيين مما أدى الى زوال نفوذهم عن تلك المناطق (١) • '

وبعد عودة الأسطول العثماني الى عدن رأى قائده سليمان باشا أن يعود الى مصر مارا بسواحل اليمن بعد أن يضمن تبعيتها للدولة العثمانية ، لهذا عندما وصل الى ميناء مخا اليمنى طلب من الناخوذة أحمد الحاكم الملوكي في اليمن حينذاك اعلان تبعية البلاد للسيادة العثمانية · وقد تردد الناخوذة أحمد في بداية الأمر ثم استقر رأيه أخيرا على اعلان الطاعة للدولة والاعتراف بتبعية اليمن لسيادتها (٢) · وكان العثمانيون قد اتجهوا في ذلك الوقت الى ميناء الصليف حيث أنزلوا قواتهم التي تقدمت الى زبيد ، وغدروا بالناخوذة أحمد وأعدموه هو وجمعا من رفاقه وقضوا نهائيا على الحكم المملوكي في اليمن (٣) · ومكذا خضعت اليمن خضوعا فعليا للسيادة العثمانية في أواخر عام ١٥٣٨ ( ٩٤٥ ص ) ·

وهنا تجدر الاشارة الى أن العرب ومن بينهم اليمنيون رحبوا \_ فى بداية الأمر \_ بمساعدة العثمانيين المسلمين لهم فى الكفاح المرير ضد البرتغاليين فى البحار الشرقية ، كما قبلوا أن ينزلوا لهم عن قيادة المعركة ، بن أيضا عن السيادة فى دارهم ، مما مهد السبيل أمام العثمانيين للسيطرة على البلاد العربية ومن بينها اليمن فى فترة قصيرة ، وكان ذلك بمثابة الثمن الذى تقاضاه العثمانيون لقاء الحملات البحرية التى وجهوها من قاعدة السويس الى البحار الشرقية ، التى انتهت جميعها الى الخليج العربى ، وان كان بعضها قد وصل الى سواحل الهند ، وإذا كان العثمانيون قد تمكنوا من وقف التوسع البرتغالى، وتأمين البلدان العربية ومن بينها اليمن من عدوان البرتغالين ، فانهم قد عجزوا فى النهاية عن تحقيق غايتهم الرئيسية وهى تحطيم السيطرة البرتغالية فى النهاية عن تحقيق غايتهم الرئيسية وهى تحطيم السيطرة البرتغالية فى البحار الشرقية ، وشق طرق واسعة للتجار والملاحين العرب ، ويرجع سبب اخفاق العثمانيين فى هذا السبيل أنهم أهملوا قواعدهم فى البحار الشرقية ليوحدوا قواهم جميعاً لكافحة السبيل أنهم أهملوا قواعدهم النتائج التى أسفر عنها اخفاق العثمانيين فى هذا السبيل أنهم أهملوا قواعدهم النتائج التى أسفر عنها اخفاق العثمانيين فى هذا السبيل أنهم أهملوا قواعدهم النتائج التى أسفر عنها اخفاق العثمانيين فى هذا السبيل أنهم أهملوا قواعدهم النتائج التى أسفر عنها اخفاق العثمانيين فى هذا السبيل أنهم أهملوا قواعدهم النتائج التى أسفر عنها اخفاق العثمانيين فى هذا السبيل أنهم أهملوا قواعدهم

Sanger, R.H.: The Arabian Peninsula, p. 220.

<sup>(</sup>٢) العقيلي : الصدر السابق ، خ ١ ، ص ٣٠٧ -

<sup>(</sup>٣) عبد السبه الموزعي : المصدر السابق ، ص ٨٠٠-

قطب الدين المنفى : المصدر السابق ، ض ٣٩ -

فى الخليج العربى ، مما أتاح الفرصة للعرب هناك للاحتفاظ باستقلالهم (١) ، وكانت بلاد اليمن أقرب للعثمانين من بلدان الخليج مما شجعهم على التمسك بها ، ومحاولة الابقاء على تبعيتها الفعلية لدولتهم ، على أن العرب ومن بينهم اليمنيون ثاروا على العثمانيين عندما أحسوا برغبتهم فى انتزاع حريتهم والسيطرة على مقدراتهم ، وبخاصة عندما بالغ العثمانيون فى اتباع سياسة الغدر والتسلط والعنف ازاء العناصر العربية التي كانت تحرص على التمتع بحريتها واستقلالها في أراضيها ، ولهذا فان تاريخ اليمن للحديث ملى بالثورات العنيفة والمقاومة الضارية ضد العثمانيين الذين لم يتمكنوا من البقاء في بلاد اليمن بعد أن فتجوها في سنة ١٩٥٨ ( ٩٤٥ هـ ) أكثر من قرن واحد من الزمان ، ثم تركوها ولم يعودوا اليها الا في منتصف القرن التاسع عشر ليقيموا حكمهم فيها قرابة نصف قرن آخر ، تحولت فيه الى م مقبرة لأبناء الأبناضول » (٢) ويمكننا دراسة تطور العلاقات العثمائية اليمنية قبل سينة ١٨٧٧ بتقسيمها الى موضسوعات ثلاثة :

#### اولا ـ التحكم العثماني الأول في اليمن

( NYOI - OYFI')

سوف نستعرض فيما يلى بايجاز بعض الأحداث التى تعرض لها اليمن فى أثناء خضوعه للحكم العثمانى الأول فى الفترة المهتدة بين عامى ( ١٥٣٨ ــ ١٦٣٥) لأنها تمثل ما رسب فى ذاكرة اليمنيين عن تاريخ العثمانيين فى بلادهم، وهذا سيفسر بالتالى حقيقة موقف اليمنيين لمن العثمانيين عندما عادوا الى اليمن فى خلال القرن التاسع عشر فى الفترة التى سنتناولها بالدراسة .

لم يمض وقت طويل منذ سيطر العثمانيون على عدن في اليوم الثالث من أغسطس سنة ١٥٣٨ حتى أعلنت القبائل اليمنية ثورتها على الحامية العثمانية الرابطة في المدينة عندما رأت ما حدث من غدر العثمانيين بأمرهم عامر بن داود الطاهري واضطر العثمانيون أن يرسلوا أسطولا حربيا عبر البحر الأحمر تحت قيادة « بيرى » الذي تمكن من استعادة عدن بعد أن أخمه ثورة القبائل (٣) ؛ أما القائد العثماني سليمان باشا الذي كان مرابطا في ميناء الصليف فانه اعتبر مهمته قد انتهت وقرر العودة الى بلاده (٤) بعد أن أسند حكم اليمن للوالي

<sup>(</sup>١) صلاح العقاد (دكتور) : الاستعمار في د الجليج الفارسي ، م ص ٦٠

Jacob, H. F.: Kings of Arabia, p. 75.

<sup>(</sup>٣) أحمد فضل العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك غم وعدن ، ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن داعر : المصدر السابق ، نج \ ق \ ن مس ١٩٨٨ (ب). • •

العثمانى مصطفى غزة (١) • وقد اتخذ هذا الوالى مدينة زبيد مركزا لولايته ، وأرسل نوابه الى أقسام تهامة التى امتدت الى جازان الواقعة فى شمال اليمن كنا توجه هذا الوالى الى الحجاز لأداء فريضة الحج فى سنة ١٥٣٩ ( ٩٤٦ ه ) واستصحب معه « محملا يمنيا تضرب أمامه الطبول وتنفخ الأبواق ، (٢) ، واستمر تسيير هذا المحمل سنويا من قبل ولاة اليمن العثمانيين قرابة ثلاثين عاما (٣) تعبيرا عن تكريمهم للأماكن الاسلامية المقدسة ومحاولة لاجتذاب قلوب اليمنين اليهم •

وقد بدأ العثمانيون القيام بعمليات التوسع في اليمن منذ مطلع سنة ١٥٣٩ ( ٩٤٦ هـ) مما أدى الى وقوع الصدام بينهم وبين الامام الزيدى « فكان بينهم وبين ولاة الامام شرف الدين حروب في جهات شتى » (٤) • وقد سيطر العثمانيون على تعز في سنة ١٥٤٥ ( ٩٥٢ هـ) (٥) ، كما سقطت بعدها صنعاء في قبضتهم (٦) ، ولكن المحافظة على صنعاء أو أى من المدن الأخرى في جبال اليمن ما كانت تقوى عليه قواتهم أمام مقاومة أتباع الامام الزيدى الذي كان يسيطر على المنطقة الجبلية الشمالية المتدة من صعدة شمالا الى ذمار ورداع جنوبا (٧) • وعلى الرغم من أن بقية أجزاء اليمن يدين معظم سكانها بالمذهب الشافعي السنى فقد التفوا مع اخوانهم الزيديين (٨) حول راية الامام شرف الدين لمقاومة العثمانيين الذين اختلفوا عنهم في الجنس واللغة ، وأحسوا أنهم أعداء مختصبون ، وان كانوا يدينون مثلهم بالاسلام ويتبعون المذهب السنى •

وازاء تضامن الشعب اليمنى وتكاتفه في مقاومة العثمانيين ، فان حؤلاء لجنوا في بعض الأحيان الى استعمال أساليب المكر والدهاء والوقيعة بين اليمنيين على طريقة « فرق تسبد » وكانوا يحققون بها ما لا تستطيع أن تحققه قواتهم المجهدة ، أو على الأقل يشغلون بها عناصر المشاومة اليمنية حتى تصل اليهم الامدادات الكافية لتحقيق أغراضهم الحربية ، وقد فعلوا ذلك مع الامام

<sup>(</sup>۱) العقيل : الصدر السابق ، ج إ ق ٢ ، ص ٣٠٧ .

قطب الدين المنفى : الصدر السابق ، ص ٧٩ -

<sup>(</sup>۲) الجرائي : المصدر السابق ، ص ۸۹ ·

<sup>(</sup>٣) المقيل : الصدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، ص ٣١٧ ٠

<sup>(</sup>٤) حسين بن أحمد العرشى : بلوغ المرام في شرح مسك الحتام في من تولى ملك البس من ملك وامام ، ص ٦٠ -

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن داعر : المعدر السابق ، س ١٨٩ ( أ أ ) -

<sup>(</sup>٦) عبد الصبه الموزعي : الصندر السابق ؛ ص ١٠٠

Hogarth, D.G.: Arabia, p. 98.

شرف الدين عندما أرسلوا اليه أحدهم ويدعى حسن البهلوان ، فأحدث هذا العثماني فتنة بين الامام وابنه المطهر أثارت قتالا مروعا بينهما (١) شغلهما عن صد تيار التوسع العثماني في أرجاء اليمن ، ولم يخمد ذلك القتال سبوى تدخل بعض العقلاء ، وتنازل الامام لابنه المطهر عن الامامة حقنا للدماء ، بينما استولى الترك في أثناء ذلك النزاع على المنطقة الممتدة من تعز جنوبا الى جيزان شسالا ، ثم تقدم الوالى العثماني أزدمر من زبيد تجاه صنعاء والتحم مع قوات المطهر الذي هزم بعد قتال عنيف انسحب بعده الى ثلاً ، بينما دخل أزدمر صنعاء بمعاونة بعض أتباع المطهر في سنة ١٩٥٧ ( ٩٥٤ هـ ) ، بعد أن سفكت دماء كثيرة ، ونهبت المنازل والمتاجر في أثناء سقوط المدينة في قبضة العثمانيين (٢) .

وبعد سيطرة العثمانيين على صنعاء توطد مركزهم فى اليمن وتم لهم الاستيلاء على كثير من بلاده • وقام الوالى العثماني أزدمر برحلة تفقد فيها شئون تلك البلاد فمر بذمار ، وتعز ، وزبيد ، وبيت الفقيه ، وريمة • كما قام هذا الوالى بزيارة مدينة أبى عريش الواقعة فى شمال اليمن ، وأصدر عفوا عن م المخارجين على النظام » ، هذا فضلا عن أنه خفف الضرائب التى كانت مفروضة على أهالى مدينة جيزان (٣) •

ولم تضعف مقاومة الامسام المطهر للعثمانيين على الرغم من استيلائهم على مدينة صنعاء ومحاولاتهم المستمرة لتثبيت دعائم حكمهم في اليمن ، اذ استعاد هذا الامام قواه في عهد الوالى العثماني رضوان باشا (٤) ، وتمكن من قطع خطوط التموين عن صنعاء وغيرها من المدن الجبلية الخاضعة للعثمانيين ، بل ان المطهر تغلب على الوالى العثماني مراد باشا ، الذي قتل في احدى المعارك (٥) ، بينما تمكن المطهر من دخول صنعاء في سنة ١٥٦٨ ( ٩٧٥ هـ ) وعقد صلحا مع العثمانيين ، انسحبوا بموجبه الى زبيد وسهول تهامة (٦) حتى ترد اليهم الامدادات لتساعدهم على دعم حكمهم في اليمن بأكمله ، وقد وجه المطهر عدة حملات بقيادة على بن محمد الشويع لاحتالل مدينة زبيد التي احتفظ بها العثمانيون كخط للرجعة ، غير أن تلك الحملات الامامية باءت جميعها بالفشل ،

وعندما علمت الدولة العثمانية بالمقاومة الضارية إلتي تزعمها الامام المطهر

<sup>(</sup>١) قطب الدين الحنفي : المصدر السابق ، اس ٨٤ . .

<sup>(</sup>٢) أحمد شرف الدين : المعدر السابق ، س ٢٦٣

<sup>(</sup>٣) المقيل : المصدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، ص ٢١٣ .

<sup>(</sup>٤) قطب الدين الحنفى : المصدر السابق ، ص ١٣٦٠.

<sup>(</sup>۵) عبد الله بن داعر : المسدر السابق ، ج ۱ ق ۱ ، ، من ۲۰۱ (ب) ٠

قطب الدين المنفي: المصبدر السابق ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن داعر : المصدر السابق ، ج ١ ، .س. ٢٠١ (١١) ٠

ضد قواتها في اليمن ، أرسلت حملة عثمانية مزودة بأحدث الأسلحة في عصرها يقودها سنان باشا (١) ، الذي كان من أبرز قادة الدولة حينذاك ، كما انضمت لهذه الحملة معظم القوات العثمانية التي كانت ترابط في مصر وعلى خريطة مصر التي رسمها بيجافتا «Pigafetta» الإيطالي التي صدرت في روما في سنة المحال ( ١٠٠٠ هـ ) توجد قناة بين السويس والبحر المتوسط حتى بحيرة المنزلة الحالية (٢) • وقد ذكر أن سنان باشبا فاتح بلاد اليمن لجأ الى هذا المشروع ليجمع البحرين بحيث يمكن مرور المراكب المربية والمدفعية الى البحر الأحمر (٣) وعلى أية حال فقد وصلت تلك الحملة الى زبيد ، ثم واصلت زحفها تجاه المواقع التي عسكرت فيها قوات المطهر حيث جرت بين الجانبين حروب كثيرة استطاع في خلالها سنان باشا أن يدك مراكز المقاومة بمدافعه • وقد استعاد العثمانيون مدينة صنعاء في سنة ١٥٧٠ ( صفر ٧٧٧ هـ ) بعد أن غادرها المطهر الى حصن وقد أعاد هذا النصر الحاسم للعثمانيين هيبتهم في اليمن ، على الرغم من أنهم وقد أعاد هذا النصر الحاسم للعثمانيين هيبتهم في اليمن ، على الرغم من أنهم يتمكنوا من التقدم شمال صنعاء أمام مقاومة المطهر في كوكبان (٥) •

وأخيرا رأى سنان باشسا أنه لن يتمكن من السيطرة على اليمن بأكمله بالقضاء على مقاومة المطهر وأتباعه ، فأخذ يوالي حشد قواته ، ولكن دون جدوى ، وقد أعقبه في تنفيل تلك السياسة بهرام باشسا الوالى العثماني الجديد (٦) ، ودامت الحرب سجالا ما يقرب من عامين انتهيا بموت المطهر في مدينة ثلا في سنة ١٥٧٣ ( ٥٨٠ هـ ) ، وقد أتاح موت المطهر للعثمانيين مزيدا من السيطرة وبسط النفوذ ، حتى تمكن الوالى العثماني حسن باشا الذي أعقب بهرام باشا من الاستيلاء على ثلا ، ومدع ، وعفار ، ذي مرمر ، والشرفين الأعلى والأسفل وصعدة مركز الامامة الزيدية ، فقضى بذلك على حركة المقاومة اليمنية فترة من الوقت (٧) ، واستطاع حسن باشا أن يأسر الامام الحسن بن داود فاتى استحوذ على الامامة بعد وفاة المطهر ، وأمر بنفيه مع عدد من أعيان البلاد الله الآستانة عاصمة الدولة العثمانية في سنة ١٥٨٦ ( ١٩٩٤ هـ ) ، على أن

<sup>(</sup>١) العرشي : المصدر السابق ، ص ٦١ -

Kammerer: Op. cit., vol. II, p. 139.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن داعر : المصدر السابق ، ج ١ ق ١ ، ص ٢٠٥ (ب) ن ٢١٢ (ب) \*

<sup>(</sup>٤) أحمد شرف الدين : المعدر السابق ، ص ٢٦٤ ال

عبد الصبيد الموزعي : المبدر السابق ، ص ١٦ ٠٠

Hogarth, D.G. : Op. cit., p. 98.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن داعر : المصدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، س ٢١٣ (ب) .

<sup>(</sup>٧) تورُ الدين بن لطف الله : الصدر السابق ، ص ٥٩ ٠

القتال استؤنف من جديد بتولى الامامة المنصور القاسم بن محمد الذى حارب الوالى العثماني تمكن من محاصرة الوالى العثماني تمكن من محاصرة الامام المنصور في شهارة ، وأسر ابنه محمدا وعددا من أقاربه وسيجنهم في حصن كوكيان (٢) .

ولا يعنى هذا أن الحكم العثماني الأول في اليمن كان كله بلاء عليها ، بل كان بين الولاة العثمانيين من ظفروا بثناء الشعب اليمني وتقديره • ومثال هؤلاء الوالي العثماني محمليه باشا الذي حكم اليمن في سنة ١٦١٧ ( ١٠٢٦ هـ ) الذى اتصف بمقدرته الادارية وتقديره الصائب للأمور والعمل لما فيه خير البلاد (٣) • وكان من مساعيه الموفقة ذلك الصلح الذي تم بين الدولة العثمانية والامام المنصور القاسم بن محمد (٤) ، الذي لم يدم أكثر من عام واحد نشبت . في أعقبابه الحرب من جديد ، وانتصرت قوات القاسم بقيادة ولديه الحسن والحسين على العثمانيين وسيطرت على معظم الجهات الشمالية في اليمن (٥) ومهما قيل عن أهداف محمد باشا من هذا الصلح كاخفاء الفشل العسكرى الذي منيت به القوات العثمانية أمام مقاومة اليمنيين ، فإن هذا الوالي العثماني قد أحل الطرق الدبلوماسية السليمة محل القتال والحرب ، واستطاع أن يقنع الباب العالى بضرورة ابرام الصلح مع الامام القاسم • بل أن الدولة العثمانية بموجب هذا الصلح أقرت الامام على ما تحت يده من البلاد اليمنية لمدة عشر سنوات مقابل اعترافه بسيادتها في بلاده ، كما اتفق الجانبان على وقف القتال ، ومنع تدخل الجنود العثمانيين في المنطقة الشمالية التي كان يحكمها الامام وكان العرشي \_ وهو مؤرخ يمني زيدي \_ منصفا عندما ذكر أن محمد باشا هذا كان « ممن أحسن الرياسة ، وأدرك السياسة ، وعامل بالعدل الرعية ، وتفقد أحوال المتمسكين بالسلطنة العثمانية » · بل انه قال أيضا عن هذا الوالي العثماني أنه « كان ألين من وطيء اليمن قدمه » (٦) .

على أن العثمانيين من جاتبهم. حاولوا انتهساز فرصسة عقد الصلح الدعم تفوذهم في زبيه وعدن (٧) غير أن نيران الحرب، كانت لا تلبث أن تشتعل من

**(Y)** 

<sup>(</sup>۱) العرشي : الصندر السابق ، ص ۲۰ -

<sup>(</sup>٢) العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، ص ٣٨٠٠٠٠

 <sup>(</sup>٣) قطب الدين الجينفي : المصدر الناب م ص ٤٣٩٠.

عبد الصند الموزعي ؛ المصدر السَّابق ، ص ٥٥ •

<sup>(</sup>٤) الجرافي : المصدر السابق رمين ٩٣٠

عيسى بن لطف الله : المسدر السابق ، بس ٧٨٠

<sup>(</sup>٥) إحمد شرف الدين ؛ الصيدر السابق ، ص ٢٦٥٠

<sup>(</sup>٦) العرشي : المصدر السابق ، ص ٦٢ - ٦٣ ٠

Hogarth, D.G.: Op. cit., p. 99

جديد بين العثمانيين واليمنيين الذين يحرضهم الامام المؤيد محمد بن القاسم بعد أن استحوذ على الامامة اثر وفاة والده • وقد استولى المؤيد هذا على معظم البلاد اليمنية ، ولم تستطع القوات العثمانية التي وصلت من مصر الى اليمن عن طريق الحجاز وقوامها عشرة آلاف جندي ، أن تهييء للحكم العثماني أي دعم أو استقرار (١) • بل أن المؤيد تمكن من السيطرة على جميع مدن تهامة عدا زبيد ، ومخا ، وموزع ، حيث كانت ترابط فلول القوات العثمانية • كما أن قائد القوات العثمانية الذى جاء من مصر وكان يدعى قانصوه هرب من معسكره في زبيد ولجأ إلى الجيش الامامي ، فأكرمه المؤيد وساعده على العودة إلى مصر عين الحجاز (٢)٠٠

وأخيرا وجد العثمانيون أنفسهم في اليمن يواجهون تيارا عنيفا من التذمر والعداء والثورات المستمرة والمقاومة العنيفة الضارية التى كان يشترك فيها مع الزيديين في الجبال اخوائهم الشافعيون في تهامة على الرغم من اتفاقهم المُذْهبي مع العثمانيين (٣) • وكانت القوات العثمانية تتكبد بصفة دائمة حسّائر , فادحة في الأموال والأرواح مما جعل العثمانيين يفكرون في الجلاء عن اليمن تخلصا من هذا الحلم المزعج الذي عاشوا فيه قرابة قرن من الزمان (٤) . وأصبح الأمر منطقيا لديهم وبخاصة عندما ضعفت سيطرتهم على مصر في منتصف القسرن السابع عشر على التقريب، كما ضعف نفوذهم في البحار الشرقية ، وقلت أهمية البحر الأحمر بزيادة الاقبال على طريق رأس الرجاء الصالح (٥) • ولا شك أن وقوع اليمن في أقصى جنـوب البلاد العربية بعيدة . عن عاصمة السلطنة العثمانية بما يقرب من ألفى ميل (٦) ، وصعوبة توصيل الامدادات اليها،، والتكاليف الباهظة التي كانت تتحملها الدولة نتيجة لما كانت تنفقه على جنودها للابقاء على ولائهم ، بينما كانوا يعتبرون اليمن منفى لهم ، والبقاء فيه من أقسى التبعات ، كان كل ذلك يدعم فكرة الجلاء عن اليمن لدى . العثمانيين في ذلك الوقت الذي هدأت فيه المنافسة البرتغالية ، وحبا فيه نجم الدولة الصفوية ، وبلغت فيه مرحلة التوسع العثماني التاريخي غايتها بقلد ما كانت تسمح به الامكانات العثمانية • وهكذا كان جلاء العثمانيين عن اليمن الذي تم في سبنة ١٦٣٥ ( ١٠٤٥ هـ ) في عهد السلطان العثماني مراد الرابع ( ١٦٢٧ \_ ١٦٤٠ ) ، استجابة طبيعية لما فرضته المقاومة العنيفة التي قام بها

<sup>(</sup>١) الجرافي : المصدر السابق ، ص ٩٣٠

العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، ص ٣١٥ - ٣١٦ ٠

<sup>(</sup>٣) أحمد فخرى (دكتور) : اليمن ماضيها وحاضرها ، ص ١٥٦ .. ١٥٧ ·

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 25. (٤)

Scott, H.: Op. cit., p. 227. (0)

Bury, G.W. : Op. cit., p. 13. (7)

الشعب اليمنى ضد العثمانيين ، وللظروف التى تعرضت لها الدولة العثمانية ذاتها وانتهاء مرحلة توسعها التاريخي ، وللموقف الدولى وما اعتراه من تطورات جديدة فى ذلك الحين ،

وقد تمت أحداث جلاء العثمانيين عن اليمن في منتصف الأربعينات من القسرن السابع عشر اثر المقاومة العنيفة التي قامت بها قوات الامام المؤيد محمد بن القاسم ضدهم مما هددهم بأسوأ العواقب ولم تمض فترة طويلة حتى وصلت قواته في سنة ١٦٣٥ ( ١٠٤٥ هـ ) الى أبواب صنعاء ، وأخذت في محاصرة القوات العثمانية ، بقيادة أخيه الحسن وعند ذلك أمر القائد العثماني بفتح أبواب صنعاء ، والتحم الجانبان في معركة « الصافية » وهي من أشهر المعارك التي دارت بين اليمنيين والعثمانيين في أثناء فترة الحكم العثماني الأول وقد قتل في تلك المركة عدد كبير من الأتراك ، بينما استسلم الباقون لقدوات المؤيد التي سيطرت على جميع المدن اليمنية التي كانت في قبضة العثمانيين بما فيها زبيد ، ثم جزيرة كمران ، وجزائر فرسان وقد تم ترحيل العثمانيين جميعا من اليمن الى بلادهم في نهاية عام ١٠٤٥ ( ١٠٤٥ هـ ) (١)

وتجدر الاشارة الى أن بلاد اليمن فى أثناء خضوعها للحكم العثماتى الأولم ( ١٥٣٨ - ١٦٣٥ ) كانت تمثل احدى الايالات الأربع عشرة التى كانت تتألف منها البلاد العربية التابعة للدولة العثمانية بينما بلغ مجموع الايالات التى قسمت اليها الدولة اثنتين وثلاثين ايالة وكانت ايالة اليمن تضم تسعة الوية هى : صنعاء ، مخا ، زبيد ، تعز ، صهلة ، كوكبان ، طويلة ، مأرب ، عدن وكانت بلاد اليمن فى تلك الفترة تتنازعها قوى العثمانيين والأثمة الزيديين فالعثمانيون لم يستطيعوا أن يضمنوا سيطرة حقيقية على البلاد نتيجة للاضطرابات المستجرة والثورات الدائمة وحركات المقاومة العنيفة التى كانت تواجههم ، وفى الوقت نقسه كانت البلاد « يضبطها الأئمة - تغلبا - من وقت الى آخر » (٢) وقد ترتب على استمرار الفوضى وعدم الاستقرار عدم تمكن الترك من فرض النظام الاقطاعي على اليمن على الرغم من أنهم فرضوه على كل بلاد الامبراطورية العثمانية (٣) .

وجدير بالذكر ـ قبل أن نسدل الستار على أهم أحداث الحكم العثماني. الأول في اليمن ـ أن العثمانيين حرصوا على حماية الثغور اليمنية في تلك الفترة من عدوان البحرية البرتغالية ، وتأمين الأماكن الاسلامية المقدسة من التهديد

<sup>(</sup>١) أحمد شرف الدين : المعدد السابق ، ص ٢٦٥ -

<sup>(</sup>٢) الحصري : المصدر السابق ، ص ٢٣٠ ــ ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٣) محمد أنعم غالب : نظام الحكم والتخلف الاقتصادي في اليمن ، ص ٩٥ \_ ٩٦ ،

الصليبي ، كما أنهم وقفوا في وجه محاولات التدخل الأوروبي الأخري في بلاد اليمن وغيرها من بلدان الجزيرة العربية حينداك • ولا أدل على ذلك من المحاولة التي قامت بها شركة الهند الشرقية البريطانية عندما أرسلت الى عدن لحسابها «Ascension» في سنة ١٦٠٩ ( ١٠١٨ هـ ) السفينة البريطــانية أسنشن يقودها شاربي «Sharpey» البريطاني · غير أن العثمانيين اعتقاوه وصادروا حمولة سبفينته ، ثم أطلقوا سراحه ، ورحلوه الى مخا التي كانت حينذاك الميناء الحيوى لليمن • وقد أخفقت بذلك أولى المحاولات التي قام بها الانجليز للوصول الى اليمن والتدخل في شنونها ، غير أن تلك الشركة أعادت محاولتها في السنة التالية فأرسلت ثلاث سفن بريطانية الى عدن بقيادة السير هنرى ميدلتون (١) • وقد رحب العثمانيون بهنري هذا في «Sir Henry Middleton» بادىء الأمر ، ثم غدروا به وقتلوا ثمانية من رجاله وساقوه أسيرا الى صنعاء وبرفقته جماعة من أصحابه ، كما أن العثمانيين هاجموا سفينة بريطانية بقوة قوامها ثلاثمائة وخمسون مقاتلا عثمانيا ، فلم يتمكنوا من الاستيلاء عليها على الرغم من حدوث مذبحة عظيمة ٠ وقد أطلق العثمانيون سراح هندي ومرافقيه فيما بعد ، غير أنهم أنذروهم بألا يعودوا على الاطلاق الى الجزيرة العربية (٢) • تلك كانت سياسة العثمانيين في ذلك الوقت ازاء محاولات التدخل الأوروبي في اليمن حينما كانت دولتهم قوية مهابة قادرة على حماية البلاد التابعة لها والخاضعة لسيادتها • غير أن هذه السياسة العثمانية تغيرت فيما بعد نتيجة لعوامل الانهيار التي اعترت الدولة العثمانية عاما بعد عام ، حتى أصبحت أضعف من أن تحمى حدودها الأصلية •

### ثانيا : جنود مصر في عهسد محمسد على تحت اللواء العثماني في اليمن في النصف الأول من القرن التاسيع عشر

عرضنا فيما سبق المرحلة الأولى من مراحل العلاقات العثمانية اليمنية التى تمثلت فى الحكم العثماني الأول لليمن فى الفترة الممتدة بين عامى ١٥٣٨ – ١٩٣٥ ( ٩٤٥ ـ ٩٤٥ م ) • وسوف نستعرض فيما يلى مرحلة تالية من مراحل العلاقات العثمانية اليمنية كان يمثل الدولة العثمانية فيها جنود أرسلهم والى مصر محمد على باشا فى العشرينات من القرن التاسع عشر (\*) بناء على تكليف من الباب العالى للقضاء على الوهابيين الذين هددوا أمن الدولة فى

Jacob, H.F. : Op. cit., p. 25.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) العبدلي : المصدر السابق ، ص ١٠١

<sup>(</sup> ب ) لم تلحق العناصر المصرية الخالصة بجيش محمد على باشا الا في أوائل الشادئينات من القرن التاسع عشر ، وقبل ذلك كان معظم حنوده من الترك والألبائيين ولهذا فلا يمكننا ان نطلق عليهم صفة المصريين قبل ذلك الحين ،

الجزيرة العربية وفي أثناء قيام مؤلاء الجنود بتلك المهمة اقتضت الضرورة العربية أن يتتبعوا قلول الوهابين في بلاد اليمن ، وبخاصة في شمالها وفي منطقة سهولها الساحلية التي تعرف بتهامة وهكذا وصل جنود مصر الى اليمن في أواسط العشرينات من القرن التاسع غشر وقضوا على الوهابين هناك، ثم أقام الصريون بعد ذلك اذارة منظمة في أواخر الأربعينات من القرن المذكور ، أنتهى عهدها عندما اقتضت الظروف الدولية أن يرحلوا عن اليمن و فترتب على ذلك تعرضها من جديد لتسلط العثمانيين أنفسهم و غير أن بلاد اليمن في تلك المرحلة الجديدة كانت أسلس قيادا في يد العثمانيين عن ذي قبل بعد أن الستها يد الادارة المصريين فيها على النحو الذي سنوضحه فيما يلى

وبعد زوال الحسكم العثمانى الأول عن اليمن فى أواخر عسام ١٠٤٥ ( ١٠٤٥ هـ ) تمتعت البلاد اليمنية باستقلالها الذاتى لمدة قرنين من الزمان تحت حكم الأثمة الزيديين الذين امتد نفوذهم فى عهد الامام المتوكل على الله: اسماعيل بن القاسم فى سنة ١٦٤٤ ( ١٠٥٤ هـ ) فشمل لجج ، وعدن ، وبلاد البيضا ، ويافع ، وخضرموت ، ومعظم تهامة ، والمخلاف السليمانى (١) \* وكان عهد هذا الامام بالذات أزهر عهد للامامة الزيدية فى اليمن (٢) ، فقد « كثرت فى أيامه الخيرات ، وترادفت البركات وتنافس الناس فى العلم والعمل ، فكان العلماء فى زمانه عددا كثيرا لم يقع فى أيام غيره » (٣) \*

غير أن حكم أثمة صنعاء اعتراه الضعف والانهيار نتيجة التنافس على الإمامة وعلم الامتقرار الكامن في نظام الحكم ذاته ، مما كان يشجع الحكام المحلين في أرجاء اليمن على الانفصال والاستقلال · فانفصلت حضرموت (٤) ، وأعلن شيخ قبيلة العبادل نفسه مستقلا في لحج في سنة ١٧٢٨ ( ١٤١ هـ) كما سيطر على عدن بعد أن تحالف مع جاره سلطان يافع في سنة ١٧٣٥ ( ١١٤٨ هـ) ( ١١٤٨ هـ) واتفقا على أن يتباذلا معا خراج عدن بالمناوبة (٥) · أما القسم الشمالي من اليمن فكان الأثمة الزيديون قد أسندوا حكمه لآل خيرات الذين قسموه فيما بينهم الى قطاعات منفصلة ، ثم استقلوا عز الأثمة وانصرفوا الى مصالحهم الشخصية عن مصالح رعاياهم ، فقاسى اليمنيون من جراء ذلك أشد

<sup>(</sup>١) العقيلي : الصدر السابق ج ١ ق ٢ ، ص, ٣٨٣ ٠

<sup>(</sup>٢) أحمد فخرى (دكتور) : المصدر السابق ، ص ١٥٤ - ١٥٥٠

<sup>(</sup>٣) العرشى : المصدر السابق ، ص ٦٧ •

<sup>(</sup>٤) الجرائي : المصدر السابق ، ص ٩٤ •

<sup>(</sup>٥) العبدل : الصدر السابق ، ص ١٣٤ ــ ١٣٧ ·

المتاعب والأهوال (١) ، ولم تنعم بلادهم بالوحدة السياسية ٠

على أن بلاد اليمن فى ذلك الوقت شاهدت نشاطا تجاريا كبيرا ساعد على تهيئة انسحاب الأسطول العثماني من البحسار الشرقية ، فلم يعد فى المكان العثمانيين أن يطبقوا سياسة اغلاق البحر الأحمر فى وجه التجارة الأوروبية ، فأخذت هذه التجارة تتدفق الى ميناء مخا اليمنى حتى أطلق اسمها على البن اليمنى الذى كان يصدر منها الى أسواق العالم المتحضر حينداك وقد اشار الرحالة الدانمركى نيبور (Neibuhr) الذى زار اليمن فى سنة ١٧٦٣ الى سياسة التسامح التى كانت تتبعها اليمن مع العناصر غير الاسلامية حينذاك مما أدى الى تنشيط حركة التجارة بين اليمنيين والأجانب (٢) ٠

وعلى الرغم من جلاء العثمانيين عن اليمن بعد الحكم العثمانى الأول ( ١٥٣٨ - ١٦٣٥ ) فقد ظلوا متمسكين من الناحية النظرية بأنهم أصحاب الحق في البلاد اليمنية وكانوا يكررون دعواهم كلما استدعى الأمر ذلك (٣) • حتى قامت دعوة محمد بن عبد الوهاب في نجد واستطاع أن يستعين بقوة أمير الدرعية دحمد بن سعود لنشر مبادئه بين قبائل الجزيرة العربية حتى رأى بشائر نجاحه قبل موته في سنة ١٧٩٦ ( ١٠٠٦ هـ ) (٤) ، ثم تمكن الوهابيون بعد ذلك من الاستيلاء على الحجاز في فترة قصيرة • وكان العثمانيون منذ سيطرتهم على الحجاز في القرن السادس عشر قد اتخذوا من جدة قاعدة لحكم هذا القطر العربي ، وأطلقوا عليه اسم « ولاية الحبش » كما أقاموا واليا عثمانيا في جدة كان يخضع لسلطته شريف مكة • واستمر الحجاز خاضعا لحكم العثمانيين حتى استولى عليه الوهابيون في أوائل القرن التاسع عشر •

عند ذلك رأى السلطان العثمانى سليم الثالث ( ١٧٨٩ ـ ١٨٠٧ ) أن حركة الوهابيين حركة انفصالية خطيرة ينبغى القضاء عليها ، اذ أنهم أعلنوا سخطهم على كل الطوائف الاسلامية الحضرية التى استسلمت للترف والرخاء ، وأخدوا يصدارحون الدولة العثمانية بالعداء والتحدى (٥) ، واستطاع سعود الثانى أن يفتح مكة في سنة ١٨٠٧ ( ١٢١٨ هـ ) وأن يدخل « المدينة » بعدها بعامين (٦) ، وكتب سعود الى السلطان العثماني ينبئه بهذا الفتح ويخبره أنه

Scott, H.: Op. cit., p. 228: Jacob H. F.: Op. cit., p. 23. (1)

<sup>(</sup>٢) محمد أنيس ( دكتور ) : الدولة العثمانية والشرق العربي ( ١٥١٤ \_ ١٩١٤ ) ، ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٣) أحمد فخرى (دكتور) : المصدر السابق ، ص ١٥٨ ٠

<sup>(</sup>٤) حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ، ص ٣٣٨ ٠

Sanger, R. H.: Op. cit., p. 27.

Longrigg, S. H.: Four Centuries of Modern Iraq, p. 25.

هدم القباب التى فوق القبور ، ويطلب اليه منع مجى، المحمل من دمشق أو القاهرة « فأن ذلك ليس من الدين فى شىء » (١) • كما أعد سعود حملات لم تلبث أن أغارت على العراق ، وعلى حدود الشام (٢) ، وتقدمت تجاه اليمن فاستولت على عسير فى شمالها ، وجعلتها قاعدة لنشر الدعوة الوهابية • وقد ذكر المؤرخ اليمنى الواسعى فى حولياته أن « من نجد قامت الفتنة وعظمت المحنة بقيام عبد العزيز وولده سعود ، واستولى على الحرمين والعراق ، فخرجوا على تهامة وغلبوا الأشراف ، وخرجت القبائل عن الطاعة للامام المنصور ، وكش منهم النهب والقتل وقطع الطرق ، وحوصرت صنعاء محاصرة شديدة ، وكاد يهلك أهل صنعاء ، وبلغ الطعام من الغلاء مبلغا عظيما » (٣) • وقد استنجد امام اليمن فى ذلك الوقت المتوكل على الله أحمد بالسلطان العثماني من جهة ، وبوالى مصر القوى محمد على من جهة أخرى لصد الزحف الوهابي عن بلاده ، وبوالى مصر القوى محمد على من جهة أخرى لصد الزحف الوهابي عن بلاده ،

ولا شك أن الدولة العثمانية فزعت من هذا التوسع الوهابي وخشيت أن يعيد تاريخ الفتح العربي نفسه (٥) · وأحست الدولة بحاجتها الماسة الى تغيير سياستها السلبية ازاء الولايات التابعة لها اذا كانت تريد البقاء لامبراطوريتها · ورأى السلطان محمود الثاني ( ١٨٠٨ – ١٨٣٩ ) ان يعيد الأمن والاستقرار في الحجاز واليمن ، ويقضى على الحركة الوهابية التي كادت تودى بتمامية الدولة · وعلى الرغم من أن بلاد العرب لم تكن من المناطق الغنية التي تحرص الدولة العثمانية على المحافظة عليها ، فان بقاءها في يد الخليفة العنماني كان أمرا لابد منه حتى تتم المظاهر الشكلية لخلافته ، وحتى لا يقع الشك في مقدرته على حماية « الحرمين الشريفين » الأمر الذي كان يجعل لدولته المقام المتاز بين المالك الاسلامية (٢) ·

غير أن الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت تقاسى الأمرين من اختلال نظام الانكشارية الذي كان مصدر قوة الدولة ودعامتها في أعقاب توسعها ، ولكن هذا النظام فقد تدريجيا كل مزاياه ، وتحول في نهاية الأمر الى معول هدم في شئون الحرب والادارة على السواء ، وصارت الحروب التي تعنوض غمارها

 <sup>(</sup>۱) عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ، ج ٢ عصر
 محمد على ، ص ١٢١ .

Playfair, R. L.: A History of Arabia Felix or Yemen, p; 127: (1)

<sup>(</sup>٣) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ص ٢٣٥ - ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) أحمد أخرى (دكتور) : المصدر السابق ، ص ١٥٩

Flogarth, D.G. : Op. cit., p. 103.

<sup>(</sup>٦) حسين مؤنس (دكتور) : الشرق الاسلامي في العصر الحديث ، ص ١٩٢٠ .

الدولة كثيرا ما تنتهى بهزائم شنيعة (١) • وقد أدى ذلك بطبيعة الحال الى اختلاف نظام الحكم من جميع الوجوه ، وبخاصة في الأقطار العثمانية البعيدة عن عاصمة الدولة • ولم يجد السلطان تحت يده القوة اللازمة للقضاء على الوهابيين مما اضطره أن يلجأ الى والى مصر محمد على ، وكلفه بالقيام بهذه المهمة في سنة ١٨٠٧ ، ثم جدد طلبه في السنتين التاليتين (٢) . وكان محمد على يتعلل باشتغاله بمحاربة المماليك حتى انتهى من حملته عليهم بالوجه القبلي ، وعاد الى القاهرة في سبتمبر سنة ١٨١٠ ، حيث ألفي رسولا من الأستانة يحمل أوامر السلطان بتجريد حملة لمحاربة الوهابيين ، فلم يجه محمد على لديه من الأعذار ما يبرر به التأجيل فبادر الى الاستجابة (٣) • وقد رأى محمد على حينذاك انه اذا نجح حيث أخفقت الدولة في القضاء على الوهابيين واستخلاص الأراضي المقدسة منهم والاسراع الى نجدة امام اليمن ومحاربة فلول الوهابيين في بلاده ، فان ذلك سيؤدى حتما الى توطيد مركزه أمام السلطان ويسمو بمكانته لدى الشعوب الاسلامية ، وكانت فكرة استقلاله عن الدولة قد بدأت تملك عليه مشاعره منذ ذلك العهد ، ولا شبك أن نجاحه في تلك المهمة سيكسبه عطف الشرق والعالم الاسلامي ويمهد له السبيل لتحقيق طموحه وآماله ، مما شجعه على تلبية مطلب الباب العالى •

وهكذا كانت جزيرة العرب هي أول ميدان لحروب مصر الخارجية في عهد محمد على • وقد وصل اليها جنوده وهم يحملون الراية العثمانية ، وبدءوا يحاربون الوهابيين في الحجاز ويتتبعون فلولهم في اليمن ، بصفتهم عثمانيين يدافعون عن دولة الخلافة الاسلامية • وكانت تلك الحرب من أشق الحروب التي خاضها جنود مصر في عهد محمد على ، وأطولها مدى ، وأكثرها ضحايا في الأرواح والأموال (٤) • ومن الصعاب التي واجهوها قطع المراحل البعيدة المترامية بين الفيافي والقفار ، الى جانب وعورة الطرق ، وشدة القيظ ، وقلة المئونة ، وندرة المياه وفقدانها في معظم الجهات ، هذا فضلا على المقاومة الضارية التي واجهوها من الوهابيين وأعوانهم الذين بذلوا النفس والنفيس دفاعا عن دعوتهم •

وقد استطاعت مصر بعد جهود كبيرة أن تسيطر على الحجاز في الفترة الواقعــة بين عامى ١٨١٢ ـ ١٨١٩ وكان يقود جيوشها هنــاك طوسون ابن محمد على ، ثم محمد على نفسه الذي وصل اليها في أغسطس سنة ١٨١٣

<sup>(</sup>١) الحصرى: المصدر السابق ، ص ٤٨٠

Bury, G.W.: Op. cit., p. 18.

<sup>(</sup>٣) الرافعي : المصادر السابق ، ج ٣ ، ص ١١٥ ٠

<sup>(</sup>٤) الرافعي : المصدر نفسه ، ج ٣ ، ص ١١٦

على رأس حملة لمساندة قواته ، وعندما رأى محمد على أن أهالى عسير ومنطقة الساحل الشمالى اليمنى يناصرون الوهابيين ويناوشون وحدات جيشه فى الحجاز فقد وجه حملة الى شمالى اليمن تمكنت من الاستيلاء على ميناء قنفدة ، وقد أمر محمد على بتحصين هذا الميناء توطئة للزحف الى داخل اليمن ، كما أبقى حامية هناك تتألف من ألف ومائتى جندى غير أن قائد الحامية فاته أن يحتل عين الماء التى تحصل منها المدينة على المياه اللازمة فاحتلها العربان وساندهم الوهابيون بقيادة طامى بن شعيب أمير عسير ، فلم تنجح محاولات جنود محمد على لاستعادتها ، ولم يجد قائدهم وسيلة لانقاذ جنوده من الظمأ سوى إخلاء قنفدة والعودة الى جسدة فنجا من الحامية من استطاع ركوب السفن بينما قتسل الوهابيون عددا كبيرا ممن أدركوهم (١) ،

على أن عزيمة محمد على لم تنثن امام مقاومة الوهابيين فأرسل امدادات جديدة الى قواته في جزيرة العرب قوامها سبعة آلاف من الجنود ومبالغ طائلة من الأموال ، وتحمل المصريون في سبيل ذلك تضحيات جسيمة ، وقد تقدمت من الأحجاز احدى قوات محمد على بقيادة عابدين بك لاحتلال وادى زهران الذي يفصل اليمن عن الحجاز ، غير أن الوهابيين هاجموها واضطروها الى الانسحاب كما تعقبوها الى داخل الحجاز وحاصروها في الطائف ، ولكن محمد على نجح في أن يخدع الوهابيين بذكائه فاوهمهم بقدومه الى الطائف على رأس قوة كبيرة ، ما اضطرهم الى الانسحاب ورفع الحصار عن المدينة خوفا من مواجهته ،

وفى ذلك الوقت قدم الى حسن باشا نائب محمد على فى الحجاز أميران يمنيان هما : على بن حيدر ومنصور بن ناصر يشكران عمهما حمود وريث آل خيرات فى المخلف السليمانى (٢) الواقع فى شمال اليمن الذين كانوا يدينون بالولاء لأئمة صنعاء • وكان حمود قد سبجن ابن أخيه يحيى بن حيدر ظلما ، كما كان يمالىء الوهابيين الذين يسيطرون على شمالى اليمن • وقد طلب الأميران اليمنيان من حسن باشا أن يمدهما بقوة تمكنهما من الاستيلاء على اليمن باسم الدولة العثمانية والتخلص من استبداد حمود • وهكذا صاحب الأديران احدى قوات محمد على التى توجهت الى عسير بقيادة سينان باشا كما رافق أحدهما وهو على بن حيدر القوة الأخرى التى توجهت الى تهامة بقيادة خليل

<sup>(</sup>١) الراقعي : المصدر تفسه ، من ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الواسعى : المصدر السابق ، س ٢٢ • ذكر الواسعى أن المخلاف يشتمل على مدن وقرى يوجد فيه أودية وسهول وجبال وأن اليمن كان ينقسم عند العرب الأقدمين الى ٤٨ مخلافا •

باشا (١) • وكانت هاتان الحملتان تمثلان البداية الفعلية لوصول قوات محمد على باشا الى اليمن لدعم السيادة العثمانية •

وعندما انتصر جنود محمد على باشا على الوهابيين في موقعة بسل بين الطائف وتربة في سنة ١٨١٥ انسحب الوهابيون الى عسير في شمال اليمن ٠ وحاول القــائد الوهابي طامي بن شعيب أن يلجأ الى الشريف حمــود حاكم المخلاف السليماني ٠ غير أن أنباء الهزيمة شجعت حمود على التنكر للوهابين فطردهم من قلعة صبيا وأسر قائدهم طامي بن شعيب (٢) ٠ كما رأى حمود من مصلحته أن يقيم علاقات ودية مع محمد على خاصة بعد أن علم بانتصاراته على الوهابيين ، ولهذا سلم القائد الوهابي الأسير لديه الى رجال محمد على دون أدنى مساومة ، فأرسل طامي الى مصر ورحل منها الى الآستانة حيث طوف به في شوارعها ، ثم أمر السلطان العثماني باعدامه ٠ كما أهدى حمود الى محمد على أربعة رءوس من كرائم الخيل مصحوبة برسالة تظهر له المودة والصداقة ٠ وقد استحسن محمد على الهدية وبعث برسالة الى حمود حثه فيها على رعاية شعبه في المخلاف السليماني حتى يعزز مطلبه لدى الباب العالى « مالك الزمام ومرجم الأمور » بابقاء حمود على امارته على أن يعاد اليه كل ما انتزعه الوهابيون من أملاكه • غير ان حمسود تنكر لمحمسه على كما فعل من قبل مع الوهابيين واستجاب لنداء أشراف عسير الذين اتخذوا موقفا معاديا من قوات محمد على باشا المعسكرة هناك • ولهذا قام حمود بمهاجمتهم في عسير والحق الهزيمة بقائدهم جمعة باشا • غير أن قوات محمد على عاودت هجومها على عسر بقيادة سنان باشا ، ولكن النصر كان حليف حمود في تلك المرة أيضا ، فتراجع جنود محمد على عن عسير وقتل قائدهم سنان باشا في أثناء الانسحاب (٣) ٠

وفى تلك الفترة كانت هناك مفاوضات للصلح بين محمد على والوهابين انتهت بالاخفاق نتيجة لتمسك كلا الجانبين بمطالبه • وقد أرسل محمد على فى أعقاب اخفاق المفاوضات ابنه ابراهيم باشا على رأس حملة أخرى الى الحجاز فى سنة ١٨١٦ • وقد تمكنت تلك الحملة على الرغم من الصعوبات التى واجهتها من التغلب على الوهابيين حتى اقتحمت عاصمتهم الدرعية بعد حصار دام ستة أشهر وانتهى فى سبتمبر سنة ١٨١٨ • وقد سلمت مدن نجد لقوات محمد على بعد فتح الدرعية ، وأرسل الزعيم الوهابى عبد الله بن سعود الى مصر أسيرا ، ثم رحل منها الى الآستانة حيث أمر السلطان العثمانى باعدامه (٤) • وقد حول

<sup>(</sup>١) العقيلي : المصدر السابق ، ح ١ ق ٢ ، ص ١٨٥ ٠

Hogarth, D.G.: Op. cit., p. 106, (7)

<sup>(</sup>٣) المقيلي : المسدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، س ٢٠٥ - ٢٥٠ ٠

<sup>(</sup>۵) الرافعي : المسدر السابق ، ج ٣ ، ٩ ، ص ١٤٢ ــ ١٥٥ •

جيش محمد على عملياته الحربية من الميدان النجدى الى اليمن بعد السيطرة على الدرعية (١) • وتحركت قواته بقيادة خليل باشا لتقضى على فلول الوهابيين في شمال اليمن • وكان أحمد بن حمود قد خلف أباه في حكم عسير والمشلاف السليماني وتهامة فاستعد وزيره لملاقاة قوات محمد على من ناحية عسير ، غير انهم عدلوا عن طريق عسير وتقدموا في حركة خاطفة تجاه مدينة أبي عريش عاصمة المخلاف السليماني ، مما اضطر أحمد بن حمود أن يسرع في التحرك الي هناك • وكان يدور في خلد ابن حمود أن مقصد خليل باشا هو فرض السيادة العثمانية على اليمن مع الابقاء عليه أميرا في بلاده ، لهذا تهاون في أمر المقاومة والدفاع ، واطمأن الى أن قواته من رجال قبائل همدان وغيرهم من المرتزقة سوف يستطيع أن يقاوم بهم جنود محمد على للحصول على صلح يحقق أغراضه، ولكن جيش محمد على بعد أن سيطر على صبيا واستولى على قلعتها ، طلب قائده من ابن حمود أن يحضر الى معسكره للتفاهم معه ٠ وقد قدم ابن حمود الى معسكر خليل باشا معلنا طاعته وولاءه ، فأمر خليل باشا بالعودة الى أبى عريش رفق مأمور يتولى ادارتها من قبله ، كما طلب من ابن حمود أن يكتب الى جميع عماله وحامياته في أرجاء البلاد بالتسليم ، فصارت البلاد الواقعة من أبي عريش شمالا الى زبيد في الجنوب تحت امرة خليل باشا (٢) .

وهنا تجد الإشارة الى أنه بعد أن استقرت الأمور في يد خليل باشسا قائد قوات محمد على في بلاد اليمن ، فانه قد بعث رسولا من قبله الى امام صنعاء الزيدى ومعه رسالة من محمد على تشير الى أن قواته جاءت الى البمن لانتزاع البلاد من ورثة الشريف حمود ، باعتبارهم من أتباع الوهابيين ، واعادتها الى الامام · وطلب خليل باشا من امام صنعاء أن يوفد مندوبين من قبله للتفاوض معهم في أمر اعادة البلاد اليه ، وتمت المفاوضة بالاتفاق على أن يدفع الامام الزيدى مبلغا من الخراج سنويا الى الباب العالى · وبذلك أعادت يدفع الامام الزيدى مبلغا من الخراج سنويا الى الباب العالى · وبذلك أعادت قوات محمد على تبعية امام صنعاء للسيادة العثمانية اذ كان الأثمة الزيديون قد خرجوا عن طاعة الدولة العثمانية منيذ نهاية الفتح العثماني الأول لبلادهم في سنة ١٦٣٥ ( ١٠٤٥ هـ ) ولم يكن للخليفة العثماني سلطان عليهم ، فكان تعهد الامام لقائد قوات محمد على في اليمن بأن يدفع للباب العالى سسنويا جزءا من الخراج اعترافا من أئمة صنعاء بعودتهم الى حظيرة الدولة العثمانية منذ ذلك الحين (٣) ،

Sanger, R.H. : Op. cit., p. 28.

<sup>(</sup>٢) المعيلي : الصندر السابق ، ج ١ ق ٢ ، ص ٥٤٣ ٠

<sup>(</sup>٣) حسين وؤنس (دكتور) : المصدر السابق ، ص ١٩٦٠ .

وقد قام امام صنعاء بارسال عماله لتسلم البلاد اليمنية التى سيطر عليها جيش محمد على باشا ، وذلك باستثناء أبى عريش التى اتفق الامام مع قائد هذا الجيش على أن يكون تسليمها لعلى بن حيدر ، المنافس الأول للشريف حمود ولابنه أحمد من بعده · وكان أحمد هذا قد وقع أسيرا فى قبضة هذا القائد الذى أرسله الى مصر حيث توفى فيها ، بينما عاد خليل باشا الى الحجاز بعد أن سلم ما فتحه من البلاد اليمنية للامام الزيدى (١) ، وانتهت بذلك مهمته فى بلاد اليمن ·

غير أنه في أثناء الفترة التي بقيت فيها القوات المصرية في الحجاز في العقاب عودة جنود محمد على باشا من اليمن ، نشبت عدة ثورات وفتن احتملت مصر في سبيل اخمادها متاعب هائلة ونفقات طائلة ، وكان من بينها تلك الفتنة التي نشبت في جدة وكان قوامها بعض الضباط من العناصر غير النظامية في الجيش المصرى العثماني معظمهم من الأرناءوط والترك بقيادة « زنار أغا » الجيش المصرى العثماني معظمهم من الأرناءوط والترك بقيادة « زنار أغا » و « تركى بيلمز » مطالبين برواتبهم المتأخرة ، وقد توسط شريف مكة بين والى الحجاز خورشيد بك وبين المتمردين غير أنهم أسروا الوالى في جدة ونصبوا « تركى بيلمز » واليا على الحجاز ، كما انضم أهالى مكة وبخاصة أتباع الوهابين الى صفوف المتمردين نكاية بالمصسريين ، وقد حدث ذلك في الوقت الذي كانت فيه الحرب السورية الأولى مستمرة بين محمد على والدولة العثمانية ، فأرسل الباب العالى فرمانا الى « تركى بيلمز » يقره واليا على الحجاز نكاية بمحمد على ، الذي خرج عن طاعته في سنة ١٨٣٢ (٢) ،

لم يرض محمد على بطبيعة الحال عن قيام تلك الفتنة ولم يعترف بفرمان السلطان ، بل انه اراد أن يوطد نفوذ حكومته في الحجاز واليمن ، لما للحرمين الشريفين من الأهمية الدينية والسياسية ، ولأن ثغور الحجاز واليمن كانت بمثابة العقد الوثيقة في خيط الاتصال بين مصر ومتاجر الهند ، لهذا أرسل محمد على حملة مصرية بقيادة أحمد باشا يكن الى ينبع قوامها أربعة آلاف مقاتل، وسارت منها الى جدة فاحتلتها بعد أن انسحب منها تركى بيلمز الى قنفدة التى كانت تعسكر فيها حامية مصرية ، فلما استعصى على تركى بيلمز فتح قنفدة ، استمر في انسحابه الى الحديدة ، ثم استقر في مخا ، ولم يقو امام صنعاء على مقاومته ، وأخيرا عهد محمد على الى أحمد يكن باشا والى الحجاز بمطاردة تركى بيلمز ، فسار اليه على رأس قوة قوامها خمسة عشر ألف مقاتل ، وكان ذلك في سيلمز ، فسار اليه على رأس قوة قوامها خمسة عشر ألف مقاتل ، وكان ذلك في سيلمز ، فسار اليه على رأس قوة قوامها خمسة عشر ألف مقاتل ، وكان ذلك في سيلمز ، فسار اليه على رأس قوة قوامها خمسة عشر ألف مقاتل ، وكان ذلك في سيلمز ، فسار اليه على رأس قوة قوامها خمسة عشر ألف مقاتل ، وكان ذلك في سيلمز ، فسار اليه على رأس قوة قوامها خمسة عشر ألف مقاتل ، وكان ذلك في سيلمز ، فسار اليه على رأس قوة قوامها خمسة عشر ألف مقاتل ، وكان ذلك في سيلمز ، فسار اليه على رأس قوة قوامها خمسة عشر ألف مقاتل ، وكان ذلك في

Bury, G.W.: Op. cit., p. 13.

<sup>(</sup>١) المقيلي : المسدر السابق ، ج ١ ق ٢ ص ٥٤٥ ٠

سقطت في أيديهم ، وهرب تركى بيلمز والتجأ الى احدى السفن البريطانية ، وبذلك انتهت الفتنة التي أشعلها في الحجاز واليمن (١) ·

عنى أن فكرة اقامة امبراطورية في البلاد العربية كانت قد تبلورت في ذهن محمد على في ذلك الوقت وبدأ يتخذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها ، فرأى أن يجتث جذور المتمردين في الجزيرة العربية ويستولي في الوقت نفسه على ما يمكنه من بلاد اليمن • وكانت الأمراض قد اجتاحت صفوف الجيش المصرى في الجزيرة فأضعفتها ، كما كانت الحاميات العسكرية موزعة بين قنفدة والمحديدة وبعض المدن اليمنية الأخرى مما أضعف قوة الوحدات المتحركة من الجيش ، لهذا أرسل محمد على قوة جديدة الى اليمن كانت تضم ثلاثة آلايات من المشاة . وألفين من الفرسان ، يقودهم ابراهيم يكن باشا الذي عينه محمد على « سر عسكر اليمن ، عندما توجه اليها في سنة ١٨٣٦ ، وكان يسانده في تبحركه الشريف عون شريف مكة • وقد احتمل المصريون في أثناء زحفهم الى عسير والمنطقة الممتدة على طول الساحل اليمني حتى الحديدة . مشقات هائلة نتيجة لوعورة الطرق وسوء المناخ وقلة الماء وفداحة المتاعب وقد وقعت بينهم وبين رجال القبائل اليمنية ، وبخاصة تلك التي اندس بينها بعض دعاة الوهابية كثير من المصادمات والمناوشات التي ألحقت بالمصريين خسائر فادحة ، اضطرتهم الى التقهقر الى الحجاز بعض الوقت غير أن المصريين استجمعوا قواهم واستأنفوا زحفهم من جديد . فاحتلوا معظم الثغور اليمنية ، وبعض المواقع الداخلية في تهامة ٠ وقد اتخذ القائد المصرى ابراهيم يكن بانسا ميناء الحديدة مركزا لادارته ، وأصبخ واليا لليمن من قبل محمد على (٢) ٠

وقد أشار عبد الرحمن الرافعي الى أنه من الاحصاء الذي اورده كلوت بك في كتابه (لمحة عامة الى مصر) في سسنة ١٨٣٩ عن الجيش المصرى في عهد محمد على \_ وهذا الاحصاء أقرب الى الحقيقة لما كان لكلوت بك من مكانة في الحكومة المصرية حينذاك \_ يمكننا أن نتبين أن الآلاي الثالث من المشاة المصريين وعدده ١٥٢٦ جنديا ، والآلاي العشرين من المشاة أيضا وعدده ٢٦٧٧ جنديا ، ثم الآلاي السابع والعشرين من المساة كذلك وعدده ٢١٢٩ جنديا ، كانت جميعها تمثل جنود مصر النظامية في اليمن ، وكان الآلاي الأخير بالذات يعسكر في ميناء الحديدة مركز الادارة المصرية هناك .

۱۱) الرافعي : المصدر السابق ، ح ٣ . س ٣٤١ ٠

<sup>(</sup>٢) العقيلي : المصدر (لسابق ، ج ١ ق ٢ ، ص ٩٩٥ ٠

أما عن القوات غير النظامية في الجيش المصرى في اليمن في عهد محمد على فقد كان بيانها كما يلي :

الفرسان: ٥ ضباط ، ١٩٧٠ عسكريا المساة: ٩ ضباط ، ٧٦٠ عسكريا المدفعية: \_\_\_\_ ، ٢٠٠ عسكرى

هذا مع العلم بأن الاحصاء المتقدم قد أوضح أن مجموع جنود الجيش البرى المسرى في سنة ١٨٣٩ كان يبلغ ٢٣٥٨،٠٠ جنديا (١) ، وهذا يساعدنا على معرفة ما بلغته القوة المصرية في اليمن بالنسبة للقوة العامة للجيش المصرى وكانت وحدات الجيش المصرى موزعة في شتى أرجاء الامبراطورية التي أقامها محمد على ، وبخاصة في ذلك الوقت العصيب الذي اصطدمت فيه القوات المصرية مع قوات الدولة العثمانية في أثناء النزاع الذي نشب بين محمد على والباب العالى ومع قوات الدولة العثمانية في أثناء النزاع الذي نشب بين محمد على والباب العالى والباب العالى المعربة المتحدد على والباب العالى والمورد والم

وهنا تجد الاشارة الى أن المصريين أقاموا ادارة منظمة في اليمن أتاحت استقرارا نسبيا للبلاد لم تنعم به من قبل ذلك في أثناء الفترة القصيرة التي عاشوها هناك ، كما أنهم اكتسبوا أصدقاء كثيرين من بين اليمنيين ظاوا على وفائهم للمصريين حتى بعد جلائهم عن اليمن • ولا أدل على ذلك من مطالبة أهالي الحديدة في أوائل الثلاثينات من القرن العشرين بانضامهم الى « الحكومة العربية المصرية » بعد زوال الحركم العثماني عن اليمن في أعقاب الحرب العالمية الأولى (٢) •

وقد حاول امام صنعاء في أثناء وجود المصريين في اليمن أن يقوى العلاقة بينه وبين محمد على فأوفد رسولا من قبله هو السيد عبد الرب الى حاكم الحجاز المصرى أحمد يكن باشا ليسهل له السفر الى مصر لمقابلة محمد على والتفاهم معه كما أن عددا من الرسائل وردت الى محمد على من حضرموت وغيرها يطالبه أصحابها بالانضمام الى الادارة التي أقامها ابراهيم يكن باشا في اليمن ومن أهم هذه الرسائل رسسالة حضرموت المحفوظة بدار المحفوظات بعابدين يطلب أصحابها من محمد على ارسال موظفين وجنودا لتنظيم أحوالي حضرموت واعادة الأمن اليها ، وكان على رأس موقعي هذه العريضة على بن عمر بن سقاف ، وسالم اليها ، وكان على رأس موقعي هذه العريضة على بن عمر بن سقاف ، وسالم الين حماد باعبيد ومحسن بن علوى (٣) ،

<sup>(</sup>۱) الرافعي : المصدر السابق ، ج ٣ ، ص ٣٩٢ - ٣٩٩ -

<sup>(</sup>۲) الریحانی : الصدر السابق ، ج ۱ ، ص ۲۳٦ •

۲۱) مملاح البكرئ : في جنوب الحزيرة المربية ، من ١٦٠

ومن الملاحظ كذلك أن المصريين ألقوا كثيرا من الضوء على البلاد اليمنية عندما أتاحوا الفرصة لعدد من الأوروبيين ، من بينهم بعض الضباط والأطباء الفرنسيين والايطاليين ، بمرافقة القوات المصرية التي عملت في اليمن (١) • فقد كتب هؤلاء وصفا للبلاد التي زاروها وعادات أهلها وطباعهم • وقد وضعت مؤلفاتهم التي نشرت في ذلك الوقت حدا للقول بأن تلك البلاد ظلت من المناطق المجهولة •

وقد استمرت حالة الهدوء النسبي في تهامة في ظل الادارة المصرية في الفترة الممتدة بين عامي ١٨٣٦ ـ ١٨٤٠ ، ولم يتخللها سنوى محاولة قبائل يام اليمنية غزو المنطقة ونهبها · وقد وجه اليهم الوالي المصرى ابراهيم يكن باشا قوة مصرية يقودها شاب يمني هو الحسين بن على بن حيدر الذي كان والده حاكما للمخلاف السليماني في شمال اليمن ، وقد تمكن الحسين من التغلب على قبائل يام ووضع حدا لتمردهم · وقد رأى الوالى المصرى أن يكافى الحسين على جهوده فعينه خليفة لوالده في حكم مدينة أبي عريش عاصمة المخلاف السليماني ٠ غير أن الحسين أبدى نشساطا ملحوظا في دعم مركزه في المخلاف مما أقلق الوالي المصرى ، فتوترت العلاقات بينهما ثم آلت الى العداء السافر • وقد تضامن الحسن مم عائض حاكم عسير الذي كان يطمع في السيطرة على تهامة ، ثم تقدمت قوات الحليفين لمحاربة المصريين في الحديدة • وقد شجعها على ذلك علمهما بانشغال محمد على في محاربة قوات الدولة العثمانية في سورياً . كما انتهزوا فرصة نزاع نشب في الوقت نفسه بين والي الحجاز المصرى وشريف مكة محمد بن عون ، الذي ساند والده المصريين في أثناء زحفهم إلى اليمن • على أنه قبل أن تصل قوات الحسين وعائض الى الحديدة ، كانت أوامر محمد على قد وصلت من مصر الى ابراهيم يكن باشا بتسليم ما تحت يده من البلاد اليمنية الى الحسين بن على ابن حيدر ، ليتولى الحكم فيها باسم الدولة العثمانية • فدخل الحسين الحديدة بعد جلاء المصريين عنها في سنة ١٨٤٠ ( ١٢٥٦ هـ ) وأعلن اعترافه وتبعيته للسيادة العثمانية (٢) •

على أن ثمة دورا خطيرا لعبته السياسة البريطانية الاستعمارية لاجلاء المصريين عن اليمن في ذلك الوقت • اذ عال الانجليز تقدم المصريين في جزيرة العرب والسودان ، ومساهمة محمد على في تجارة الهند ، ومنعه للسفن الأوربية الآتية من بومباى أن تصعد في البحر الأحمر شمالي جدة • وكان اعتماد الانجليز في البحر الأحمر على مواني السودان واليمن ، فلما أصبح السودان في يد محمد على زاد اعتمادهم على اليمن ، فلما دخل اليمن في طاعته أحس الانجليز أن البحر

Hogarth, D.G. : Op. cit., p. 108.

Jacob, H. F.: Op. Cit., p. 23.

وقد خشى محمد على أن يقوى نفوذ الانجليز ويمتد سلطانهم فى جنسوب اليمن ، فأرسل الى ابراهيم يكن باشا يستفسر عن صلة الانجليز « بالعرب » وطلب اليه عدم السماح بارسال أحد من الصناع وأرباب الحرف من مخا الى عدن ، وقبيل أن يتسلم ابراهيم باشا أوامر محمد على بعث اليه رسالة يوضح فيها الموقف بقوله ان « القائد هينز الذى احتل عدن مقيم بجوار الأماكن التى الحقت حديثا بالحكومة المصرية » ، وأضاف ابراهيم باشا الى ذلك أن هينز هذا الحقت عديثا بالكسوة والمرتب ، وأن سلوكه هذا يؤدى الى حدوث خلل فى المصالح يتبعونه بالكسوة والمرتب ، وأن سلوكه هذا يؤدى الى حدوث خلل فى المصالح المصرية فى اليمن » (٣) ،

وعندما تلقت وزارة الخارجية البريطانية تقارير قناصلها في الشرق التي تنبأت بأن محمد على سيرسل جيوشه لاحتلال مدخل البحر الأحمر عند باب المندب وسواحل حضرموت ، كتب بالمرستون «Palmerston» رئيس الوزارة الانجليزية حينذاك الى القنصل الانجليزي في مصر كامبل Campbell ليقابل محمد على ، ويخبره بأن مثل هذه الخطوة لا ينظر اليها بعين الرضا في انجلترا أو في الهند وقد آكد محمد على للقنصل الانجليزي أنه لا يفكر في التوسع خارج البحر الأحمر ، ولا يبغى امتداد أملاكه في شرق صنعاء (٤) .

وفى الوقت الذى تعقدت فيه المشكلات بين محمد على والسلطان العثماني واستحكم النزاع وثارت الحرب ، طلب بالمرستون من محمد على جلاء القوات

<sup>(</sup>١) حسين مؤنس ( دكتور ) : الصدر السابق ، ص ١٩٦ -

<sup>(</sup>۲) الرافعي : المسدر السابق ، ج ۳ ، ص ۳٤٣ •

<sup>(</sup>٣) صلاح البكرى : المسدر السابق ، ص ١٦ - ١٧ .

<sup>(</sup>٤) صلاح البكرى : نفس المصدر ، ص ١٨ ٠

المصرية عن اليمن • غير آن محمد على اكتفى بالاجابة بأنه سيضع هذا المطلب موضع النظر عندما تفرغ الدول من بحث « المسألة الشرقية » • ثم شاءت السياسة الدولية أن تقف موقف العداء من محمد على في مؤتمر لندن في سنة • ١٨٤٠ ( ١٢٥٦ هـ ) فأخذت بريطانيا على عاتقها تنفيذ قرارات المؤتمر بالقوة مما اضطر محمد على الى سحب القوات المصرية من اليمن (١) • وبذلك انفسح المجال أمام بريطانيا للتوسع الاستعمارى في جنوب اليمن بعد أن توطدت أقدامها في عدن ، وتخلصت من المنافسة المصرية •

واذا كان وجود المصريين في اليمن فه شكل منافسا خطيرًا للتوسع البريطاني الاستعماري في جنوب البلاد ، فان اليمنيين أنفسهم قاموا بدورهم في مقاومة الانجليز منذ بداية وصولهم الى اليمن • والمعروف أن القائد الانجليزي هينز Haines الذي اقتحم جنوده عدن عنوة ، لقى مقاومة شسديدة من جنود سلطان لحج في خلال يومين من وصوله ، رجحت بعدها كفة الانجليز نتيجة لتفوقهم الحربي (٢) ، وتم لهم احتلال عدن في السادس عشر من يناير سنة ١٨٣٩ ( ١٢٥٥ هـ ) ٠ كما ذكر الواسعى أن أحد أشراف مكة ويدعى السيد اسماعيل خرج الى اليمن في سنة ١٨٤٦ ( ١٢٦٢ هـ ) ، واستنهض همم الناس للجهاد « واخراج الأفرنج من عدن » ، فأجابه جماعة من الناس حتى وصل الى قرب عدن بنحو فرسنح ، ولم يزل محاصرا لها حتى مات مسموما هناك ، وتوفى شهود العيان ونشرها العبدلي ، أن ذلك الشريف جاء ومعه جيش من عسسير وانضم اليهم كثيرون من أهالي لحج وهجموا على الانجليز على الرغم من تفشى الطاعون في الجيش العسيري ، فقابلهم الانجليز باطلاق المدافع فانهزموا وتفرقوا ، وأن الشريف ومن بقى من أصحابه توجهموا الى أبين بعمه اخفاق محاولتهم (٤) • وواضح من الروايتين أن هذه الدعوة لاخراج الانجليز وتحرير عدن « من الأجانب غير المسلمين » لم تأت الا من الشمال أي من الحجاز وأنها كانت بتأثير دعوة الوهابيين (٥) ، ولكن الشعب اليمني نفسه قد استجاب لهذا النداء واشترك في محاولة تحرير بلاده ٠

Bury': G.W. Op. cit., p. 14.

ه ابرمت معاهدة لندن في ١٥ من يولية سنة ١٨٤٠ بين انجلترا ، وروسيا ، والنمسا ، وبروسيا والدولة العثمانية » ·

Hurewitz j. c.; Diplomacy in the Near and Middle East, Vol., 1, (7) p, 126.

<sup>(</sup>٣) الواسعى : المصدر السابق ، ص ٢٣١ ٠

<sup>(</sup>٤) العيدلي : الصدر السابق ، ص ١٥٠ \_ ١٥١

<sup>(</sup>٥) أحمد فخرى (دكتور) : المصدر السابق ، ص ١٦٢ ـ ١٦٣ ٠

ألما الأتراك العثمانيون قلم يفعلوا شيئا جسيا للاحتجاج على الانجليز عندما قاموا باحتلال عدن في سنة ١٨٣٠ ( ١٢٥٥ هـ ) على الرغم من أنهم كانوا يدعون أحقيتهم الاسمية في بلاد اليمن و بل ان الانجليز استطاعوا أن يحصلوا على فرمان من الباب العالى يسمح لهم باستخدام الأسطول البريطاني لميناء عدن وان فضل الانجليز عقد معاهدة مع أهالى البلاد الأصليين ليعطوا لوجودهم هناك شيئا من الشرعية ويبدو من دراسة الموقف ما يساعد على قبول الرأى الذي ذكره الكثيرون وهو أن العثمانيين قبلوا هذه السياسة البريطانية ورأوا أن احتلال الانجليز لعدن ليس الا من نوع المكافأة لبريطانيا عن معاونتها للدولة العثمانية في وقف أطماع والى مصر الثائر محمد على ولعل عدن لم تكن حينذاك \_ وهي تقع في أقصى جنوب الامبراطورية العثمانية بريطانيا (۱) وبخاصة وهم يواجهون تحديات محمد على وطموحه الى تكوين امبراطورية في البلاد العربية على حساب ممتلكات الباب العالى والمبراطورية على حساب ممتلكات الباب العالى و

وهكذا وصل جنود محمد على باشا والى مصر الى بلاد اليمن في العشرينات من القرن التاسع عشر وهم يحملون اللواء العثماني لمحاربة فلول الوهابيين أعداء الدولة العثمانية ، وكان ذلك بناء على تكليف من السلطان العثماني من جهة ، وتلبية لنداء امام صنعاء الذي استنجد بهم لصد الزحف الوهابي عن بلاده من جهة أخرى • وبعد أن انتصرت قوات محمه على باشا على فلول الوهابيين سلموا ما تبحت أيديهم من بلاد اليمن الى امام صنعاء بعد أن تأكد اعترافه بسيادة الدولة العثمانية ، بينما انسحبوا منها الى الحجاز · غير أن قيام بعض الفتن في بلاد الحجاز في الأربعينات من القرن التاسع عشر وهروب المتمردين الى اليمن اضطر المصريين الى التوجه اليها للتخلص نهائيا من قادة التمرد • وهنا كانت فكرة اقامة امبراطورية في البلاد العربية قد تبلورت في ذهن محمد على مما دفعه الى الدخول في صراعه المعروف مع الباب العالى • وقد حاول المصريون أن يحققوا فكرة هذه الامبراطورية باقامة حكم منظم في المناطق التي تحت أيديهم ومن بينها تهامة اليمن • وقد نجحت الادارة المصرية في اليمن أيما نجاح ، وهيأت حالة من الأمن والاستقرار في تلك البلاد ، كما دعم المصريون ادارتهم هذه بخلق روح من المودة والصداقة مع أهالي البلاد ظلت ذكراها قائمة في نفوسهم حتى بعد جلاء المصريين عن بلادهم بأمد طويل .

غير أن بريطانيا خشيت على مصالحها الاستعمارية التى أصبح يهددها ذلك التوسع المصرى فاندفعت الى احتلال عدن في سنة ١٨٥٩ ( ١٢٥٥ هـ )

<sup>(</sup>١) الريحاني : الصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ٠

والتوسع حولها ، والى مساندة الباب العالى ضد طموح محمد على · آما الدولة العثمانية فقد تنازلت عن حقوق الشعب اليمنى بترك عدن للانجليز دون أن تفعل شيئا جديا للاحتجاج عليهم ، كما أنها تعاونت مع بريطانيا لاجلاء المصريين عن اليمن · وقد نجحت الدولتان في مؤتمر لندن في سنة ١٨٤٠ ( ١٢٥٦ هـ ) في فرض الجلاء عن اليمن وغيرها على المصريين ، كما أن بريطانيا تصدت لتنفيذ هذا القرار الدولى بالقوة · ولهذا اضطر المصريون الى الجلاء عن اليمن بعد أن قضت قوات محمد على باشا على فلول الوهابيين أعداء الدولة العثمانية ، ونشر المصريون في ربوع تهامة ألوية الأمن والطمأنينة ، وأقاموا ادارة مستقرة في تلك البلاد ، وكانوا أول من ألقى الضوء على أهلها في العصور الحديثة ، وقد تسسلم العثمانيون بلاد اليمن من المصريين بعسد أن أصبحت أكثر انتظاما واستقرارا ، فتهيأت لهم الفرصة لأن يحكموها بيد أقوى وسلطان أظهر مما آكان لهم قبل أن تتعهدها يد الادارة المصرية بالتنظيم والاصلاح ،

## ثالثا \_ الحملة العثمانية على اليمن في سنة ١٨٤٩

أشرنا فيما سبق الى أن جنود محمد على باشا والى مصر وصلوا الى اليمن في العشرينات من القرن التاسع عشر وهم يحملون اللواء العثماني ويوطدون سلطة الدولة العثمانية وسيادتها في تلك البلاد • وأوضحنا أن بريطانيا والدولة العثمانية تعاونتا معا في اجلاء المصريين عن اليمن في الأربعينات من القرن التاسع عشر بعد أن حاول المصريون تكوين امبراطورية في البلاد العربية ، والاستقلال عن الباب العالى ، ونجحوا في اقامة حكم مستقر في تهامة اليمن · وكان لمحاولة المصريين هذه صدى عميق لدى الحكومة العثمانية جعلها لا تتردد في استغلال فرصة جلائهم عن اليمن لتشديد قبضتها على تلك البلاد ٠ وقد ذكرنا أن ابراهيم يكن باشا الوالى المصرى في اليمن سلم مدينة الحديدة ، التي كانت مركزا للادارة المصرية هناك ، الى حسين بن على بن حيدر حاكم المخلاف السليماني الذي كان قد تحالف مع جاره أمير عسير لمناوأة المصريين واخراجهم من اليمن • وقد فعل الوالى المصرى ذلك بناء على الأوامر التي وردت اليه من محمد على الذي اضطر الى تنفيذ قرارات مؤتمر لندن في سنة ١٨٤٠ بسبحب قواته من الجزيرة العربية • وهكذا تولى الحسين زمام الأمور في تهامة والمخلاف السليماني ، بعد أن أعلن اعترافه وتبعيته للسيادة العثمانية ، كما تعهد بأن يدفع سنويا للباب العالى مبلغا من المال (١) .

وقد رأت الدولة العثمانية أن تبادر بتأييد الحسين في حكم البلاد اليمنية

<sup>(</sup>۱) الريحاني : المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ۲٦٩ ٠

الفرصة المناسبة لاخضاعها لسيطرتها الفعلية • ولهذا أرسل السلطان العثماني عبد المجيد ( ١٨٣٩ – ١٨٦١ ) تأييده للحسين (١) عن طريق حاكم جدة وأمير مكة ، مشترطا أن تكون الخطبة « للخليفة العثماني » على منابر المساجد اليمنية • كما أطلق الباب العالى على الحسين لقب « حاكم اليمن حسين باشا » وذلك في سنة ١٨٤٣ (٢) حتى يطبعه بالطابع العثماني الذي يرمز الى تبعيته للدولة • وكان طبيعيا أن يتلقى الحسين هذا التأييد العثماني بالقبول والرضا لان ذلك سيدعم مركزه أمام أعدائه ومنافسيه ، كما سيمكن لنفوذه أن يقوى في المنطقة سيدعم مركزه أمام أعدائه ومنافسيه ، كما سيمكن لنفوذه أن يقوى في المنطقة التي يحكمها •

وقد استقر الحسين في مدينة الحديدة وأخذ پنظم شئونها ، كما بدا يوسع حدود المنطقة التي يحكمها في تهامة ، فاستولى على مخا ، وزبيد ، وحيس ، حتى امتد نفوذه من المخلاف السليماني في الشمال الى ميناء مخا في الجنوب وفي مدينة أبي عريش عاصمة المخلاف السليماني شيد الحسين قلعته المعروفة باسم « نجران » التي وصفت بأنها من أمنع المعاقل في تهامة ، كما كانت تشتمل على أربعين منزلا على أحسن نسق بلغه فن العمارة اليمنية حينذاك ، وقد حصنها بثلاثة أبراج مجهزة بالمدافع ، ونقل اليها تحفا ثمينة ومكتبة تحتوى على ثلاثمائة مجلد (٣) .

وعلى الرغم من أن الحسين حاول القيام بالمهمة الملقاة على عاتقه خير قيام ، فانه لم يسلم من المخاطر التي سببها ذلك الصراع الدامي المستمر بين المتنافسين على الامامة الزيدية في صنعاء ، واستعانة كل منهم بحشود القبائل الطامعة في السلب والنهب للانتقام من أعدائه ، ثم رغبة من يستأثر منهم بالامامة بمد سيطرته على أملاك الحسين في تهامة والمخلاف السليماني باعتبارها كانت تابعة لأسلافهم من الأثمة السابقين ، بل ان أشراف عسير كانوا يطمعون أيضا في ملك الحسين في تهامة ، ولم يكن تعاونهم معه في محاولة اجلاء المصريين عن المنطقة ليسلموها اليه لقمة سائغة ، بل ليسيطروا عليها بعد أن يطيحوا بحكمه وقد تأكد ذلك عندما التجأ الامام الزيدي محمد بن يحيى بن المنصور الى الحسين في تهامة ، يرجو مساعدته ضد منافسه الامام المهدى عبد الله بن المتوكل أحمد في تنامة ، يرجو مساعدته ضد منافسه الامام المهدى عبد الله بن المتوكل أحمد في تناصدة ابن يحيى ما يحقق أهدافه التوسعية في المنطقة الجبلية التابعة للأثمة الزيديين ، فجنه قواته أمدافه التوسعية في المنطقة الجبلية التابعة للأثمة الزيديين ، فجنه قواته أعداصرة ابن يحيى ، وشغل بذلك عن تنفيذ الفكرة التي كانت تراوده في ذلك

Hogarth, D.G., op. cit., p. 111. (1)

Bury, G.W. Op. cit., p. 14. (7)

<sup>(</sup>٣) العقيل : الصدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، ص ٥٥٢ ـ ٥٥٣ -

الوقت بغزو عدن وطرد الانجليز منها بعد أن أخفقت المحاولات العربية الأخرى لاستعادتها ، كما شغل في الوقت نفسه باخماد تمرد قبيلتي « القحرية » « وأسلم » حتى أخضعهما لطاعته (١) وقد تمكن ابن يحيى بمساعدة قوات الحسين من الانتصار على منافسه ودخول صنعاء والاستثثار بالامامة ، وأهدى ابن يحيى الى الحسين مكتبة تشتمل على مخطوطات كانت في حوزة منافسه المهدى (٢) وكان الحسين مشغوفا بالكتب النادرة فأضافها الى مجموعته الثمينة ،

غير أن ابن يحيى هذا أراد أن يضم الى منطقة نفوذه بعض البلاد التي استولى عليها الحسين ، وعين لحكمها عمالا من قبله • وكانت وجهة نظر ابن يحيى أنه صاحب الحق الشرعى في هذه البلاد التي كانت تضم تعز والجند وغيرها ، وأن الظروف قد اضطرته الى الاستعانة بالحسين الذي كان أسلافه تابعين لآئمة صنعاء، كما رأى أنه قابل جميل الحسين بالمثل عندما أرسل اليه هدية الكتب، وعلى الحسين أن يسحب جنوده من تلك البلاد لتعود اليه بعد أن أصبح اماما لصنعاء (٣) ٠ وقد اتصل ابن يحيى بالعناصر المناوثة للحسين في تهامة ، وتعاون معهم في مهاجمة جيش الحسين الذي أخذت خيانة الهمدانيين تفرق صفوفه ، نظـرا لولائهم للامام الزيدي • وأدى كل هذا الى هزيمة المحسين ووقوعه أسيرا في قبضة ابن يحيى ، فتنازل له عن أملاكه لقاء تأمينه واطلاق سراحه وفي ذلك الوقت حاول محمد بن الحسين أن يستعين بعائض حاكم عسير لتخليص والده من الأسر ، غير أن عائض هذا تخاذل عن نصرة السين . بل انه اغتنم هذه الفرصة وأخذ يستعد لضم تهامة الى منطقة نفوذه في عسير • وأخيرا استطاع أخوة الحسين أن يخلصوه من الأسر بعد أن استعانوا برجال قبائل يام اليمنية ، وهاجموا القوات الامامية في زبيد ، وتمكنوا من الاستيلاء عليها في سنة ١٨٤٨ ( ١٢٦٤ هـ ) (٤) . وهكذا انسبحبت قرات الاءام الزيدي الى صنعاء دون أن تحقق بغيتها من السيطرة على تهامة ، بينما عاد عائض أيضا الى عسير بخفى حنين ٠

وقد أثرت تلك الأحداث فى نفسية الحسين أبلغ تأثير ، وخاصة تعرضه لجحود الامام محمد بن يحيى على الرغم من المساعدة التى قدمها له حتى استحوذ على الامامة فى صنعاء ، ثم تنكر عائض حاكم عسير وامتناعه عن المشاركة فى تخليصه من الأسر الى جانب خيانة الهمدانيين الزيديين داخل صفرف جيشه وخذلانهم له حتى وقع أسيرا فى يد امامهم الزيدين ، وقد ترتب على ذلك أن

<sup>(</sup>١) العقيلي : المصدر نفسه ، ج ١ ن ٢ ، ص ٥٥٥ -

<sup>(</sup>٢) الواسعى : المصدر السابق ، ط ۲ ، س ٢٣٠ ٠

<sup>(</sup>٣) العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، ص ٥٦ ٠

<sup>(</sup>٤) العقيلي : المصدر نفسه ، ج ١ ق ٢ ، س ٢٠٥ ٠

الحسين زهد في ملكه المضطرب ، ورأى أن يستنجد بالسلطان العثماني عبد المجيد عله يعيد الى البلاد حالة الأمن والاستقرار التي نعمت بها في ظل الادارة المصرية · ولهذا طلب الحسين من الباب العالى ارسال من يتسلم منه المطفة اليمنية التي يحكمها ، باعتبارها أمانة في عنقه يعيد أمرها الى الخليفة (١) بعد أن عجز عن احتمال عبء المحافظة عليها · كما أن تجار تهامة وأعيانها ، وخاصة المقيمين منهم في الحديدة ، طالبوا السلطان العثماني بالتدخل لاقرار الأمور في اليمن (٢) ، بعد أن كسدت متاجرهم ونهبت أموالهم في أثناء المعارك التي دارت رحاها بين قوات الحسين التهامية والقوات الامامية المهاجمة ، التي كانت تضم مجموعة من القبائل اليمنية الطامعة في النهب والسلب والتخريب ·

وقد تلقى السلطان العثمانى عبد المجيد مطلب « حاكم اليمن حسين باشا ، وتجار تهامة وأعيانها بالقبول والرضا ، اذ اعتبر ذلك فرصة لا تعوض بالنسبة للدولة لاعادة فرض سيطرتها الفعلية على اليمن ، لهذا أصدر الباب العالى أوامره الى نائبه فى الحجاز توفيق باشا ، والى أمير مكة محمد بن عون بسرعة التحرك الى اليمن على رأس قوة عثمانية ضاربة أبحرت من ميناء جدة ، وكان قوامها ثلاثة آلاف من الجنود المشاة والفرسان ، وقد وصلت الحملة العثمانية الى ميناء اللحية اليمنى ، واتجهت بعد ذلك الى الحديدة حيث استقبلها الحسين مرحبا مستبشرا ، وكان ذلك فى سنة ١٨٤٩ ( ١٢٦٥ هـ ) (٣) ،

وعندما علم امام صنعاء محمد بن يحيى بوصول القوات العثمانية الى الحديدة ، أراد ألا ينفرد خصمه الحسين بالتزلف الى العثمانيين والاعتماد عليهم في دعم حكمه في تهامة والمخلاف السليماني بالدرجة التي تجعله يشكل خطرا على الامامة الزيدية في المستقبل ، كما أنه أراد أن يفوت الفرصة على منافسه في الامامة على بن المهدى حتى لا يستعين بالعثمانيين لنصرته عليه فتئول له الامامة في صنعاء • ولهذا سارع الامام محمد بن يحيي الى الاتصال بالعثمانيين مرحبا بقدومهم الى اليمن ، بل انه ذهب لاستقبالهم عنه أطراف المنطقة الجبلية المواجهة لتهامة (٤) ، واتفق مع قائدهم ، دون مشاورة لزعماء القبائل الزيدية ، على أن يصحبه الى صنعاء ليستعين بما لديه من قوات في اخماد بعض القلاقل الداخلية • وأخبرا قدم الامام محمد بن يحيى الى صنعاء مصطحبا توفيق باشا الداخلية • وأخبرا قدم الامام محمد بن يحيى الى صنعاء مصطحبا توفيق باشا « ضيف الاحتلال » وكتائبه العثمانية حيث أنزلهم في قصر غمدان (٥) • وهكذا

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٣٤ •

<sup>(</sup>٢) الجرائي : المددر السابق ، س ٧٢ •

<sup>(</sup>٣) العرشي : المعمدر السابق ، ص ٧٢ •

<sup>(</sup>٤) الواسعي : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٣٥٠

<sup>(</sup>٥) شرف الدين : المصدر السابق ، س ٢٦٦ ٠

تمكن العثمانيون من دخول مدينة صنعاء في سنة ١٨٤٩ ( ١٢٦٥ هـ ) (١) دون أن تلقى قواتهم أية مقاومة •

على أنه في أثناء غياب الامام محمد بن يحيى عن صنعاء عنه قيامه باستقبال الترك على حدود تهامة ، استطاع منافسه في الامامة على بن المهدى أن يجمع من حوله عددا كبيرا من رجال القبائل اليمنية ويحرضهم على مهاجمة صنعاء • وقد اغتنم على بن المهدى فرصة استقبال خصمه للأتراك وتسليمهم مدينة صنعاء ، وأخذ يشعل نار الثورة ضده بين القبائل اليمنية معلنا أن ابن يحيى باع اليمن وأهله للأتراك الدخلاء (٢) • وزاد من تفاتم الموقف أن أهالي صنعاء أنفسهم أنكروا على ابن يحيى فعلته أشد الانكار ، وشاركوا القبائل اليمنية ثورتها على العثمانيين • ولهذا انهمرت سيول القبائل اليمنية على مدينة صنعاء من كل جانب ، وضاعف من حماسهم ما كان ينتظرهم من المغانم داخل المدينة ، فاكتسحوا تحصينات الدفاع وأبادوا معظم رجال الحملة العثمانية ٠ أما بالنسبة لأهالي صنعاء فقد أوضح الواسعى دورهم في مقاومة العثمانيين بقوله : « قام أهـل صنعاء قومة رجـل واحـد على حين غفلة فأبادوا الأتراك قتلا ، ولم يسلم منهم الا من كان ملتجئا في القصر أو في بستان السلطان ، وسبب ذلك \_ كما سمعت والله أعلم \_ أن اليوم الأول كانت العساكر تمر في الشوارع وتقول هذا البيت غدا نأخذه وهذه الحرمة نأخذها (٣) • وعلى أية حال فقد فوجىء العثمانيون بهذا الهجوم من رجال القبائل اليمنية ، وبتلك الثورة التي فجرها أهالي صنعاء ، فتفرقت صفوفهم وأصيب قائدهم توفيق باشا بجراح خطيرة في أثناء القتال الذي دار في شوارع المدينة الثائرة • وقد أعلن أهالي صنعاء تنصيب على بن المهدى اماما لهم ، كما حاصروا من بقى من العثمانيين في القصر الحكومي حتى تم عقد الصلح بين الجانبين .

وقد انتهت تلك الأحداث بخروج العثمانيين من صنعاء وانسحابهم الى الحديدة (٤) بينما اقتحم رجال القبائل وأهالى صنعاء الثائرين قصر الامام محمد بن يحيى ، واقتادوه أسيرا الى امامهم الجديد على بن المهدى ، الذى أمر بحبسه ثم باعدامه • بل ان هؤلاء هاجموا بيوت أتباع ابن يحيى ، وكان من بينهم أحد العلماء : وهو عبد الرحمن بن محمد العمرانى الذى كان ناظرا للأوقاف، في صنعاء ، فنهبوا داره وبددوا مكتبته الثمينة التي حوت ما يقدر بألف من

Hogarth D.G.: Op. Cit., p. 111. (1)

<sup>(</sup>٢) العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، ص ٥٦٢ •

<sup>(</sup>٣) الواسعي : الصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٣٤ •

Scott, H.: Op. cit., p. 228.

الكتب المخطوطة النادرة (١) • ولهذا كان وصول الأتراك العثمانيين الى صنعاء في سنة ١٨٤٩ ( ١٢٦٥ هـ ) سببا في خلع أحد الأئمة وتنصيب امام آخر ، كما ترتب على مقاومتهم واخراجهم من تلك المدينة أن تعرضت في الوقت نفسه للخراب والدمار بعد أن عاثت فيها القبائل سلبا ونهبا وحولت شوارعها الى ميادين للقتال • ولقد أشار الى ذلك سلفاتور أبونتي بقوله : « عندما دخل الألف والخمسمائة رجل ( من العثمانيين ) الذين استحضرهم ( الامام محمد ابن يحيى ) في صنعاء ، هاج الشعب اليمني واشتد غضبه ، فارتكب الكثير من أعمال العنف وسالت الدماء أنهارا ، وغزا العاصمة وهدمها على من فيها وقتل الامام شر قتلة ، وبذلك سنقطت البلاد في الفوضي وعم الفساد » (٢) •

أما بالنسبة للحسين فقد تعاون مع العثمانيين الذين عادوا الى تهامة واستقروا فيها بعد انسحابهم من صنعاء ، وكانوا قد اتخذوا مدينة الحديدة مركزا لهم لسهولة الاتصال بينها وبين موانى الحجاز حتى يمكنهم تلقى الامدادات والمؤن اللازمة من هناك وقد وجه القائد العثماني توفيق باشا قوة من رجاله تحت قيادة الحسين لاخضاع قبيلة أسلم ، وقد نجح الحسين في مهمته ، غير أنه أراد أن يبتعد عن الاشتغال بأمور الحكم فتوجه الى مسقط رأسه في مدينة أبى عريش ، حيث أقام في قصره المعروف « بنجران » ، وأخيرا أصدر الباب السالى أوامره بترحيل حسين باشا الى الآستانة حيث تقرر له هناك راتب شهرى ، ثم خير في الاقامة في أى بلد من بلدان الدولة ، ففضل الاقامة في مكة التي مكث فيها حتى توفى في سنة ١٨٧٦ ( ١٢٩٣ هـ ) (٣) ،

وهكذا لم تتمكن حملة العثمانيين التي وصلت الى اليمن في سنة ١٨٤٩ ( ١٢٦٥ هـ) من السيطرة على صنعاء واقامة حكم عثماني مستقر فيها ، على الرغم من المساعدات التي قدمها الحسين للعثمانيين في تهامة ، والتسهيلات التي هيأها لهم الامام محمد بن يحيى حين أدخلهم صنعاء دون مقاومة • وقد استطاعت القبائل اليمنية التواقة الى السلب والنهب ، التي ألهبتها دعايات على بن المهدى ضد منافسه الامام محمد بن يحيى بأنه باع اليمن « للأتراك الأجانب » حتى يتمكن بذلك من خلعه عن الامامة والاستحواذ عليها لنفسه ، الى جانب ثورة أهالي صنعاء العنيفة ضسد الأتراك الدخلاء الذين لم يراعوا حرماتهم ولم يحترموا مقدساتهم ، استطاعت هذه وتلك أن ترد العثمانيين عن صنعاء بعد أن قضت على معظم قواتهم • ولهذا عاد العثمانيون الى تهامة يجرون الخيبة والاخفاق ، وقنعوا بالاقامة في الحديدة ومنطقة الساحل اليمنى

<sup>(</sup>۱) المقيلي : المصدر السابق ، ج ۱ ق ۲ ص ۳۸۸ ـ ۳۸۹ ·

<sup>(</sup>۲) سلفاتور ابونتی : مملكة الامام يحيي ( ترجمة طه فوزی ) ، ص ٥٣ ·

<sup>(</sup>٣) العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، ص ٦٢٥ ٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

القريبة من مراكزهم فى الحجاز ، بعيدين عن جبال اليمن الوعرة فى طبيعتها ، ورجالها ، ومشكلاتها ، على أن تلك الحملة كانت تجربة مفيدة للعثمانيين ، وتقييما لما يلزمهم من رجال وعتاد وظروف مناسبة لفرض سيطرتهم الفعلية على اليمن ، ولهذا سيعاود العثمانيون الكرة من جديد فى سنة ١٨٧٢ ( ١٢٨٩ هـ ) وهم أكثر قوة وخبرة واستفادة من الظروف ، مما سيمكنهم من دخول صنعاء واقامة حكم عثمانى فيها استمر حتى هزمت دولتهم فى نهاية الحرب العالمية الأولى ،

الفصل الثاني

عودة الأتراك العثمانيين الى اليمن سنة 1872

اولا ـ الامامة الزيدية والاضطراب السياسي في اليمن قبيل سنة ١٨٧٢ •

ثانيا ـ النفوذ العثماني في تهامة والمخلاف السليماني وعسير قبيل سنة ١٨٧٢ ٠

ثالثا ـ اتجاه الدولة العثمانية لاستعادة سيادتها الفعلية على اليمن في منتصف القرن التاسع عشر •

رابعا ــ سيطرة العثمـانيين على صنعاء في سنة ١٨٧٢ ٠

خامسا \_ حدود ولاية اليمن العثمانية •



## عودة الأتراك العثمائيين الى اليمن في سنة ١٨٧٢

## اولا ـ الامامة الزيدية والاضطراب السياسي في اليمن قبيل سنة ١٨٧٢

عرضنا في الفصل السابق المراحل المتالية لتطور علاقة العثمانيين ببلاد اليمن قبل عودتهم اليها في سنة ١٨٧٧ ( ١٢٨٩ هـ)، وأوضحنا كيف فشلت حملتهم عليها في سنة ١٨٤٩ ( ١٢٦٥ هـ) وارتدت مهزومة عن صنعاء لتستقر في تهامة والمنطقة الساحلية اليمنية القريبة من المراكز العثمانية في الحجاز وقد أراد العثمانيون أن يكتسبوا ببقائهم هناك موطئا صالحا يمكنهم من مراقبة الأحداث الجارية داخسل اليمن عن كثب، حتى تتاح لهم الفرصة من جديد للسيطرة على صنعاء واخضاعها للحكم العثماني ٠

وقد أشرنا فيما سبق الى أن العثمانيين تمكنوا من دخول صنعاء دون قتال في سنة ١٨٤٩ ( ١٢٦٥ هـ ) بوساطة التسهيلات التي قدمها لهم الامام الزيدى معدمد بن يحيى ليدرا عن نفسه محاولات منافسه على بن المهدى لانتزاع الامامة منه والسيطرة على صنعاء • غير أن على بن المهدى أثار حمية القبائل اليمنية ضد الأتراك وضد حليفهم محمد بن يحيى فأشاع عنه أنه باعهم البلاد وشعبها من أجل مصالحه الشخصية ، وبذلك تمكن ابن المهدى من السيطرة على صنعاء واجلاء الترك عنها والتخلص نهائيا من منافسه الزيدى واستأثر لنفسه بالامامة وكانت تلك صورة معتادة من نتاج الامامة الزيدية ونظامها العتيق الذى حرم شعب اليمن من الأمن والاستقرار وأشاع بين صفوفه التفرق والتحزب والحروب الأهلية ، كما أفقده أيضا الوحدة السياسية التي لو تحققت لأتاحت له اللحاق بالشعوب الأخرى في ركب التقدم والمدنية • وسوف يؤدى هذا الاضطراب السياسي الذي كانت تسببه نظرية الامامة الزيدية في الحكم الى اثارة الصراع السياسي الذي كانت تسببه نظرية الامامة الزيدية في الحكم الى اثارة الصراع

المستمر بين مدعيها ، مما هيأ الفرصة للعنمانيين للعودة الى اليمن والسيطرة على مقدراته في سنة ١٨٧٢ ( ١٢٨٩ هـ ) ، منتهزين حالة الضعف والانهيار الذي مضى به الشعب اليمنى في ذلك الحين • ويجدر بنا أن نستعرض الأسس التي قام عليها نظام الامامة الزيدية في اليمن نظرا لتأثيره العميق في توجيه أحداث التاريخ اليمنى الحديث ، وبخاصة قبيل وفي أثناء خضوع اليمن للحكم العمساني •

كان نظام الامامة الزيدية الذي واجهه العثمانيون في اليمن هو نتاج عشرة قسرون ونيف من الزمان لم يتغير في خلالها شكله وجوهر. • وكان الصراع الدموى بين السادة (١) اليمنيين الطامعين في منصب الامامة هو المثل النمطي لتاريخ اليمن في عهـــد الامامة الزيدية · وحتى في الوقت الذي ســـيطر فيه العثمانيون على العاصمة اليمنية ، فان ذلك لم يعطهم سبيطرة فعلية على اليمن بأكمله ، فقد ظلت الامامة الزيدية في الشمال وفي صعدة \_ الحصن الحصن للمذهب الزيدى منذ ظهوره في البلاد - تواصل جهودها لتؤكد « حقها المقدس » في الحكم • ومنذ وصول العثمانيين الى اليمن في مطلع العصور الحديثة قامت بينهم وبين اليمنيين بصفة مستمرة حروب كثيرة ، وكانت تلك الحروب التي نزعمها الأئمة لأسباب فرضتها عليهم مصالحهم الشخصية ، فرصة ذهبية للامامة الزيدية أكسبتها اثراء سياسيا على حساب ثورة الشعب اليمني ضهد العثمانيين (٢) • وسوف نلقى نظرة سريعة على تاريخ اليمن الزيدية لنستخلص الأسس التي قام عليها نظام الامامة ، وان كان ذلك الموضوع يعد من النواحي المجهولة في مصادر التاريخ الاسلامي ، التي يندر فيها ما يغني عن اليمن الزيدية (٣) ٠ كما سنشير من وقت لآخر الى بعض جوانب الحياة اليمنية ونظم المحكم في ظل الامامة الزيدية حتى يمكننا ملاحظة ما طرأ على اليمن فيما بعد من أوضاع جديدة في أثناء خضوعها للحكم العثماني ٠

لقد أسس دولة اليمن العربية الاسلامية الشيعية الزيدية الامام « الهادى الى الحق » يحيى بن الحسين في سنة ١٩٥ ( ٢٨٤ هـ ) • وهو ينتسب الى الحسين بن على بن أبي طالب ويعتنق الامام مذهب الامام زيد بن على زين العابدين ابن الحسين بن على بن أبي طالب ، الذي جاهد ليسترجع الامامة التي اغتصبها

 <sup>(</sup>١) يطلق اليمنيون لقب السادة على سلالة النبى من ابنته فاطمة زوجة على بن أبى طالب ،
 ومن مؤلاء الأئمة الزيديون وكانوا يمثلون الطبقة العليا فى اليمن قبل قيام ثورته الوطنية فى
 سبتمبر سنة ١٩٦٢ ٠

<sup>(</sup>٢) محمد أنعم غالب: نظام الحكم والتخلف الاقتصادى في اليمن ، ص ٨٥ \_ ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) محمد عبد الله ماضى (دكتور) : دولة اليمن الزيدية ( نشأتها ، تطورها ، علاقاتها ) س ١٥٠٠

الأمويون فاضطهد وصلب (١) ، وكان من أعلام آل بيت النبي ، عالما مجتهدا ذا رأى ومكانة ، طلق اللسان ، حلو الحديث ، قوى الحجة • وقد اعتنق المذهب الزيدى كثيرون من آل بيت النبي ومن غيرهم ، وتعددت الفرق الزيدية بعد مقتل الامام زيد وانتشر مذهبه في بلاد كثيرة ، في ايران التي كانت معروفة ببلاد العجم ، وفي الكوفة ببلاد العراق وفي الحجاز وفي اليمن · وقد فر الي السند « القاسم الرسى ابن ابراهيم طباطبا » وهو أحد أحفاد الامام زيد ومات هناك في سنة ٨٥٩ ( ٢٤٥ هـ ) فذهب ابنه الحسن الى اليمن ، وكان من نسله الأثمة الزيديون الذين دعوا لأنفسهم « بصعدة » في شمال اليمن • فرأس الدولة الزيدية في اليمن « حسنى نسبيا ينتسب الى الحسن بن على ، حسيني مذهبا ، باعتبار أن زيدا صاحب المذهب من أبناء الحسين » (٢) • وكان « يحيى ابن الحسين بن القاسم الرسى » هو أول من خرج منهم داعيا لنفسه بصعدة ، فبويع بها في سنة ٩٠٠ ( ٢٨٨ هـ ) وتسمى بالهادي الى الحق (٣) ٠ وقد توفى الامام الهادى في ١٩ من أغسطس سنة ٩١١ ( ٢٠ من ذي القعدة سنة ٢٨٩ هـ ) بعد أن نجح في نشر المذهب الزيدى في جبال اليمن ، وبعد أن وضع الأساس لدولة اليمن الزيدية ، وقد ورثه الأثمة الزيديون في حكم اليمن ٠ ويبدو أن أئمة المذهب الزيدي قد اختاروا اليمن بالذات هربا من الاضطهاد السياسي الذي شاع عندما اضطربت أحوال الخلافة العباسية وضعفت السلطة المركزية في بغداد • وكانت اليمن في ذلك الوقت أكثر اضطرابا من بقية بلاد الدولة العباسية الأخرى لبعدها عن مركز الخلافة ، وانقطاعها عن مقر الحكم ، ولطبيعتها الجبلية الوعرة ، فأصبحت معقل الزيدية الحصين خــــلال عشرة قرون (٤) مضت ٠

فالدولة الزيدية قامت فى اليمن فى مطلع القرن العاشر الميلادى وأواخر القرن الثالث الهجرى على أساس دينى ، وهى الدولة الاسلامية العربية الوحيدة التى واصلت حكمها وحافظت على كيانها أكثر من ألف سنة منذ قيامها حتى شروق شمس ثورة اليمن الوطنية فى سبتمبر سنة ١٩٦٢ • وكان نفوذها يمتد تارة حتى يشمل جميع بلاد اليمن وكل أجزاء القسم الجنوبي من الجزيرة العربية، وتارة ينحصر سلطانها فى قسم من البلاد الجبلية اليمنية كمدينة « صعدة » وما يحيط بها ، وكمدينة « شهارة » ومدينة « حجة » • وكل هذه المناطق جبلية حصينة كانت تعتبر من حصون الزيدية فى اليمن ومعاقلها (٥) • وقد عاصر

<sup>(</sup>۱) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ج ١ ، هامش ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله ماضي (دكتور) : المصدر السابق ، ص ٢٣٠

<sup>(</sup>٣) عمارة اليمنى ؛ تاريخ اليمن ، ص ١٣٥ ــ ١٣٦٠ •

<sup>(</sup>٤) محمد عبد الله ماضي (دكتور) : المصدر السابق ، ص ٢٩ - ٣١ •

<sup>(</sup>٥) محمد عبد الله ماضي (دكتور) : المصدر نفسه ، ص ١٥٠

الدولة الزيدية في اليمن كنير من الدول التي قامت أيضا هناك وعاشت مدة نم اصبحت في ذمة التاريخ (١) ، وكان لكل منها علاقات بدولة الأئمة الزيديين ، كما كان للكثير منها حروب معها .

وبعد القاء هذه النظرة السريعة على تاريخ اليمن الزيدية سدعرض فيما يلى فكرة الدولة في النظرية الزيدية التي شكلت الأساس الذي قام عليه نظام الامامة ، ذلك التنظيم الديني السياسي الوحيد الذي اصطدم به الاتراك العثمانيون في بلاد اليمن .

يعتبر المذهب الزيدى أكثر المذاهب الشيعية اعتدالا واقربها الى مذهب جماعة المسامين من السنيين وأهم ما يمتاز به عن بقية مذاهب الشيعة عدم المبالغة في تقديس على وجعله في مصاف الآلهة ، كما هو مذهب الغلاة من الشيعة (٢) وعلى الرغم من أن أنباع الزيدية قد حصروا الامامة في أولاد فاطمة، فأنهم لم يقصروها على فرع معين ، بل أجازوا لكل فاطمي ، عالم ، زاهد ، شجاع ، سبخى ، خرج بالامامة أن يكون اماما واجب الطاعة سواء كان من أولاد الحسين ، وهم بذلك يرفضون الفكرة القائلة بأن لا امام بعد الإمام الثاني عشر (٣) ،

وعلى الرغم من اتفاق الزيديين مع جمهرة الشيعة في أحقية على وأبنائه من

<sup>(</sup>١) محمد عبد الله ماضي (دكتور) : المصدر السابق ، ص ٣٣ ... ٢٤ .

وهذه الدول هي : دولة « بني زياد » في « زبيد » التي وصل « الهادى » الى اليمن وهي ذائمة = ثم انتهى عهدها في سنة ١٠٠١ ( ٢٩٥٥م) ، ودولة « بني نجاح » الى فامت على اثر دولة « بني زياد » وائتهت في سنة ١٠٠٠ ( ٢٥٥٥م) ، ودولة « بني يعفر الحوالي الحميرى » في « شبام » التي انتهت في سنة ١٠٠٠ ( ٣٣٩هـ) ، وعبرلاء كانت لهم حروب مع « الهادى » هي « صنعاء » ، ودولة « على بن محمد الصليحي الهمداني » وأبنائه ، التي قامت « بصنعاء » من سنة ١٠٤٨ ( ٢٩٥هـ) الى سنة ١١٨٨ ( ٢٥٥هـ) ، والدولة الأيوبية ايضا التي قامت « بعدن » من سنة ٢٧٠ ( ٢٧٦ع.) الى سنة ١١٧٤ ( ٢٥٥هـ) ، والدولة الأيوبية ايضا التي قامت « بعدن » من سنة ١٧٠١ ( ٢٥٠هـ) الى سنة ١٢٢٥ ( ٢٥٥هـ) وكانت عاصمتها مدينة « زبيد » ودولة « بني الرسول العسائين » بتعز من سنة ١٢٩١ الى سنة ١٥٥٠ ( ٢٥٨هـ) ودولة « بني طاهر ودولة « بني الرسول العسائين » بتعز من سنة ١٢٩٩ الى سنة ١٥٥٠ الى سنة ١٢٥٧ ( ٣٣٩هـ) ، ثم القرشيين » في « عدن » و « صنعاء » من سنة ١٥٥٠ ( ٨٥٨هـ) الى سنة ١٢٥٧ ( ٣٣٩هـ) ، ثم المند نفوذ « دولة الماليك » بمصر الى اليمن ، وأعقب ذلك « المكم العثماني الأول » من سنة ١٨٥٨ الى سنة ١٦٧٠ وبقاؤهم فيها حتى نباية المرب المالية الاول في سنة ١٩٨١ ا

<sup>(</sup>٢) محمد عبد الله ماضي (دكتور) : المصدر نفسه ، ص ٢٢ ٠

<sup>(</sup>٣) أمين الريحانى : المصدر السابق ، ج ١ ، هامش ص ١٢٦ : يقول الريحانى أن الشيعة يعتقدون أن حذا الامام هو « الذى ظهر فترة فى الأرض ثم اختفى فى سنة ٣٦٥ هـ وهو الامام المنتظر الذى سينابر ليطهر العالم من الفساد والضلال » .

فاطمة بالامامة ، فانهم يقولون بجواز امامة المفضول مع وجود الفاضل والأفضل (١) ولهذا فزيد وأتباعه لا يتبرءون من أبى بكر وعمر ، كما يفعل غيرهم من الشيعة ، بل انهم يقولون بصحة امامتهما (٢) ، وبذلك تبدو الزيدية أكثر الفرق الشيعية اعتدالا ، وأقربها الى السنة بوجه عام (٣) ، وشروط الامامة عند الزيديين هي أربعة عشر شريبًا تتلخص في أن يكون الامام مكلفا ، ذكرا ، حرا ، مجتهدا ، علويا ، فاطميا ، عدلا ، سخيا ، ورعا ، سليم العقل ، سليم الحواس ، سليم الأطراف ، صاحب رأى وتدبير ، مقداما فارسا (٤) ، وكان الشرط الأخير للامامة من الأمور الهامة في المذهب الزيدي التي أثرت في تاريخ اليمن ، وأدت الى تعدد الأثمة الزيديين في وقت واحد ، اذ كان الامام زيد يرى الخروج على « الظالم المتغلب » ويرى الخروج شرطا في كون الامام اماما ، حتى ان أخاه « محمد الباقر » اعترض عليه في هذا الرأى وقال له : « على قضية مذهبك والدك ليس بامام ( يقصد عليها زين العابدين ) لأنه لم يخرج قط ولا تعرض للخروج » (٥) ،

وأدى هـذا الشرط من شروطالامامة الزيدية الى قيام كثير من الفتن والاضطرابات فى اليمن ، وبخاصة عندما أضعف الحكم العثمانى من سلطة الامامة المركزية وأخرجها من صنعاء ، فلجأت الى مدينة صعدة المركز التاريخي للزيدية فى شمال اليمن ، وقد عزا « هانز هلفرتز » أسباب اضطرابات اليمن فى عهد الحكم العثمانى الى تعلق اليمنيين بفكرة الامامة الزيدية ، مما أظهر العديد من أدعيائها الذين تنافسوا فيما بينهم فى الوقت الذى ضعفت فيه السلطة العليا فى البلدد (٦) ،

ويذكر «سلفاتور أبونتى » \_ الكاتب الصحفى الايطالى الذى زار اليمن فى سنة ١٩٣٧ \_ أن اختيار الأثمة الزيديين غالبا ما كان يجرى فى أحوال شاذة مضطربة ، وأن فى تاريخ اليمن حادثا فريدا وهو أن أحد المطالبين بالامامة وهو « المهدى عباس » الذى ظهر لمجلس الرؤساء المجتمعين لانتخاب الامام أنه لا تتوافر فيه الا سبعة شروط من الأربعة عشر الواجب توافرها فى الامام ، قال للمجتمعين : « أما عن الشروط الأخرى فان فى استطاعتى أن أقدم لكم ما يغنى

<sup>(</sup>۱) الشهرستاني : الملل والنجل ، ج ۱ ، ص ۲۰۷ ـ ۲۱۳ ٠

<sup>(</sup>۲) محمد عبد الله ماضي (دكتور) : المصدر السابق ، ص ۲۲ ٠

Bury, G.W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen, p. 33.

<sup>(</sup>٤) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، هامش ص ١٢٧ ٠

<sup>(</sup>٥) محمد عبد الله ماضي (دكتور) : المصدر السابق ، ص ٢٣٠

Helfritz, H.: The Yemen, A Secret Journey, p. 129.

عنها وهو هذا ، وأخرج سيفه من غمده ، وعندئذ تم انتخابه اماما ، « ولا يرى القانون الزيدى بأسا من الحصول على الامامة بعد السيف » (١) ·

وهكذا تعتقد الزيدية أن الامامة ليست شأنا عاما تفوض للأمة الاسلامية للنظر في تعيين الشخص الصالح لشغل المناصب ، بل تؤمن أن النبي فوض الامامة لعلى زوج ابنته ، ولنسله من زوجته ابنة النبي . كما أن الزيدية تختلف عن غيرها من فروع الشبيعة في أنها لا توافق على تعيين الامام لمن يخلفه ، بل تصر على أن الامام يجب أن يختاره المسلمون ذوو الكفاية أهل الحل والعقد ٠ ويتضح من هذا أن رئيس الدولة في النظرية الزيدية يعتبر موضع صفات يخلعها الله عليه لا يقدر غيره على بلوغ مثل هذه المكانة • وهذا معبر عنه بوضوح أكبر باشتراط أن يحوز الامام بجانب الصفات الأخرى السابق بيانها ، صفة العصمة • كما اشترطت الزيدية أن يكون الامام « على استعداد لامتشاق سيفة لتأكيد حقه واعلاء شأن العقيدة ، ، وجعلت الثورة ضد الامام مشروعة اذا ما رثى أنه غير عادل أو خالف الشرع ، أو أن شخصا أكفأ منه طالب بالمنصب على أن يكون من « السادة نسل النبي » والا دفع بأنه زنديق ، مخالف ، ياغ ، وعدو الله (٢) ٠ وأجازت الزيدية أن يكون هناك أكثر من امام في الوقت نفسه اذا كانت مناطق نفوذ كل منهم متباعدة بعدا كافيا • وكانت عواقب هذه الشروط بالاضافة الى ضرورة الانتخاب أن تقوم دائما حروب متصلة بين المطالبين بالامامة ، بل ان هذه الحروب أعطيت لها صفة القداسة واعتبرت أساسية للدفاع عن العقيدة ، وللضرب على أيدي الطغاة والزنادقة (٣) •

ونظرا لأن اليمنيين لم يعتنقوا جميعا المذهب الزيدي فان بعض متعصبي الأثمة الفقهاء ، لأغراض سياسية ، برروا حروبهم ضد معارضيهم من الأسر التي تحكم حكما دنيويا ، وضد الأقليات من الشيعة غير الزيدية ، بأنها دفاع عن العقيدة الحقة ، وكان رجال القبائل اليمنية وسكان الريف الميالون للحرب من أهل الشمال مستعدين دائما للقتال مع أي كان ضد من كان ، تدفعهم الى ذلك الأسباب الاقتصادية ، وكانت هذه الفوضي المستمرة على حساب رخاء البلد المادي حتى ان تاريخ اليمن لم يسبجل قط أي عمل انشائي عام قام به الأئمة الزيديون يستحق الذكر سوى اقامة «قصور امامية ، ومساجد ، وأضرحة» (٤) وبالإضافة الى تبرير الحروب الأهلية بأسس دينية ، فقد استغل الأئمة الدين لنشر روح التزمت وصرف الجهد الانسائي للحياة الآخرى ، الأمر الذي يتعارض

<sup>(</sup>١) سلفاتور ابونتي : مملكة الامام يحيي ( ترجمة طه فوزي ) ، ص ٥٥ ٠

<sup>(</sup>۲) محمد محمود الزبيرى : الامامة وخطرها على وحدة اليمن ، ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٣) محمد أنعم غالب : المصدر السابق ، ص ٥٤ .. ٥٠ ٠

<sup>(</sup>٤) محمد محبود الزبيرى : المصدر السابق ، ص ١١ ٠

مع الروح التقدمية التي يتصف بها الاسلام الحنيف • وقد عبر عن ذلك القاضى الزبيرى بقوله : «ان مهمة الامام هي نشر روح الزهد والعزوف عن العمران» (١) •

ولم يكن لنظام الامامة فى الحكم قانون ادارى أو قواعد تحدد الأعسال وتوزعها تبعا لطبيعة أهدافها ، بل كانت الوظيفة الادارية الأولى للامامة هى جباية الضرائب والمحافظة على النظام كخطوة للاحتفاظ بالوضع القائم ، وكان الامام هو الشخص الوحيد الذى يرجع اليه فى جميع الأمور · ولينفذ الامام هذه الوظيفة الادارية المحدودة والسلبية كان يعين من قبله حاكما لكل لواء وقضاء وناحية ، ومديرا للعمال ، وأمينا للصندوق ، ومديرا للأوقاف ، وما يلزم من الكتبة (٢) ·

وفى أثناء حكم الأئمة الزيديين فى اليمن احتفظت الملكية الخاصة للارض ببقائها بصرف النظر عن المفهوم النظرى أن الملكية النهائية على الأرض للدولة • فعند التطبيق كانت معظم الأرض دائما مملوكة ملكية خاصة مع الاعتراف بكامل الحقوق للمالك فى التصرف بالمال • ويمكن أن تعزى سيادة الملكية الخاصة فى اليمن فى خلال تاريخها الاسلامى الوسيط والحديث الى عاملن :

العامل الأول س أن اليمن خلافا للأقطار الأخرى خارج بلاد العرب لم تدخل تحت سيطرة الاسلام بالفتح ، وتبعا لذلك بقيت أراضيها في يد مزارعيها الأصليين ، كما أن الحكم العثماني الأول في اليمن في القرن السادس عشر لم يستطع أن يضمن سيطرة حقيقية على البلاد حتى ان الأتراك خرجوا من اليمن بعد قرن من الحروب التي كادت تكون مستمرة دون أن يتمكنوا هناك من فرض النظام الاقطاعي الذي فرضوء على بلاد الامبراطورية (٣) .

العامل الثانى – الذى ساعد على بقاء الملكية الخاصة فى اليمن قد نتج عن الطبيعة الجغرافية التى جعلت الهضبة الوسطى آكثر ملاءمة من ناحية الظروف المناخية ، مما زاد من كثافة السكان الذين اكتسبوا معظم الأراضى الصالحة للزراعة ، والتى احتاجت لمجهود انسانى مباشر لتكون منتجة ولم تكن منحة الطبيعة ، ولم يهيىء هذا لنظام اقطاعى أو اقتصاد قائم على العبودية أن يقوم فى الهضبة الوسطى فكادت الملكية الكبيرة أو ملكية الدولة تكون مختفية تماما لأن كل بقعة قابلة للاستصلاح قام الأفراد باستغلالها ، بينما على العكس من ذلك قلت كثافة السكان بالنسبة الى الأرض المنخفضة فى تهامة نظرا لسوء الظروف المناخية فعاشت الملكية الكبيرة هناك كدليل على قيام نظام اقطاعى ، كما وجد

<sup>(</sup>١) محمد محمود الزبيرى :المصدر نفسه ، ص ١١ ٠

<sup>(</sup>٢) محمد أنعم غالب : الممدر السابق ، ص ٧٧ ــ ٧٨ •

٣) محمد أنعم غالب : المصدر السابق ، ص ٩٥ - ٩٦ .

اقتصاد قائم على العبودية ، وظلت هناك حتى الآن مساحات واسعة من الأرض تعود ملكيتها قانونا الى الدولة (١) ·

وقد ساهم جمود قانون الارث والوصايا في تفتيت ملكية الأرض ، وهذا لا يتضمن الحجم الصغير غير الاقتصادى فحسب ، بل الوقت الضائع في الانتقال بين رقعة وأخرى أيضا • ولتجنب تطبيق قانون الارث ، توضع الأرض كوقف عائلي وبه تصبح غير قابلة للانتقال • وفي معظم الحالات يمنع الوقف الأضرار التي تنتج عن تفتيت الأرض اذ أن الأرض تقسم بين المنتفعين بالوقف طبقا لأنصبتهم النسبية ، وفوق ذلك كله تعدم جواز نقل ملكية الأرض مما قد يؤدى الى افتقار التحسينات ان لم يكن المنتفع مهتما بالاصلاح • ومن مشكلات الانتفاع بالأرض في اليمن عدم وجود موثقين عموميين وعدم وجود نظام ملائم للتأكد من صحة الوثائق وتسجيلها • وقد زاد هذا النقص من حدة النزاع حول ملكية الأراضي وشجم التقاضي بين اليمنيين (٢) •

وفى عهد الامامة قام اقتصاد اليمن على الزراعة ، بينما كان معظم الانتاج للاستهلاك المباشر • ومن العوامل التي أدت الى تخلف الاقتصاد اليمنى شدة الافتقار الى الأمن والطمأنينة نتيجة للصراع الدائم بين المتنافسين على الامامة ، وعدم ملاءمة المواصلات ، وعدم وجود مؤسسات مالية أو نظام نقدى مناسب • وأدى احتكار التجارة الخارجية المحدودة بوساطة قلة من أصحاب النفوذ في البلاد الى هجرة رجال الأعمال الكفاة ، كما أقام سدا في وجه نمو طبقة تجارية تعمل على تنشيط التجارة وتقدمها (٣) •

أما النظام الضرائبى فى اليمن فى أثناء حكم الأثمة فقد كان يقوم من الناحية النظرية على أساس الشريعة الاسلامية ولا سيما بالنسبة للأنواع المختلفة من الضرائب ، ولكن من الناحية العملية قام النظام الضرائبى على أسس دنيوية لا دينية ، وبخاصة بالنظر لاستعمال حصيلة الضريبة مما شكل أكبر اساءة لتطبيق الأسس الشرعية ، وقد كانت الحاجة الى المال لاسناد سلطة أية حكومة قائمة قد حجبت دائما كل اعتبار للشريعة حتى ان السيد محمد بن اسماعيل الأمهر ، وهو فقيه زيدى ، قد انتقد ما جرى عليه العمل فى عهد الامامة فى الأمهر ، وهو فقيه زيدى ، قد انتقد ما جرى عليه العمل فى عهد الامامة فى الأمم يحيى ( ١٩٠٤ – ١٩٤٨ ) فى مهاجمته للحكم العثمانى فى اليمن انتقد فرض ضرائب ورسوم جمركية على أساس أن مثل هذه الرسوم والضرائب غر

<sup>(</sup>١) محمد أنعم غالب: المصدر نقسه ، ص ٩٦ ٠

<sup>(</sup>٢) محمد أنعم غالب : المصدر تقسه ، ص ١٢٥ -

<sup>(</sup>٣) محمد أنعم غالب : الصدر السابق ، ص ١٢٢ ٠.

مشروعة ، ولكن كل هذه الرسوم استمرت حتى بعد استيلائه على السلطة (١) عقب جلاء العثمانيين عن اليمن في سنة ١٩١٨ ·

وقد كان حكم الأئمة الزيديين لا يزيد على أن يكون قوة تفرض الضرائب ولا يتلقى المجتمع اليمنى أى شيء مقابل الضرائب التي يدفعها ، حتى في شكل الوظائف التقليدية للحكومة مثل اقامة العدالة بطريقة ملائمة وحماية حقوق الملكية • كما أن طرق تقدير وجباية الضرائب كانت بدائية للغاية وأفقدت المزارعين اليمنيين الشعور بالأمن والطمأنينة • وكانت نتائج هذا النظام الضرائبي هجرة متواصلة ، ونقصا في المساحة المزروعة وقلة في انتاج المواد الغذائية ، وعدم تشجيع لتربية الحيوانات ، وأخيرا تعويقا للتجارة الداخلية والخارجية ، بل ان تعداد سكان اليمن كان يتم لأغراض ضرائبية بحتة ، وبطريقة بدائية في عهد الامامة (٢) • وكانت الحروب الدائمة التي أثارها مدعو الامامة فيما بينهم من العوادل التي أدت الى عدم تزايد السكان نظرا للمجاعات والدمار الذي كانت من العوادل التي أدت الى عدم تزايد السكان نظرا للمجاعات والدمار الذي كانت تسببه تلك الحروب الطاحنة •

أما النظام القضائى فى اليمن فى عهد الامامة فقد كان يقوم على ركام من الفقه ، صيغ منذ قرون ، ونظرا لاعتباره جزءا من النظام الدينى فقد كان جامدا لا يتغير ، كما كان غامضا ومفتقدا يقينية القاعدة القانونية لوجود آراء متناقضة للفقهاء المختلفين • وتقف هذه الآراء المتناقضة على قدم المساواة ، وللقاضى سلطة تقديرية مطلقة لاختيار أحد الآراء • وترتب على ذلك اختلاف أحكام المحاكم فى قضية معينة أو قضية مشابهة ، كما أن حق الاستئناف لم يكن محدودا • وقد شجم التقاضى بهذا الشكل أن تظل القضايا معلقة لأمد طويل ، وكان هذا الموقف يعوق استثمار الأموال ، وكانت معظم الدعاوى كذلك تتضمن نزاعا حول ملكية

<sup>(</sup>١) محمد أنعم غالب : ألصدر نفسه ، ص ١٠٩ •

 <sup>(</sup>۲) عبد الواسع الواسعى: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ
 اليمن ، ط ۲ ، ص ۱۹ .

قال الواسعى أن تعداد سكان اليون « على الأقل خوسة عشر مليونا ، وقد قدر هذا بعض السياح الألمان في أيام الحكومة العثمانية ، وقدر هذا أيضا بعض كبار الأتراك وأفادني أيضا بعثل هذا بعض أفاضل حضرموت السيد العلامة محمد بن عقيل ، وأفادني أيضا بعثل هذا السيد العلامة محمد رشيد رضا أفاده بذلك كبار الأتراك في الأستانة ، وقدر بعض السواح الأجانب معن جال في جميع اليمن مشارقها ومغاربها وشمالها وجنوبها الى حد الحجاز بعشرين مليونا ، وبعض الأتراك قدر اليمن بخمسة ملايين وهذا التقدير هو ما كان تحت سلطة الحكومة العثمانية لا ما كان داخلا تحت حكم الامام يحيى وأطراف اليمن من جميع الجهات » ،

غير أننا نميل الى قول سانجر sanger بأن تعداد سكان اليمن بحدوده الحالية يقدر بنحو اربعة ملايين نسمة ، وتجدر الإشارة الى أنه لم يتم فى اليمن بعد تعداد للسكان بالمعنى الحديث .

الأراضى • وهكذا كانت الادارة القضائية فى اليمن فى عهد الامامة تعانى من انعدام تنظيم حديث ، وسجلات المحاكم كانت غير مرتبة ويصعب الوصول اليها ، كما لم يعرف أى اختصاص اقليمى أو نوعى مما جعل المدعى وليس القانون هو الذى يقرر اختصاص المحكمة •

وهكذا شكل نظام الامامة الزيدية بنظريته السياسية الدينية على النحو السابق توضيحه العقبة الأولى في وجه الاستقرار السياسي والتطور التقدمي في اليمن ، وكان ذلك نتيجة لعوامل متداخلة اقتصادية واجتماعية ، وجغرافية ، وثقافية ، وتاريخية ، وكانت الدولة في النظرية الزيدبة مؤسسة مقدسة وظائفها أن تحقق بعض القيم والمشل التي تقررت سلفا ، وكل الوظائف الاجتماعية والاقتصادية للدولة الزيدية تدور حول هذه الأهداف الدينية ، وليست فكرة الدولة ذات طبيعة مقدسة فحسب ، بل ان أية اجراءات لاقامة تنظيم سياسي وتسيير دفة الحكم يتضمنها الدين ، وقد صيغ المذهب الزيدي على هده الأسس ، وصمم بحيث يناسب الحق الألهى المدعى لنسل النبي في الحكم ، وقد كانت مؤهلات الامام واجراءات اختياره يترتب عليها عدم وجود استقرار مسياسي الى جانب كثرة الحروب الأهلية ، وكانت المبادىء الخاصة بالنظرية الزيدية هي المسئولة عن هذا الاضطراب السياسي ، وهي الاصرار على الانتخاب ، واستعداد الامام المنتخب على تأكيد حقه والدفاع عنه بحد السيف ، وحق أي مدع أن يثور ضد الامام القائم ، حتى شجعت هذه الشروط التنافس بين مدع أن يثور ضد الامام القائم ، حتى شجعت هذه الشروط التنافس بين مدع أن يثور ضد الامام القائم ، حتى شجعت هذه الشروط التنافس بين مدع أن يثور ضد الامام القائم ، حتى شجعت هذه الشروط التنافس بين مدع أن يثور ضد المام القائم ، حتى شجعت هذه الشروط التنافس بين مدع أن يثور ضد المدعن لمنصب الامامة (۱) ،

كانت هذه هى الأنظمة التى واجهها الأتراك العثمانيون فى اليمن ، وهى تعكس تراثا تاريخيا لنظام الامامة ، كما كانت تعكس الريبة التقليدية للامام الذى كانت سلطته دائما تحت تهديد المنافسين ، مما جعله يركز كل شئون الدولة فى يده وينظر فى كل التفاصيل ويقرها · فهو رئيس القضاة ، ورئيس الادارة ، وقائد الجيش ، ويعين كل الموظفين من مختلف الرتب ، وخزانة الدولة تحت سيطرته الشخصية ، ويعتمد كل المصاريف بندا بندا ، والجهاز الادارى المحدود معد فقط لتنفيذ أوامره ·

وكان نظام الامامة الزيدية ـ القائم على تدعيم أتباع المذهب الزيدى فى اليمن الذين يقل عددهم عن نصف تعداد السكان هناك ـ فى حاجة ماسة لايجاد ضمانات لبقائه أمام أتباع المذاهب الأخرى ، خاصة وأن بعضها سبق أن نجح فى اقامة دول مستقلة عن دولة الامامة الزيدية فى داخل البلاد اليمنية ، وقد سار الأئمة على طريقة أخذ الرهائن من القبائل غير الزيدية ، وتمثلت هذه الرهائن فى الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثامنة عشرة ، وكانت القبائل

<sup>(</sup>١) محمد العم غالب : المصدر السابق ، ص ١٢٣ - ١٢٤ -

تستبدلهم كل بضعة أشهر بغيرهم من الصبية ، وبذلك تضمن الامامة الزيدية ألا يقوم أولياؤهم من زعماء القبائل بالتمرد على الأئمة والثورة ضدهم • وكان شبيخ القبيلة الذي لا ولد له يحضر هو نفسه كرهينة أو يأتى بأخيه أو ببدل رهين جديد ليبقى هو في الحالة الأولى رهينة مدى الحياة لدى الامام الحاكم (١) • والقبائل التي أخذت منها هذه الرهائن كانت تتولى الانفاق على طعامهم وملبسهم، وكذلك تفعل أسر المحبوسين في الجرائم العادية فهي التي ترسل اليهم المأكل واللبس ، وتكتفى الامامة بأن تقدم لهم المسكن والقيود (٢) •

ويذكر عن الامام « الهادى الى الحق » يحيى مؤسس الدولة الزيدية باليمن في أواخر القرن العاشر الميلادى والثالث الهجرى أنه كان يتبع مع المخالفين الشدة والعنف ، وأنه كان يأخذ الرهائن من القبائل التي كانت تنتقد عليه ولا يأمن لغدرها فيقبض على بعض رؤسائها ضمانا ضد ثورتهم ، كما فعل مع « وائلة » من قبائل « همدان » التي كانت تسكن شرق « صعدة » (٣) •

وحتى في عهد الامام يحيى ( ١٩٠٤ - ١٩٤٨ ) كان الرهائن يقيمون في مدينة ( صنعاء ) في ( القصر ) وهو حصن العاصمة اليمنية المنيع ، وهذا الحصن قلعة ضخمة تكسبها مداخلها الملتوية وجدرانها العالية الخالية من الفتحات منظرا قاسيا مخيفا ، ولكن مدافعها الموضوعة في أبراجها الجانبية لا تطلق الا للتحية وفي المواسم والأعياد الرسمية ، وقد وضع الامام للرهائن نظاما خاصا بين نظام الجنود ونظام الأيتام ( الذين كان يعلمهم القرآن وأصول الدين ويلبسهم حلة صفراء ) وبين نظام المسجونين ، فالرهائن يشستركون أحيانا في الاستعراضات العسكرية ويسيرون في صفوف الجيش بدون أن يحملوا سلاحا ، وفي اليمن يخجل الشاب كل الخجل اذا ما ظهر أمام الناس دون أن يحمل سلاحا أو على الأقل خنجرا في خصره وهو يسير بين صفوف الجنود المسلحين (٤) ،

واذا كان محمد حسن عضو البعثة العسكرية العراقية الى اليمن فى سنة المعتدح نظام الرهائن ويرى أن ما كان « يفعله بيت الرهائن فى اليمن من نتائج تتمثل فى الأمن والهدوء والاستقرار ما لا يفعله أى قانون دستورى فى الممالك الشرقية التى منيت بالقلاقل والفتن والاضطرابات » (٥) ، فان هذا الرأى فيه تجن على الحقيقة لأن الرهائن لم تكن على الاطلاق الطريقة المثلى التى

<sup>(</sup>١) محمه حسن : قلب اليبن ، ص ١٢٠ ٠

<sup>(</sup>٢) سلفاتور أبونتي : المصدر السابق ، ص ٨٤ ٠

<sup>(</sup>٣) محمد عبد الله ماضي ( دكتور ) : الصدر السابق ، ص ٣٢ ٠

<sup>(</sup>٤) سلفاتور أبونتي : الصدر السابق ، ص ٨٤ ٠

<sup>(</sup>٥) محمد حسن : المصدر السابق ، ص ١٢٠ ٠

يمكن اتباعها لتكوين وحدة روحية أو سياسية متينة في اليمن ، بل انها على العكس كانت تحيي الأحقاد وتجدد الخلافات ·

وقد بدا لسلفاتور أبونتى أن الرهائن هى الطريقة الوحيدة التى تستطيع حكومة تقوم سلطتها على شعور الشعب الدينى أن تستعملها لكى تكون فى مأمن من دسائس أقليات تخالفها فى العقيدة الدينية (١) غير أنه من الأمور التى لا تتفق مع الانسانية والتى تأباها الشريعة الاسلامية « أن تنتزع فلذات الأكباد، ومهيج الأرواح من أحضان الآباء والأمهات قسرا ، ويزج بهم فى أعالى القلاع وظلام السجون ، لا لذنب اقترفه آباؤهم ، ولا لجرم ارتكبوه ، وانما تنفيذا لبدعة إبتدعوها ( الأئمة الزيديون ) وسنة ابتكروها ، ولبئس ما ابتلاعوا ولبئس ما سنوا من لينفذوا ما أرادوا من ظلم وعسف فى قبائلهم وأسرهم ، وأفخاذهم وعشائرهم ، بدوهم وحضرهم ، فى سهولة ويسر ، ومما يثير السخط والأسى والحزن والأسف والغضب أن هذه التصرفات الشائنة كانت تجرى باسم دين عرمه وشريعة الله السمحاء ، اليس هذا الاجراء من حكومة صنعاء دليلا على عجزها فى الحكم وعدم استقرار الأمور » (٢) فى عهد الامامة الزيدية ،

وتجدر الاشارة الى أن المذهب الزيدى في اليمن أدى الى تكوين طبقة عليا ذات سيادة من اليمنيين كانت لها امتيازات معينة فاقت ما لبقية الطبقات الأخرى، وأبرزت نوعا من الصراع الطبقي كانت له مسساوئه الواضحة في المجتمع اليمنى • فاشتراط النظرية الزيدية أن يكون الامام من نسل النبي جعل لطبقة د السادة » الذين ينطبق عليهم هذا الشرط امتيازهم من خلال سيطرتهم على المراكز الحساسة في اليمن الزيدية باستغلالهم للدين (٣) • فكانوا أسمى طبقات اليمن وأوفرها احتراما واعتزازا ، فقبضوا على عنان العقائد والميسول ووجهوا الآراء والنزعات • وكان اذا صادف اليماني واحدا من هؤلاء السادة وان صغرت سسنه ورق حاله فانه يهسوى على ركبتيه ويديه بالتقبيل • وكل الامارات والوظائف الهامة في اليمن كانت للسادة بادىء ذي بدء مهما قلت الامارات والوظائف الهامة في اليمن كانت للسادة بادىء ذي بدء مهما قلت والمواسم ، وغيرها من الأوقاف كانت تجبي لهم مهما كثر ما لهم وسعد حالهم ،

ويأتي بعد السادة في الترتيب الطبقي القضاة أي العلماء وهم ووهلون في

<sup>(</sup>١) سلفاتور أبولتي : المسدر السابق ، ص ٨٣ ... ٨٤ •

<sup>(</sup>٢) اليمن المنكوبة : ( مجهول المؤلف ) ، ص ٤٨ ٠

<sup>(</sup>٣) محمد آنهم غالب : المصدر السابق ، ص ٢٨ ٠

<sup>(</sup>٤) المقتطف : مجله ٩١ ، ج ٤ ، عدد أول نوفمبر ١٩٣٧ ، ص ٢٦٢ - ٤٦٣ .

علوم الدين والشريعة الاسلامية ، وكانوا يقاسمون السادة في وظائف الادارة والقضاء ومهما كان السادة فقراء فعلى الناس أن يحتر وهم لأنهم ينتسبون فرضا الى النبى ، وقد زادت قبيل قيام ثورة اليمن الوطنية في سنة ١٩٦٢ حالة الكراهية للسادة كنتيجة للمعارضة النامية ضد سيطرتهم السياسية ، كما أن القضاة باعتبارهم شركاء السادة في السيطرة على شئون الدولة الزيدية السياسية والادارية كانوا على قدم المساواة من حيث الكراهية العامة (١) ، وقد روى الرحالة الصحفى أمين الريحاني قصة يرجع تاريخها الى وقت زيارته لليمن في أوائل الثلاثينات من القرن الحالى أن سيدا خلع نعله لجندى ليحمله معه وهم مسافرون ، وقال الريحاني : ( فاقترب الجندي مني وهمس قائلا : « كل الناس في اليمن فقراء ما عدا السادة ، والسيد طماع وكسلان ومتكبر ، وهذا هو المثل في اليمن فقراء ما عدا السادة ، والسيد طماع وكسلان ومتكبر ، وهذا هو المثل في اليمن فقراء ما عدا السادة ، والسيد طماع وكسلان ومتكبر ، وهذا هو المثل

وتلى طبقة السادة والعلماء من ناحية المكانة الاجتماعية في اليمن طبقة كبار ملاك الأرض الذين كانوا يسيطرون أيضا على جزء من احتكار التجارة ، وهؤلاء كانوا يكرهون أي تغيير كما أنهم كانوا تقليديين في نظرتهم ، وقد ظلوا عاجزين عن اقامة أي استقرار سياسي طويل الأمد (٣) • وكانوا يظهرون الولاء ويقدمونه من أجل مصلحتهم الشخصية الي الدرجة التي توقعهم في الاضطراب عند اختيار الجانب الذي يساندونه في حالات الصراع السياسي (٤) • أما سواد الفلاحين فانهم يستمدون مركزهم الاجتماعي من ملكية الأرض ، وتغلب في الهضبة الوسطى الملكية الصغيرة والمتوسطة التي تعد قديمة في أصلها ، أما من كان لا أرض له في ذلك المجتمع الزراعي فمركزه الاجتماعي منخفض بطبيعة الحسال •

على أن سواد الفلاحين وأصحاب الحرف والقبائل البدوية في اليمن تشكل كل فئة منهم طائفة خاصة مغلقة لها وظيفتها المحددة (٥) • والحرف في اليمن عموما تقليدية ، وهي وراثية الى حد كبير ، وكان الانتقال الرأسي من طبقة الى أخرى يكاد يكون منعدما ، وحتى في الزراعة فان انتاج بعض المحاصيل مقرون بمركز اجتماعي منخفض ، وفي الحرف والأعمال اليدوية فان بعض الهن مدعاة للاحتقار بصرف النظر عن مدى الكسب فيها أو المهارة التي تتطلبها • بينما نجه

<sup>(</sup>١) محمد أنعم غالب: المصدر السابق ، ص ٢٩ ٠

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني: المبدر السابق ، ج٢ ص ١٨٥٠ -

<sup>(</sup>٣) أحمد محمد نعمان : انهيار الرجعية في اليمن ، ص ٣٢ - ٣٣ •

<sup>(</sup>٤) محمد أنعم غالب: المصدر السابق ، ص ٢٩٠٠

Jean-Jacques Berreby : La Péninsule Arabique, p. 124,

القبائل ورجالها هم عصب اليمن الحقيقي يعيشون في مختلف المناطق وفيهم قبائل عدنانية وأخرى قحطانية •

والى جانب هذه الطبقات التى وجدت فى المجتمع اليمنى فى عهد الامامة الزيدية ، فقد كانت هناك مجموعات من الناس لهم مراكز اجتماعية مختلفة ويعيشون على هامش المجتمع كجماعات « الأخدام » فى تهامة ، وأصلهم موضع اختلاف ويحتمل أنهم خليط من أصل حبشى وفارسى وزنجى ، وكانوا يعيشون فى أحياء خاصة بهم ويقومون بخدمات مختلفة من بينها الترفيه كالرقص والموسيقى ، وتلاقى طبقة « الأخدام » فى معاملة غيرها ما لا يمكن أن يوصف بالعدل أو الانسانية ، وكذلك كان الحال مع من كانوا رقيقا واعتقهم سادتهم ،

أما اليهود اليمنيون الذين هاجر معظمهم الى فلسطين فى سنة ١٩٥٠ فان القامتهم فى اليمن نحو ألفى سنة أصبحت جزءا من التساريخ اليمنى • وكانت الجالية اليهودية فى اليمن لا تقل عن ٢٠٠٠٠٠ \_ ٢٠٠٠٠ وكانوا يعيشون متفرقين فى جميع بلاد الهضبة ، اذ كانوا يجدون بين الزيدية من التسامح الدينى ما شجعهم على الاقامة • وكان فى صنعاء وحدها نحو سبعة آلاف يهودى، كانت قراهم متفرقة فى جميع بلاد الهضبة وتبلغ ٣٥٩ قرية ، كما كانت تبنى اما وحدها بعيدة قليلا عن قرية جيرانهم من المسلمين ، أو يكونون لأنفسهم حيا خاصا داخل المدن « كفاع اليهود » فى صنعاء (١) •

وفي عهد الامامة الزيدية كانت تعيش مجموعات كبيرة من اليهود في مدن اليمن الوسطى في أحيائهم الخاصة ، وكان معظمهم من أصحاب الحرف ، وعندما جاء العثمانيون الى اليمن أظهروا اهتماما باليهود هناك ، وحرصوا على أشعارهم بالأمن والطمأنينة ، واعتبروهم أحد العوامل الاقتصادية الهامة في البلاد ، وفي مدينة مناخة الواقعة في غرب صنعاء والتي كانت أحد المراكز الهامة للأتراك ، كان يعيش هناك أمهر محترفي صناعة المعادن والنجارين من اليهود ، وقد سمع لهم الأتراك بامتلاك الحدائق والأراضي ، غير أنهم لم يسمحوا لهم باقامة المدارس أو الكنائس فاكتفوا باقامة بيوت غير مطلية ليقيموا فيها شعائرهم ، وسيقل الاهتمام باليهود بعد أن يستعيد الأثمة سيطرتهم على البلاد اثر جلاء العثمانيين عن اليمن في أعقاب الحرب العالمية الأولى (٢) ،

كانت هذه فكرة عامة عن الامامة الزيدية فى اليمن من ناحية تاريخها ونظريتها السياسية فى الحكم ، اشرنا فى ثناياها اشارة سريعة لبعض جوانب الحياة اليمنية التى انعكست فيها ملامح هذا النظام ، وسوف نستعرض فيما يل

<sup>(</sup>۱) أحمه لمخرى ( دكتور ) : اليمن ماضيها وحاضرها ، ص ۲۹ ـ ۳۰ .

<sup>(</sup>٢) أحمد فخرى ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٣٤ ــ ٣٥ ٠

أحداث المنطقة الجبلية التى خضعت لحكم الأئمة الزيديين فى بلاد اليمن قبيل عودة العثمانيين اليها فى سنة ١٨٧٢ ( ١٢٨٩ هـ ) وكيف مهدت تلك الأحداث الى نجاح العثمانيين حينذاك فى السيطرة على صنعاء واقامة الحكم العثماني فى تلك البلاد ٠

ان الأوضاع الداخلية المضطربة في اليمن ، وخاصة في المنطقة الجبلية الخاضعة لحكم الأثمة الزيديين كانت من أهم العوامل التي ساعدت العثمانيين على العودة الى اليمن ومكنتهم من دخول صنعاء واقامة الحكم العثماني في سنة ١٨٧٢ ( ١٢٨٩ هـ ) (١) • اذ أن يعض الأثمة الزيديين أنفسهم ، ومعهم بعض علماء اليمن وزعمائه ، استنجدوا بالسلطان العثماني عبد العزيز ( ١٨٦١ \_ ١٨٧٦ ) ليساعدهم على اقرار الأمور في اليمن بعلم أن عمت الفوضي أرجاء البلاد (٢) . وكانت الامامة الزيدية في منتصف القرن التاسع عشر تجتاز محنة من أعظم المحن ، وتمر بها أسود أيامها ، اذ توالى على حكم اليمن أثمة ضعاف انصرفوا الى شئونهم الشخصية ، حتى ضعفت سلطتهم وسقطت هيبتهم ، وأعلن اليمنيون الثورة عليهم ، وانقسمت مدينة صنعاء شيعا وأحزابا ، وتآمر الاخوة ضه بعضهم البعض ، وقضى المنتصر فيهم على المنكسر قضاء مبرما (٣) • وكان تعدد مدعى الامامة الزيدية في وقت واحد وتنافسهم فيها بينهم للاستحواذ على السلطة في البلاد من الظواهر الواضيحة في تاريخ اليمن في ذلك الوقت ، ومن أهم عوامل الفوضى والاضطراب • وكشيرًا ما كان الأئمة يستنجدون برجال القبائل ضد بعضهم البعض ، مما عرض مدينة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية لغاراتهم التي كان يكثر فيها السلب والنهب والتخريب ، بل ان بعض الأثمة كانوا يتنازلون عن السلطة وعن الامامة لغيرهم من الأثمة الأقوياء ، بينما ادعى الامامة بعض المحتمالين والمشعوذين في عمدد من الأقاليم التي رفضت الخضوع لأوامر الامامة المركزية في صنعاء (٤) • وقد أوضح العرشي صورة لتلك الفوضي عندما قال « حكى لى من عرف تلك الأزمة أن رجلا من آل القاسم أعطى أرباب الدولة (أصحاب الحل والعقد في اليمن) خمسمائة ريال ، لينصبوه اماما ، فنصبوه ليسلة واحدة. أو بعضها وعزاوه صباحا. ٢ . (٥) . وهكذا كانت الامامة

Bury, G. W.: Op. cit., p. 31.

<sup>((</sup>٧) الواسمى: المسدر السابق ، مل ٢ ، س ٢٥٤ ٠

 <sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد العقيل : تاريخ المخلاف السليمائي أو الجنوب العربي في التاريخ ،
 ج ١ ق ٢ ، ص ٣٨٣ •

<sup>(</sup>٤) سلفاتور ايونتي : المسدر السابق ، س ٥٣ ٠

 <sup>(</sup>٥) حسين بن أحمد المرشى : بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن
 من ملك وامام ، ص ٧٤ •

الزيدية بمشكلاتها من العوامل إلتي أشاعت الفوضى والاضطراب في بلاد اليمن مما مهد لسقوطها في يد العثمانيين •

ومنــذ تراجع العثمــانيون عن ضنعاءً في ســنة ١٨٤٩ ( ١٢٦٥ هـ ) ولجأوا الى تهامة التي اتخذوها موطئا صالحا يتجمعون فيه لمراقبة الأحداث وانتهاز الفرصة لاعادة الكرة من جديد ، فان اليمن أمضى حوالي ربع قرن كانت الخُلافَات فيه على أشدها ، وبخاصة في المنطقة الجبلية الخاضعة لحكم الأنسـة الزيديين • وأهم تلك الخلافات ذلك الصراع الذي نشب بين الامام على بن المهدى بصنعاء وبين المنصور أخمه بن هاشم بصعدة ، وبين ألمؤيد العباس بن عبد الرحمن القائم بعسد المهذى وبين المنصور • ثم تجددت تلك الخلافات بين الامام أحسد ابن هاشم وبين المتوكل المحسن بن أحمد صاحب الأهنوم ، وتفرع من هذا الصراغ خلافات قبائلية(١) مزقت وحدة الشعب اليمنى وأضعفت مقاومته أمام أية قوى دخيلة كما أن الصراع المذهبي الذي نشب بين الزيديين والشوافع وأتباع الباطنية من الشعب اليمني كَان طَاهرة واضحة أيضا في تاريخ أليمن ، وأدى الى احداث كثير من الانقسامات والاضطرابات التي أفقدت البلاد وحدتها الروحية الى جانب فقدانها لوحدتها السياسية · وكان كل فريق يتهم الفريق الآخر بالكفر والالحاد. مما كان يزيد من حدة الصراع بين أتباع المذاهب المختلفة وكأن الأثمة الزيديون يستغيدون من هذا الصراع المذهبي في تجميع القبائل اليمنية من حولهم بحجة الدفاع عن ألدين ويكتسبون عن هذا ألطريق تدعيماً لمراكزهم • وقد ذكر العرشي بأسلوب الزيدى المتعصب لمذهبه « وقد أعيى الباطنية ملوك اليمن وأثمته مع الأجماع على كفرهم والحادهم » (٢) مؤكدا كراهية الزيديين والمنهم لدعاة الباطنية ·

فيبدو أن الألمة الزيديين أنفسهم سئموا الحروب وملوا القتال وتاقوا الى السلام والاستقرار، وقبلوا أن يتولى زمام الأمور في اليمن أخدهم على أن يقدم أله الأخرون العول والمساعدة وقد أشار الواسعى الى ذلك بقوله: «أما السادة الذين كانوا ادعوا أولا وخلعوا أنفسهم ودُهبت بسنبنهم تقوس وأموال، وخدثت غصض وأهوال، فاجتنعوا في الروضة (بشمال صنعاء) منهم غالب بن محمد أبن يحيى، والعباس بن المتوكل أحمد، وأحمد بن عبد الله بن أبي طالب، وأجمع رأيهم على نصب امام منهم، وقيام الآخرين بالأمر معه والاعانة له، ويكونون كالبنان أو كالبنيان يشند بعضه بعضا ثم قام بالأمر غالب بن محمد وتلقب بالهادى ، غير أن أحمد الحيمي الذي كان وزيرا للامام غالب حاول أن يسيطر على الهادى ، غير أن أحمد الحيمي الذي كان وزيرا للامام غالب حاول أن يسيطر على صنعاء مما أثار الحرب بينه وبين الامام وعلى الرغم من انتصار الامام غالب على وزيره المتمرد واتفاقهما على الصلح فقد نشب النزاع بينهما من جديد، مما دفع

<sup>(</sup>١) أجمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ ، من ٢٦٦ .

۲۱) العرشي : الصدر السابق ، ص ۷۶ سـ ۷۷ -

المعيمي الى التفكير في الاستعانة بالعثمانيين المعسكرين في تهامة لنصرته على الامام غالب • كما أن أهالي صنعاء ثاروا على الحيمي هذا عندما أمر بهدم دار الطواشي التي كانت تعد من أزوع قضور صنعاء ، كما أنهم غضبوا منه عندما حرض العامة من أهالي المدينة على أهانة أحد علمائها وهو أحمد بن محمد الكبسي فهُدموا بيته ونهبُوا مكتبته القيمة • ولهذا حاصر أهالي صنعاء الحيمي في قصره فيّ سنة ١٨٥٧ ( ١٢٧٤ هـ ) مما اضطره الى الرحيل الى « الصافية ، في جنوب المدينة ليجمع من حوله قبائل بني جبر وبلاد الروس ، غير أنه أخفق في استعادة مُصنعاء • وَأَخْيَرا تُوجِهُ الحَيْمَي الى كوكبالُ وَالتَّجَّا الى رَئيسها ، ثم اتَّجه بعد ذلك ا الى تهامة للاستنجاد بالأتزاك لنضرته على الأمام غالب واقرار الأمور في صنعاء(١)٠ وَيُبِدُو أَنَّ أَحِمِهُۥ الْحَيْمُيُ لَمْ يُتَمْكُنُ مِنَ الاتَصَالُ بُالْعَثْمَانِينِ ، أَذَ مُنعه عن ذلك بعض زجال القبائل اليمنية في أ الخبت ، الواقعة في شمال جبل حفاش على حدود تهامة ، وضريوه وخرجوه في قمه خرخا خطيرا ، ثم سلموه الى الامام الهادئ حسين بن أحمد الذي آل اليه الأمر في صنعاء حينذاك • وقد أمر هذا الامام بنحيس الحيمي ، فظل مخبوسا لمدة عام توفي بعده (٢) • وهكذا انتهت محاولة الحيمي في مهدها دون أن يتحرك الترك من نهامة ، وبذلك لم تبلغ تلك المحاولة مًا بلغته محاولة الامام محمد بن يحيى من قبل عندما دعا الترك الى صنعاء في سمنة ١٨٤٩ ( ١٢٦٥ هـ ) وان كانوا قد أخفقوا في البقاء هناك في ذلك الحين •

وعلى أية حال فان الفوضي والاضطراب والمنازغات استمرت قائمة في أليمن بين الأثمة الزيديين مع بعضهم البعض ، وبينهم وبين نوابهم ومن يعادضهم من علماء اليمن وزعماء القبائل ودعاة المذاهب الأخرى من اليمنيين • وقد الحقت تلك الفوضى بالتجارة أليمنية أبلغ الأشرار تتيجة لهجوم القبائل على قوافل التجارة وْالاستواق حَتْنَي عَمِ الكُسْسَادُ ۚ ﴿ وَقَدْ فَكُرُّ الْتَجْسَارُ الْيَمْنِيُونَ فَيَ الْفَسَائِدَةُ التَّني قَهُ يتحصنلُون عليهًا أذا دُعوا الأتراك لأقرار الأمور في ضنعاء ، ورأوا أن ذلك يهيئ، خالة من الأمن والاستقرار تؤدي بالتالي الى رواج الثجارة اليمنية وازدهارها • لُهَٰذَا انضم الْتَجَارُ اليمنيونُ إلى غيرهُم مَنْنُ زُأُوا الاستعانة بالسلطان العثماني لآقرار الأمور في اليمن • وكان التجار اليمنيون يعلُّمون أيضًا أن مجيء العثمانيينُ الى بلادهم سيعود غليهم بالزبع الوقاير تثيجة لما توقعوه من تزايه الطلب من العثماثيين على شراء بضائعهم (٣) ٠

وهكذا سئم الأثمة الزيديون الفسهم من الحروب المستمرة والمنازعات ،

<sup>(</sup>١)، الواسعى : المسادر السابق ، مل الله من الألا مد الألاً -

<sup>(</sup>٢) عبد الله الجرافي : المتعلف من تاريخ اليمن ، ص ٢٠٥ ه. : Harris, W.B. : A Journey through the Yemen ; and some general

remarks upon that country, p. 99.

وزادت حاجة التجار اليمنيين الى الأمن والاستقرار الذي يهيىء لمتاجرهم الرواج والازدهار ، وتجددت الرغبة لدى أهالى صنعاء في حياة هادئة مطمئنة بعد أن ضاقوا ذرعا بغارات القبائل على مدينتهم وبالصراع الدامي بين الأئمة داخل المدينة نفسها ، هذا فضلا عما أحدثته محاولة أحمد الحيمي للاتصال بالعثمانيين والاستعانة بهم في اقرار الأمور من توجيه الأنظار الى خوض تلك التجربة ، خاصة وأنه كان من المعروف أن العثمانيين يملكون من القوة ما يمكنهم من السيطرة على الموقف واعادة الأمن الى البلاد ، لهذا استنجد الامام على بن المهدى ، والامام المهدى غالب بن محمد بن يحيى ، والامام الحسين بن المتوكل أحمد ، ومعهم كثيرون من العلماء والرؤساء والأعيان ، بالخليفة العثماني عبد العزيز عن طريق شريف مكة محمد بن عون (١) ، وقد أوضحوا للسلطان العثماني « ان العرب حول معنعاء قد شقوا عصا الطاعة واستبدوا بالبلاد بالعتو والفساد ، فنرجو أن معنونا ببعض العساكر (٢) لانقاذ اليمن من الفوضي والانهيار »

وبطبيعة الحال لم يكن مستغربا أن يلبى السلطان العثماني نداء اليمنيين ويستجيب الى مطلبهم ، وبخاصة في الوقت الذي ضعفت فيه بسوكة الامامة الزيدية وعمت الفوضي أرجاء اليمن • وكان ذلك هو التوقيت المناسب لكى تحقق السياسة العثمانية أهدافها باغادة اخضاع اليمن لسيادتها الفعلية ، وقد تم للعثمانيين تحقيق غايتهم هذه بسيطرتهم على صنعاء في سنة ١٨٧٢ ( ١٢٨٩ هـ) ونجحوا في اقامة الحكم العثماني في اليمن •

### ثانيا ـ النفوذ العثماني في تهامة والمخلاف السليماني وعسير قبيل سنة ١٨٧٢

أشرنا في الفصل السابق الى أن العثمانيين بعد أن أخفقت حملتهم في السيطرة على صنعاء في سنة ١٨٤٩ ( ١٢٦٥ هـ ) ارتدوا عنها الى تهامة حيث قنعوا بالبقاء هناك حتى تحين لهم الفرصة لاعادة الكرة من جديد في ظروف أفضل • وقد اتخذ العثمانيون من الحديدة مركزا لتجمعهم • كما نصبوا الحسن ابن الحسين حاكما للمخلاف السليماني في شهال اليمن على أن يكون تابعا للسيادة العثمانية • غير أن ثمة نزاعا نشب بين الحسن بن الحسين وبين ابن عمه الحسين بن محمد في مدينة أبي عريش عاصمة المخلاف السليماني ، مما أدى الى انقسام أهلها الى فريقين متصارعين • فتحصن الحسن في قصر « نجران » وأخذ يطلق نيران مدافعه على خصمه المتحصن في قصر « الشامخ » • فكانت قذائف يطلق نيران مدافعه على خصمه المتحصن في قصر « الشامخ » • فكانت قذائف الفريقين تتساقط وسط المدينة وتقتل الأبرياء • وأخيرا أرسل الحسين جماعة من رجاله اغتالوا الحسن في قصره ثم انفرد هو بحكم أبي عريش بينما كان العثمانيون يوطدون نفوذهم في أرجاء تهامة •

<sup>(</sup>١) البراني : المندر السابق ، ص ١٦ •

<sup>(</sup>۲) الراسمي : المصدر السابق ، طر۲ ، ص ۲۵۳ »

على أن حكم الحسين للمخلاف لم يكن أفضل من سابقه ، اذ افتقات البلاد حالة الأمن والاستقرار مما دفع أهالى أبى عريش الى الاستنجاد بالعثمانيين فى الحديدة حتى يخلصوهم من ظلم الحسين وجبروته وقد استجاب قائد العثمانيين لمطلب أهالى المخلاف واستدعى الحسين لمقابلته فى الحديدة وقد روى العقيلى أن الحسين بن محمد عندما بلغ منتصف الطريق بين أبى عريش والحديدة وصلته قصيدة من أحد أعوانه وهو الشاعر المعروف بالابى ، وصف فيها القوات العثمانية يقوله:

« كأنما الردف منها وهي تحمله غوائل الروم أو سر هناك خفي »

مما أوقع الرعب في قلب الحسين فبادر بالعودة الى أبي عريش تفاديا للتصادم مع العثمانيين في معركة خاسرة (١) •

غير أن الحسين بن محمد لم يغير من سياسته في حكم المخلاف السليماني و يل ساءت الأمور عما كانت عليه من قبل ، حتى اضطر رئيس مدينة أبي عريش أحمد بن حسن الحمزي الى الاستنجاد بأمير عسير محمد بن عائض ، بعد أن تعهد له نيابة عن أهل المدينة بالتأييد والمساندة • ولقى هذا المطلب لدى أمير عسير كل قبول ورضا ، لأنه كان يطمع في السيطرة على المخلاف من جهة ، كما كان يهدف \_ من جهة أخرى \_ الى طرد الترك من تهامة واخضاعها لحكمه . لهذا تقدم أمير عسير صوب مدينة أبي عريش ، منتهزا فرصة اشتغال الترك عنه في الحديدة بتسكين الفتن والثورات التي نشبت ضدهم في تهامة نتيجة لضعف السيطرة العثمانية واضطراب الأمور في تلك البلاد • وقد اقتحم العسيريون على الحسين قصر « الشامخ » في أبي عريش ، وسيطروا على المدينة بأسرها بعد أن تخلي أهلها عن مساندته ، مما اضطره أخبيرا إلى الفرار ناجيسا بنفسسه في سسنة ١٨٦٣ ( ١٢٨٠ هـ ) (٢) • وقد شجع النجاح الذي أحرزته قبائل عسير في المخلاف السليماني على تدعيم المقاومة اليمنية ضه السلطات العثمانية في تهامة التي أزعجها هذا الانتصار • وتحرج موقف متصرف الحديدة التركى على ياور باشا ، ر وطلب النجدة من عزت باشا حاكم عــام الحجاز ٠ وكان مجيء قوات عثمانية جديدة الى اليمن كافيا لانسحاب القبائل الثائرة عن الحديدة واعتصامها في المناطق الجبلية المجاورة لها (٣) ٠٠

على أن خطر الثوار لم ينته بهذا الانسحاب لأنهم ظلوا يسيطرون على بعض

۱) المقیلی: المسدر السابق ج ۱ ق ۲ ، ص ۳۳۰ •

<sup>(</sup>٢) المقيق المصدر تفسه ، ج ١ ق ٢ ، ص ٢٥٥ ٠

 <sup>(</sup>٣) محمد محمود السروجى د دكتور ) : سياسة مصر العربية في النصف الثاني من القرن
 التاسيع عشر ، ثورة العسير ١٨٦٤ - ١٨٦٦ ، ص ٩٦ .

المناطق الحصينة على الساحل ، والتي مكنتهم من مطاردة السفن التجارية المارة بمحازاة ساحل عسير ، والاستيلاء على ما تحمله من متاجر(١) وكان على السلطات العثمانية الحاكمة في الحجاز والتي تتمثل في عزت حقى باشا الوالى العثماني والشريف عبد الله حاكم مكة أن تقضى على تلك الثورة ، حتى لا ينحسر نفوذ الدولة عن اليمن وبلدان الجزيرة العربية تدريجيا ، ولكن نظرا لعدم تحديد اختصاص كل من الرجلين المسئولين تحديدا دقيقا فقد حاول كل منهما أن يفتئت على سلطة الآخسر ، فكثر الاحتكاك بين هاتين الشخصيتين الكبيرتين ، وسساعد على ذلك الكراهية المتبادلة بينهما ، فعزت باشا كان يمثل العصبية التركية الحاكمة ، الكراهية المتبادلة بينهما ، فعزت باشا كان يمثل العصبية التركية الحاكمة ، بينما الشريف عبد الله يمثل العصبية العربية المحكومة ، وأدى ذلك في النهاية الى عدم القيام بعمل أيجابي مشترك لاخماد تلك الثورة ، كما أن موقف شريف مكة تحرج كثيرا عندما كلفه الباب العالى بالقضاء على ثورة قبائل عسير ، وذلك في النهائي تلك القبائل كانت من أهله وعشسيرته ، بل انه كان على الغكس من ذلك يخرضهم سرا على الثورة شسنة الحكم الغثماني ، ولهسة المن على ثورة العسيرين أحمد العثمانية الناكمة في النجاز القيام بعمل أيجابي حاسم للقضاء على ثورة العسيرين ضعد العثمانية في النجائ السليماني وتهامة اليمن ،

وَازاء هذا الموقف اصْطر الباب العالى أن يلجأ الى والى مضر ( اسماغيل ) للاستعانة به في اخماد تورة العسيريين ضد العثمانيين في اليمن ، حتى لا تخرج تلك البلاد نهائيا عن حظيرة الدولة • ولما كان والى مصر يسعى في ذلك الوقت للحصول على فرمان من الباب العالى ينجمل ولاية مصر وراثية في أكبر أبنائة ، رحب بتلك الدعوة ارضاء للسلطان العثماني . ومن ثم فقد أعدت مصر قوة حربية قوامها ١٤٤٥ جنديا من المشاة والفرسان الباشبوزق ( غير النظاميين ) مزودة بازبعة مدافع جبلية تنعت قيادة اسماعيل صادق بك و أبحرت تلك القوة في ٣ يؤنيه سنة ١٨٦٤ من ميناء السويس على الباخرة « الحديدة» ، متجهة الى جدة ومنها إلى شمال اليمن • وهكذا كان تدخل مصر في بلاد اليمن في النصف الثاني مَن القرن التاسع عشر ، وهو يشبه ـ الى حد كبير ـ تدخلها في شعون شنبه الجزيرة العربية في عهد محمد على حينما استعان به السلطان العثماني لاخباد الْتُورة الوهابية · ولكن والى مصر ( اسماعيل ) لم يكن على استغداد لأن يقدم تضحیات کبیرة کتلك التي قدمها محمد على ، ثم یکون شأنه في النهایة شأن جده مَنْ قَبِلُ ﴿ وَلَهَٰذًا فَقُدُ آثَرُ سَيَاسَةُ الْلَيْنَ ، وعدم المخاطرة بْالْدُخُولُ فَي حَرْبِ صَد الثوار ، بأية حال من الأحوال ، مع بذل كل المساعى المكنة للوصول الى تسوية سلمية بين الطرفين المتنازعين (٢) ٠٠ هذا فضلا عن أن فصر خرصنت أيضًا على

Douin : Histoire du regne du Khedive Ismail, T. 1, p. 316. (١)

اقناع رجال الحكومة في الآستانة بوجهة نظرها في حسم النزاع بالطرق الودية • ونجحت في الحصول على موافقة الباب العالى على تلك السياسة (١) ، وخصوصا بعد أن أظهر الثوار اليمنيون ميلهم للتفاهم والدخول في طاعة الدولة العثمانية حقنا للدماء وحفظا للأموال والممتلكات (٢) •

وقد زاد من اشتعال ثورة العسيريين ضد النفوذ العثماني في تهامة والمخلاف السليماني انضمام ثلاثة قبائل عربية كبيرة كانت تقيم بالقرب من الطائف الى الثوار اليمنيين ، بعد أن خضعت تلك القبائل فترة طويلة من الزمن لحكومة الحجاز ، وقد أصرت السلطات العثمانية على عودتها ، واتخدت التدابير اللازمة للقيام بعمل حاسم ، فاجتمع مجلس عسكرى ضم كلا من استماعيل صادق بك ، والشريف عبد الله ، وعزت حقى باشا ، وبعض الضباط العظام لبحث المؤقف وأضنع الخطط الحربية الكفيلة بقمع الفتنة ، وقد استقر زأى المجلس العسكري على ايفاد القوات المصرية والعثمانية الى بلدة قنفذة لاتخاذها مؤكرا أماميا للعمليات الحربية والعثمانية الى بلدة قنفذة لاتخاذها مؤكرا أماميا للعمليات

وفي ١٢ من اغسطس سنة ١٨٦٤ خرج شريف مكة على رأس قوة قوامها ٢٥٠٠ من الفرسان الباشبوزق والمشاة والمدفعية ، متخذا الطريق البرى المؤدئ الى قنفدة من ناحية الشرق ، حيث تتجمع القوات المصرية والعثمانية قبل بده الهجوم ، ولحقت به أيضا قوة حربية من فرسان الباشبوزق قوامها ١٨٠٠ فارس بينما سارت قوة حربية أخرى تحت قيادة أخى شريف مكة لدخول قنفدة من ناحية الغرب ، فأصبحت جملة القوات الزاحفة على عسير حوالي ١٨٠٠ مقاتل تحت قيادة الشريف عبد الله ، و ١٨٠٠ تجت قيادة الشريف عبد الله ، و ١٨٠٠ تجت قيادة الشريف من المنادق بك و كأن تعليم من النوار عشرون الف مقاتل ، مزودين بأربعين مدفعا ، وبعدد يقابل هذا العدد من النوار عشرون الف مقاتل ، مزودين بأربعين مدفعا ، وبعدد كبير من البنادق ويعتصون بمناطق جبلية حصينة ، فكانت فرصة الفوز أمام القوات المحرية والعثمانية ضئيلة للغاية ، وهذا ما وجه شريف مكة الى التروى وعدم القيام بأية عمليات حربية شد النوار (٤) ،

<sup>(</sup>۱) محفظة سايرة من الجناب العالى الى صاحب العزة قومندان العسساكر المصرية بالحجاز ، وثيقة بدون رقم في أغسطس سنة ١٨٦٥ ( ١٥ من ربيع أول سنة ١٢٨٧ هـ ) ، من مجموعة الوثائق المعربة المنقولة عن دار الوثائق القومية بعابدين بالقاهرة ،

<sup>(</sup>۲) دفتر ۲۱ عابدین من الجناب العالی الی کامل بك د القبو کنندا ، ( ممثل مصر لدی البات العالی ) ، وثیقة رقم ۳۷ فی مایو سبتة ۱۸۸۵ ( ۲۰ من دی الحجة سبتة ۱۲۸۱ هـ ) ، (۳) اسماعیل سرمنك : حقائق الاخبار عن ذول البحار ، ج ۲ ، ش ۴۹۶ ،

Aff. Etrang, Corr. Polit. S., Marie au Ministre, No. 212 Djeddah, (1) 12-24 Oct. 1865.

وكان والى مصر ( اسماعيل ) أشد حرصا من شريف مكة على عدم خوض معارك حربية ضد قبائل عسير ، كما يبدو هذا من الكتاب الذي أرسله الأول الى اسماعيل صادق بك قائد الحملة المصرية في أواخر أغسطس سنة ١٨٦٥ حيث يقول : « واذا صدر اليكم تنبيه بالسفر الى جهة ما أو بالهجوم ، ورأيتم في ذلك خطرا فلا تعيروهم أذبا صاغية وتمهلوا في تنفيذ طلباتهم • واعلموا جيــدا أن أمراء وضباط الجانب الآخر ( يقصد العثمانيين ) أناس غريبو الأطوار ، لا يهتمون قيد شعرة اذا ما هلكتم حميعكم ، ولا يسألون عنكم • فكونوا على حذر وبصيرة واجتنبوا اتلاف الجنود وإتعابهم ، (١) · بل ان اسماعيل حذر قائده في نهاية. الكتاب أيضًا من الدخول في حرب جدية مع قبائل عسير اليمنية وأمره بأن يتجنب القتال قدر المستطاع ٠ كما أرسل والى مصر كتابا آخر الى شريف مكة يلفت نظره الى ضرورة ابعاد القوات المصرية عن ميناء قنفدة ، لأن جوه لا يتلاءم مع الحالة الصحية اللجنسود المصريين • وطالب بسحبهم في الحال الى منطقة أكثر ملاءمة لطبيعتهم (٢) • ومن الملاحظ أن والي مصر أراد أن يوفق بين مصلحته وبين تنفيذ بنود فرمان سنة ١٨٤١ ، الذي نص على اعتبار الجيش المصرى جزءا من الجيش العثماني ، وعلى وجوب مساعدة مصر للدولة العثمانية اذا ما طلب منها ذلك في أَيْ وَقَتْ أَمَنُ الْأُوقَاتُ \* أَي أَنْهُ أَرَادُ أَنْ يُحَافَظُ عَلَى نَصُوصُ هَذَا الْفُرَمَانُ مَن ناحية الشكل ، لا من تأحية الجوهر • ولذا حرصت مصر على مساندة الدولة العثمانية في مختلف المناسبات دون أن تكبه نفسها خسائر كبرة ، كان في مقدورها تجنبها وتلافيها (٣) ، ودون أن تثير حربا جدية مع اليمنيين الا لالزامهم باحترام السيادة العثمانية ، مم تُجنب القتال قدر المستطاع • ولا أدل على ذلك من رفض والى مصر اجابة مُطَّلَب شريف مكة وتزويدُه بأورطتين سودانيتين علاوة على ما لديه من جنود لأخماد ثورة العسيريين ، لأن والي مصر لم يشأ أن يذهب في مساعدته للباب العالي في مسألة عسير إلى أبعد من هذا الحد ، كما أنه كان يخشى على الحالة في السودان من جراء سنحب هاتين الأورطتين نظرا لقلة ما لديه من القوات • ولذا أمر والي مضر قائلاً قواته في الحجاز بتجاهل طلب شريف مكة د وبان ينفه التعليمات السرية حرفيا وبكامل الدقة والعناية ، وألا يهتم بتعليمات الباب العالى أذا ما تعارضت مع تلك التعليمات » (٤) ٠

<sup>(</sup>١) محفظة سايرة • من الجناب العالى الى اسماعيل صادق ، وثيقة بدون رقم في أواخر المستقلس سنة ١٨٦٥ ( ٦ من ربيع آخر سنة ١٨٢٧هـ ) •

 <sup>(</sup>۲) دفعر ۲۲ عابدین من الجناب المالی الی سیادة الشریف أمیر مكة الكرمة ، وثیقة رقم ۸٦ فی سبتمبر سنة ۱۸٦٥ ( ۱۳ من دبیع آخر سنة ۱۸۸۷م )

إلاً) أمحمد محمود السروجي ( دكتور ) : المعمد السابق ، ص ١٠٠ -

<sup>(</sup>ع) محفظة سايرة من الجناب المالى الى اسماعيل صادق بك ، وثيقة رقم ٩٣ فى أوائسل صبتعبر سنة ١٨٦٥ ( ١٣ من ربيع ثان سنة ١٢٨٢ هـ ) .

بل ان والى مصر حاول أن يتوسط لفض مشكلة عسير وديا موجها النصخ الى أمير عسير اليمنى محمد بن عائض حتى يخلد الى الهدوء والسكينة ويحترم سيادة الدولة العثمانية ، اذ أرسل اليه كتابا (١) فى شهر سبتمبر سنة ١٨٦٥ ( ١٤ من ربيع ثانى سنة ١٢٨٦ هـ ) يوضح له فيه ما تأمر به تعاليم الدين الاسلامي الحنيف من اطاعة ولى الأمر ، ويعده فى حالة استجابته لنصحه بأن يسعى لدى الباب العالى للحصول على عفوه وموافقته على تعيينه أميرا على عسير ، بعد أن يتنازل عن الأراضى والقبائل التى ضمها اليه ، وفى ختام هذا الكتاب وجه والى مصر تحذيره لأمير عسير من عاقبة تماديه فى العصيان بقوله : « واذا لم تقبلوا النصيحة الخيرية فى الدين ، و فتكونون السبب فى سسوق الجيوش المتكاثرة من أرض مصر القاهرة الى تلك البقاع ، وخراب تلك الديار وسغك الدماء ، و فالا الله الدماء ، و فالا الساعة ، (٢) ،

وجدير بالذكر أن هذا الخطاب أرسله والى مصر مع مندوب خاص من قبله، ويدعى (أحسد أفندى اليمنى) لتسليمه الى أمير عسير وكما طلب الى هذا المندوب أن يتفاوض معه سرا بشأن الوصول الى اتفاق فيما بينهما وفى الوقت نفسه أرسل الوالى المصرى لاسماعيل بك صادق قائد القوات المصرية فى الحجاز بأن يترقب عودة المندوب ، وألا يعلن عن نتيجة تلك المفاوضات الا اذا أسفرت عن نجاحها ، حتى لا يضعف مركزه أمام شريف مكة وأمام الباب العالى (٣) ومما يلاحظ فى هذا الخطاب أن الحكومة المصرية كانت تقوم من نفسها بالوساطة للصلح وأنها تقدم كل هذه الوعود السخية لأمير عسير فتعده لا بالعفو عنه فحسب ولكن أيضا بتعديل حدود امارته وتغيير اسمها تبعا لذلك وبالانعام عليه بالباشوية ، ولا شك أن هذا يدل دلالة واضحة على مدى نفوذ مصر فى بلاد اليمن فى ذلك الحين و بل ان أمير عسير أظهر ميله الى السلم والرجوع الى حظيرة الدولة العثمانية بعد أن تلقى هذا الخطاب مما يظهر مدى فعالية النفوذ المصرى فى تلك الجهات و هذا فضلا على أن والى مصر عندما علم أن دعوته الى السلم وجدت تلك الجهات و هذا فضلا على أن والى مصر عندما علم أن دعوته الى السلم وجدت تبدولا لدى أمير عسير ، بعث اليه بكتاب آخر يبشره بقرب صدور فرمان سلطانى يضحه رتبة أمير الأمراء والباشوية كما وعده من قبل (٤) و على أن مصر طالبت يمنحه رتبة أمير الأمراء والباشوية كما وعده من قبل (٤) و على أن مصر طالبت يمنحه رتبة أمير الأمراء والباشوية كما وعده من قبل (٤) و على أن مصر طالبت

<sup>(</sup>١) دفتر صادر عابدین من لدن الجناب الأعظم الى محمد بن عائض أمیر عسیر ، وثیقة رقم ٩٠ في سبتمبر ١٨٦٥ ( ١٤ من ربیع ثانی سنة ١٣٨٢ هـ ) ٠

 <sup>(2)</sup> دفتر ۲۲ عابدین من الجناب العالى الى محمد بن عائض أمیر عسیر ، وثیقة بدون رقم
 وبدون تاریخ •

إلباب العالى أيضا بتنفيذ ما وعدت به أمير عسير ، حتى لا تحرج معه وحتى لا تحرج معه وحتى لا تحرج معه وحتى لا تتجدد ثورة العسيريين كما أشارت مصر الى ما كان د لمسألة العسير من الأهمية القصوى في البلدان العربية ، ولذا فان حسمها بالطريقة المفتوحة يوفر على الدولة الشيء الكثير من الجهود والنفقات » (١) •

وعلى الرغم من جنوح أمير عسير للسلم ، فان الباب العالى لم يسمح للقوات المصرية بالانسحاب من الأراضي الحجازية واليمنية ، بل أصدر أمره بأن تظل تلك القوات مرابطة في قنفدة ريثما يحسم الأمر بصفة نهائية ، فريما تتطور الأمور فجأة • وهكذا لم يكن هناك مناص من بقاء القوات المصرية في مواقعها في الحجاز واليمن فترة أخرى من الزمن ، فلم يجد والى مصر بدا من الرضوخ لهذا الأمر (٢) · على أن والى مصر خشى من قيام اضطرابات أخرى في قلب شبه الجزيرة العربية خصوصا وأن الأحوال في اليمن والحجاز كانت غير مستقرة بصفة عامة مما كان يتعذر معه سحب القوات المصرية من هنــاك • وأخيرا انتهز الوالي المصرى فرصة تجمع تلك القوات في ميناء جدة ، وأخذ يلح على الباب العالى في سمحب قواته بعد أن استقرت الأمور محتجا بأن بقاءها خارج مصر في مهمة حربية يحمل الميزانية المصرية أموالا اضافية ، خصوصا وأن جملة تكاليف الحملة بلغت حتى ذلك الوقت في أكتوبر سنة ١٨٦٥ أربعين ألف كيسة (٢٠٠٠٠-٢جنيه) (٣)٠ كما أن مصر في ذلك الوقت لم تكن لها سياسة عربية تشجعها على ابقاء جنودها في بلاد الجزيرة على النحو الذي حدث في عهد امبراطورية محمد على ، وان حاولت مُصَرُ أَنْ تَفْيِهُ مِنْ وَجُودُ قُواتُهَا فِي الْبِينِ عَنْدُمَا عَلَمْتُ بُوجُودُ بِعَضُ الْأَمَاكُنُ الْغُنْيَةُ بالفحم الحجري في منطقة الحديدة ، وكانت مصر تهدف من استخراج تلك الثروة الطبيعية الى انعاش البلاد اليمنية من جهة ، ودر الخبر الجزيل على الخزانة المصرية وخزانة الدولة العثمانية من جهة أخرى • ولهذا أرسل والى مصر الى ممثل الدولة العثمانية في الحديدة خطابا في نوفمبر سنة ١٨٦٥ (١٠ من جمادي الآخرة سنة ١٢٨٢ هـ ) يخطره فيه بانه أرسل الى الحديدة على باخرة خاصة بعثة برئاسة (أمين بك) مهمتها التنقيب والبحث عن هذا النوع من الفحم ، وطلب منه أن يسهل لهذه البعثة مهمتها وأن يقدم لها كل عون ومساعدة (٤) • كما

<sup>(</sup>۱) دفتر ۲۲ صادر عابدین ، وثیقة ۱۲۲ فی آکتوبر ۱۸٦٥ ( ٥ من جمادی الأولی ۱۲۸۲ م. ) . شوقی عطا الله الجمل ( دکتور ) : المسدر السابق ، ص ۱۸۱۸ ، ( انظر الملحق رقم ۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) دفتر ۲۲ عابدین من الجناب العالى الى الباب العالى ، وثیقة رقم ۱٤٦ فى أكتوبر سنة
 ۱۸۲۵ ( ۱۹ من جمادى الأولى سنة ۱۸۲۲هـ ) .

<sup>(</sup>٣) دفتر ٢٢ عابدين من الجناب العالى الى كامل بك القبوكتخدا ، وثيقة رقم ١٩٥ فى أكتوبر ١٨٦٥ ( ١٠ من جمادى الثانية سنة ١٢٨٢ هـ ) ٠

 <sup>(</sup>٤) دفتر ۲۲ مادر هایدین ، وثیقة رقم ۲۰۶ فی نوفمبر ۱۸٦٥ ( ۱۰ من جمادی الثانیة سنة ۱۸۲۰ هـ ) ...

سوقي عملًا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤١٩ ، ( انظر الملحق رقم ٣ ) •

أرسل والى مصر خطابا آخر في التاريخ نفسه الى اسماعيل صادق بك قائد العساكر المصرية في الحجاز يخطره فيه بارسال بعثة التنقيب المذكورة ، ويأمره يتخصيص « بلوكين من الجنود النظامية المصرية ، لمصاحبة البعثة واطاعة أوامر رئيسها حتى تنتهى مهمته في بلاد اليمن (١) .

وعلى أية حال فقد وردت أوامر القاهرة الى اسماعيل صادق بك قائد القوات المصرية فى الحجاز فى ٢٧ من ديسمبر سنة ١٨٦٥ (٧ من شعبان سنة ١٢٨٧ هـ) بأن يشرع فورا فى ترحيل الجنود النظامية الى مصر أولا ، على أن تتلوها القوات غير النظامية (٢) • وقد تم بذلك انسحاب القوات المصرية من الحجاز وشمال اليمن فى يناير سنة ١٨٦٦ ، بعد أن أمضت حوالى السنتين دون حرب أو قتال مع محمد بن عائض أمير عسير •

وتقديرا لما قام به والى مصر من خدمات لفض هذا النزاع ، أرسل الباب العالى جميل باشا ( أحد المعاونين العسكريين فى الديوان السلطانى ) الى مصر يحمل خطا شريفا يسجل فيه شكره لاسماعيل على ما بذله من مساع موفقة لحسم مشكلة عسسير دون اراقة دماء (٣) كما تبودلت التهانى أيضا بين الباب العالى وشريف مكة بهذه المناسبة (٤) .

وتجدر الاشارة الى أن الوالى المصرى أرسل تهانيه الى « محمد باشا بن عائض قائمقام سنجق العزيزية اليمانية » فى يناير سنة ١٨٦٦ ( ٢٨ من شعبان سنة ١٢٨٢ هـ ) بمناسبة تسوية النزاع بينه وبين الدولة (٥) ، كما بشره بوفاء الباب العالى بالوعود التى وعده بها فى أثناء قيامه بالوساطة بينهما • بل ان الحكومة المصرية أرسلت هدية لمحمد بن عائض فى ١٠ من مارس سنة ١٨٦٧

<sup>(</sup>۱) دفتر ۲۲ صادر عابدین ، وثیقة رقم ۲۰۱ فی توفیبر ۱۸٦۹ ( ۱۰ من جبادی الثانیة سنة ۱۲۸۲ مه ) ۰

شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤١٩ ، ( انظر الملحق رقم ٤ ) ٠

<sup>(</sup>٢) محفظة مسايرة ٠٠ من الجناب العالى الى اسماعيل سادق بك ، وثيقة بدون رقم لمى. ٢٧ ديسمبر سنة ١٨٦٥ ( ٧ من شعبان سنة ١٢٨٦ هـ ) •

شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤٢٠ ( الظر الملحق رقم ٥ ) ٠

<sup>(</sup>٣) الوقائع المصرية • العدد رقم ٦ في ٢٨ من ديسمبر سنة ١٨٦٠ •

Aff. Etrang, Corr. Polit, S. Marie au Ministre, No. 212, Djeddah 24 (1) Oct. 1865.

<sup>(</sup>ه) دفتر ۲۲ عابدین ( بند متفرقات ) من اسماعیل باشا الی محمد باشا بن عائض أمیر عسیر ، وثیقة بدون رقم ، ص ۹۲ فی ینایر ۱۸۲۱ ( ۲۸ من شعبان ۱۲۸۲ هـ ) .

شوقی عمل الله البيبل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤٣١ ــ ٤٣٢ ( انظر الملحسق. رقم ٢ ) •

( ٣ من ذى القعدة سئة ١٢٨٣ هـ ) عبارة عن « بندقية مذهبة مسدسة من المصنوعات المصرية ، وخيمة كبيرة مع ما يتعلق بها من الأدوات وزوج طبنجات من الذى يضرب ست مرات » كما أرسلت مع الهدية خطابا آخر يدعوه فيه للمحافظة على صلات الود والصداقة • وكانت مصر تحرص على تنمية هذه الصلات الطيبة مع الحكام المحليين في الحجاز واليمن وتعمل على توثيقها خاصة مع الحكام أصحاب النفوذ الحقيقي في تلك البلاد (١) •

على أنه لم تمض فترة طويلة حتى ظهرت من جديد بوادر استعدادات أمير عسير العسكرية وتحركاته العدوانية ، لتحقيق أهدافه التوسعية على حسساب النفوذ العثمانى فى اليمن ، عند ذلك كتب اليه خديوى مصر اسماعيل فى سنة النفوذ العثمانى فى اليمن ، عند ذلك كتب اليه خديوى مصر اسماعيل فى سنة اذا كنتم قد تخطيتم الى محل خارج حدود سنجق العزيزية اليمانية ، على خلاف ما سبق الاتفاق بينكم وبين امارة مكة المكرمة وولاية الايالة الحجازية فتخلوا عنه وأخلوا جندكم منه وعودوا للطاعة والموادعة وصدق النية واخلاص الطوية لجانب السلطنة السنية ، حسما للشر ، وحقنا للدماء ، وحفظا للعهود ، ورعاية للوفاء ، وابقاء للأمن والأمان ، وخروجا من غضب حضرة السلطان » ، كما أوضح خديوى مصر لأمير عسير أن مثل هذا التعدى سيؤثر فى صلات الود والصداقة بينهما وأنه قد يضطر يوما ما أن يوجه الى عسير « العساكر والجنود لأداء ما عقدت بينكم (أمير عسير) وبين السلطنة السنية أيدى العهود ، فهنالك لا يحصل لكم الا الندم من تجاسركم على ما يوجب فى المسلمين اراقة دم » (٢) ،

بل ان الحكومة المصرية خشيت أن يساء تأويل موقفها من أمير عسير محمد ابن عائض لدى الباب العالى ، فأرسلت خطابا الى « القبو كتخدا » • وهو ممثل مصر بعاصمة السلطنة في ١٤ من مايو سنة ١٨٦٧ ( ٩ من محرم سنة ١٢٨٤ هـ ) لتوضيح حقيقة موقفها • ونتبين من هذا الخطاب أن كلا من أمير مكة ، ووالى الحجاز كتبا لمصر مباشرة يرجوان تدخلها لحل مسالة عسير ، ودعوة محمد ابن عائض أن يخلد للهدوء ويلتزم بتبعيته للسيادة العثمانية • وعندما بدأت قوات عسير تدخل الأراضي التابعة لأمير مكة ووالى الحجاز فقد أعادا الكتابة من جديد لمصر يطلبان من الخديوى أن يرسل خطابا لأمير عسير أشد لهجة من خطابه جديد لمصر يطلبان من الخديوى أن يرسل خطابا لأمير عسير أشد لهجة من خطابه

<sup>(</sup>۱) سجل ۲۶ صادر عابدین ، صورة المکاتبة العربیة رقم ۳۲۳ فی ۱۵ من مارس ۱۸۹۷ ، ( ۳ من ذی القعدة صنة ۱۲۸۳ هـ ) •

شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤٢٥ ، ( انظر الملحق رقم ٧ ) ٠

<sup>(</sup>۲) دلتر ۲۶ عابدین ، ص ۱۰٦ ، وثیقة بدون رقم فی ( ۷ من محرم ۱۲۸۶ مه ) . هدوقی عطا الله الجمل ( دکتور ) : المصدر السابق ، ص ۲۲۱ س ۲۲۷ ، ( انظر اللحسسة

ډ څم ۸ ) ۰

الأول و يدلنا هذا على ما كان لمصر من مكانة في هذه الجهات وعلى اقتناع حكامها المحليين بمركز مصر ونفوذها ، وبأن لها كلمة مسموعة في هذه المنطقة (١) وأما أمير عسير فقد أبدى لخديوى مصر اعتزازه بصلات الود والصداقة مع الحكومة المصرية ، وأوضح ذلك في الخطاب الذي أرسله اليه في ٣٠ من يوليو سنة ١٨٧٠ (غرة جمادى الأولى سنة ١٢٨٧ هـ) وقد ذكر محمد بن عائض في هذا الخطاب أن الخديوى هو « محط رحال الآمال » وأن الحساد يحسدونه على مابينه وبين مصر من ود ، كما طلب ارسال أخصائيين أو فنيين مصريين لاصلاح المدافع في عسير ، عندما ذكر أنه « اذا رأى حضرة أفندينا ارسال واحد سباك لفك المدافع خاصة وتوضيب جمجيع مايتعلق بها فهو لدينا من جزيل الاحسان وقوتنا لأفندينا ، والله يعلم أنا صادقون في ذلك » (٢) •

غير أن محمد بن عائض كان يعد العدة لتحقيق آماله في طرد العثمانيين من المخلف السليماني وتهامة واخضاعها لحكمه ولهذا قام في سنة ١٨٧١ ( ١٢٨٧ هـ ) في أواخر عهد السلطان العثماني عبد العزيز ( ١٨٦١ – ١٨٧٦ ) بعزو المخلاف السليماني ، وتمكن من طرد القوات العثمانية ورحلها بحرا الى الحديدة التي كانت مركزا لتجمع القوات العثمانية في اليمن ثم تقدم أمير عسير صوب تهامة حتى وصلت طلائع جيشه الى مخا وزبيد ، واشتبكت قواته مع العثمانيين في الحديدة في نوفمبر سنة ١٨٧١ ( رمضان سنة ١٢٨٨ هـ ) (٣) وكان يتولى زمام الأمور فيها القائد العثماني على باشا الحلبي (٤) وغير أن قوات عسير منيت بالهزيمة ، وارتكبت في أثناء تراجعها الى عسير من الفظائع ما تقسعر له الأبدان ، وخاصة في قرية الزيدية (٥) و

وعندما وصلت أخبار اغارة الجيش العسيرى على تهامة الى عاصمة الدولة العثمانية ، فقد رأت من الضرورى لابقاء اليمن تابعة لها وللمحافظة على الحامية العثمانية هناك ، أن تجرد حملة قوية الى اليمن للقضاء على أمير عسير المتمرد ، ولهذا وصلت حملة عثمانية الى ميناء القنفدة في سنة ١٨٧١ ( ١٢٨٨ هـ ) يقودها

<sup>(</sup>۱) سجل عابدين ، وثيقة رقم ٤٠٢ في ١٤ من مايو سنة ١٨٦٧ ( ٩ من محرم ١٢٨٤ ) ٠ شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤٢٨ -- ٤٢٩ ، ( انظر الملحق رقم ٩ ) ٠

<sup>(</sup>۲) محفظة ۱۹ ، وثيقة رقم ۱۲۵ في ۳۰ من يوليو سنة ۱۸۷۰ ( غرة جمادي الأولى سنة ۱۲۸۷ م. ) ٠

شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، س ٤٣٠ ، ( انظر الملحق رقم ١٠ ) ٠ Bury, G. W. : Op. Cit., p. 14.

<sup>(</sup>٤) الجرافي : الصدر السابق ، ص ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٥) العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، ص ٥٦٥ ٠

محمد رديف باشا « في عسكر يزيد عدده على ستة آلاف ، ومعهم المدافع المستديمة، والمدافع الشاشخانة (١) .

وجدير بالذكر أن مصر بناء على تكليف من الباب العالى بتكفلت بارسال المؤن اللازمة من أرز وسمن وسكر للقوات العثمانية المرسلة للحجاز واليمن ، وقد تبينا ذلك من الخطاب الذى أرسله خديوى مصر الى الباب العالى فى ١١ من فبراير سنة ١٨٧١ ( ١٨ من ذى القعدة سنة ١٢٨٧ هـ ) يخبره بوصول مكاتبته فبراير سنة ١٨٧١ ( ١٨ من ذى القعدة سنة أرز وخمسين ألف أقة سمن ، وخمسة وعشرين ألف أقة سكر لأجل « الفرقة العسكرية الشاهانية » التى أرسلت الى الحجاز واليمن و ويرد خديوى مصر على الباب العالى بأنه أصدر الأوامر المؤكدة والمسددة للمختصين باعداد وتجهيز الكميات المذكورة وارسال نصفها الى ميناء الحديدة ، والنصف الآخر الى المناطق التى يخصصها رديف باشا ، أما أثمان هذه المؤن وتكاليف ارسالها فسيعد بها كشف فيما بعد • كما عبر الخديوى فى ختام هذا الخطاب عن استعداده لتلبية أى طلب يصدر اليه من الباب العالى (٢) •

أما عن الدور الذي قامت به تلك الحملة العثمانية في اخماد ثورة العسيرين فيتلخص في أن القائد العثماني محمد رديف باشا بعث بانذاراته للعسيريين ليعلنوا تبعيتهم للدولة العثمانية ودخولهم في طاعتها ، غير أنه لم يجد لنداءاته وانذاراته أي صدى ، فأمر قواته بالزحف على عسير ، وقد احتلت القوات العثمانية «حلى بن يعقوب » التي كانت أول مركز عسيرى على الحدود ، ثم سيطرت بعدها على « محائل » عند ذلك رابط محمد بن عائض بحشوده من رجال القبائل اليمنية في « باحة شعار » وأخذ في اقامة التحصينات والاستحكامات وتهيئة خط للدفاع ، ظنا منه أن الأتراك سيتقدمون في عسير من تلك الجهة وكان ابن عائض للدفاع ، ظنا منه أن الأتراك سيتقدمون في عسير من تلك الجهة وكان ابن عائض قد استنجد بقبائل ألمع اليمنية التي رابط رجالها في « وادى حلى » غير أنهم لم يتمكنوا من صد الزحف العثماني فولوا منهزمين ،

على أن رديف باشا بعد أن انتصر على رجال قبائل ألمع اليمنية الموالية لأمير عسير ، واصل زحفه حتى وصل الى وادى « العوص » وتسلقت قواته « العقبة الصعبة » ونصبت خيامها في سطح « تهلل » • وقد ارتبكت خطة دفاع محمله ابن عائض ، فاضطر الى الانسحاب محاولا القيام بحركة خاطفة لمفاجأة العثمانيين بالهجوم ، غير أنه منى بالفشل واضطر الى الانسحاب تجاه « الحفير » ، بينما

<sup>(</sup>١) العرشى : المصدر السابق ، ص ٧٦ ٠

<sup>(</sup>٣) سنجل ٢٤ عابدين ، الوثيقة رقم ١٢٧٢ في ١١ من فبراير سنة ١٨٧١ ( ١٨ من ذي القعدة سنة ١٢٨٧ هـ ) .

شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ص ٤٣١ ( نشر ملخصا لترجمة الوثيقة أوردته في الملحق رقم ١١) .

تقدم القائد العثماني واحتل « السقا » وضيق الخناق على أمير عسير الذي التجأ الى قرية « ريدة » وتحصن بها • ونظرا لما امتازت به قرية « ريدة » من حصانة طبيعية ، وما أعده ابن عائض فيها من وسائل الدفاع فان الأتراك لم يظفروا من هجماتهم المتتالية عليها بطائل • فأصدر القائد العثماني رديف باشا أوامره الى قسم من الجيش الاحتياطي المرابط في ميناء « القنفدة » بأن يبحر الى « الشقيق » بقيادة أحمد مختار باشا ، على أن تزحف هذه القوات العثمانية الى قرية « ريدة » من جهة الغرب • وقد نجحت هذه الخطة لأنها جعلت القرية محصورة بين قسمي الحيش العثماني (۱) •

وهكذا شدد العثمانيون الهجوم على قرية « ريدة » من الشرق بقيادة محمه رديف باشا ، ومن الغرب بقيادة احمد مختار باشا ، واستمر القتال خمسة أيام متتالية ، ضعفت بعدها مقاومة العسيريين ودب اليأس فى قلوبهم ، كما أن الخيانة لعبت دورها فى هزيمة أمير عسير حتى استسلم من أتباعه كل من كان منهم فى قصر « شهدان » ، كما استسلم « آل مفرح » ، ولم يجد ابن عائض لدى حرسه الخاص ورجاله المقربين الرغبة فى المثابرة على المقاومة والدفاع ، وأخيرا استسلم العسيريون للأتراك الذين حاصروا قصر أميرهم محمد بن عائض ، مما اضطره أخيرا الى طلب الأمان من الترك ، ثم سلم نفسه اليهم بعد أن تعهد قائدهم أحمد مختار باشا بتأمينه (٢) ،

وقد ذكر الواسعى فى تاريخه أن محمد بن عون ـ الذى نصبه الترك شريفا لكة فى سنة ١٨٥٦ (٣) اتصل بأمير عسير محمد بن عائض الذى وافق على أن يسلم بلاده للدولة العثمانية « وأن أملاكه وخيوله وحصونه تحفظ ، وتخصص مرتبات له ولعائلته ، ولبعض الرؤساء المستحقين ، ويستخدم جميع من يستحق الخدمة فى الوظائف العالية » • وقد رفع شريف مكة ما تم الاتفاق عليه الى السلطان العثمانى الذى أصدر فرمانا ، أوصله الى أمير عسير رسول من قبل شريف مكة وتضمن تأمينه وضمان سلامته وموافقة السلطة على مطالبه التى عرضها عنه شريف مكة • وقد طلب السلطان العثمانى من أمير عسير أن يسلم كل ما تحت يده من الأراضى اليمنية الى القائد العثمانى محمد رديف باشا ، على ألا ترد له الدولة أمواله وخيوله وجميع أملاكه الخاصة الا اذا وافق على قرار السلطان • وبعد أن اطلع أمير عسير على ما ورد بالفرمان ، فقد كتب الى القائد العثمانى أحمد مختار باشا الذى كان يحاصر قصره بقواته ما يؤكد أنه أصبح العثمانى أحمد مختار باشا الذى كان يحاصر قصره بقواته ما يؤكد أنه أصبح

<sup>(</sup>١) العقيلي : المصدر السابق ، ج ١ : ق ٢ ، ص ٨٤٥ - ٥٨٥ ·

<sup>(</sup>٢) العقيلي : المصدر نفسه ، ج ١ ق ٢ ، ص ٥٨٦ ٠

Jacob H. F.: Kings of Arabia p. 24.

تابعا للسلطان وفقا للشروط التي أوردها الفرمان المشار اليه (١) ٠

وقد تمكن العثمانيون بعد ذلك من دخول قصر أمير عسير الذي سلم نفسه اليهم ، كما تمكنوا من السيطرة على القلاع الهامة في الامارة (٢) . وعلى الرغم من العهد الذي قطعه على نفسه القائد العثماني أحمد مختار باشا بسلامة أمير عسير وأهله ومواليه وعدم تجريدهم من أسلحتهم ، فقد ألقى الأتراك القبض على جميع من كانوا مع ابن عائض ، وجردوهم من سلاحهم ، وأودعوهم السجن ٠ بل ان القائد العثماني رديف باشا عندما عاد من « السقا » ودخل قرية « ريدة » فى اليوم نفسه الذى دخلها فيه زميله أحمد مختار باشا ، فقد شاهد محمد ابن عائض جالسا بجوار مختار باشا ، فأصدر أوامره فورا بالقبض عليه وايداعه السجن غير مراع لما قطع له من العهود من قبل زميله ، وما جاء بالفرمان من قبل السلطان العثماني نفسه ، بل ان رديف باشا في مساء تلك الليلة أمر بقتل محمد بن عائض مع خمسة وثلاثين شخصا من رؤساء رجاله العسيريين ، وكان ذلك في شهر أبريل سبنة ١٨٧٢ ( صفر سنة ١٢٨٩ هـ ) • وقد علق العرشى في تاريخه على هذا الحادث بقوله ان محمد رديف باشا قد خالف بذلك أوامر الباب العالى الذي كان قد أوصى بعدم قتل أمير عسير محمد بن عائض طالمًا أنه أعلن استسلامه للعثمانيين • وأضاف العرشي الى ذلك أن السلطان العثماني أسف لهذا الحادث وأمر بعزل محمد رديف وتنصيب أحمد مختار باشا (٣) قائدا للقوات العثمانية العاملة في اليمن •

وهكذا سيطر العثمانيون على بلاد المخلاف السليمانى وعسير وضموها الى المنطقة الخاضعة لنفوذهم في تهامة ، واستولوا على كل ما كان يملكه أمير عسير من خيل ونقود وأسلحة ومدافع وغير ذلك من الأحجار النفيسة » (٤) · ولم تكن سيطرة العثمانيين على تلك المناطق سيطرة كاملة على الاطلاق ، اذ كانت سلطة المدير التركى لا تتعدى بناية المركز الحكومي في معظم الأحيان (٥) · كما أن هذه المناطق لم تعرف الهدوء والاستقرار النسبي الذي شهدته تهامة في ظل الادارة المصرية في الأربعينات من القرن التاسع عشر ، ذلك لأن القبائل اليمنية لم تكن لتهدأ قليلا عن شن الغارات المستمرة على بعضها البعض من جهة ، وعلى القوات العثمانية المعسكرة في أراضيها من جهة أخرى · وعلى أية حال فقد شكلت سيطرة العثمانيين هذه على تلك المناطق أكبر تمهيد لسيطرتهم

<sup>(</sup>١) الراسعي : المصدر السابق ، ط ٢ ص ٢٥٣ -

Bury, G. W.: Op. cit., p. 15.

<sup>(</sup>٣) العرشي : المصدر السابق ، ص ٧٦ ٠

الجراني : الممدر السابق ، ص ٩٦ ٠

<sup>(</sup>٤) الواسعى : المصدر السابق ، ص ٢٥٣ ٠

<sup>(</sup>٥) العقيلي : المعدر السابق ، ج ١ ق ٢ ، س ه٦٥ ٠

على صنعاء ذاتها في سنة ١٨٧٧ ( ١٢٨٩ هـ ) وبالتالي نجاحهم في اقامة الحكم العثماني في اليمن من جديد ، بعد مضى قرنين ونيف من زواله .

#### ثالثا \_ اتجاه الدولة العثمانية لاستعادة سيادتها

# الفعلية على اليمن في منتصف القرن التاسع عشر

حاولت الدولة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر أن تقوم بعدة اصلاحات في أجهزتها المختلفة حتى تلحق بركب الدول الأوربية التي فاقتها في مضمار الحضارة الحديثة والدنية • كما حاولت في الوقت نفسه أن تبسط نفوذها الفعلي وتحكم قبضتها على المناطق التابعة لها اسميا حتى تعوض نفسها عن الخسائر الاقليمية التي توالت عليها في أوربا • وقد سعت الدولة لتحقيق غايتها هذه بمحاولة اخضاع تلك المناطق للحكم المباشر بتوجيه الحملات العسكرية اليها ، كما لجأت الى شق طرق المواصلات التي تربطها بها ، أو اصطناع أدوات الدعاية الروحية التي تجذبها اليها ، كاحياء نظام الخلافة أو نشر فكرة الجامعة الاسلامية (١) •

وكانت الجزيرة العربية في ذلك الوقت تابعة للسيادة العثمانية من الناحية الاسمية في بعض مناطقها ، ومن الناحية الفعلية في بعض مناطقها الأخرى (٢) وكان التفكك السياسي في شواطئها الشرقية الواقعة على الخليج العربي ، الى جانب مهادنة الباب العالى لبريطانيا عند احتلالها عدن في سنة ١٨٣٩ (١٢٥٥ه) وتعاونه معها لاجلاء المصريين عن الجزيرة العربية اثر تمرد محمد على ، فان ذلك أدى الى اضعاف مركز العثمانيين في الجزيرة ، بينما دعم النفوذ البريطاني هناك فأصبح المنافس الأول للنفوذ العثماني ، وقد بدا تفوق البريطانيين واضحا عندما الصغيرة ، كما أن الآستانة اصطدمت بمعارضة بريطانية شدبدة عندما اقترحت الرسال سفينتين حربيتين الى الخليج العربي في سنة ١٨٤٧ لمشاركة بريطانيا في التغييش على تجارة الرقيق وذلك بمناسبة توقيع أول اتفاق معها لمنع هذه التحارة ، بل ان بريطانيا بدأت تتوسع في المنطقة المحيطة بعدن خاصة بعد أن تخلصت من القاومة المصرية التي كانت تعوق توسعها وتقف حائلا بينها وبين بسط نفوذها هناك (٣) ،

<sup>(</sup>۱) سيتون وليمز ( م.ف ) : بريطانيا والدول العربية ـ عرض للعلاقات الانجليزية العربية (١٩٢٠ ـ ١٩٤٨) ، ص (د) •

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ج ١ ص ٢٥٣٠

۱٦٩ - ١٦٧ مداح العقاد ( دكتور ). : الاستعجار في « الخليج القارسي » ، ص ١٦٧ - ١٦٩ .

وكان طبيعيا أن تخشى الدولة العثمانية من النفوذ البريطاني المتزايد في الجزيرة العربية وما حولها ، خاصة بعد أن رأت أن الأمر لن يقتصر على بريطانيا وحدها ، بل زاد اهتمام الأوربيين عامة بشئون الجزيرة العربية ، نتيجة للأضواء التي وجهت اليها بوساطة كتابات بعضهم من الذين صاحبوا قوات محمد على باشا الى مصر أثناء الحروب الوهابية (١) · وكان العثمانيون يقدرون أهمية المحافظة على نفوذهم في الجزيرة العربية التي تحتضن بين جنباتها مقدسات المسلمين ، فكانت حماية العثمانيين لتلك المقدسات ضمانا لزعامتهم للدول الاسلامية ، واحتفاظا بلقب السلطان العثماني د خليفة للمسلمين وحاميا للحرمين الشريفين » (٢) · ونظرا لأن بلاد اليمن بموقعها المتاز كانت تعتبر من الناحية الاستراتيجية خط الدفاع الأول من الجنوب عن بقية أجزاء الجزيرة العربية ، فقد رأت الدولة العثمانية أن لا تكتفي ببقاء سيادتها الاسمية ، بل يجب أن تفرض سيطرتها الفعلية عليها حتى تحول دون تسرب أى نفوذ أجنبي يجب أن تفرض سيطرتها الفعلية عليها حتى تحول دون تسرب أى نفوذ أجنبي هناك \_ وخاصة النفوذ البريطاني \_ فيهدد الأماكن المقدسة الاسماهية من الجنوب ،

وقد فكر العثمانيون في العودة الى اليمن ليحاولوا مل الفراغ الذي خلفه جلا المصريين عنها ، خاصة وأنهم لم يكونوا فقط درعا للدولة يحميها من حركات التمرد أو يحول دون توسع النفوذ البريطاني على حسابها • بل ان المصريين كانوا أيضا ناشرين لوا الحضارة والمدنية في تلك الجهات ، باذلين الجهد والمسال في تعميرها حتى أوجدوا الادارة المنظمة ، والجيش ، والجمرك ، والقفاء والقوانين واللوائح ، والمرافق العامة ، وكان طابع الاستقرار المصرى في بلدان الجزيرة العربية متمثلا في احياء السيادة العثمانية التي شكلت قاعدة جديدة للعمل لسياسي يواجه بها التوسع الاستعماري الأوربي بوجه عام من جهة (٣) ، ويتعهد تلك المناطق بالتنظيم والاصلاح من جهة أخرى واذا كان المصريون قد تركوا الجزيرة العربية للدولة أسلس قيادا وتنظيما عن ذي قبل ، فان العثمانيين أردوا أن يحلوا محل المصريين وأن يعيدوا لحكمهم العثماني ثقة أهالي البلاد ، الذين شهدوا ميزات الادارة المصرية الصالحة (٤) ، وكانت رغبة العثمانين هذه. تتفق من جميع النواحي مع الاتجاه العام لسياستهم في فرض سيطرتهم الفعلية على المناطق التابعة كهم من الناحية الاسمية وذلك حفاظا على المصالح العثمانية ،

<sup>(</sup>١) محمد أنيس ( دكتور ) : الدولة المثمانية والشرق العربي ، ص ٢٢٢ ( ). Hogarth,D. G. : Arabia, pp. 99-107.

<sup>(</sup>٣) حسين مؤنس ( دكتور ) : الشرق الاسلامي في العصر. العديث ، ١٩٢ .

<sup>(</sup>٣) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٣ ، ٤ .

<sup>(</sup>٤) محمد أنيس ( دكتور ) : الصدر السابق ، ص ٢٧٤ • Hogarth, D.G. : Op. Cit., pp. 110-111.

بل أن السياسة العثمانية حرصت أيضًا على أن تفرض سيطرتها الفعلية على المناطق التي انسحب منها المصريون في الجزير: العربية ، حتى لا تتيم الفرصة للقوى المحلية كالوهابيين وغيرهم من العدودة الى الظهور على مسرح الحوادث وتهديد النفوذ العثماني من جديد ، بعد الجهود الضخمة التي بذلها جنود محمد على باشا والى مصر في اقرار الأمور في بلدان الجزيرة واعادتها الى حوزة الدولة • ولهذا أقام العثمانيون في الحجاز الى جوار الوالى العثماني وشريف مكة قوة عثمانية كبيرة لتوطيد النفوذ العثماني في تلك البلاد ، ونجح العثمانيون الى حد كبير في تدعيم سلطانهم على الحجاز نتيجة لانتهاجهم تلك السياسة الجديدة (١) • أما بالنسبة لليمن فقد سبق أن أشرنا الى أن العثمانيين تشجعوا في سنة ١٨٤٩ ( ١٢٦٥ هـ ) فأنزلوا قوة حربية عثمانية في الحديدة لاسترجاع سيطرتهم الفعلية عليها (٢) غير أن النجاح لم يحالفهم في السيطرة على صنعاء على الرغم من انتهازهم فرصة الفوضى السياسية في جبال اليمن نتيجة لتنافس الأئمة الزيديين على الامامة ونشوب القتال المستمر بينهم • واستطاعت القبائل اليمنية التي حرضها الامام على بن المهدى أن تلحق الهزائم بالعثمانيين في صنعاء كما ثار عليهم أهالي صنعاء نفسها • وقد ارتدت فلولهم المجهدة الى الحديدة حيث قنعوا بالبقاء في تهامة ، بعيدين عن ثورات القبائل اليمنية ، وعلى مقربة من مراكز التموين والامدادات في الحجاز ومصر ، التي كانت ترد اليهم عن طريق البحر الأحمر ٠ وقد ظلوا هناك يترقبون الفرصة لاعادة الكرة على صنعاء من جديد ، عندما يجدون في أنفسهم المقدرة على التنفيذ (٣) • ومن الحديدة وتهامة راقب العثمانيون عن كثب جميع الأحداث الجارية داخل اليمن (٤) ، وبخاصة في المنطقة الجبلية الخاضعة لنفوذ الأثمة ، وطالب العثمانيون دولتهم بالمساعدات والامدادات التي تحقق لهم النصر ، نما أنهم أخذوا يتدارسون الخطط ، ويحاولون الاتصال بشخصيات يمنية تمهد لهم السبيل الى اعادة فرض سيطرتهم الفعلية على البلاد •

وعندما افتتحت قناة السويس للمحلاقة البحرية فى سنة ١٨٦٩ (١٢٨٥هـ) وجهت امتمام العثمانيين الى البحر الأحمر الذى أصبح أهم طريق للمواصلات بين الشرق والغرب ، والى مناطق الجزيرة العربية المطلة على هذا البحر وخاصة اليمن التى تشرف على مضيق باب المندب فى جنوبه (٥) ، وقد أكدت قناة

<sup>(</sup>١) محمد محبود السروجي ( دكتور ) : المصدر السابق ٠ ص ٩٦ ٠

Scott, H.: In the High Yemen, p. 228.

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٤) الجرافى : المصدر السابق ، ص ه ٩٠ . Rury, G. W. : Op. cit., p. 14.

السويس للعثمانيين ضرورة اعادة فرض سيطرتهم الفعلية على اليمن بعد أن تضاعفت أهمية موقعها وخطورته اثر تحول التجارة العالمية الى طريق القناة(١) ، بل ان هذا الممر البحرى الجديد يسر للأسطول العثماني العبور الى البحر الأحمر والخليج العربي ، ووصل ميناء الآستانة بموانىء الجزيرة العربية مباشرة (٢) . وبذلك سهلت عمليات توصيل القوات والامدادات العسكرية في أقصر وقت ممكن الى بلدان الجزيرة العربية ، وهو ما حاول أن يحققه القائد العثماني سنان باشا عندما أمر بحفر قناة تصل ما بين السويس والبحر الأبيض ، لتسهيل مرور المراكب الحربية والمدفعية ، في أثناء توجيه الحملات العسكرية العثمانية الى اليمن في القرن السادس عشر (٣) على النحو الذي سبق أن أوضيحناه ٠ بل إن نتائج فتح القناة ظهرت واضحة في أثناء محاولات الدولة العثمانية لاخماد ثورة العسير ، اذ أمكن للدولة أن تسهم بدور أكثر فعالية في اخماد تلك الثورة ، وان استعانت في الوقت نفسه بالمصريين الذين كانوا أكثر تحفظا في تقديم مساعداتهم للدولة عما كان عليه الحال في عهد محمد على ، وإن كانت مصر قد قامت بدور دبلوماسي كان له أكبر الأثر في تسكين ثورة العسبر وحل الأزمة مؤقتا بالطرق السلمية ٠ على أن ثورة العسير نفسها كانت من المشكلات التي حاولت الدولة أن تتجنب قيامها عندما فكرت في أن تحل محل قوات والي مصر محمد على باشا في الجزيرة حتى لا تتيح الفرصة للقوى المحلية هناك للعودة الى الظهور وتهديد السيادة العثمانية ٠ أما وقد قامت ثورة العسير من جديد وشرعت الدولة في توجيه الحملات لاخمادها ، فإن ذلك كان من الأسباب القوية التى حملت الدولة على اعادة فرض سيطرتها الفعلية على اليمن مهما كلفها هذا الأمر ، حتى لا تواجه من جديد ثورات أخرى تهدد مركزها في جزيرة العرب ، بل وتفقدها هيبتها في كافة الولايات العثمانية وأمام الشعوب الاسلامية والدول الكبرى في ذلك الحبن •

وتجدر الاشارة الى أن حركات الاصلاح والتجديد فى الدولة العثمانية ذاتها كان لها أكبر الأثر فى توجيه سياسة الآستانة الى ضرورة بسط نفوذها الفعلى على المناطق التابعة لها اسميا ومن بينها البلاد اليمنية ، اذ بدأت تلك الحركات الاصلاحية فى أواسط القرن الثامن عشر وصادفت سيلسلة طويلة من العراقيل فلم تدخل فى طور التأثير المثمر الا فى أواسط القرن التاسع عشر وسارت هذه الاصلاحات على أساس « اقتباس النظم الغربية أو استلهامها » وذلك لأن انحطاط الدولة العثمانية بدأ فى الوقت الذى كانت فيه الحضارة

Jacob, H.F.; Op. cit., p. 24. (1)

<sup>(</sup>٢) صلاح العقاد ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٦٩٠

Kammerer : La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité, (°) Vol. II. p. 139.

الأوربية قد ازدهرت كثيرا فأكسبت دولها قوة عظيمة ، قكان من الطبيعى أن يشعر رجال الاصلاح في الدولة العثمانية بوجوب الاقتداء بتلك الدول واستلهام النظم التي صارت سببا لقوتها ٠

وقد بدأت حركات الاقتباس والاصلاح تأخذ طريقها الى النواحى العسكرية التى كانت بمثابة المحور الأساسى لجميع شئون الدولة العثمانية ، وذلك بتنظيم وتنسيق الأمور البحرية والمدفعية على أساس الاستفادة من الأصدول والأسلحة الأوربية في هذه الميادين واستعانت الدولة في هذا الاصلاح بطائفة من الضباط والخبراء الأوروبيين • غير أن الانكشارية قاوموا النظم العسكرية الجديدة وبخاصة المشاة ، مما اضطر السلطان سليم الثالث ( ١٧٨٩ – ١٨٠٧) الى أن ينشىء جيشا جديدا ينضم اليه من يرغب من الانكشارية ومن غيرهم ، ويتدرب وفق ما تقتضيه نظم الحرب الحديثة على أيدى ضباط وخبراء أوربيين • وشيد السلطان ثكنة خاصة « للنظام الجديد » ، كما أنشأ صندوقا خاصا لضمان حاجاته المالية • وقد شجع السلطان سليم الولاة أيضا على الأخذ بهذا النظام وقام بعضهم بأعمال بارزة في هذا المضمار ، فوالى بغداد سليمان باشا الكبير استقدم ضابطا انجليزيا من الهند وعهد اليه بتنظيم الجيش ، كما أن الكبير استقدم ضابطا انجليزيا من الهند وعهد اليه بتنظيم الجيش ، كما أن

على أن الانكشارية يساندهم رجال الدين المتعصبون والنفعيون والوصوليون من رجال الدولة تمكنوا من القضاء على هذا النظام ، فعادت الفوضى الى الجيش وتوالت الهزائم في الحروب والثورات في الولايات حتى سنة ١٨٢٦ التي عم فيها الاعتقاد بضرورة اصلاح الجيش اصلاحا جديا وقد استطاع السلطان محمود الثاني ( ١٨٠٨ ـ ١٨٣٩ ) أن يقضى على الانكشارية القضاء المبرم ، فأصبحت الدولة العثمانية تسير في طريق الاصلاحات والتنظيمات العسكرية سير مطردا ، كما أنها تخلصت من المساوىء الادارية التي كانت مرتبطة بأحوال الانكشارية ارتباطا وثيقا وقد وضعت الدولة العثمانية القوانين اللازمة لتنظيم « المكلفية العسكرية « وتحديد مراحلها مع تحسين شروط الاعفاء منها ، وأنشأت المصانع العسكرية المتنوعة لتموين الجيش بما يحتاج اليه من لوازم وذخائر ، كما أنشأت المدارس العسكرية لتنشئة الضباط الصخار والكبار لمختلف الأسلحة من برية وبحرية ، ومشاة ، وخيالة ، ومدفعية ، واستعانت بضباط وخبراء من جنسيات مختلفة ، ولكنها بعد البحث والاختيار قررت الاعتماد على النظم الألمانية في الشئون الحربية العامة ، وعلى النظم الانجليزية في الشئون الحرية (١) .

<sup>(</sup>١) ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية •

كما أن العلوم العصرية على اختلاف أنواعها دخلت الى المالك العثمانية عن طريق المدارس العسكرية وبدا تعليم الطب الحديث في « الطبية العسكرية ، التي أنشئت لتخريج الأطباء والجراحين والصيادلة الذين يحتاج اليهم الجيش العثماني ، بل ان مدارس الفنون البحرية والهندسة الملكية أعقبها انشاء مدارس المحقوق والادارة والتجارة والزراعة في أواخر القرن التاسم عشر ، وقد أفادت المدارس العالية العسكرية بعض الولايات أكثر مما أفادتها المدارس غير العسكرية التي تركزت في عاصمة السلطنة وكانت تتطلب شروطا كثيرة لا تتيسر الا لعدد قليل من طلاب الولايات ، بينما كانت المدارس العالية العسكرية داخلية ومجانية بوجه عام ، وكانت الحكومة تتعهد بجميع نفقات الطلاب ، كما كانت تتولى نقلهم من مراكز الولايات الى عاصمة الدولة ، وقد اشتركت بعض الفرق العسكرية من مراكز الولايات الى عاصمة الدولة ، وقد اشتركت بعض الفرق العسكرية من القوات العثمانية التي تمكنت من اعادة فتح اليمن في منتصف القرن التاسع عشر .

وهكذا كان اصلاح الجيش في الدولة العثمانية من العوامل التي جعلته أداة قوية طيعة في يد القادة العثمانيين ليتمكنوا من اعادة فرض سيطرتهم الفعلية على المناطق التابعة لهم اسميا ، وكانت اليمن من بين هذه المناطق التي استعادوا سيادتهم الفعلية عليها وتمكنوا من اخضاعها للحكم العثماني في سنة ١٨٧٢٠

ولم تكن اصلاحات النظم الادارية في الدولة العثمانية أقل تأثيرا من الاصلاحات العسكرية في احكام توجيه سبياسة الدولة نحو استعادة سيادتها الفعلية على الممالك التابعة لها ومن بينها بلاد اليمن واذ تمت هذه الاصلاحات في مرحلتين عرفت المرحلة الأولى باسم و التنظيمات ولأنها امتازت بتنظيم أمور الدولة على أسس جديدة وفي جميع الميادين الادارية والمالية والقضائية والتعليمية واستمرت في عهد السلطان عبد المجيد (١٨٣٩ – ١٨٦١) وخلفه السلطان عبد العزيز (١٨٦١ – ١٨٧١) وفي عهدهما حاول العثمانيون أن يعيدوا فتح اليمن في سسنة ١٨٤٩ وتمكنوا من اقامة حكمهم فيها في سسنة ١٨٧٧ وأما المرحلة الثانية من اصلاحات النظم الادارية فقد عرفت باسم المشروطية ولانها حاولت أن تقضى على نظام الحكم المطلق وأن تجعل حكم السلطان ومشروط وبمراعاة القيود المقررة في والقانون الأساسي والعثماني السلطان ومسئة ١٨٧٦ واستمرت حتى قيام الحركة الكمالية واعالان المجمورية التركية وفي اكتوبر سنة ١٩٧٣ (١) و

<sup>(</sup>۱) ساطع الحصرى : المصدر السابق ، ص ۷۵ ـ م ٠٠

وقد استندت « التنظيمات » الى مرسومين ، صند الأول في سنة ١٨٣٩ وقرر ( حقوق التبعة ) ، كما قضى باصدار قوانين جديدة لتثبيت « التكاليف المالية ، وتحديد مدة « الخدمة العسكرية » ، وقرر « أمنية الروح والعرض والمال » من تعرضات رجال الأمن وجنود الانكشارية ٠ أما المرسوم الثاني فقد صدر عقب حرب القرم في سنة ١٨٥٦ وأكد ما كان قد تقرر بالمرسوم السابق ، ولكنه أضاف اليه « معاملة جميع تبعة الدولة معاملة متساوية » مهما كانت أديانهم ومذاهبهم • كما وضع قانون الولايات المتحدة حدا للاقطاعيات القديمة ، وحدد صلاحيات كل من الولاة والمتصرفين والقائمقامين ، واقتبس كثيرا من أحكامه من النظم الفرنسية · كما ألغى النظم الباقية من عهود تقسيم الدولة الى « تيمارات وزعامتات ، وكان معمولا بها أثناء الحكم العثماني الأول لليمن ( ١٥٣٨ -١٦٣٥) ، وعين لكل موظف راتبا يتلقاه من خزينة الدولة • كما أنشأ رجال التنظيمات محاكم نظامية تعمل بجانب المحاكم الشرعية القديمة بموجب قوانين جِديدة ، ووضعوا الأنظمة اللازمة لاصلاح شئون المحاكم الشرعية • وبذلك يكون رجال الاصلاح في الدولة العثمانية قد وضعوا القوانين اللازمة ليجعلوها بصفة عامة دولة عصرية ، على أن رجال الاصلاح العثمانيين رغم تأثرهم بضغط الدول الأوربية ومطالبتها باصلاح أحوال المسيحيين التابعين للدولة العثمانية ، فانهم كانوا مؤمنين بضرورة اصلاح أنظمة دولتهم وتجديدها وبذلك صارعهد « التنظيمات » بداية عهد التقدم والنهوض في الدولة العثمانية مما ساعدها على أن تسترد سيادتها الفعلية على المناطق التابعة لها اسميا ومن بينها البلاد اليمنية ٠

وتجدر الاشارة الى أن هذه التنظيمات لم تطبق فى ولايات الدولة العثمانية فى درجة واحدة من السرعة والشمول ، فسوريا وبيروت وحلب كانت أولى الولايات التى طبقت فيها بسرعة وشسمول ، ولكن تطبيقها فى ولايتى بغداد والبصرة كان أقل سرعة وأقل شمولا ، وأما تطبيقها فى الحجاز ، وفى اليمن بعد اعادة فتحها فى سنة ١٨٧٢ فقد كان ضئيلا ، كما أن التنظيمات لم تغير تغييرا يذكر مواقف كل من المسلمين وغيرهم من اليهود والمسيحيين فى البلاد العربية نحو الدولة العثمانية ، فقد ظل اليهود والمسيحيون يشعرون بأنها غريبة عنهم لأنها تعتبرهم رعايا ، ويتوجهون نحو الدول الأوربية لأنها تحميهم فى كثير من المناسبات ، حتى أنها تقدم لهم بعض المساعدات ، أما المسلمون فقد ظلوا يعتبرون الدولة العثمانية دولتهم ويستسلمون لحكمها لأنها دولة الخدلافة الاسلامية (۱) ، وكما رحب المسلمون فى مطلع العصور الحديثة بمساعدة العثمانين لهم فى مقاومة الغزو البرتفالى ، فانهم كثيرا ما كانوا يستنجدون

<sup>(</sup>۱) ساطع الحصرى : المصدر السابق : ص ۸۷ ـ ۹۰

بالخليفة العثمانى لاقرار الأمور فى بلادهم · وقد يسر هذا للعثمانيين فتح البلاد العربية ، كما كان من العوامل المهدة لعودة العثمانيين الى اليمن فى أواسط القرن التاسع عشر ·

وهكذا كان يسود الدولة العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر انجاه قوى ورغبة أكيدة لاعادة بسط نفوذها الفعلي على المناطق التابعة لها اسميا ومن بينها اليمن • وكان يؤكد هذا الاتجاء عدة عوامل أهمها ، حاجة الدولة الى تدعيم مكانتها في تلك البلاد استعاضة عن ممتلكاتها التي فقدتها في أوربا ، ورغبتها في ملء الفراغ الذي خلفه جلاء المصريين عن الجزيرة العربية مما أتاح للنفوذ البريطاني فرصة التوسيع حول عدن وأصبح المنافس الأول للنفوذ العثماني ، كما أرادت الدولة أن تضع حدا لعودة القوى المحلية الى الظهور والتمرد على سلطانها في الجزيرة العربية بعد التجربة التي واجهتها واستعانت فيها بالمضريين لاخماد ثورة أمير عسير • وكانت حركات الاصـــلاح التي نشطت في الدولة العثمانية في ذلك الوقت ، والتي لمست النواحي العسكرية والمدنية قد أحكمت توجيه امكانيات الدولة الى تحقيق سياستها هذه • كما أن قناة السويس ، الى جانب ابرازها لأهمية موقع اليمن وتحكمه في طريق التجارة الدولية عبر البحر الأحمر ، قد سهلتُ أيضاً توصيل القوات والامدادات اللازمة التي مكنت الدولة من استعادة سيطرتها الفعلية على اليمن • هذا فضلا عن أن حملة العثمانيين على اليمن في سنة ١٨٤٩ التي انتهت باستقرارهم مي تهامة ، على الرغم من فشلها في السيطرة على صنعاء ، فقد أتاحت الفرصة للعثمانيين لمراقبة أحداث اليمن الداخلية عن كتب ، وأصبحت تهامة موطئا صالحا تمكن العثمانيون عن طريقه من اعادة الكرة على صنعاء من جديدة والسيطرة عليها في سنة ١٨٧٢ ، واقامة الحكم العثماني في ربوع اليمن ، على النحو الذي سنوضحه في نهاية هذا الفصسل

## رابعا .. سيطرة العثمانيين على صنعاء في سنة ١٨٧٢

استعرضنا في بداية هذا الفصل نظرية الامامة الزيدية في الحكم وكيف أدت الى اثارة الاضطراب السياسي في اليمن قبيل سنة ١٨٧٢ مما أوجد حالة من الفوضي والانهيار بلغت أقصاها في مدينة صنعاء ، نتيجة لتصارع الأثمة فيما بينهم حول الاستثثار بالامامة والاستحواذ على السلطة ، وتحريض القبائل اليمنية على بعضها البعض لنصرة امام على آخر ، وتعريض البلاد للحروب الأهلية التي صاحبها السلب والنهب والدمار مما أفقد اليمنيين الأمن والطمأنينة وجعلهم يتوقون الى الهدوء والسلام ، ورأينا كيف دفعت تلك الأحوال أحمد الحيمي الى محاولة الاتصال بالعثمانيين في تهامة لطلب العون منهم ، ثم أعقبته محاولة بعض أثمة اليمن وعلمائه وأعيانه للاستنجاد بالسلطان العثماني عبد العزيز بوساطة

شريف مكة محمد بن عون ، بعد أن عم الاعتقاد بمقدرة العثمانيين العسكرية على اقرار الأمور في البلاد واعادة الأمن والاستقرار اليها •

وانتقلنا بعد ذلك الى توضيح موقف العثمانيين في تهامة والمخلاف السليماني وعسير بعد أن فشلت حملتهم على صنعاء في سنة ١٨٤٩ ، وكيف تطورت علاقتهم بأمير عسير الثائر محمد بن عائض التي انتهت بالقضاء عليه وسيطرتهم على امارته في سنة ١٨٧١ · وكانت الدولة العثمانية قد حشدت قواتها على سواحل اليمن في ذلك الوقت مما شجع اليمنيين الذين رأوا الاستعانة بالدولة أن يطلبوا معونتها وتدخلها لمساعدتهم في اقرار الأمور في بلادهم ، بينما كان العثمانيون تدفعهم العوامل العديدة التي أشرت اليها أخيرا الى اعادة فرض سيطرتهم الفعلية على اليمن سواء ما كان متصلا من تلك العوامل بأوضاع الدولة العثمانية نفسها أو ما كان متصلا منها بأوضاع اليمن الداخلية في ذلك الحين وسوف نتبين فيما يلى كيف أدت هذه العوامل المتعددة وتلك الأحداث مجتمعة الى عودة العثمانين الى اليمن وتمكنهم من اقامة الحكم العثماني فيها بعد سيطرتهم على صنعاء في سنة ١٨٧٢ ·

لقسد اتفق وصول مطلب اليمنيين الى السلطان العثماني بالتدخل لاقرار الأمور في اليمن ، في نفس الوقت الذي كانت القوات العثمانية قد تجمعت في اثنائه على سواحل البسلاد وفرغت من عملياتها الحربية بالقضاء على ثورة أمير عسير محمد بن عائض • وكانت تلك القوات على استعداد لتنفيذ ما يصدر اليها من أوامر بالتحرك في أي اتجاه طالما أن الامدادات اللازمة كانت ترد اليها تباعا وجدير بالذكر أن الدور الفعال الذي قامت به مصر بناء على تكليف من الباب العالى بني تقديم مواد التموين اللازمة للجيش العثماني في الحجاز واليمن في العالى بين قد استمر أيضا في أثناء العمليات العسكرية التي صاحبت عودة العثمانيين الى اليمن في سنة ١٨٧٢ م ( ١٧٨٩ هـ ) (١) • صاحبت عودة العثمانيان الى اليمن في سنة ١٨٧٢ م ( ١٧٨٩ هـ ) (١) • لاقرار الأمور في بلادهم ، لأن تلك الدعوة كانت تتفق تماما مع سياسة الدولة العثمانية واتجاهاتها •

وهكذا صدرت الأوامر من الآستانة الى أحمد مختار باشا القائد العثمائى في الحديدة بالتوجه الى صنعاء والقاء القبض على المتمردين واقرار الأمور في بلاد اليمن • وتنفيذا لهذه الأوامر توجه أحمد مختار باشا على رأس قواته

<sup>(</sup>۱) سنجل ۲۶ عابدین ، الوثیقة رقم ۱۲۷۲ فی ۱۱ من فبرایر سینة ۱۸۷۱م ( ۱۸ دی القعدة سنة ۱۲۸۷ هـ ) .

شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤٣١ ، ( نشرت موجزا لترجمة الوثيقة وأوردته في الملحق رقم ١١ > ٠

العثمانية من الحديدة الى صبنعاء حتى وصل الى « عتارة » الواقعة فى بلاد حراز فى الجانب الغربى من مناخة ، حيث اصطلامت قواته مع أتباع الدعوة الباطنية الذين اتخذوا من عتارة مركزا لتجمعهم ، وقد منى أتباع الباطنية بالهزيمة أمام القوات العثمانية التى فاتمتهم عددا وعددة ، واستسلم زعيمهم بعد أن تعهد العثمانيون بتأمينه وكل من يستسلم معه على حياتهم ، غير أن العثمانيين غدروا به وقتلوه هو وأولاده وصادروا أمواله وممتلكاته (١) .

ثم واصل العثمانيون زحفهم تجاه صنعاء حتى وصلوا الى مناخة الواقعة في غربها ، حيث كان الامام على بن المهدى قد أرسل من قبله وفدا من السادة والعلماء والأعيان اليمنيين كان من بينهم أحمد بن محمد الكبسى ، وزيد بن أحمد الكبسى ، وحسين بن على غمضان لاستقبال القائد العثماني ومرافقيه (٢) · وقد راعهم ما شاهدوه من استعدادات العثمانيين العسكرية ومن قوتهم الحربية التي تمكنت بسهولة من الفتك بالباطنيين · واذا كان اليمنيون قد سرهم تغلب العثمانيين على الباطنية مما جعل العرشي يقول « كنت أسمع من بعض العقلاء أن هذه الكائنة ( القضاء على الباطنية ) من مناقب السلطان وولاته » (٣) ، فأن أهالي اليمن استاءوا من سياسة الغدر والخيانة التي اتبعها العثمانيون مع زعيم الباطنية ومع أمر عسير من قبل رغم تعهدهم بتأمين حياتهما ، وعادت ذاكرة اليمنيين الى ما عهدوه في الترك من غدر وخيانة منذ وصولهم الى اليمن لأول مرة في الأربعينات من القرن السادس عشر عندما غدروا بحاكم عدن ثم حاكم المخا وأولاده ، رغم تعهدهم لهؤلاء بضمان سلامتهم ·

وقد التقى وفد الامام على بن المهدى بالقائد العثمانى أحمد محتار باشا فى « مناخة » ودعوه الى دخول صنعاء تنفيذا لأوامر الباب العالى الذى استجاب لندائهم ، حتى يؤدب العصاة والمتمردين الخارجين عن طاعة الامام ، على أن يرجع من حيث أتى بعد انقضاء مهمته ، ويذكر الواسعى فى تاريخه أن مختار باشا «هز لهم رأسه وتكلم بكلمات تركية لايفهمونها فظنوا أن الأمر كما يريدون» (٤) ، غير أن الأمر فعلا لم يكن كما أراده اليمنيون ، اذ أخفى القائد العثمانى عنهم اتجاه الدولة ورغبتها فى اعادة بسط نفوذها الفعلى على اليمن ، واحالتها الى ولاية عثمانية ، ولعل مختار باشا أراد أن يطمئن اليمنيين فى بادىء الأمر ، ويقنعهم بأنه جاء ليساعدهم على أن يحكموا بلادهم بأنفسهم بعد القضاء على الفوضى والاضطراب ، وكان يهدف من ذلك الى ضمان جانبهم والابقاء على ثقتهم

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ط ٢ ص ٢٥٢ ٠

<sup>(</sup>٢) سلفاتور ابونتي : المصدر السابق ، ص ٥٤ •

<sup>(</sup>٣) العرشى : المصدر السابق ، ص ٧٧ •

<sup>(</sup>٤) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ٠ ص ٢٥٤ ٠

حتى يتمكن من دخول صنعاء ويسيطر على زمام الأمور فيها ، ثم يواجههم بعد ذلك بحقيقة نواياه وبسياسة دولته ·

وهكذا واصل العثمانيون زحفهم تجاه صنعاء حتى وصلوا الى ( نقيل عصر ) في غرب المدينة و وهنا خرج من صنعاء لاستقبالهم الامام على بن المهدى ، والامام غالب بن محمد ، وحسين بن المتوكل أحمد ، وغيرهم من أعيان البلاد ووجوهها وقد طلب اليهم القائد العثماني أن يسلموا اليه جميع المعاقل والحصون المحيطة بصنعاء وخاصة قصر « غمسان » على أن تحتلها على وجه السرعة قواته العثمانية وقد تم ذلك على هذا النحو دون أدنى معارضة ، ودخل العثمانيون مدينة صنعاء في يوم الخميس ٢٦ من أبريل سنة ١٨٧٧ ( ١٦ من العثمانيون مدينة المنايين بأسلحتهم الحديثة وقد قسم القائد العثماني جنده راعهم حشود العثمانيين بأسلحتهم الحديثة وقد قسم القائد العثماني جنده الى قسمين ، استقر أولهما في « وهب » الواقعة في جنوب صنعاء ، بينما استولى القسم الآخر على بقية المعاقل والحصون ومن بينها قصر « غمدان » ، كما سيطر العثمانيون أيضا على الأبواب العشرة لمدينة صنعاء »

وبعد سيطرة العثمانيين على الموقف في صنعاء طلب القائد العثماني أحمد مختار باشا من الإمام الزيدي على بن المهدى الدفاتر والسجلات الخاصة بادارة البلاد وايراداتها ومصادر الثروة فيها • وهنا استشار الأمام أعوانه وأعيان البلاد في مطلب القائد العثماني ، فأشاروا عليه بعدم تسليم الدفاتر والسجلات للأتراك لأن ذلك سيطلعهم على شئون الادارة الداخلية للبلاد ، ويكون سببا لسيطرتهم عليها والتحكم في مقدراتها ، وخاصة بعد أن احتلوا المعاقل والحصون التي كان يمكن أن يعتمد عليها اليمنيون في مقاومتهم • وقد أعلن أولو الأمر من اليمنيين أن مطلب القائد العثماني ومسلكه مخالفين لما طلبوه من السلطان العثماني في بداية الأمر ، فقد أرادوا من الدولة العثمانية أن تساهم في قمع المتمردين ومنع غارات القبائل واقرار الأمور في البلاد واعادة الأمن والسلام اليها ، ولم يكن مقصدهم بطبيعة الحال أن يقدموا اليمن لقمة سائغة للأتراك يتحكمون فيها ويسيطرون على مقدراتها (١) •

وعلى أية حال فقد كاد الموقف يتأزم بين العثمانيين واليمنيين لولا تدخل بعض أولى الأمر من اليمنيين وعلى رأسهم الشسيخ محسن معيض رئيس مدينة صنعاء حينذاك ، اذ أشار هذا الرجل على القائد العثماني بأن يضع حدا لتمرد أحد الأشقياء العصاة كان يدعى على حسين الدفعى الذي اتخذ من « شعوب » الواقعة في شمال صنعاء مركزا لجرائم القتل والنهب التي كان يرتكبها من آن

<sup>(</sup>١) الواسعى لا الصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٥٥٠

آخر حتى اقلق صنعاء وجعلهم يتوقون للتخلص من ظلمه وجبروته (١) وقد رأى الشيخ محسن ومن معه أن القائد العثماني بقضائه على هذا التمرد سيستجلب قلوب العامة والخاصة من أهالى اليمن فيرتضون تسليمه دفاتر الادارة وسجلاتها ، وبذلك تصبح البلاد في قبضته ، فيشكل حكومة عثمانية وفقا لرغبته ، وقد لقى هذا الرأى قبولا لدى مختار باشا الذى بادر الى الكتابة للدفعي يدعوه للدخول في طاعة الدولة والاقلاع عما يرتكبه من الجرائم حفاظا على الأمن والاستقرار ، غير أن الدفعي أبي أن يذعن لمطلب القائد العثماني ، وظن أن تحصينه في « نوبته » — وهي على هيئة بيت من الطين مستدير الشكل — وفي حراسة عشرين رجلا من أعوانه ، سيدفع عنه غائلة الجند والمدافع العثمانية ، لهذا لم يجد مختار باشا بدا من توجيه قوة من جنوده هدموا على الدفعي بيته بعد ساعة واحدة ، وقبضوا عليه وعلى أعوانه ، كما صادروا ما كان لديه من أموال وأسلاب ، ثم أمر القائد العثماني بعد ذلك باعدامه ، فانتهت بذلك أسطورة الدفعي الذي هدد أمن أهالي صنعاء ،

واذا كان اليمنيون قد شعروا بالأمن والطمأنينة والرضا للتخلص من ظلم الدفعي وجرائمه فقد ترتب على تلك الحادثة أن « رجفت القلوب هيبة للعساكر السلطانية وصار الأمن في جميع الربوع اليمانية ، على حد تعبير الواسعى في تاريخه ٠ وهنا طلب مختار باشا من الامام الزيدي للمرة الثانية أن يمسك دفاتر الادارة وسيجلاتها لمعرفة « العشور اليمانية » مظهرا أن هدفه من ذلك ليس مطمعه في ولاية اليمن ، بل للافادة منها في العمل على تأديب العصاة المتمردين من أمثال الدفعي وأعوانه • وفي ذلك الوقت لم يكن في استطاعة الامام على. ابن المهدى ومن معه من أولى الأمر في صنعاء أن يرفضوا مطلب القائد العثماني وهو يملك القوة العسكرية التي تستطيع أن تكرههم على الاستجابة لكل ما يقرضه عليهم من مطالب ، وخاصة بعد أن استجلب العثمانيون قلوب عامة اليمنيين بالقضاء على الباطنية الخارجين على الامامة الزيدية من جهة ، وبوضع حد لمظالم الدفعي وأعوانه الذين أقلقوا راحتهم من جهة أخرى • ولهذا اضطر الامام على بن المهدى الى تسليم مختار باشا جميع الدفاتر والسجلات الخاصسة بشئون الادارة في اليمن ، فشرع العثمانيون يتدارسونها لمعرفة شئون الحكم في تلك البلاد (٢) ٠ وقد شكلت حكومة عثمانية في مدينة صنعاء لتسيير دفة الحكم في ولاية اليمن التي أصبح مختار باشا واليا عليها من قبل السلطان العثماني عبد العزيز في سنة ١٨٧٢ ( ١٢٨٩ هـ ) (٣) ٠

<sup>(</sup>١) الجرائي : المعدر السابق ، ص ٩٦ ، ٢٠٦ •

<sup>(</sup>٢) الواسعي : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٥٥ ٠

Jacob, H.F.: Op. Cit., p. 24.

وقد حاول الوالى العثمانى أحمد مختار باشا أن يجتذب اليه قلوب العامة من اليمنيين دون الخاصة حتى يحببهم عى النظام العثمانى الجديد وقام هذا الوالى بطرد الموظفين اليمنيين وعين فى وظائفهم مأمورين من الأتراك حتى يكونوا أداة طبعة فى يده لتدعيم الحكم العثمانى فى البلاد و أما بالنسبة للامام فقد عرف العثمانيون مكانته الروحية بين أتباعه الزيديين وقرأوا أن يسترضوهم بالسماح له بالاقامة فى صنعاء مع منحه معاشا شهريا وبشرط أن يقتصر نشاطه على ممارسة نفوذه الروحى بين أتباعه بما لا يتعارض مع مصالح الحكومة العثمانية فى الولاية (١) و أما أقارب الامام فقد أمر الوالى العثمانى بوقف المرتبات التى كانت تصرف لهم و كما سد فى وجوههم أسباب المعيشة حتى أن المرتبات التى كانت تصرف لهم ، كما سد فى وجوههم أسباب المعيشة حتى أن الرتبات التى كانت تصرف لهم ، كما سد فى وجوههم أسباب المعيشة حتى أن المرتبات التى حتى أن القبائل اليمنية أي حال فقد اجتاح اليمن شعور بالرهبة من العثمانيين ، حتى أن القبائل اليمنية الماتية هالها وروعها ما كان لدى الأتراك من « مدافع وآلات » و

ولم يكتف العثمانيون بسيطرتهم على صنعاء بل قاموا بعدة عمليات حربية توسعية في أرجاء اليمن بعد انقضاء أربعة أشهر على دخولهم العاصمة اليمنية (٢) • فقد نوجه من صنعاء موسى كاظم باشا وفضلى باشا على رأس قوة عتمانية للسيطرة على كوكبان الواقعة في شمال غرب صنعاء • وكان يحكم تلك المدينة من قبل الامام الزيدي أميرها أحمد بن محمد شرف الدين الذي كانت تخضع لحنكمه في نفس الوقت المنطقة الممتدة غرب كوكبان حتى حدود تهامة • وقد أخذ هذا الأمير يدعم الحصون التابعة له في جبل كوكبان حتى يصد غزو الترك عن بلاده • غير أن العثمانيين حاصروه سبعة أشهر ، وتمكنوا من السيطرة على المنطقة بأكملها بعد أن نشبت بين الجانبين معارك دامية استسلم في نهايتها أمير كوكبان ، وقتل فيها أخوه وقائد جنده (٣) •

وبرغم ما أحس به اليمنيون من الرهبة ازاء حشود العثمانيين وشدة فتك أسلحتهم ، فقد تمردت على الادارة العثمانية في فجر ظهورها قبيلة « الحدا ، اليمنية ، ودار بين رجالها وبين العثمانيين قتال عنيف انتهى بمقتل رئيس القبيلة وخضوعها لحكومة الولاية • كما تمردت على العثمانيين قبيلة خولان في عهد الوالى العثماني أحمد أيوب الذي خلف مختار باشا في منصب الولاية ، غير أن الأتراك حملوا على همذه القبيلة وأذاقوها الهموان حتى أعلنت ولاءها للادارة العثمانية في صنعاء • وقد أقام العثمانيون في عاصمة الولاية ثكنات للعساكر العثمانيين وتحصينات ضخمة خارج الأسوار ، وشيدوا مساكن جديدة لكبار

Harris, W.B.: Op. cit., p. 99. (1)

Bury, G.W.: Op. cit., p. 15.

<sup>(</sup>٣) الواسعى : الصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٥٦ •

الشخصيات العثمانية في حي الروضة في القسم الغربي من صنعاء ، كسا أصلحوا جامع بكيل الذي أقاءوه أثناء حكمهم الأول في اليمن ( ٥٢٨ – ١٦٣٥ ) وهو ملاصق للحائط الشرقي للمدينة ، أما في تهادة فقد اهتم العثمانيون اهتماما بالغا بميناء الحديدة وجعلوه الميناء الأول لليمن ، مما أدى الى اضمحلال ميناء مخا القديم الذي أطلق اسمه على محصول البن الذي كان يصدر من اليمن عن طريق هذا الميناء (١) .

وهكذا تمكن العثمانيون من العودة الى اليمن في سنة ١٨٧٢ م (١٢٨٩ه.). بعد جلائهم عنها منذ قرنين ونيف من الزمان . وأقاموا حكومة عثمانية في صنعاء التي أصبحت عاصمة الولاية وسوف يستمر حكم العتمانيين في اليمن حتى هزيمة دولتهم في نهاية الحرب العالمية الأولى على النحو الذي سنوضحه في الفصول التالية وقبل أن نختتم هذا الفصل سنوضح فيما يلى حدود ولاية اليمن العثمانية في سنة ١٨٧٢ لنعرف الى أي مدى تغيرت تلك الحدود عما كانت عليه في أثناء الحكم العثماني الأولى بين عامى ( ١٥٣٨ ـ ١٦٣٥) .

#### خامسا ـ حدود ولاية اليمن العثمانية

عندما فتح الأتراك العثمانيون بلاد اليمن في مطلع القرن السادس عشر كانت حدودها تمتد من جنوب نجد والحجاز في الشمال الى خليج عدن في البحنوب، ومن حدود عمان والربع الخالي شرقا الى البحر الأحمر ومضيق باب المندب غربا، وكانت هذه هي الحدود القديمة المعروفة لليمن الكبرى(٢) • غير أن حدود ولاية اليمن العثمانية تغيرت تبعا لما انتهت اليه تطورات الأحداث عندما أعاد العثمانيون فتحها في منتصف القرن التاسع عشر، فأصبح يحد الولاية العثمانية من الشمال خط عرض ٢٠٠، بينما تحدها من الجنوب النواحي التسع الخاضعة للنفوذ البريطاني، والتي تقرر بوضوح تحديدها فيما بعد بين عامي ( ١٩٠٢ ، ١٩٠٤ ) بمعرفة لجنة الحدود الانجليزية حالتركية • أما الحدود الشرقية فيميزها خط طول ٥٥٠ ، وان تعرضت كثيرا للتغير تبعا طركات التوسع العثمانية ، بينما يمتد البحر الأحمر على طول حدود الولاية العثمانية من جهة الغرب (٣) ،

وبعبد أن سيطر الأتراك العثمانيون على مدينة صنعاء في سنة ١٨٧٢ لم

Scott, H.: Op. cit., p. 229. (1)

<sup>(</sup>٢) أبر محمد الحسن بن أحمد الهمداني ، صفة جزيرة العرب ، ص ٥١ •

Bury, G.W.: Op. cit., p. 20. (7)

يمتد حكمهم بعيدا في شرقيها وعلى الرغم من أن شريف مأرب كان يعترف بالسيادة العثمانية على بلاده ، فان ابن عمه شريف بيحان تحالف مع الانجليز في جنوب اليمن ، بينما قريبهما شريف حريب لم يقبل الخضوع أو الارتباط بأى نفوذ أجنبي ، وان انتهز الأشراف الثلاثة أية فرصة تتاح لهم للانتفاع من القوى التي تتوق الى بسط نفوذها على بلادهم كالدولة العثمانية وبريطانيا وقد عرف سكان المنطقة الصحراوية الشرقية من أواسط اليمن « بأهل المشرق » ، ومن بينهم قبائل نجران ، والجوف ، والقبائل التي تعيش في المنطقة الجنوبية الغربية من الربع الخالى ، وهذه القبائل لا تعترف بأى نفوذ أجنبي الا اذا أجبرت على ضغه « أهل المشرق » أتباع المذهب الزيدي فساندوه في مقاومته للأتراك العثمانيين السنيين (١) .

وجدير بالذكر أن المذهب السنى هو المذهب السائد في تهامة على الرغم من وجود كثير من الزيديين في ميناء الحديدة ، أما في الشمال في منطقة عسير فان اليمنيين سكان السهول والجبال هناك معظمهم من الشافعية الملتزمين بالأصول الاسلامية ، ويكثر أتباع المذهب السنى على امتداد مسافة من الساحل اليمنى الى داخل البلاد على طول سلسلة الجبال المطلة على البحر الأحمر ، لهذا نجد ( حجيلة ) على سبيل المثال سنية بينما يعم المنطقة من حجيلة الى صنعاء أتباع المذهب الزيدى (٢) ، أما مناخة فتخف فيها حدة التعصب الديني لمذهب معين نتيجة لاتصالها بالمراكز الكبرى في الهند كمدينة بومباى ، ودلهي ، وحيدر آباد ، عن طريق انتقال التجار ومراسلاتهم ، وقد كان الموظفون الأتراك العثمانيون السنيون يقيمون شعائرهم الدينية في المساجد المحلية اليمنية والتي تخص بطبيعة الحال أتباع المذهب الزيدي من الشعب اليمني ،

على أن سكان اليمن الأوسط أقل تعصبا من سكان شمالى اليمن الذين يعيشون بالقرب من مركز الزيدية في صعدة • وقد رأى سكان الجبال اليمنيون عبر قرون عديدة ظهور وتدهور كثير من العقائد والمذاهب ، كما انهم اهتموا بأرضهم وبمشكلاتهم المحلية أكثر من اهتمامهم بالعالم الخارجي ، وكانوا في مأمن من محصلي الضرائب لبعدهم عن مراكز الادارة ولوعورة جبالهم ، ولكن اذا مس تيار السياسة مصالحهم الشخصية فانهم يشكلون خطرا كبيرا على الحكومات القائمة ، اذ أن رجال الجبال اليمنيين يستطيعون الزحف والتسلق في أرضهم الوعرة عبر ممرات ينفردون بمعرفتها ، بينما تلاقي القوات والفرق العسكرية النظامية صعوبات لا قبل لهم بها ، وكثيرا ما يضلون الطريق وهم مهددون

Burry, G.W.: Ibid, pp. 32-38. (1)
Burry, G.W.: Ibid., p. 34. (7)

باليلال بين القمم العالية ، والمنحدرات السحيقة · لهذا كان اختراق الأراضى اليمنية من أشق الصعوبات التى واجهت القوات العثمانية ، ووقفت دائما حائلا منيعا بينها وبين تمكنها من السيطرة الفعلية على اليمن بأكمله · هذا الى جانب تمرد القبائل اليمنية وصعوبة حصول العثمانيين على الماء في سهول تهامة القاحلة والمناخ القاسى الذي يلفح بشدة حرارته ويردى الجنود الأتراك الذين لم يعتادوه في بلادهم ذات البرودة المعتدلة (١) ، هذا فضلا عن الأمراض الكثيرة التي كانت تنتشر عقب بداية فصل سقوط الأمطار ·

ولم تصل سيطرة العثمانيين الفعلية الى شرقي اليمن الأعلى وشحاليه ، ولا جنوب اليمن الأسفل ، حتى أن « مأرب » ، و « صعدة » ، و « نجران » ، و « شهارة » ، و « قفلة عدر » . وما حولها من القبائل شديدة البأس مثل « حاشد » ، و « بكيل » ، و « أرحب » ، و « ذو حسين » وأمثالها من القبائل اليمنية ظلت تحت سلطة الأئهة والمشايخ المحليين ، وكذلك كان الحال في النواحي الجنوبية التسع التي تعرضت للنفوذ البريطاني المتمركز في عدن (٢) .

ويمكننا القول بأن ولاية اليمن العنمانية في سنة ١٨٧٢ كانت تقع حدودها بين خطى طسول ٤١٥ و ٢٥٥ شرق جسرينتش وبسين خطى عسرض ١٥٥ و ٢٥٠ شسمال خط الاستواء وخط الحسدود كان يبدأ من الجنوب على بعد عشرة أميال شمال مضيق باب المندب من رأس « الشيخ سعيد » التي تبرز تجاه جزيرة ميون أوبريم «merini» ويفصل بينهما مضيق يبلغ اتساعه ٥ر١ ميل ومن هناك الحدود في الاتجاه الشمالي الشرقي فتمر مقتربة من شرق تعز ، الى جنوب ماوية ، وتلاصق أراضي أمير الضائع ، ثم تضم هذه الحدود الى الولاية العثمانية مدينة قعطبة ، الواقعة في الشمال الشرقي من تعز . ومن هذه النقطة تتجه الحدود الى الولاية مدينتي بريم ، وذمار ، وهاتان المدينتان تمثلان الحدود الشرقية لليمن العثمانية ، ثم يمتد خط الحدود شمالا من شرق ذمار الى شرق صنعاء بمسافة ١٤٠ ميلا تقريبا ، ويستمر الامتداد الى حدود الحجاز بعد أن يضم منطقة عسير الى بقية اليمن العثمانية (٣) ،

على أننا يجب أن نشير الى أن الأراضى اليمنية المحصورة داخل الحدود التى أوضمحناها لم تكن تخضع جميعها للحكم العثمانى ، بل وجدت قبائل يمنية بأكملها لم تقبل الخضوع للأتراك وان كانت تابعة من الناحية الاسمية للسيادة العثمانية .

Bury, G.W.: Op. cit., p. 35.

<sup>(</sup>۲) أحمد وصفى زكريا: المقتطف ، المجلد ٩٠ ، ج ١ ، ص ٨٠ •

Harris, W.B.: Op. cit., pp. 24-25. (Y)

# الفصل الثالث

نظام الحكم العثماني في اليمن قبيل العهد الدستوري ( ۱۸۷۲ ـ ۱۹۰۸ )

اولا ... سياسة العثمانيين المركزية وآثارها في نظام الحكم العثماني في اليهن •

ثانيا \_ فساد الادارة العثمانية في اليمن وموقف اليمنيين اذاءها ٠



# نظام الحكم العثماني في اليمن قبيل العهد الدستوري ( ۱۸۷۲ ـ ۱۹۰۸)

# اولا ... سياسة العثمانيين المركزية وآثارها في نظام الحكم العثماني في اليمن

يتضمن هذا الفصل في بدايته عرضا موجزا لتطور اتجاه الدولة العثمانية نحو تطبيق السياسة المركزية في حكم الولايات التابعة لها ، تلك السياسة التي كانت تهدف الى تقوية قبضة الدولة على ممتلكاتها المترامية الأطراف وسوف تنعكس ملامح هذا الاتجاه بطبيعة الحال على سياسة العثمانيين في حكم اليمن منذ عودتهم اليها في سنة ١٨٧٢ حتى بداية العهد الدستورى العثماني في سنة ١٩٠٨ • كما سيبدو تطرف هذه السياسة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي سيتمسك بالمركزية الشديدة في الحكم ، مما سيؤدي الى تفاقم الأمور في نهاية عهده في الولايات التابعة للدولة ، ومن بينها ولاية اليمن ، على النحو الذي سنوضحه فيما بعد •

# تطور اتجاه الدولة العثمانية نحو تطبيق السياسة المركزية :

عندما بدأ الأتراك العثمانيون ترسعهم التاريخي في مطلع العصور الحديثة لم يفرضوا على الولاية الجديدة التي دخلت في حوزتهم القوانين والأنظمة العثمانية الصرف حتى لا يخلوا بالتنظيمات الاقتصادية لهذه البلاد (١) • بل

<sup>•</sup> ۱۶۲ محمد انیس ( دکتور ) : الدولة العثمانية والشرق العربي ، ص ۱۶۲ كرور ): Zeine, Z. : Arab-Turkish Relations and the Emergence of Arab Nationalism, p. 20.

كانوا يكتفون بعد اخضاعها بفرض سيطرتهم العسكرية والسياسية عليهسا ويتركون لشسعوبها أنظمتهم القسديمة ، وحرية الاحتفاظ بلغتهم وعاداتهم وتقاليدهم ، وممارسة طقوس دياناتهم بصورة علنية ، وحرية التقاضى فى الأمور الشخصية والمدنية لدى رؤسائهم الروحيين ، وان كانوا قد فرضوا على الذميين منهم الجزية التى كانت بمثابة بدل الاعفاء من الخدمة العسكرية (١) ، ولهذا فان مناطق من ألبانيا والجزيرة العربية وبخاصة اليمن ، قد احتفظت بتنظيماتها القبلية والاقطاعية برئاسة أمرائها المحليين الذين كانوا يقلدون الرئاسة بألقاب عثمانية وفقا لمقتضيات الخدمة العسكرية مع عدم تبعيتهم للادارة العثمانية المباشرة الا من الناحية الاسمية (٢) .

والعرب في ذلك الوقت لم يعتبروا فتوحات الأتراك العثمانيين في البلاد العربية عدوانا عليهم ، بل اعتبروها انقاذا لهم من ظلم المماليك ، ومواصلة لجهاد الأتراك في سبيل الله بعد أن وسعوا رقعة الاسلام في أورباً ، ونالوا بذلك مكانة رفيعة لدى الشعوب الاسلامية • وكانت تلك الشعوب ترى أن العثمانيين أقوى. وأقدر على الدفاع عن الممالك الاسلامية في الوقت الذي كانت فيه هدفا للأطماع الأجنبية الاستعمارية (٣) • وقد أوجد الدين تقاربا كبيرا بين الأتراك العثمانيين ورعاياهم في بلاد اليمن في عصر كانت فيه السيادة للرعوية الدينية لا للقومية الخاصة ، وعلى وجه الخصوص في منطقة الشرق الأوسط ، بعكس ما كان عليه الحال لدى القوميات البلقانية التي خضعت للنفوذ العثماني • كما أن الشرق العربي كانت تسوده فكرة الزعامة الدينية ووجود خلافة تشمل العالم الاسلامي كله ، حتى كان التفكير القومي لدى المثقفين من العرب في القرن التاسيع عشر مجرد مطالبة باصلاحات معينة تحت السيادة العثمانية • ويدعم هذا القول تأييد العرب المطلق للانقلاب الدسمتوري العثماني في ١٩٠٨ ، حتى ان المتطرفين نسبيا من العرب اقتصروا على المطالبة باستقلال ذاتي تحت السيادة العثمانية ، أو بامبراطورية ثنائية وخاصة بعد انهيار الامبراطورية في البلقان بين عامي ١٩١٢ ــ ١٩١٣ • وحتى هذه الأفكار كانت وقفا على عرب الشمال أي في الشام والعراق ومصر وهم أكثر تقدما واحتكاكا بالأفكار الغربية من سكان الجزيرة العربية ٠

لهـذا فان اليمنيين عامة ، وحتى معتنقى المذهب الزيدى منهم ، كانوا لا يشعرون بالنفور الديني من العتمانيين ، وان استنكروا فى بعض الأحيان أفعالهم وعاداتهم غير الملتزمة بأصــول الدين والقريبة الشـبه من تصرفات الأوربيين ، وأما القول بأن اليمنيين الزيديين لم يقبلوا الخلافة العثمانية وثاروا

Ferid, M.: Etude sur la crise ottomane actuelle (1911-1912), p. 6. (\)

Saab, H.: The Federalists of the Ottoman Empire, p. 101. (Y)

٣١) ساطع الحصرى : البلاد الحربية والدولة العثمانية ، ص ٢٠ - ٢٨ •

ضدها لأنها خلافة سنية ، وان المذهب الزيدى يحصر الخلافة أو الزعامة الدينية فى الأثمة الزيديين فقط ، فان هذا الشعور العدائى لم يكن موجودا الا عند الغلاة المتعصبين من الزيديين وخاصة الأئمة ، بل ان الأئمة انفسهم كانوا دائما على استعداد للاعتراف بالسيادة العثمانية اذا اعتسرف العثمانيون بزعامتهم الدينية ، وتنازلوا عن بعض مظاهر السلطة الزمنية على شيعتهم الزيديين ،

على أن الحروب والشورات التى تزعمها الأئمة الزيديون والرؤساء المحليون ضد الحكم العثمانى فى اليمن ، والتى قيل انها تعبير خفى عن رفض الأئمة للخلافة العثمانية تحت ستار محاربة الفساد ، ورفع الظلم فان هذه الحروب والثورات لم تكن الا دفاعا عن المصالح الخاصصة للأئمة الزيديين والرؤساء المحليين أنفسهم ، منبثقة من أوضاع محلية مؤقتة ، والحاحا من هؤلاء لتأكيد زعامتهم الدينية وسلطتهم الزمنية التى حرموا منها نتيجة لسيطرة الأتراك العثمانيين على بلادهم (١) .

وقد حددت هذه الحروب والثورات الاطار العام لسياسة العثمائيين في حكم اليمن بعد عودتهم اليها في سنة ١٨٧٧ ، مما جعلهم يقررون برنامجا للعمل على تضييق الخناق على الأئمة ، وحصر نفوذهم ، ومحاربة دعاتهم ، وجعلهم في شبه عزلة تحول دون اتصالهم المباشر برؤساء القبائل وبجماهير الشعب اليمني • كما حاول الأتراك أن يوقفوا دفع عوائد الزكاة للأئمة الزيديين ويقصروا دخل الأئمة على راتب شهرى بلغ ثلاثة آلاف ريال شهريا للامام وأسرته (٢) •

وقد بدأت الكراهية تطل برأسها بين العرب والترك في غضون القرن التاسع عشر نتيجسة لسرعة انتشار الفساد الذي عم أنحاء الامبراطورية العثمانية كلها وسرعة سير الدولة في طريق الانهيار (٣) ، وتغلغل التأثيرات الغربية في البلاد في كلا الجانبين العربي والتركي ، وتشجيع هذه التأثيرات لنمو الأفكار القومية ولتمايز الأجناس ، ولسير كل منهسا في طريق الوعي العنصري القومي وازدياد الثقافة الفكرية .

على أن أهم أسباب الكراهية بين العرب والترك هى النتائج التى أسفرت عنها حركة التنظيمات التى شرعت الدولة فى تنفيذها منذ مطلع القرن التاسم

(7)

۱۱) السيد مصطفى سالم: تكوين اليمن الحديث ـ اليمن والامام يحيى ١٩٠٤ ـ ١٩٤٨ ،
 س ٣١ ٠

 <sup>(</sup>۲) محمد بن أحمد العقيلى : تاريخ المخلاف السليمانى أو الجنسوب العربى فى التاريخ
 بع ١ ق ٢ ، ص ٥٣٠ ٠

Zeine, Z.: Op. cit., p. 36.

عشر والتى اصطبغت بالصبغة المركزية · فقد حاولت الدولة أن تتخلص من نظام الالتزام الفاسد فى جمع الضرائب ، حيث كان الوالى الملتزم يعد كعاكم فرد فى ولايته لا تحد من سلطانه وطغيانه أية سلطة طالما أنه يقدم لخزينة الدولة ما تعهد بتقديمه من الأموال باعتباره ايرادا سنويا للولاية (١) ، وأن تستعيض عنه بنظام آخر للجباية هو أكثر ملاءمة لمصلحة السكان ، وبنظام آخر لادارة المقاطعات بتقسيم الدولة الى وحدات ادارية متسلسلة فى المراتب ترتبط بالحكومة المركزية وتتقيد بأوامرها بدلا من أن تترك للطوائف الدينية وللقبائل المحكومة المركزية وتتقيد بأوامرها بدلا من أن تترك للطوائف الدينية وللقبائل

وعلى الرغم من أن بعض سلطين آل عثمان قد حاولوا ادخال بعض التنظيمات الجديدة في الدولة \_ خلال القرن الثامن عشر \_ ولم يكتب لمحاولاتهم النجاح · فان محاولة السلطان محمود الثاني ( ١٨٠٨ ــ ١٨٣٩ ) أخذت طابعاً جديا بعد قضائه على الانكشارية واعتماده على الجيش الجديد الذي كان أكش استجابة للتدريب العسكرى الحديث • وقد كثرت في عهده الأقوال حول أصلاحات شاملة في الحقل الديني ، والادارة ، والجيش والقضاء ، والزراعة ، والتجارة ، ويهمنا الآن أن نعرف أن هذه الاصلاحات ارتدت الطابع المركزي عندما أقدم السلطان محمود الثاني على اختصار عدد الايالات أو الباشويات الثماني عشرة ودمجها في أربع حاكميات ، رغبة منه في اخضاع الادارة العامة الى أصول مركزية الحكم ، وان حال دون تنفيذ ذلك العجز المالي في الدولة ومحاولة تلافيه • على أن ما عجز عنه السلطان محمود الثاني قام به خلفه وابنه السلطان عبد المجيد في سنة ١٨٥٢ • فألغى نظام الالتزام واستبدله بنظام طرائبي جديد يقضى بتعميم الضريبة حسب مقدرة المكلف ودخله ، وجبايتها بواسطة جباة رسميين • كما أحال الادارات المحلية الى وحدات يسيطر عليها الباب العالى سيطرة تامة ، حتى أصبح الحكام مجرد موظفين مسئولين يتقاضون رواتبهم المحددة من الدولة ويرتبطون بها وبقوانينها ويأخذون على عاتقهم مسئولية تنفيذ أوامرها (٣) ٠

وقد واجهت الدولة العثمانية في ذلك الوقت حركتين قامتا في العالم العربي نتج عنهما زيادة تمسكها بتنفية السياسة المركزية ، أولاها حركة الوهابيين التي كانت تستند الى قوة آل سعود ، وثانيتها حركة محمد على في اصلاح ولايته على الطريقة الغربية ، وتوفير أسباب القوة لها ، ومحاولة تكوين امبراطورية في البلاد العربية ، مما أقض مضجع السلطان محمود الثاني .

Engelhardt: La Turquie et le Tanzimat, Vol. I, pp. 105-108. (1)

<sup>(</sup>۲) توفيق على برو : العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ( ١٩٠٨ ــ ١٩١٤ ) ،

Engelhardt: Op. cit., Vol. I, p. 108.

وقد اتجه هذا السلطان الى منافسة محمد على فى الاصلاح والى اتخاذ موقف الدفاع تجاه كل حركة ترمى الى الانفصال مهما كلفه ذلك (١) • فبدأ على الفور بتشديد قبضته على أطراف دولته الواسعة الأرجاء ، وحاول أن يتدارك كل أسباب التشتت فيما يختص بالولايات العربية بصفة خاصة • وقد تمكن بسلسلة من التدابير من تصفية المناطق التى كانت تتمتع بالاستقلال الذاتى ، وكذلك تشديد قبضة الدولة على البلاد العربية التابعة لها اسميا • وكانت عودة العثمانيين الى اليمن فى منتصف القرن التاسع عشر احدى حلقات هذه السياسة على النحو الذى سبق أن أوضحناه فى الفصل السابق •

## قانون الولايات العثماني سسنة ١٨٦٤ وآثاره في التقسيمات الادارية في اليمن:

حاولت الدولة العثمانية أن تنظيم سياستها المركزية الجديدة في السيطرة على الولايات التابعة لها فأصدرت في سنة ١٨٦٤ قانون الولايات في عهسه السلطان العثماني عبد العزيز ( ١٨٦١ – ١٨٧٦) • وقد نقل هذا القانون تقلا أمينا عن النظم الادارية الفرنسية من حيث تقسيم السلطنة الى ولايات تتألف من متصرفيات ، وهذه تتألف من قائمقاميات يتبع كلا منهم عدد من النواحي (٢) • وفي عهد هذا السلطان عاد العثمانيون الى اليمن في سنة ١٨٧٢ وأقاموا حكمهم في صنعاء فكان طبيعيا أن تتأثر اليمن بقانون الولايات المذكور •

وعلى الرغم من أن قانون الولايات الذى قدم من قبل الوزير العشمائى المصلح على باشا كان يقصد منه تطبيق قاعدة اشستراك السكان فى تدبير مصالحهم العدامة ، والتخفيف من حدة الحكم المطلق الملازم لأصول الادارة المركزية التى سارت عليها السياسة الجديدة للدولة العثمانية (٣) ، فان هذه الادارة بقيت هى الغاية التى تهدف اليها الدولة حتى ان تصرفات الولاة ظلت قاصرة على تطبيق أوامر الاستانة ، وكان البرق الذى لقى اهتماما خاصا وعناية كبري فى ذلك الحين ، احدى وسائل الدولة لتعزيز خطتها المركزية (٤) ،

ويضاف الى ذلك أن الهيئات المنتخبة التى أوجدها قانون الولايات الجديد لتعاون الولاة والمتصرفين والقائمقامين لم تكن خاضمة لقاعدة التصويت العام

Lammens, S.J.: La Syrie, Précis Historique, Vol. II, p. 172.

Bérard, V.: La Révolution Turque, p. 64. (7)

Englhardt: Op. cit., Vol. I, p. 193. (7)

Lammens: Op. cit., p. 191. (1)

غير المقيد بشروط مالية وادارية (١) • ولم يكن جميع أعضائها منتخبين انتخابا، بل ان الأعضاء المنتخبين لم يكونوا يشكلون سوى أربعة من تسعة أعضاء بما فيهم الوالى • أما الأربعة الباقون فيكونون من كبار موظفى الدولة الذين يعملون الى جانب الوالى أو المتصرف أو القائمقام في كل وحدة من الوحدات الادارية (٢) . وأما طريقة التصويت فقد كان للمجلس الاداري المكون على هذا الشكل ، والذي يجتمع على شكل لجنة انتخابية ، نصيب كبير في توجيه عمليات الانتخاب الجديدة ١٠ اذ كان هذا المجلس ينظم قوائم المرشحين بعدد يعادل أضعاف عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم ، وترسل القوائم الى الوحدات الأدنى فتنظر فيها المجالس المحلية التي لا يحق لها أن تنتخب سوى ثلثي عدد الأسماء الموجودة في القوائم ، ثم تعود هذه القوائم الى الوحدات الأعلى حيث تقوم عمليات الفرز فتسقط أسماء ثلث المرشحين غير الفائزين ، وتقدم الجداول الى المتصرفين أو الولاة ، ولا تكون حاوية سوى ضعف عدد الأعضاء المطلوبين فيسقط المتصرف. أو الوالى ، كل في دائرة اختصاصه ، نصف الأسماء الباقية ويبقى النصف الآخر من الأسماء كممثلين للسكان في مجالس الادارة (٣) • وفيما عدا كل ذلك، ، لم يكن لهذه الهيئات شأن كبير في الادارة لأن الرأى الأخير هو للوالي الذي يتصرف برأيه ، وقوله هو القول الفصل في مختلف أمور ولايته (٤) ٠

وقد قسمت البلاد العربية التابعة للدولة العثمانية اثر تنفيذ قانون الولايات الجديد الى الولايات التالية : حلب ، بيروت ، دمشق ، بغداد ، الموسل ، المبصرة ، طرابلس الغرب ، بالاضافة الى المتصرفيات المستقلة التابعة رأسلالباب العلى : جبل لبنان ، القلدس ، دير الزور ، بنغازى ، وفي جنوب الامبراطورية العثمانية كانت هناك أيضا ولاية الحجاز ، وولاية اليمن اللتان لم يطبق فيهما قانون الولايات تطبيقا تاما ، كما أنه لم يطبق في الولايات العربية المذكورة بصورة متساوية ،

ويذكر ساطع الحصرى أن الدولة العثمانية قسمت الى ولايات ، والولايات الى ألوية (سناجق) ، والألوية الى أقضية ، والأقضية الى نواح ، وكان على رأس الادارة في كل لواء « متصرف » ، وفي كل قضاء « قائمقام » ، وفي كل ناحية « مدير ناحية » • وكانت الدولة تنشر كل سنة حولية رسمية ، تسميها « الكتاب السنوى للدولة العلية العثمانية » • وكانت تبين في الحولية المذكورة تفاصيل التقسيمات الادارية ، وتذكر أسماء رؤساء الموظفين في جميع

Bérard, V.: Op. cit., p. 65; Englehardt: Op. cit., p. 272. (1)

Engelhardt: Op. cit., p. 271.

Bérard, V.: Op. cit., p. 65, Engelhardt: Op. cit., p. 191. (7)

و) ساطع الحصرى : المصدر السابق ، ط ٢ ، س ٢٤٠ - ٢٤٢ •

الأقضية والألوية والولايات ، فضلا عن العاصمة ، وقد تبين الحصرى من الحولية الرسمية العائدة لسنة ١٩٠٤ هجرية للوافقة لسنة ١٩٠٤ ميلادية ، والتي يؤكد أنه لم يطرأ تغيير على التقسيمات الادارية المتعلقة بالبلاد العربية بعد هذا التاريخ ، تبين منها أن ولاية اليمن العثمانية كانت تضم أربعة ألوية هي : صنعاء ، الحديدة ، عسير ، تعز ، ويوضح الجدول التالي عدد الأقضية والنواحي والقرى التابعة لكل لواء من هذه الألوية :

|        | أقضية | نواح | قبا ئل         | عزلات | قــری |
|--------|-------|------|----------------|-------|-------|
| سنعاء  | ۸.    | 77   | Marie Contract | ١٠٣ . | 77/7  |
| لحديدة | ٨.    | ١٦   | ٣٨             | 177   | -     |
| سمال   | ٦     | \    | 737            | ##    |       |
| مز     | ٥     | 11   |                |       | 7777  |
| وع     | 77    | ٥٤   | 771            | 777   | 7449  |

وكان يحكم ولاية اليمن وال عثماني مقره في صنعاء عاصمة الولاية ويصدر بتعيينه فرمان من الباب العالى ولم يكن الفرمان يحدد مدة ولايته وكان يتبع هذا الوالى متصرفون في الوية اليمن الأربعة ، والمتصرف يمثل الوالى في حدود اللواء الذي يحكمه ويرجع اليه في مختلف الأمور وكان يتبع المتصرفين قائمقامون للأقضية التي تنقسم اليها الألوية ، ويلى هؤلاء المديرون الذين يبسطون نفوذهم على مناطق محدودة داخل الأقضية ولم يكن النفوذ العثماني ممثلا في المناطق اليمنية التي لا يمكنه فيها حماية ممثليه العثمانية ، حتى ان كثيرا من الأتراك المكلفين بمهام ادارية أو دبلوماسية في المناطق النائبة داخل الولاية كانوا يتعرضون لصعاب جمة ولأخطار تكاد تودى بحياتهم (١) وقد اشتمل كل يتعرضون لصعاب جمة ولأخطار تكاد تودى بحياتهم (١) وقد اشتمل كل حراز \_ حجة \_ ذمار \_ بريم \_ رداع \_ عمران و بينما كان يضم الواء الحديدة : حراز \_ حجة \_ ذمار \_ بريم = رداع \_ عمران و بينما كان يضم لواء الحديدة : زبيد \_ اللحية \_ الزيدية \_ ريمة \_ بيت الفقيه \_ باجل \_ أبي عريش وأما لواء عسير فقد اشتمل على أبها وقنفدة ولواء تعز كان يضم : أب \_ الحجرية \_ مخا \_ قعطبة (٢) و عطبة (٢) و معطبة (٢) و عطبة \_ تعطبة ويصون مخا \_ قعطبة (٢) و عطبة ويواء تعز كان يضم : أب \_ الحجرية \_ مخا \_ قعطبة (٢) و عطبة (٢) و عطبة (٢) و عطبة ويواء تعز كان يضم : أب \_ الحجرية \_ مخا \_ قعطبة (٢) و عطبة (٢) و عليه ويش ويواء تعز كان يضم : أب \_ الحجرية \_ مخا \_ قعطبة (٢) و عليه و عربة و عربة ويواء تعز كان يضم : أب \_ الحجرية \_ مخا \_ قعطبة (٢) و قد المخارد و عليه ويش ويواء تعز كان يضم : أب \_ الحجرية \_ مخا \_ قعطبة (٢) و قد المخارد و عليه ويش ويواء تعز كان يضم : أب \_ الحجرية \_ مخا \_ قعطبة (٢) و قد المخارد و عربة \_ ويواء تعز كان يضم : أب \_ الحجرية \_ مخارد \_ ويواء تعز كان يضم : أب \_ الحجرية \_ ويواء تعز كان يضم : أب \_ الحجرية \_ مخارد \_ ويواء تعز كان ويواء تعز كان يضم : أب \_ ويواء تعز كان يضم المخارد ويواء تعز كان يواء الحدود ويواء تعز كان يواء الحدود ويواء تعز كان يواء المخارد ويواء تعز كان يواء المخار

## التنظيمات العسكرية العثمانية في اليمن:

عرضنا فيما سبق التقسيمات الادارية لولاية اليمن العثمانية والوظائف الادارية المناط بها تصريف شئون الادارة هناك تبعا للسياسات المركزية التي

Burry, G.W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen, pp. 163-164. (1)

Jacob, H.F.: Kings of Arabia, p. 68.

ان بعتها الدولة العثمانية فى حكم الولايات التابعة لها • وسوف نستعرض.
 فيما يلى نظام الادارة العسكرية فى الدولة العثمانية بصفة عامة لنكون الاطار
 العام الذى يمكننا من خلاله معرفة نظام الادارة العسكرية العثمانية داخل اليمن
 وقوة العامية العثمانية فيها بالنسبة لقوات الدولة •

لقد كانت الممالك العثمانية مقسمة في أوائل القرن التاسع عشر من الناحية العسكرية الى سبع دوائر كبيرة ، في كل واحدة منها جيش كامل من المساة والخيالة والمدفعية ، وكانت الجيوش تسمى بالنسبة الى تسلسل هذه الدوائر بالأول والثاني والثالث الى نهاية عددها ، وكان مركز قيادة الجيش الأول الذي كان يسمى « بالخاصة الهمايونية » في مدينة استانبول ، بينما كان مركز الجيش الثاني في مدينة « أدرنة » ، والجيش الثالث في « مناستر » والجيش الرابع في « أرزنجان » ، والجيش الخامس في دمشق الشام ، والجيش السادس في بغداد ، وكان الجيش السابع في ولاية اليمن ويلاحظ أن مراكز قيادة ثلاثة من هذه الجيوش السبعة كانت في البلاد العربية ، هذا بالإضافة الى أنه كانت هناك ثلاث دوائر عسكرية فرعية تضم بعض الفيالق، دون أن تكون جيشا كاملا : هذه الدوائر كانت في طرابلس الغرب ، وكريت ، والحجاز ، أي أن اثنتين من هذه الدوائر الفرعية الثلاث أيضا كانت في البلاد العربة ،

وبالنسبة للخدمة العسكرية في الدولة العثمانية فانها كانت اجبارية المسلمين من رعاياها ، لمدة عشرين عاما ، تبدأ من سن العشرين ، وتستمر حتى الأربعين ، وكان الأفراد خلال السنوات الست الأولى من خدمتهم العسكرية يدخلون في عداد « العساكر النظامية » فيقومون بجميع مهام الخدمة الفعلية ولكن في السنوات الثماني التي تلي ذلك يعتبرون من صنف «العساكر الرديفة» ويدعون إلى المخدمة عند مسيس الحاجة ، وأما في السنوات الست الباقية من مدة المخدمة ، فيعتبرون من « العساكر المستحفظة » فلا يدعون إلى الخدمة الفعلية الا عند الحاجة القصوى لخدماتهم (١) .

وكان كل جيش من الجيوش العثمانية يضم بين صفوفه العساكر النظامية مع ضباطهم من جهة ، والضباط الذين تحتاج اليهم العساكر الرديفة والمستحفظة \_ عند اللزوم \_ من جهة أخرى • وكانت الخدمة العسكرية الاجبارية تنحصر في المسلمين من رعايا الدولة ، أما غير المسلمين فكانوا معفون من الخسدمة العسكرية ، غير أنهم مقابل ذلك كانوا مكلفين بضريبة خاصة تسمى « البدل العسكرية ، يدفعونها عند وصولهم لسن العسكرية أو التجنيد • ومع هذا فان الأهالي المسلمين في بعض الولايات أيضا كانوا معفون من الخدمة العسكرية

<sup>(</sup>١) ساطع الحصرى: المصدر المبابق ، س ٢٥٠ ـ ٢٥١ ٠

كأهالى ولايات استانبول وكريت ، وجزائر البحر الأحمر ، وطرابلس الغرب والحجاز ، كما كان أهالى ولاية اليمن العثمانية من جملة المعفون من الخدمة العسكرية ، وقد أعفى قانون الخدمة العسكرية بعض الأفراد من الخدمة لبعض الأسباب ، كما أن هذا القانون لم يطبق على العشائر البدوية (١) وكانت كل فرقة في الجيش العثماني تضم لواءين من المشاة في كل منهما طابور قناصة ، وكل لواء ينقسم الى آلايين ، وكل آلاى كان يتألف من أربعة طوابير ، وتجدر الاشارة الى أن القوات العسكرية العثمانية كانت تتألف من الوحدات التالية :

#### ١ ـ المساة:

٦٩ لواء ، ٣١ منها في الولايات العربية
 ٢٦٢ آلايا ، ١٢٢ منها في الولايات العربية
 ١٥ طابور قناصة ، ٧ منها في الولايات العربية

#### ٢ ـ الخيالة:

٣٩ آلايا ، ٣١ منها في الولايات العربية ١٩٧ بلوكا ، ١٠٢ منها في الولايات العربية

#### ٣ ــ مدفعية الصحراء:

٣٣ آلايا ، ٩ منها في الولايات العربية ٢٣١ بطارية ، ٧١ منها في الولايات العربية

## ٤ ـ مدفعية الاستحكام:

١٨ طابورا ، ٦ منها في الولايات العربية

#### ه ـ الهنسسة:

١٩ طابورا ، ٦ منها في الولايات العربية (١) ٠

وقد أقام الأتراك العثمانيون عددا من المستشفيات العسكرية لمعالجة المرضى والجرحى من الجنود العثمانيين ، وقد أقيم بعضها فى عدد من المدن العربية كدمشق ، وحلب ، وبيروت ـ وبغداد ، وحلة ، وكركوك ، وجدة ، وطرابلس الغرب وفى ولاية اليمن العثمانية أقام الأتراك مستشفيات عسكرية فى صنعاء والحديدة وعسير كانت تقدم خدماتها الطبية لجنود الجيش السابع العثمانى المعسكر فى الولاية .

<sup>(</sup>١) ساطع الحصرى : المصدر نفسه ، ص ٢٥٢ •

<sup>(</sup>٢) ساطع الحصرى : المعدر السابق ، ص ٢٥٢ .

وجدير بالذكر أن الجيش السابع العثماني المرابط في اليمن كانت تتألف وحدانه من عساكر نظامية على النحو التالى :

ألوية المشاة هناك كانت تحمل الأرقام التالية : ٢٥ . ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، وأما الآلايات ، فكانت تحمل الأرقام التالية :

93 ، ٥٠ ( تابعان للواء ٢٥ )
٥١ ، ٥٢ ( تابعان للواء ٢٦ )
٥٣ ، ٥٤ ( تابعان للواء ٢٧ )
٥٥ ، ٥٦ ( تابعان للواء ٢٨ )

هذا بالاضافة الى وجود طابوري قناصة ، رقماهما ١٣ ، ١٤ (١) ٠

## تشكيلات الجندارمة من اليمنيين:

وبالإضافة الى التشكيلات العسكرية العثمانية في اليدن التي كان قوامها جنود الجيش السابع العثماني ، فقد عرفت اليمن أيضا جنود « الضبطية » أو « الحميدية » أو « الجندارمة » من اليمنيين أنفسهم • اذ حاول الأتراك العثمانيون في عهد الوالى العثماني اسماعيل حقى باشا الذي تولى حكم اليمن في سينة في عهد الوالى العثماني اسماعيل حقى باشا الذي تولى حكم اليمني تشكيلات للجندارمة لمساعدتهم في حفظ الأمن في البلاد ، وحفظ النظام في الأسواق التجارية ، وتبليغ أوامر الادارة العثمانية الى المعنيين من أفراد الشعب اليمني ، ومرافقة ونقل الرسائل والبرقيات الحكومية ، وحماية محصلي الضرائب ، ومرافقة المبعوثين والمسافرين الذين تتعهد الادارة العثمانية بتأمينهم •

وقد تكون هذا التشكيل ممن اختارتهم الادارة العثمانية في اليمن من بين رجال القبائل اليمنية ، وبخاصة القاطنين منهم في المناطق الجبلية لما عرف عنهم من قوة الشكيمة وشدة التحمل · كما ضم العثمانيون الى هذا التشكيل عددا كبيرا من اليمنيين القاطنين في السهول الرملية في تهامة ، والذين تميزوا بأن منهم الى جانب العرب اليمنيين كثيرين من السودانيين والأحباش والصوماليين، وكان معظم هؤلاء يمتطون ظهور الجمال التي تعد أنسب وسيلة للانتقال في سهول تهامة الرملية ·

وكل كتيبة من الجندارمة تتكون من أربع فصائل ، وتتلقى أوامرها من مركز قيادتها بعاصمة الولاية ، وقد وزعت فصيلتان من هذه الكتيبة في أرجاء اليمن حيث تقوم كل منهما في المواقع المحددة لها بالمهام الملقاة على عاتقها .

<sup>(</sup>١) ساطع الحصرى : المصدر نفسيه أ، أس ٢٥٦ .

بينما تعسكر الفصيلة الثالثة فى صنعاء لتكون على أهبة الاستعداد للتوجه فى أى اتجاه تحدده الادارة العثمانية • أما الفصيلة الرابعة فكانت خدماتها بصفة دائمة تنحصر فى مقر الحكومة بمدينة صنعاء عاصمة الولاية (١) •

وفضلا عن الفصائل الأربع سالفة الذكر فانه قد وجدت فصيلة أخرى من الجندارمة الراكبين في اليمن عرفت باسم « السوارى » وكانت تنقسم الى أربع مجموعات • كانت المجموعة الأولى تقوم بمهمتها في مدينة الحديدة بينما مجموعتان منها موزعتان في أرجاء الولاية ، أما المجموعة الرابعة فكانت تختص بالعمل في مقر حكومة الولاية في صنعاء • ويقوم رجال الضبطية السوارى بحراسة الموظفين العثمانيين من ذوى المراكز الهامة في الولاية ، وتأمين مراكز الادارة العثمانية وتوصيل البريد والمراسلات والبرقيات الحكومية •

أما عن المرتبات الشهرية التي كان يتقاضاها رجال الجندارمة في اليمن فتنحصر في أن الفرد كان يتقاضى اثنى عشر ريالا شهريا ، ويحصل الأومباشي على ثلاثة عشر ريالا شهريا بينما الجاويش كان يحصل على خمسة عشر ريالا ، وأسباب على أن رجل الجندارمة السوارى كان يحصل شهريا على ثلاثين ريالا ، وأسباب زيادة مرتبه عن غيره ترجع الى أنه كان مكلفا بالحصول على الدابة التي يركبها كما كان يتولى الانفاق على اطعامها والعناية بها ، وكان ذلك يكلفه مالا يقل عن عشرة ريالات شهريا ، ويزيد هذا المبلغ بطبيعة الحال في زمن الجدب والمجاعة نظرا للارتفاع المفاجئ في الأسسعار في مثل هذه الظروف ، وكان الجاويش السوارى يتقاضى خمسة وثلاثين ريالا شهريا بزيادة خمسة ريالات عما يتقاضاه الرجل السوارى العادى ، وكان لابد لكل منهما أن يستحضر دابة جديدة اذا الرجل السوارى العادى ، وكان لابد لكل منهما أن يستحضر دابة جديدة اذا بتقاضى ثمانية جنيهات شهريا ، بينما يتقاضى رئيسه اليوزباشى اثنى عشر يتقاضى ثمانية جنيهات شهريا ، بينما يتقاضى رئيسه اليوزباشى اثنى عشر جنيها في الشهر ، وكان يرأس كل فصيلة ضابط برتبة بكباشى بينما يرأس تل فصيلة ضابط برتبة بكباشى بينما يرأس تأن مرتبات الجندارمة كثيرا ما كانت تأخر عن المواعيد المحددة لصرفها بشهور عديدة (٢) ،

وكان زى رجال الجندارمة يتكون من عمامة زرقاء داكنة ، ونقبسة ( جونلة ) ورداء له زرائر فضية • على أن معظم رجال الجندارمة اليمنيين كأنوا كثيرا ما يرتدون النقبة المعتادة لدى قبائلهم والمصنوعة محليا فى اليمن (٣) •

وقد قام جنود الجندارمة اليمنيون بدور هام في اخماد الفتن وحركات التمرد مما ساعد الادارة العثمانية على اقرار الأمور في الولاية • وكانوا يظهرون

Bury, G.W.: Op. cit., p. 167.

Bury, G.W.: Op. cit., p. 168.

Bury, G.W.: Ibid., p. 169.

شحاعة فائقة في اخماد الفتن ، فكان الطابور منهم يقوم هقام طوابير كثيرة من الاتراك مما جعل المتمردين يخلدون الى الطاعة اثر ظهور جنبود الجندارمة اليمنين ، وكانت جنسيتهم اليمنية تقربهم من رجال القبائل اخوانهم في الوطن والدين ، وتؤدى الى تصفية حركات التمرد ضد الادارة العثمانية دون قتال في بعض الأحيان ، وقد شاع في ذلك الوقت أن الأتراك يتركون الصلاة ولا يحافظون على الواجبات الدينية وكثيرا ما يرتكبون المعاصي والفجور ويبيحون شرب الخمور ، فاستباح اليمنيون لذلك قتالهم واستحلوا محاربتهم مما زاد من حدة التوتر بين الأتراك واليمنيين ، وعندما استعان الأتراك بطوابير الجندارمة اليمنيين في اخماد الثورات ومحاربة التمرد ، هدأت الأحوال نسبيا في البلاد ورغب كثير من اليمنيين في الحاق أبنائهم بطوابير الجندارمة وترقيتهم في مناصبها (١) ،

وقد أدت هذه النتيجة المرضية الى ازكاء الرغبة لدى الوالى العثماني السماعيل حقى باشا فى استبدال العساكر التركية بعساكر غيرهم من العرب اليمنيين على أن يتم ذلك دون اثارة الشك وسوء الظن لدى الأهلى اليمنيين من جهة ، أو لدى السلطان العثماني من جهة أخرى · فكتب الوالى الى الآستانة يطلب السماح له بذلك · غير أن الباب العالى كان محاطا بمن أولوا مطلب اسماعيل حقى باشا بتأويلات باطلة زاعمين أنه اتفق مع أشراف اليمن على اخراج « العساكر التركية » من هناك واستبدالها « بالعساكر العربية » والاستقلال بالولاية بعد ذلك عن سيادة الدولة · لهذا لم يوافق السلطان على مطلب الوالى وأمر بمنع أى اجراء يتخذ في هذا السبيل · بل ان الأوامر وصلت من الآستانة بعد ذلك بالغاء الطوابير الحميدية بدعوى عدم وجود فائدة من الابقاء عليها • والأدهى من ذلك أن السلطان العثماني عزل الوالى اسماعيل السبيل بالسائل بالمن منجها الى مصر حيث توفى بمدينة السلماعيل باشال بالسبال بالى مغسادرة اليمن متجها الى مصر حيث توفى بمدينة السلمادرية (٢) ·

ولا شك أن محاولة الأتراك العثمانيين تكوين تشكيلات الجندارمة من اليمنيين أنفسهم هو حادث له أهميته في تاريخ اليمن و اذ كانت هذه التشكيلات رغم بساطتها تمثل نواة لتكوين جيش نظامي من أبناء اليمن ، ولم تكن الامامة الزيدية تساعد على نجاح هذا التشكيل بل كانت تقف عقبة كأداء في سميل تقدمه حتى لا يكون سلاحا جديدا في يد الأتراك يدعمون به سيطرتهم على اليمن

 <sup>(</sup>١) عبد الواسع الواسعى: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ
 اليمن ، ط ٢ ، ص ٣٦٠٠

<sup>(</sup>٢) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ص ٢٦١ •

على أنه فى الوقت الذى تصافت فيه الامامة مع الأتراك العثمانيين عقب الصلح الذى انعقد بينهم فى سنة ١٩١١ فقد انخرط فى سلك الجيش العثمانى فى اليمن طواعية واختيارا عدد غير قليل من أبناء المشخصيات الممتازة والأسر المحترمة ، وأبناء المشايخ ورؤساء القبائل اليمنية ، ووصلوا الى أرقى المناصب وتقاضوا أعلى المرتبات (١) .

## النظام الضرائبي في اليمن أثناء الحكم العثماني :

بعد أن استعرضنا التنظيمات الاداوية والعسكرية في ولاية اليمن العثمانية ، سوف نشير الى النظام الضرائبي الذى فرضه الأتراك على اليمن ، والطريقة التي اتبعوها في جمع الضرائب مما شكل أحد الأسباب الهامة في اثارة الثورات اليمنية ضد الحكم العثماني .

لقد وجد اليمنيون أنفسهم عدة مرات في تاريخهم الحديث أمام سلطتين كانت كل منهما تدعى لنفسها حق جباية الضرائب • فأثناء خضوع اليمن للحكم العثماني كان الامام الزيدي يطالب الشعب اليمني بالزكاة والعشور تبعا لما تقتضيه الشريعة وفي الوقت نفسه كان الأتراك يطالبون اليمنيين بالضرائب المختلفة كالجمارك وغيرها (٢) ٠ فالامام الزيدي اعتاد أن يأخذ من المسلم اليمني أعشار الأرض عينا ، وكان انتاج الأرض الزراعية من الثمار يقيم ثمنه ويدفع أصحابه العشر نقدا للامام • وهناك أيضا زكاة المواشي والدواجن والدواب ، وزكاة التجارة والمخازن ثم الزكاة الأصلية ومنها الفطن أى زكاة البدن وتدفع في رمضان ، وزكاة الحلي « حلى النساء » من ذهب وفضة · ويضاف الى ذلك كله أعانة الجهاد عند الحاجة اليها أثناء الحروب · كما كان هناك رسم مفروض على يهود اليمن يدفعونه للامام باعتبارهم ذميون عليهم دفع الجزية وهي ثلاث درجات : ثلاثة ريالات في السنة على الغني ، وريالان على المتوسط ، وريال ونصف على الفقير • وكل هذه الضرائب كانت تدعى في اليمن زكاة ، وكل ما يجمع من العشور والأموال كان يحفظ في بيت المال الذي له فروع في جميع الأقضية • وفي هذه الفروع أو المستودعات كانت توجه دائما كميات من الحبوب والبن وغيرها من لوازم المعيشة ، التي لا يصرف شيء منها الا بأمر من الامام • على أنه من حسنات بيت المال ، أن يقرض المحتاجين مما فيه ، ويستوفى الدين منهم من الموسم الجديد دون تحصيل فاثدة لأنها ممنوعة اطلاقا في اليمن سبواء فيي التجارة أو في المعاملات الآخرى وذلك تبعا لما توجبه الشريعة الاسلامية

<sup>(</sup>١) اليمن المنهوبة المنكوبة : ( مجهول المؤلف ) ، ص ٢٥٠٠

 <sup>(</sup>۲) سلفاتور أبونتى : مملكة الامام يبحيى ... رحلة في بلاد المسمربية السميدة ٠ ط ١
 ص ٧٨ ٠

وما دون القروض فما كان ينفق من بيت المال سوى القليل لأن الامام الزيدي في الوقت الذي كان يسيطر فيه على أمور البلاد كان يحصل على خراج أخر هو الجمرك ورسم القوافل • فكل ما كان يدخل الى صنعاء من عدن او من العديدة كان يدفع رسما معلوما على كل جمل وكل دابة محملة • ومن هذه الرسوم كان ينفق الامام على مظاهر حكمه بينما بيت المال ما كان ينفق منه الا القليل وقد كانت هذه الضرائب عامة مثار شكوى اليمنيين وتذمرهم (١) ٠ وعندما خضعت اليمن للحكم العثماني تولى الأتراك جمع الضرائب من اليمنيين حتى يتمكنوا من تغطية نفقات الحامية العثمانية في اليمن ، وأن يقيموا بعض المشروعات والمرافق العامة التي تخدم مصالح الأتراك بصفة خاصة ، ومصلحة اليمنيين بصفة عامة ، التي اهتم بها بعض الولاة الأتراك المصلحين فنالوا تقدير الشمعب اليمني ٠ على أن كثيرين من الولاة والمتصرفين الأتراك استغلوا جمع الضرائب لصلحتهم الشخصية ، واستبدوا في تحصيلها بشتى الطرق وأعنف الوسائل، مما أثار حقد اليمنيين وأشعل نيران ثوراتهم ضد الحكم العثماني ٠ ويستعرض نزيه مؤيد العظم ـ الذي قام بزيارة اليمن في الأربعينات من القرن الحالي ـ الطريقة التي اتبعها الأتراك في جمع الضرائب من اليمنيين والمؤامرات التي كان يدبرها بعض الولاة لتحريض الباب العالى عليهم مما كان يعمق الهوة بين اليمنيين والأتراك ويولد الحقد والكراهية بينهم ، فيقول :

« كان يخرج المتصرف أو الوالى أو الحاكم العثمانى من محل وظيفته الى الأرياف والجبال ليجمع الأعشار ويجبى الضرائب ، فيأخذ لنفسه جميع ما يمكنه تحصيله من الأهالى الفقراء ويعود الى محل وظيفته دون أن يعطيهم سندا أو وصلا ، ويقول لحكومته بأن الأهلين عاصون عليه لا يرغبون فى دفع الضرائب له فتسمير الحكومة ( أى حكومة الولاية ) الجيوش عليهم فتنهبهم وتخرب بيوتهم • • وتكتب الى الباب العالى ( فى الاستانة ) بأن أهل اليمن عصوا الحكومة ، وأنهم أشقياء يدينون بدين ( الزيدية ) ولا يطيعون الأوامر الشاهانية ولا يعترفون بالخلافة العثمانية ، ولما كان أولو الأمر والنهى فى القسطنطينية جهالا لا يفهمون ما هو المذهب الزيدى وما هى حقيقة أخبار اليمن، كانوا يأخذون بهذه الدعايات الكاذبة ويؤيدون سياسة موظفيهم فى اليمن ويمدونهم بالجند والسلاح والعتاد ويأمرونهم باخضاع اليمنين بالسيف والمدفع ولذلك كانت اليمن فى حرب دائم مم الترك » (٢) •

على أنه بعد عقد الصلح بين الأتراك العثمانيين والامام يحيى في سنة الماء كان موظفو الترك يجمعون الزكاة باسم الامام الزيدى من أتباعه

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ج ١ ، ص ١٣٩ ـ ١٤٠ . .

<sup>(</sup>٢) نزيه مؤيد العظم : رحلة في بلاد العربية السعيدة ، ص ١٥٤٠

اليمنيين الزيديين الذين يدفعونها لامامهم ، وكان الأتراك يقدمون ما يجبونه من زكاة للامام بعد استقطاع اثنين ونصف في المائة لصالحهم كبدل للجباية •

# السياسة إلركزية المتطرفة في عهد السلطان عبيد الحميسد الشاني:

أشرنا فيما سبق الى أن قانون الولايات الذى أصدرته المولة العثمانية في سينة ١٨٦٤ والذى كان جزءا من « التنظيمات » الجديدة بدت آثاره واضحة نسبيا فى بلاد اليمن التى عاد اليها العثمانيون وأخضعوها لحكمهم فى سينة ١٨٧٧ ، وان لم يطبق هذا القانون تطبيقا تاما فى تلك الولاية • وكان هذا القانون نتيجة للمحاولات التى قامت بها فئة من رجال الدولة العثمانية انتشرت بينهم روح الاصلاح لانقاذ دولتهم من الانهيار الداخلى ومن التدخل الأجنبى • فى الداخل كانت الزراعة فى الدولة فى حالة يرثى لها رغم أنها مهنة الأغلبية من السكان ، وتعرضت البلاد لخطر الفيضانات نتيجة لعدم الاعتمام بتنظيم الرى والصرف ، وأهملت الطرق البرية والنهرية ، كما أهملت الموارد الطبيعية للبلاد • وقد وصلت الدولة العثمانية الى حالة سيئة من التخلف الصناعى لأنها لم تستفد من الانقلاب الصناعى الذى يعد الأساس الحديث للحضارة بل انها على العكس كانت ضحية له لأن منتجاتها التى أنتجتها بوسائلها القديمة لم تستطع أن تنافس ، حتى فى أسواقها الداخلية ، المنتجات الأوربية الجيدة الرخصة (۱) •

أما بالنسبة للتدخل الأجنبى فقد تمتع الأجانب بنفوذ خطير فى الدولة العثمانية ، واحتلوا مناصب هامة فى ادارتها ، ومنحوا الامتيازات المعروفة ، ووضعت الميزانية العثمانية برغم ما كانت تعانيه من نقص فى الايرادات ، وسوء تدبير فى المصروفات ـ تحت سيطرة « ادارة الدين العام العثماني » التى تألف مجلسها من ممثل عن كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا والامبراطورية النمسوية المجرية وتركيا ، بل ان الحكومات الأجنبية لم تقنع بتدخلها هذا ، اذ كانت تسعى الى تحطيم الامبراطورية العثمانية نفسها وتقسيمها فيما بينها ، ولم يحل دون ذلك سوى تنافس هذه الحكومات الأجنبية حول وراثة أملاك « الرجل المريض » ، فعملت هذه الحكومات سواء بارادتها أو برغم أنفها من أجل المحافظة على بقاء الدولة العثمانية أطول مدة ممكنة ،

وكان من الطبيعى أن يؤثر ذلك الوضع العام غير المستقر للامبراطورية العثمانية على الواقع الداخلي في ولاية اليمن التابعة لها • وعلى الرغم من الترابط

Earle: Turkey, The Great PoWer and Baghdad RailWay, pp. 9-12. (1)

الدينى بين اليمنيين والعثمانيين فى عصر فاق الدين فيه الاتجاهات القومية ، وبخاصة في بلاد اليمن البعيدة عن التأثيرات الغربية ، فقد حدث تنافر سياسى بين الجانبين اليمنى والعثمانى نتيجة لفساد الموظفين العثمانيين العاملين فى اليمن وسوء ادارتهم كانعكاس طبيعى للحالة العامة السيئة فى دولة أصابتها الشيخوخة، وكاد يلحقها الانهيار (١) ، وقد أدى هذا التنافر السياسى الى قيام الثورات اليمنية المتالية ضد الحكم العثمانى مما كلف العثمانيين الكثير من الأرواح والأموال ،

على أن رجال الاصلاح في الدولة العثمانية رأوا أن يضعوا حدا لنزوات السلاطين واستبدادهم ، وأن يقضوا على فساد رجال الحاشية التي تكونت حولهم ووجدوا أن ذلك لن يكون الا باصدار « قانون أساسي » يفهم السلطان أن سلطته ليست مطلقة بل « مشروطة » بقيود وحدود بعينها ويقررها الدستور · وقد سعى أحدهم وهو مدحت باشا مع جماعة من زملائه المصلحين الى تحقيق هذه الفكرة ، واستطاع في آخر الأمر أن يحمل السلطان عبد الحميد الثاني على اصدار « القانون الأساسي » (٢) عقب توليه العرش بعد خلع السلطان عبد العزيز لفساد حكمه والسلطان مراد الخامس لمرضه في سنة ٢٧٨١ ، أي بعد اقامة الحكم التنفيذ ، وجرت انتخابات عامة ، واجتمع مجلس النواب الذي كان يسمى التنفيذ ، وجرت انتخابات عامة ، واجتمع مجلس النواب الذي كان يسمى الجتمع مجلس المعوثان » باعتبار النائب مبعوثا من أهالي دائرته الانتخابية ـ كما العربيــة ، وقام المبعض من نواب العــرب في المجلس بدور هام خــلال العربيــة ، وقام المبعض من نواب العــرب في المجلس بدور هام خــلال المناقشات (٣) ·

غير أن الأمر بالحياة الدستورية لم يطل لأن السلطان عبد الحميد لم يعلن الدستور بدافع من الاخلاص العميق له ، فسرعان ما ضاق ذرعا بالحياة النيابية والنواب • وكانت المعارضة في مجلس المبعوثان ــ وقد تزعمها فريق من النواب معظمهم من العرب ، الى جانب فريق من النواب الأتراك ، وفريق آخر من النواب الأرمن ـ شديدة الوطأة على عبد الحميد • على أن معارضة العرب لم تكن دفاعا عن قضاياهم التي لم تكن بعد قد ظهرت للوجود ، بل كانت دفاعا عن مصلحة الدولة العثمانية خاصة حينما تأزمت الأحوال فيها نتبجة الحرب التي دارت في تلك الآونة بينها وبين الدولة الروسية ، وتتالت انهزامات الجيش العثماني أمام الجيش الروسي ــ وان ما أحرج عبد الحميد من المعارضة أنها لم تقتصر على انتقاد الحكومة والوزارة بل تعدتها الى مهاجمة السلطان نفسه •

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٣٢ ـ ٣٠ ٠

 <sup>(</sup>۲) للاطلاع على نص « القانون الاساسى » العثماني انظر الملحق رقم ۱۲ •

<sup>(</sup>۲) ساطع الحصرى: المصدر السابق ، ط ۲ ، س ۹۷ ـ ۹۸ .

وقد عادت الدولة العثمانية الى نظام « الحكم المطلق » بعد أن عطل-عبد الحميد أحكام الدستور وفرض على شعبه بالتدريج حكما فرديا مستبدا ، وكانت جميع العناصر والطوائف سواسية كأسنان المشط في التعرض لاستبداده وطفيانه (١) • على انه اتخذ مع العرب أساليب كثيرة في تنوعها للسيطرة عليهم وتشديد قبضته على بلادهم بطريقة تجمع البراعة والشدة الى المكر والدعاء ، مع محاولة الارضاء ، ولم تخل من الريب والشبهات وعدم الثقة في كثير من الأحيان • كما أخل عبد الحميد يضرب القوميات والطوائف بعضها ببعض ويستخدم هذا العنصر ضد ذاك ، فيقمع ثور الألبان بالجنود العرب ، وبهم يرغم الأتراك على الخضوع ، وبالأكراد يذبح الأرمن ، وبهؤلاء يقضي على ثورات العرب · بل ان عبد الحميد اتبع السياسة نفسها في ضرب العرب بعضهم ببعض فكان يؤيد فئة ضهد أخرى وذلك تأمينا لفرض سيطرته التامة عليهم وتدعيما لمركزية حكمه على أطراف امبراطوريته • وقد حدث هذا على سبيل المثال في أثناء الصراع الذي نشب بين عبد العزيز بن الرشيد أمبر حاثل وعبد العزيز بن سعود أمر نجد ، فكان عبد الحميد يقوى الأول على الشاني ويمده بالجيوش والقادة العسكريين ، غير أن ابن سعود تمكن في النهاية من الانتصار على ابن الرشيد واحتلال بلاده عدا منطقة حائل (٢) •

وكان عبد الحميد يقدر أهمية البلاد العربية التى تعتبر من أغنى المناطق العنمانية فهى تمد خزانة الدولة بالقسط الأوفر من الموارد أو ما يقدر بثلثى واردات الميزانية (٣) كما تمد الدولة بالعدد الأكبر من الرجال لجيشها ، ونكثر فيها أملاك الأوقاف ، كما توجد بها معظم أملاك السلطان الخاصة (٤) ، وكان عبد الحميد يدرك أن اليوم الذى ينفصل فيه العرب عن سلطته سيكون نذيرا بانهيار امبراطوريته ، لهذا حرص على تشديد المراقبة عليهم ، ومنعهم من الاتصال بالعرب المقيمين في الخارج ، ونفى من خشى نشاطه وخطره من زعمائهم ، أو استدعاه الى الاستانة لكى يبقى تحت مراقبته ، غير أن عبد الحميد في نفس الوقت لم يتوان عن تعيين بعض العرب في الوظائف الشرفية كما منح المكافآت والمساعدات لمدارسهم ومؤسساتهم الخيرية وبذل إلمال لاصلاح وزخرفة مساجدهم في مكة والمدينة وبيت المقدس (٥) ، وكان عبد الحميد بذلك يسلك سبيل

<sup>(</sup>١) حسين لبيب : تاريخ المسألة الشرقية ، ص ٨٥٠

<sup>(</sup>٢) سليمان فيضى: في غمرة النضال ، ص ٣٥ ـ ١٤٠٠

Bérard, V.: Le Sultan, l'Islam et les Puissances, p. 57.

Jung, E.: La Révolte Arabe t. I, pp. 15-16.

<sup>(</sup>٥) جورج انطونیوس : يقظة العرب ( ترجمة حيدر الركابي ) ص ٦٩٠

المداراة تجاه العرب ، ولا يلجأ الى القوة والعنف الاحينما لا يجدى اللين والمداراة حتى لا تنفجر في وجهه الثورات القومية (١)

وكانت فكرة الجامعة الاسلامية من اهم الأساليب التي حاول السلطان عبد الحميد الثاني أن يقترب بها الى نفوس العرب خاصة والمسلمين عامة • وكان يهدف من هذه السياسة الى دعم موقفه الداخل ضد الأحرار المعارضين لحكمه ، كما أنها تعزز مركزه الخارجي وتكسبه ولاء المسلمين في جميع أنحاء العالم ، بصفته خليفة لهم (٢) ، وبها يستطيع أيضا أن يهدد نفوذ الدول الأجنبية في مستعمراتها التي يسكنها عشرات الملايين من المسلمين (٣) • وكانت موجة الشعور الديني تجتاح أرجاء العالم الاسلامي في أواخر القرن التاسع عشر كرد فعل للحركة الاستعمارية الأوربية الطاغية • وكان على رأس دعاة هذه الحركة الدينية جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومصطفى الغلاييني ورشيد رضا ، وقد أخذ السلطان عبد الحميد يستميل الشخصيات الدينية وزعماء العالم الاسلامي اليه كممثل وراع لفكرة الجامعة الاسلامية •

كما سار السلطان عبد الحميد في سياسة ربط البلاد العربية بشبكة من الأسلاك البرقية واسعة النطاق • ثم حاول تعزيزها بالخطوط الحديدية لكى يتمكن من دفع الجند من أهون السبل وأقصر الوقت الى الولايات العربية لقمع ما قد يحدث من ثورات وانتفاضات (٤) • ورأى عبد الحميد أن ينفذ مشروع سكة حديد الحجاز ويصلها بسكة حديد بغداد التي كانت قيد التأسيس لتيسير السفر الى الحج وخدمة المسلمين (٥) • وكان يرمى من هذا المشروع الى أغراض مختلفة كلها تخدم نفوذه ومكانته في العالم الاسلامي عامة وبين العرب خاصة ، وتعزز سياسته المركزية المتطرفة وحكمه الفردى المستبد • فالمشروع سيسهل الحج بتقصير مدة الرحلة ويجعله في متناول الجميع فيزيد الاختلاط والتآلف بين المسلمين ، الى جانب أنه ييسر نقل الجند بسرعة لقمع الثورات (٦) ، وللدفاع عن أطراف السلطنة ويساعد على التبادل التجارى وعلى نقل الأفكار وانتشارها وعلى تنمية الحياة الزراعية على طول خط سيره ، وعلى توطيد سلطة الخليفة ، والقضاء على دسائس الانجليز ومؤامراتهم في البحر الأحمر والجزيرة العربية (٧) •

Mandelstone, A.: La Turquie, p 8. (1)

<sup>(</sup>٢) محمد أنيس ( دكتور ) : الدولة العثمانية والشرق العربي ، ص ٢٣٩ - ٢٤٢ .

Edib, H.: Conflict of East and West in Turkey, p. 79.

Zeine, Z.; Op, cit., p. 54.

<sup>(</sup>٥) محمد كرد على : خطط الشام ، ج ٥ ، ص ١٨٩ ٠

<sup>(</sup>٦) جورج انطونيوس: المصدر السابق ، ص ٧٧ - ٧٣٠

۱۱ محمد عبد الله ماضى ( دكتور ) : النهضات الحديثة فى جزيرة العرب ، ج ۱ ص ۱۱۱ Bérard, V. : Op. cit., p. 72.

وجدير بالذكر أن اتجاه السلطان عبد الحميد الى بناء السكك الحديدية فى طرفى بلاد العرب الذى جاء فى مستهل القرن العشرين ، أيقظ فى نفس الدول الاوربية شعور الاستياء التام وعلى رأسها الحكومة الانجليزية ، اذ رأت وراء هذه السياسة شبح الأخطبوط الألمانى الذى لم تتورع الدول الأوربية عن القول بأن الجامعة الاسلامية كانت مطية له (١) ، والذى بدأ يطل برأسه ويظهر كأخطر منافس للنفوذ البريطانى فى البلاد العربية ،

على أن سياسة عبد الحميد المركزية التي سار عليها في حكم الولايات العربية وغيرها كلفته الكثير من المتاعب الداخلية والخارجية ، وأثارت عليه نقمة قسم كبير من العرب وتجلت هذه النقمة في الثورات العديدة التي ظهرت بين القبائل العربية ، وهي وان كانت ذات طابع محلي محدود ، الا أنها جاءت كرد فعل لتشديد قبضته على بلادهم مما فجر سخطهم على حكمه المستبد ، وعلى مظالم الحكام والموظفين الترك ، الذين عاثوا فسادا في البلاد واستنزفوا أموال الأهالي وأساءوا معاملتهم (٢) ، وتاريخ اليمن يعكس لنا صورة حية لثورات العرب ضسد الأتراك العثمانيين وسياستهم المركزية المتطرفة في عهسد عبد الحميد ،

وتجدر الاشارة الى أن مركزية عبد الحميد لم تكن فى صالح عنصر أو فئة معينة ، بل كانت ترمى الى بسط حكمه الفردى وسيطرة الدولة بصفتها العثمانية الاسلامية ، ولهذا فقد بقيت اللغة التركية هى لغة الدولة الرسمية دون غيرها من اللغات ، كما بقى العنصر التركى هو العنصر المتغلب على شئون ووظائف الدولة وقد تم ذلك دون مناداة بالعنصرية والتعصب العنصرى وبسياسة التتريك جنسا ولغة كما كان الأمر فيما بعد فى عهد الاتحاديين ، بل ان اللغة التركية كانت مغروضة دون ضجيج أو جلبة ، اذ كانت معرفة اللغة التركية شرطا لتولى وظائف الدولة والترشيح الى مقاعد مجلس النواب (٣) ، كما نصت على ذلك فى المواد ١٨ ، ٦٧ من الدستور ، ولم يتغير الأمر فى عهد الحكم المطلق الذى فرضه السلطان عبد الحمد ،

ويهمنا كثيرا أن نعرف أن عبد الحميد فضل القيادة العسكرية في الولايات العربية عن السلطة الادارية (٤) خوفا من أن يلجأ الولاة الى الاستقلال ، ولكي تبقى السلطتان رقيبتين بعضهما على بعض (٥) • وكان عبد الحميد يتدخل

Pinon, R.: L'Europe et l'Empire Ottoman, p. 388. (\)

<sup>(</sup>٢) توفيق على برو: المصدر السابق ص ٤٥ - ٢٦٠

Fesh, P.: Constantinople aux derniers jours d'Abdul Hamid, p. 268. (7)

<sup>(</sup>٤) على طريف الاعظمى : مختصر تاريخ بغداد ، ص ٢٤٥ •

Midhat, A.H.: Midhat Pasha, p. 51.

بنفسه في كل أمور الدولة لعدم ثقته بأعوانه • واذا كان العرب قد عانوا من سلطان عبد الحميد المطلق وحكمه الفردى المستبد فان الأتراك أنفسهم نقموا على سياسته وحاول الكثيرون من مصلحيهم اقناعه بالأخيذ بسياسة الادارة اللامركزية واعادة الحياة الدستورية ، غير أن محاولاتهم لم تكن تلقى عناية منه وكان رفض السلطان الاستجابة الى توصيات مدحت ، عندما كان واليا على سوريا ، بوجوب الأخذ بالنظام اللامركزي لتكييف الادارة في الولايات وفقا لأحوال السكان وعاداتهم وتقاليدهم وحالتهم الاجتماعية ، سببا في استقالته من ولاية سوريا (١) •

وجدير بالذكر أن العرب فى ذلك الوقت تنبهوا وشعروا بروابط صلة الرحم بينهم وبين اخوانهم فى الجزيرة العربية ، ومما يقيم الدليل على ذلك أن بعض قطاعات الجيش فى دمسق وأفرادها من العرب رفضوا أن يحاربوا أشقاءهم عرب الجزيرة · بل أن عددا كبيرا من هذه القوات انضموا الى بنى جنسهم الثائرين بكامل معداتهم وأسلحتهم لمحاربة الأتراك (٢) ، وسنلحظ هذه الظاهرة أثناء ثورات الشعب اليمنى ضد الأتراك العثمانيين فى فترة حكمهم لليمن ·

ونظرا لأن معظم المراكز الرئيسية في الاستانة أثناء الاستبداد الحميدي انتقلت الى أيدى المرتشين والمجشعين ، فقد تحولت بعض الدوائر والوزارات الى أسواق سوداء تباع وتشترى فيها الوظائف ، والرتب والأوسمة والامتيازات ومن الطبيعي أن هذا الفساد لم يبق مقتصرا على العاصمة وحدها بل سرى الى الولايات أيضا ، كما أن تضخم نفقات القصر والعاصمة كان يؤدي الى الاضرار بالولايات ، لأن الولاة كانوا يضطرون الى تقديم مرتبات العاصمة على كل شيء بالولايات ، لأن الولاة كانوا يضطرون الى تقديم مرتبات العاصمة على كل شيء آخر ، ولذلك كانت الخزائن المحلية تعجز عن دفع دواتب الموظفين في أوقاتها المعينة ، وكثيرا ما كانت الرواتب تتأخر وتتراكم مدة شهور عديدة ، وكان ذلك يدفع معظم الموظفين في الولايات الى الارتشاء دفعا فيزيد في عوامل الفساد ذلك يدفع معظم الموظفين في الولايات الى الارتشاء دفعا فيزيد في عوامل الفساد زيادة هائلة ويؤدى الى قيام الثورات ضد الحكم العثماني (٣) ،

وهكذا فان من يتتبع تطور سياسة العثمانيين في حكم الولايات التابعة لهم منذ عهد السلطان محمود الثانى في سنة ١٨٠٨ الى نهاية عهد السلطان عبد الحميد الثانى في سنة ١٩٠٩ لا يسعه الا أن يلاحظ خلال قرن من الزمان أن اتجاه هذه السياسة سار دائما في خط واحد متصل في جوهره ، لا ينحرف ولا يتغير الا في بعض الجزئيات الصغيرة • وكان الهدف دائما هو مركزية الحكم وصهر العناصر في بوتقة واحدة ، أرادها عبد الحميد ومن أتى

صديق الدملوجي : مدحت ياشا ، س ١٥٠ ٠

Pinon, R.: Op. cit., p. 378.

<sup>(</sup>٣) ساطع العصرى : المصدر السابق ، ص ١٠٢ \_ ١٠٣ •

قبله عثمانية ذات مظهر اسلامى ، وركزوها على الناحية الادارية ، ثم أرادها الاتحاديون الذين أطاحوا بحكم عبد الحميد قومية تركية وركزوها على الناحيتين الادارية والسياسية ، بمعنى أنهم أرادوا أن يمعوا كل ما يمت الى خصائص الأجناس الأخرى وامتيازاتهم الدينية والطائفية وتنظيمانهم بصلة (١) • وقد سلك هؤلاء جميعا من أجل تحقيق المركزية طريقا واحدا هى سياسة الريبة والتوجس ، والدس والاغراء ، والمكر والدهاء ، حتى اذا فشلت هذه التدابير لجأوا الى القمع والعنف وتسيير الحملات وسفك الدماء (٢) • وتاريخ اليمن في أثناء خضوعه للحكم العثماني يتمثل فيه التطبيق الفعلى لسياسة العثمانيين المركزية بكل السبل التي اتبعوها لتحقيق هذه السياسة ، مما أدى الى قيام عدة ثورات يمنية عارمة على النحو الذي سنتناوله بالدراسة في الصفحات التالية •

## ثانيا ــ فساد الادارة العثمانية في اليمن وموقف اليمنيسين ازاءها :

ذكرنا في الفصل السابق أن الأتراك العثمانيين بعد دخولهم صنعاء في معئة المملا قاموا بعدة عمليات حربية توسعية لبسط نفوذهم على بقية أجزاء اليمن وقد حارب الأتراك أمير كوكبان أحمد بن محمد شرف الدين وسيطروا على بلاده الواقعة في شمال غربي صنعاء وعلى المنطقة الخاضعة لادارته التي كانت تمتد في غرب كوكبان حتى بلاد تهامة • كما أخمد العثمانيون ثورة قبيلة الحدا اليمنية وقتلوا رئيسها • وقد حدث ذلك في عهد الوالي العثماني أحمد مختار باشا في سنة ١٨٧٢ • ونجح الأتراك كذلك في اخماد ثورة قبيلة خولان في عهد الوالي أحمد أيوب في سنة ١٨٧٧ ( ١٢٩٠ هـ) • وفي ذلك الوقت ظهر في تهامة رجل يدعى السحر والمعرفة بعلم الكيمياء استطاع أن يجمع حوله العامة من أهالي تهامة ، وبخاصة من قبيلة خولان الثائرة ، ودعاهم الى مقاومة الحكم العثماني في اليمن • وقد وجه الأتراك قوة من عساكرهم استطاعت أن تجبر هذا الرجل على الهروب وتفرق أتباعه ، وتخضع منطقة تهامة للادارة العثمانية •

ولم تقف ثورات القبائل عند هذا الحد ، اذ ثارت قبيلتا أرحب وحاشد وتمردتا على الادارة العثمانية في نهاية عهد الوالى أحمد أيوب ، ثم واصلتا حركة التمرد في عهد خلفه الوالى مصطفى عاصم في سنة ١٨٧٦ (١٣٩٣ هـ) ، وقد استطاع الأتراك أن يخضعوا القبيلتين بعد حروب عنيفة ، وبعد أن منى الجانبان

Nicolaides, N.: Une Année de Constitution, p. 51. (1)

<sup>(</sup>٢) توفيق على برو: الصدر السابق ، ص ٤٧ - ٨٤ ٠

بخسائر فادحة • وبلغ من قسوة الأتراك في اخضاعهم للقبيلتين أن أحضروا راوس القتلى الى صنعاء يحملها الأسرى من رجال القبيلتين ، لبث الرعب في قلوب اليمنيين • واضطر رؤساء القبيلتين أن يقدموا للوالى العثماني فروض الطاعة والولاء ، فحاول الوالى من جهته أن يستميلهم الى جانبه ، وأخذ ينعم عليهم بالمنح والعطايا (١) • وقد أراد بذلك أن يخفف من وقع أسلوب العنف والشدة في نفوسهم بعد أن أعلنوا له طاعتهم ، واعترافهم بالحكم الجديد •

على أن أسلوب العنف والشدة والقسوة الذى اتبعه الأتراك فى اخماد ثورات القبائل اليمنية ضد الحكم العثمانى الجديد لم يحجم اليمنيين عن مواصلة الثورة • فقد أعلن أهالى جبل البخارى ــ الواقع فى بلاد المخادر جنوبى صنعاء ــ ثورتهم على حكم الترك وتمردهم على الادارة العثمانية • لهذا توجه اليهم قائمقام مدينتى « جبلة » و « اب » على رأس قوة تركية يساندها عدد من رجال قبيلة ذى محمد اليمنية ممن انحازوا للأتراك فسيطروا على جبل البخارى بعد أن قتلوا الكثيرين من أهله ونهبوا أموالهم •

ولم يكتف الأتراك باتباع سياسة العنف والقسوة مع رجال القبائل اليمنية. التي تمردت عليهم ، بل انهم فعلوا ذلك مع عدد كبير من علماء اليمن ، اعتقادا منهم بأن العلماء يشيرون القبائل اليمنية ضدهم ، ويحرضونهم على التمرد والعصيان • وكان يزكى هذا الاعتقاد أن العثمانيين قربوا اليهم بعض الوصوليين وعينوهم في بعض وظائف الادارة ، فأخذ هؤلاء يوقعون بينهم وبين علماء اليمن. بممن تمسكوا بالثورة ضد الترك وعدم الاذعان لهم • وكان للوالى العثماني مصطفى عاصم بائبا في المحكمة الشرعية بصنعاء يدعى عبد الله الصباغ الطرابلسي ، وكان هذا النائب يتعرض كثيرا للمذاهب ويسبب الوقيعة والخلاف العقائدي بين الوالي وأهل اليمن ، ويغرى الوالي على حبس العلماء ونفيهم ،. لبتر مقاومتهم وتمردهم ، ولتحطيم معنويات الشعب اليمني فيذعن للحكم. الجديد • وقد أعد هذا النائب قائمة بأسماء العلماء ، وأمر باحضارهم الى دائرة الحكومة بصنعاء ، ثم أعد ثلاثة طوابير من الجنود الأتراك بميدان الحكومة أحاطوا بالعلماء عند خروجهم من عند الوالي وساقوهم الي السجن ، ثم أمس بارسالهم الى الحديدة بعد شهرين حيث مكثوا مسجونين فيها مدة عامين كاملين. وقد بلغ عدد هؤلاء العلماء قرابة الأربعين وكان من بينهم محمد حميد الدين والد الامام يحيى ، ورئيس العلماء أحمد بن محمد الكبسى ، وزيد بن أحمد الكبسى وحسين بن على غمضان ٠ وقد استشهد بعض هؤلاء العلماء بعيدا عن أهلهم وذويهم أمثال محمد بن محمد المطاع ، وعلى بن محمد الجديري ، ومحمد ابن اسماعيل عشيش ، وكان الأخير ضريرا معروفا بغزارة علمه وسعة افقه ،

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٥٦ .. ٢٥٧ ٠

وقد تدخل بعض أهالى صنعاء دون جدوى للافراج عنه ، ومن بينهم محمد عيقان الذى طلب من الشيخ محسن معيض رئيس مدينة صنعاء أن يلتمس من الوالى الافراج عنه ، نظرا لأنه لا يقحم نفسه فى اثارة الفتن وليس له علاقة بأمور الدولة • غير أن هذا المسعى لم يشفع لعشيش لدى الوالى ، وانتهى الأمر باستشهاده بعد نفيه فى سجن الحديدة (١) •

وعندما تولى حكم اليمن الوالى العثمانى اسماعيل حقى باشبا فى سسنة المحمد عارف الماردينى الذى كان يعمل قاضيا فى الحديدة ، وكان هذا القاضى محمد عارف الماردينى الذى كان يعمل قاضيا فى الحديدة ، وكان هذا القاضى عالما محبا للعلم وأهله ، وقد رأى اسماعيل باشسا أن يستجلب اليه قلوب اليمنيين بالافراج عن علمائهم المسجونين آملا أن يؤدى ذلك الى تهدئة الأمور واقرار السلام فى الولاية ، وقد استبشر اليمنيون خيرا بوصول هذا الوالى وبافراجه عن العلماء اليمنيين وبالمحاولات التى بذلها لنشر لواء العدل ومحاربة الرشوة والفساد وسوء استغلال السلطة لدى الموظفين الاتراك ، مما أدى الى تهدئة الأمور نسبيا فى البلاد ، وقد أنشأ هذا الوالى « مكاتب رشدية » فى اليمن لتعليم أبنائه وتهذيبهم ، كما كان أول من شكل طوابير ( الحميدية أو الجندرمة أو الضبطية ) من العرب اليمنيين أنفسهم للاعتماد عليهم فى اقرار الأمن الداخلى والقيام بالخدمات الحكومية فى أرجاء الولاية (٢) ، غير أن ذلك كان سببا فى عزله على النحو الذى أوضحناه فى الصفحات السابقة نتيجة كان سببا فى عزله على النحو الذى أوضحناه فى الصفحات السابقة نتيجة لخشية الباب العالى أن يستغنى الوالى بهؤلاء عن الجنود الأتراك ويستقل بالولاية عن سيادة الدولة ،

وجدير بالذكر أن العثمانيين بعد أن دخلوا صنعاء في سنة ١٨٧٢ واضطروا الامام على بن المهدى الى تسليمهم سجلات الادارة ، وقيدوا حريته ورتبوا له راتبا شهريا يقيم به أوده ، فانهم أخفقوا في بسط نفوذهم على الجهة الشمالية من اليمن التي بقيت تحت حكم الامام المتوكل محسن بن أحمد الى أن توفى في سنة ١٨٧٨ ( ١٢٩٥ هـ ) • وبعد وفاة هذا الامام بستة أشهر قام بالدعوة لنفسه في جبل الأهنوم الامام الهادى شرف الدين محمد ، وانتقل الى هجرة صعدة وبدأ كفاحه ضد الترك في هذه الجهات • وقد عاصر الامام الهادى الوالى العثماني محمد عزت باشا الذي تولى حكم اليمن عقب عزل اسماعيل الهادى باشا في سنة ١٨٨٨ ( ١٢٩٩ هـ ) • وقد بذل عزت باشا جهوده من أجل حقى باشا في سنة ١٨٨٨ ( ١٢٩٩ هـ ) • وقد بذل عزت باشا جهوده من أجل تألف العرب اليمنيين مع الأتراك هما يساعد على اقرار الأمور في الولاية ، غير أن انتشار الرشوة والفساد والمكر والخداع بين الموطفين الأتراك ، أوجد كل

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٥٦ - ٢٥٧ •

<sup>(</sup>۲) الواسعى : الصدر السابق ، ط ۲ ، ص ۲۵۹ ـ ۲۹۰ •

تلك الفرقة وذلك الشقاق بينهم وبين اليمنيين · بل ان نزاعا جديدا بين الطرفين نشب على أشده في خولان وقضاء حجة مما اضطر الوالى العثماني الى التدخل لتهدئة الموقف بعد أن وقعت معارك عنيفة بين العرب والأتراك ·

وفي عهد الوالى عثمان باشا الذى تولى حكم اليمن في سسنة ١٨٨٨ ( ١٣٠٥ هـ) أراد محمد ابن الامام الراحل المتوكل محسن أن يحصل على حماية الدولة العثمانية ويقيم في مدينة صنعاء ، وأن تصرف له الدولة راتبا شهريا وقد توسيط له في ذلك لدى الدولة أحسد بن محمد الكبسى رئيس العلماء وحسن ابن حسن الأكوع مفتى الولاية ، حتى قبلت الدولة مطالبه وخصصت له والمخوته راتبا شهريا قدره ألف ريال بأمر من الباب العالى (١) ، وعندما عزل الوالى عثمان باشا من منصبه وتولى من بعده الوالى عثمان باشا نورى ، فأن الوالى المعزول أرسل لابن المتوكل يخطره بعدم التزامه بما تعهد له وبأنه مشفق عليه من الوالى الجديد ، كما نصحه أن يسافر الى حاشد حيث يرسل اليه معاشه بعد أن يقسم اليمين بألا يخون الدولة ، وقد تصرف محمد بن المتوكل تبعا لنصيحة عثمان باشا .

وتجدر الاشارة الى أن تاريخ اليمن بصفة عامة ملى، بذكر الزلازل وانقطاع الأمطار واغارات الجراد ، مما كان يؤدى الى اصابة البلاد بالجدب وحدوث كثير من المجاعات و ولا شك أن الحروب الكثيرة والثورات العديدة التى قام بها رجال المقبائل اليمنية ضد الأتراك ومحاولة الأتراك اخمادها وقمعها بشتى وسائل المقوة والقسوة والقهر ، أدت الى اهمال الزراعة وهلاك المزروعات ، وكان ذلك من الأسباب الرئيسية في كثرة المجاعات وغلاء الأسعار .

وقد عانت اليمن من جراء القحط والجدب الذي أصيبت به نتيجة للعوامل المذكورة ، وخاصة في عهد الوالي العثماني أحمد فيضى الذي كان متصرفا في عسير وتولى أمر الولاية في سنة ١٨٨٥ ( ١٣٠٢ هـ ) • وبلغ من سوء تدبير هذا الوالي أن أرسل جنوده الأتراك الي همدان وبلاد سنخان والبستان وأمرهم بمهاجمة بيوت الأهالي ومصادرة ما فيها من حبوب • كما بالغ في الاساءة الى رؤساء العشائر أمثال محمد الشويع رئيس « ضلاع » ، وجذبه بيده في ميدان الحكومة على مرأى جمهرة من الناس ، مما أثار حقد الأهالي اليمنيين على هذا الوالي وعلى الادارة العثمانية كلها •

وقد حدثت اضطرابات عنيفة في منطقة « أرحب » بسبب القحط وسوه تدبير الادارة العثمانية في معالجة الأمور · وقد رفع عدد من أمراء العساكر العثمانيين شكاياتهم للباب العالى موضحين ما أصابهم من الأهالى اليمنيين نتيجة

<sup>(1)</sup> **الواسعى : تفس الصدر ، ط ٢ ، ص ٢٦٤ -**

لفساد الأمور في البلاد بعد أن عمها القحط والجدب • وقد أرجعوا كل ذلك الى سوء تدبير الوالى العثماني وفساد سياسته وشدة جرأته وتبجحه في اقتحام بيوت الأهالي ، ومصادرة ما فيها من حبوب أو ثروات دون مراعاة لأية حرمات • وقد استدعى السلطان العثماني الى العاصمة الوالى أحمد فيضى ووبخه غاية التوبيخ حتى قيل انه غشى على الوالى من شدة ما تعرض له ، وقد أمر السلطان بتعيينه قومندانا في مكة بعد أن ظل مدة عام يحكم اليمن •

واذا كانت شكاوى الموظفين الأتراك الذين يعملون فى اليمن تصل فى معظم الأحيان الى الباب العالى ، فان الشكاوى العديدة التى كان يرفعها أبناء اليمن كان وزراء الاستانة يحولون دون وصولها الى الباب العالى حتى يخفوا عنه استبداد الوالى والموظفين الأتراك تجنبا لتعرضهم لغضبه .

على أن بعض الولاة المخلصين أمثال عزيز باشا الذي قدم الى اليمن في سنة ١٨٨٦ ( ١٣٠٣ هـ ) بذلوا جهدهم لرفع الظلم ، ومنع تحصيل العساكر للمواد الغذائية من الأهالى ، والقضاء على الرشوة ، ووضع حد لسوء استغلال السلطة ، وان شق ذلك على الموظفين الأتراك الذين اعتادوا آساليب الادارة التعسفية (١) .

وقد أشرنا فيما سبق عند عرض سياسة الدولة العثمانية في حكم الولايات التابعة لها في عهد السلطان عبد الحميد الى أنه كان يتدخل في كل أمور دولته لعدم ثقته بصنائعه وأعوانه ، حتى أنه فصل القيادة العسكرية في الولايات عن السلطة الادارية (٢) لكى تبقى كل من السلطتين رقيبة على الأخرى (٣) خوفا من استقلال الولاة اذا تجمع في يد كل منهم زمام السلطتين معا ، غير أن الشقاق كشيرا ما كان ينشب بين السلطتين ويؤدى الى اضطراب الأمور في الولايات العثمانية وكان يحدث هذا الشقاق عندما تحاول كل من السلطتين اظهار الأخرى بمظهر الطمعف أو الخيانة مما يهز مركزها أمام السلطان ويظهرها بضعف الولاء والاخلاص له فيحقد عليها ويضطهد ممثليها وقد نشب مثل هذا الشقاق في اليمن بين « المأمورين العسكرية والملوكية » وعندما كتب العسكريون للباب ألمالي يطالبون أن يأمر الوالى بالهجوم على المناطق الخاضعة لحكم الامام الزيدى حتى يظهروا عجز الوالى أمام السلطان اذا تخذل عن تنفيذ الأوامر وقد أشاو مؤلاء على السلطان بأن الدولة ويستولى على ولاية اليمن بأسرها و تزول عنها السياحة المناطق الخاضعة للدولة ويستولى على ولاية اليمن بأسرها و تزول عنها السياحة العمانة (٤) .

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، مل ٢ ، ص ٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>٢) على ظريف الأعظمى : مختصر تاريخ بنداد ، من ٢٤٥ .

Midhat, Ali Haydar: Midhat Pasha, p. 51. (7)

<sup>(</sup>٤) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٦٣ س ٢٦٤٠ •

وازاء هـ ذا الموقف اضطر الوالي عزيز باشا \_ اثباتا لحسن نيته واخلاصه وسلامة موقفه تجاه السلطان ... أن يوجه قوة عثمانية كبيرة يقودها القائله العثماني حسين خيرى لمحاربة الامام الزيدي في شمال اليمن ، حيث نشبت معركة عنيفة في جبال « عيال يزيد » هزم فيها الأتراك وانسحبوا الى عمران بعد أن منيت قواتهم بخسائر فادحة ٠ وقد زعم بعض المأمورين العسكريين أن هزيمة الترك ترجع الى أن الشيخ عبد الله بن أحمد الضلعى الذي كان يعمل « ناصحا مع الدولة » \_ وكان من أعضاء مجلس ادارة الولاية ومنحته الدولة مرتبـة باشا \_ لم يقم بتوجيه النصح للأتراك بما يساعدهم على احراز النصر على قوات الامام الزيدى • وكان هدفهم من ذلك أن يوغروا صدر الوالى عزيز باشا ضد هذا الشيخ اليمنى بل ضد اليمنيين جميعهم ليضعفوا من مركز الوالى نفسه بعد أن كان يعظى بشعبية قربته من اليمنيين وقربتهم اليه • كما أنهم تمكنوا أن يخرضوا خلفه الوالى عثمان باشها الذى تولى أمر اليمن في سهنة ١٨٨٨ ( ١٣٠٥ هـ ) على تنحية عبد الله باشا الضلعي عن المهام التي كان يقوم بها في خدمة الولاية • بل ان الأمر بلغ بهم الى اجبار الوالى على أن يطلب من الباب العالى اقصاء الضلعي عن اليمن ، وقد أرسل الوالى برقية الى السلطان بضرورة اقصاء الضلعي مع تحديد محل المنفى • وجاء أمر السلطان بنفي الضلعي الى عكا دون اجراء تحقيق يظهر براءة ساحته ٠ وقد قام الوالى باستدعاء الشبيخ عبد الله الضلعي ووبخه غاية التوبيخ وبالغ في اهانته ، ثم أمر ( بلكا ) (١) من العساكر التركية بالقبض عليه وحبسه في أحد معسكرات الجند ، كما أمرهم بمهاجمة بيته ومصادرة أمواله • فتوجهوا تحت امرة أحمد رشدى الى بلده القريب من عمران من جهة الشرق ونهبوا أملاك الضلعي وخربوا دياره ثم رحلوه منفيا الى مدينة عكا (٢) • ولا شك أن هذه الحادثة تعبر عن فساد الأسلوب الذي كان يتبعه بعض المأمورين الأتراك في معاملة أبناء اليمن مما أوغر صدور اليمنيين ضد الادارة العثمانية ٠ ومن المعروف ان الدولة العثمانية ابان نهاية عهدها أصيبت بداء الرشوة الذى تفشى بين رجالها في عاصمة الدولة وفي سائر الولايات التابعة لها • وقد عانت اليمن من هذا الداء في أثناء خضوعها للحكم العثماني مما كان سببا في اذكاء روح الكراهية والبغض للأتراك لدى اليمنيين٠ واذا كان بعض الولاة العثمانيين أمثال عزيز باشا لم يقبلوا الرشوة ومنعسوا الموظفين الأتراك من الارتشاء فان كثيرين من الولاة الأتراك قبلوا الرشوة وأذعنوا لرغبة الموظفين الترك في الاستحصال عليها ، لأن هدد الداء كان كامنا في صعورهم قبل مجيئهم الى اليمن ، حيث تضعف الرقابة عليهم ، ويزداد تسلطهم على رعايا الدولة • وقد سلك هؤلاء الموظفون طرقا ملتوية وأساليب معوجة

 <sup>(</sup>١) ( بلكا ) بضم الباء وضم اللام · كلمة تزكية معناها طائفة من الجند تبلغ نحو المائة ·

<sup>(</sup>۲) الواسعى : المندر السابق ، ملا ۲ ، ص ۲۹٤ ٠

يكمن فيها المكر والدهاء لتحقيق أغراضهم في الارتشاء والاستحواذ على أكبر قدر من الثروة من هذا السبيل •

وقد حدث عقب تولية عثمان باشا ولاية اليمن في سنة ١٨٨٨ (١٩٠٥ه) ان حرضه المأمورون الترك على الكتابة الى جميع مشايخ البلاد من تعز وعسير والحديدة وسائر الأقضية التابعة للولاية مستدعيا اياهم للحضور اليه في صنعاء وفي الوقت نفسه أشاع المأمورون أن الوالى أراد استدعاء المسايخ اليمنيين الى صنعاء لترحيلهم الى الباب العالى ضمانا لاقرار الأمن في أرجاء الولاية (١) وما كاد هذا الخبر يصل الى مسامع المشايخ والرؤساء اليمنيين حتى هلعت قلوبهم خوفا ، ولجأوا الى وساطة القائمقامين والمتصرفين وغيرهم من المأمورين الترك لكى يعطوا الوالى قدرا من الدراهم على أن يكف عنهم طلب الاستدعاء ، ويعتذر لهم لدى السلطان العثماني و وبهذا الدهاء جمع المأمورون الوالى التركي ألوفا من الريالات ، وكانت تلك احدى أساليبهم لاستنزاف أموال الشعب اليمني .

ولا شك أن من بين اليمنيين من لم تنطل عليه أساليب الترك و دهاؤهم وأصر في شبجاعة على عدم الانصياع للأوامر التركية التعسفية • ومن بين هؤلاء القاضي بحيى المجاهد مفتى مدينة تعز الذي تعاون مع المعتدلين من الولاة العثمانيين حتى قال عن نفسه : « لو خدمت الله تعالى بخدمتى للترك لبلغت بها درجة عيسى ابن مريم عليه السلام ، ولكن الدولة لم ترع معروفا » وقد رفض هذا الشيخ أن يلبى مطلب الوالى بالحضور لمقابلته في صنعاء ، كما أبى أن يقدم رشوة للوالى أو للموظفين الأتراك على غرار ما فعل غيره من مشايخ اليمن على الرغم مما كان يمتلكه من ثروة طائلة • بل انه لم يعبأ بتهديد المتصرف الذي وصل الى تعز وأشار عليه « أن يدفع اليه مالا جسيما والا لا يلومن الا نفسه » (٢) •

وقد بلغ تعسف الأتراك في تصرفهم ازاء هذا اليمنى الحر ، الذي أبي أن يدفع الرشوة ولم يعبا بتهديد الادارة التركية ، أن أحاط العساكر الترك بمنزله ذات ليلة ، وقبضوا عليه ، وصادروا أمواله ، ثم ألقوا به في غياهب السحن دون مراعاة لخدماته السمايقة للدولة ، ولا احتسراما لمكانته بين قومه اصحاب السملاد .

وظل القاضي يحيى المجاهد في السبعن حتى صدر الأمر من عاصمة الولاية باطلاق سراحه بعد أن تحقق للأتراك الغرض المقصود بسلب أمواله • ولم يكد

<sup>(</sup>١) الواسعي : الصدر تفسه ، ط ٢ ، ص ٢٦٢ •

<sup>(</sup>٢) الواسعى : المصدر تقميه ، ط ٢ ، ص ٢٦٣ •

يخرج القاضى يحيى من سبجنه حتى أرسل برقية الى السلطان العثمانى بوساطة ضديق له في عدن \_ مستغيثا بعدالته • فصدرت « الارادة السنية » بارساله الى السلطان ، وعزل متصرف تعز ، واجراء محاكمة لدى الباب العالى لمجازاة المسئول عن اضطهاد القاضى يحيى • وقد أسقط في يد الوالى عندما علم بما حدث وخشى أن يثير القاضى يحيى السلطان العثمانى ضده ، فحاول التوسط من جهته بين متصرف تعز والقاضى يحيى بما يرضى الأخير ، لأن الوالى كان في حقيقة الأمر هو الذي أصدر أوامره للمتصرف فكان مسئولا عن تصرفه • كما أن بعض اليمنيين حاولوا التوسط لتهدئة الموقف ، ومن بينهم رئيس العلماء أحمد بن محمد الكبسى ، وعبد الرحمن بن أحمد المجاهد ، وأخوه على بن أحمد المجاهد ، وطلبوا عميعا من القاضى يحيى أن يصفح عن المتصرف وسوف يرد اليه جميع ما أخذ من بيته • غير أن القاضى يحيى امتنع عن قبول وساطتهم وتمسك بالمحاكمة لدى السلطان العثماني (١) •

وازاء تمسك القاضى يحيى المجاهد بحقه فى المحاكمة لدى الباب العالى ، فقد رأى الوالى العثمانى عثمان باشسا بمكره ودهائه أن يجمع أمراء العسكر الأتراك وأوحى اليهم بكتابة مضبطة \_ صادق عليها مجلس ادارة الولاية \_ وبعثوا بها الى السلطان ، وقد أوضحوا فيها ضرورة ابعاد القاضى يحيى المجاهد عن اليمن ، وأكدوا أن دعواه ضد متصرف تعز ليس لها أساس من الصحة ، وقد فعلت هذه المضبطة فعلها لدى الباب العالى ، حتى أن القاضى يحيى المجاهد ما ان وصل الى استانبول حتى خصص له السلطان ما يكفى معاشه وأبقاه ينتظر اجراء أى تحقيق أو محاكمة مدة ثلاث سنوات كاملة دون جدوى حتى أياسته المماظلة عن أمل الحصول على حقه ، بل ان القاضى يحيى عندما طلب من السلطان السماح عن أمل الحودة الى اليمن رفض طلبه ، فبقى مهموما محسورا حتى توفى فى عاصمة الدولة (٢) ،

وهكذا كان أسلوب بعض الولاة والموظفين العثمانيين في معاملة أحرار اليمن وغيرهم من رعايا الولايات العثمانية في ذلك الوقت ولا شك أن الدولة العثمانية لو أصغت السمع للأحرار أمثال القاضي يحيى المجاهد اليمني ، الذي أخلص في خدمتها والذي أبي أن تكون الرشوة أسلوبا يتعامل به حكامها، والذي كان يأمل في عدالة سلطانها ، فانتكس أمله ، ومات منفيا عن أهله ووطنه \_ أقول لو استمعت الدولة العثمانية لمثل هذا (المجاهد) وحاولت أن تتفادي أخطاء رجالها وسياستهم الفاسدة في حكم الولايات ، لكان قد قدر لحكمها هناك البقاء

<sup>(</sup>١) الواسعي : المصدر السابق ، ك ٢ ، ص ٢٦٣ ٠

<sup>(</sup>٢) الواسعى : الصدر نفسه ، ط ٢ ص ٢٦٤ ٠

والاستقرار · غير أن عوامل الانهيار كانت قد تمكنت من الدولة العثمانية نفسها لتقوينها الى نهايتها المحتومة ·

واذا كنا نجد في تاريخ اليمن في أثناء خضوعها للحكم العثماني بعض الولاة الأتراك الذين حاولوا اصلاح أمور الولاية ومنعوا الموظفين الأتراك من الظلم والارتشاء، فإن هؤلاء الولاة المصلحين كانوا قلة ، كما أن الموظفين الأتراك في الولاية حقدوا عليهم وحاولوا التخلص منهم لينطلقوا في استغلال اليمنيين واستنزاف أموالهم والتخكم في مقدرتهم ، مما كان لا يتيح للولاة المصلحين فرصة مواصلة الاصلاح .

وكان من بين هؤلاء المصلحين من العثمانيين الوالى عثمان نورى باشا الذى تولى حكم اليمن فى سنة ١٨٩٠ ( ١٣٠٧ هـ ) فكثرت فى عهده الخيرات ، وهدأت الفتن والشورات ، وضغط على المأمورين بعسدم الارتشاء ، مما كان سببا فى عدائهم له وحقدهم عليه ، فأخذوا يتآمرون للتخلص منه ، وقد انتهوا الى رفع مضبطة الى الباب العالى بعدم صلاحية عثمان نورى باشا لمنصب الولاية ، وأن أحوال البلاد قد تدهورت نتيجة لسوء ادارته ، وقد استجاب الباب العالى لمطلب المامورين وأرسل برقية تحمل أوامره بعزل الوالى عثمان نورى باشا عن ولاية اليمن ، ورغم المحاولات التي بذلها هذا الوالى للدفاع عن نفسه ، كما أنه أرسل قومندان الحديدة الى الباب العالى لتبرئة ساحته ودحض مزاعم المأمورين الأتراك واظهار حقيقة أغراضهم ، فان السلطان أبى أن يعيد عثمان نورى باشا الى ولاية اليمن حتى لا تتجدد المشاحنات بينه وبين المأمورين هناك ، وأعاضه عن ذلك بعينة واليا فى مكة ،

وقد استاء اليمنيون من تنحية عثمان نورى باشا الذى قال عنه مؤرخهم الواسعى «لم يأت وال فى اليمن مثله » (١) ، وذلك لسيرته الطيبة وحسن ادارته لشئون البلاد • ورغم ما اعتاده الولاة الأتراك فى اليمن من الظهور بمظهر الأبهة والعظمة أمام أهالى البلاد ختى يشعروهم بتميزهم عنهم وعلو مكانتهم ، فكان موكب الوالى من بيته الى مقر الحكومة يتقدمه عدد من الخيالة بينما يركب الوالى عربة يحيط بها حرسه الخاص ، مما كان يتعذر على أحد من الأهالى الوصول اليه بشكوى أو مظلمة ، فان بعض الولاة الأتراك أمثال عثمان نورى باشا خرجوا على مذا التقليد ، وتمسكوا بروح التواضع والتقرب من الأهالى • وقد ذكر الواسعى

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ص ٢٦٥ ٠

أن عثمان نورر باشا « كان يتصدق بجميع معاشه ٠٠٠٠ وكان يطلع من بثر العزب الى الحكومة ماشيا ومعه جاويش والياور ، ونادرا يركب فوق بغلة ، (١)٠

وقد خلف عثمان نورى باشا على ولاية اليمن الوالى اسماعيل حقى باشا فى سنة ١٨٧٨ ( ١٩٠٧ه ) وكان قد تولى هذا المنصب قبل ذلك فى سنة ١٨٧٨ فكان على دراية بشئون الولاية • وقد توفى فى هذه السنة الامام الزيدى الهادى شرف الدين فى مدينة صعدة وتولى من بعده الامام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين والد الامام يحيى الذى تم فى عهده خروج الأتراك نهائيا من اليمن وقد ظل اسماعيل حقى باشا واليا لليمن العثمانية حتى أصابه المرض وتوفى بمدينة صنعاء ودفن فيها بازاء جامع البكيرية (٢) •

## ثورة اليمنيين ضد الحكم العثماني في سنة ١٨٩١ :

حاولت الدولة العثمانية مئذ مطلع القرن التاسع عشر أن تحتفظ بممتلكاتها في شبه الجزيرة العربية وخاصة في الحجاز حيث كان الحجاج يجتمعون سنويا من أرجاء العالم ويسمعون اسم السلطان عبد الحميد يدعى له يوميا في مكة ويرون الأتراك أمامهم قوة حاكمة ، فكان ذلك يرفع من مكانة الخليفة العثماني في العالم الاسلامي كله ، ويضخم من نفوذه أيضا أمام الدول الأوربية ، على أن نفوذ العثمانيين في الحجاز لم يكن مستقرا تمام الاستقرار ، كما كان الحال أيضا في بقية ممتلكاتهم في شبه الجزيرة ، فعلى الرغم من المعونات التي كانت تقدمها المحومة العثمانية للحجاز فانها كانت تخشى من أشراف مكة الذين ينحدرون من نسل النبي أن يحاولوا تنصيب أحدهم خليفة للمسلمين ، وقد يساعدهم في نسل النبي أن يحاولوا تنصيب أحدهم خليفة للمسلمين ، وقد يساعدهم في ذلك العسيريون ذلك بدو الحجاز لاتحادهم معهم في العقيدة ، بل قد يساندهم في ذلك العسيريون وأهالي بقية أجزاء اليمن ، وقد كان الغوذ العثماني في عسير نفوذا اسميا ، وأن كان خروج العسيريين على الحكم العثماني هناك ليس من الخطورة بحيث يأبه له الأتراك مادام ذلك محصورا داخل حدود عسير ولم يصل الى الحجاز (٣) ،

أما قيام ثورة ناجحة فى اليمن ضد الحكم العثمانى فانه كان لا يعنى بالنسبة للأتراك فقد الجزء الجنوبى من ممتلكاتهم فى شبه الجزيرة العربية فحسب، بل قد يعنى كذلك احتمال فقدهم للحجاز، وبالتالى سقوط المركز المتاز الذى يتمتع

<sup>(</sup>١) الواسعى : الصدر نفسه والصفحة •

<sup>(</sup>Y) الواسعى : المصدر تفسه ، ط Y ، ص ٢٦٦ ·

Harris, W.B.: A Journey through the Yemen; and some general remarks upon that country, pp. 92-93.

به السلطان العثماني بين مسلمي العالم (١) • ولهذا حرص الأتراك العثمانيون على بقائهم في اليمن وعلى اتباعهم سياسة الحكم المركزي في ادارة شئون هذه الولاية حرصا على احكام قبضتهم على مقدراتها • غير أن هذه السياسة المركزية اصطدمت بطبيعة الشعب اليمني الذي يقوم في أساسه على النظام القبلي ، والذي لم تستطع الامامة الزيدية بتاريخها الطويل أن توجد وحدة سياسية منكاملة بين صفوفه الا في فترات قصيرة متقطعة •

وقد ثار اليمنيون ضد الأتراك عندما فرضوا عليهم سياستهم المركزية وكادوا يفقدونهم استقلالهم القبلى الذى اعتادوه منذ آلاف السنين ، حتى صارت كلمة الاستقلال هي التي تحرك مشاعرهم ، وعلى الرغم من أن اليمنيين لم يكرهوا تبعيتهم للدولة العثمانية ، فانهم كانوا يشترطون أن تتركهم الدولة يتمتعون باستقلالهم الذاتي (٢) وخاصة في شئونهم الداخلية ،

ولا شك أن سياسة الأتراك المركزية هذه كإنت في حاجة الى دولة قوية فتية قادرة على وضح سياستها موضع التنفيذ عدخاصة في أرض اليس التي كان بعدها عن عاصمة الدولة إلى جانب طبيعتها الوعرة ، وما انطبع عليه رجال قبائلها من شدة المراس وقورة التحمل ، لمن أكبر العقبات التي واجهت الحكم العثماني في اليمن بأسلوبه المركزي الذي لم يعتده اليمنيون فاستنكروه ولفظوه هذا في الوقت الذي أخذت فيه عوامل الانهيار من فساد واستبداد وتدخل أجنبي ، تفت في عضه الدولة وتجعلها أضعف من أن تدعم قواتها في الولايات التابعة لها ، وخاصة في ولاية اليمن النائية التي تقع في أقصى حسدودها الجنوبية • فكان يصعب على الأتراك هناك أن يواجهوا سكان الجبال من اليمنيين اللَّذِينَ اعتادوا العيش فوق قممها الشاهقة ، وانفردوا بمعرفة ممراتها ، وبالقدرة على اختراقها تحت الظروف المناخية المختلفة ، الأمر الذي كان يفرق مقدرة الجيوش النظامية التركية • وحتى في تهامة حيث تقل نسبيا صعوبة التحرك في سهولها القاحلة الى جانب وجود مركز ادارى وعسكر ىمنظم للأتراك فيها، فأن ثورات القبائل اليمنية هناك كانت أشد قسوة وضراوة • هذا فضلا عما تعرض له الأتراك في تهامة من صعوبات أهمها ندرة موارد المياه ، والمناخ الحار القاسى الذي لم يعتده أبناء الأناضول (٣) .

وقد حاول الأثمة الزيديون أن يكتسبوا لأنفسهم تأييدا شعبيا ومكانة سياسية على حساب تمرد القبائل اليمنية ضهد الأتراك العثمانيين • فالامام

Harris, w.B.: Ibid., p. 94.

Jacob, H.F.: Op. Cit., p. 73

Bury, G.W.: Op. Cit., p. 35.

المنصور بالله محمله بن يحيى محمله بن اسماعيل حميد الدين الذي بويع بالامامة معمله الامام شرف المدين مد بالاجماع لأن العلماء لم يجدوا من يصلح للامامة غيره ٠٠٠٠ وكان في صنعاء فخرج منها لأنهم (أي العلماء) ذكروا له أن أمر بيعته قد اشتهر ويخشي عليه من الأتراك » (۱) ويبدو أن رجال القبائل اليمنية الذين بايعوه بالامامة في سنة ١٨٩٠ ( ذي القعدة ١٣٠٧ هـ قد « تفرسوا في دعوته الفرج عما قد حل بهم من ولاة العجم ( الأتراك ) من العوج » (٢) ، فاليمنيون التفوا حول هذا الامام الذي سبق أن تعرض الضطهاد الأتراك عندما اعتقلوه في عهد الوالي مصطفي عاصم باشا مع زمرة من العلماء البمنيين الانتمائية م البمنيين المنتائية م كان يشاركهم كراهيتهم للأتراك ويحثهم على الثورة ضد الادارة العثمائية ،

انتقل الامام المنصور من صنعاء الى صعدة مركز الامامة الزيدية فى اليمن حيث اجتمع حوله العلماء والأعيان وبايعوه وقد استحوذ المنصور على ما كان قد جمعه سلفه الامام شرف الدين « لبيت المال » استعدادا لبدء الجرب ضد الاتراك وقد انتقل الامام الى جبل الأجنوم فى سسنة ١٨٩٠ ( المحرم سنة ١٣٠٨ هـ) ومن هناك أخذ يوجه دعاته الى أرجاء اليمن لاجتذاب القبائل اليمنية الى محاربة الترك ، وقد أيدته جموع القبائل واستجابت لنداء العرب ، وكان من الطبيعى كما ذكر الجرافى أن يقع خروج الامام المنصور من صنعاء وتحريض القبائل اليمنية على محاربة الاتراك « وقع الصاعقة على رجال الدولة ، وذلك لما له ( للامام المنصور ) من المحبة والنفوذ بين رجال القبائل الذين يخشون باسيم، وكانت قبائل الديمن قد سئمت ضغط الأتراك لذلك سرعان ما التفت حول الامام، مما أدى الى اتجاه القبائل الى محاصرة صنعاء فى سنة ١٩٩١ ( ١٩٠٩ هـ ) ، (٣) بعد أن سيطروا على حصن « ظفير حجة ، ومسور والشرف ، ويريم ، وذمار وحفاش، وملحان والروضة ، وغيرها من جهات صنعاء » .

وقد ذكر الواسعى فى تاريخه أن الامام المنصدور كان بينه وبين الولاة الأتراك فى اليمن أيام امامته « من المعارك والملاحم ما ملأ الدفاتر وأنضب المحابر وما من قبيلة ولا بلاد من الزيدية فى اليمن الا وله فيها معركة ، وحاصر صنعاء مرتين وأسر من الأتراك مرارا ، وقصدوه الى محطته المعروفة « بقفلة عذر » من

<sup>(</sup>١) عبد الله عبد الكريم الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٠٧ - ٢٠٨ ·

<sup>(</sup>۲) حسين بن أحمد العرشى : بلوغ المرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك الين من ملك وامام ، ص ۷۹ ـ ۸۰ .

<sup>(</sup>٣) الجرافي : المصدر السابق ، ص ٢٠٩ .

بلاد حاشه مرتين في جموع تملأ الفيافي والقفار وآلات ترتاع لرؤيتها الأبصار » (١) ·

وقبل ان يحاصر الامام المنصور مدينة صنعاء ، قام بمحاربة الأتراك فى بلاد الشرف فى سنة ١٨٩٠ ( ١٣٠٧ هـ ) حيث تمكن من هزيمتهم ، وقتل قائد الحامية التركية هناك وكان يدعى محمد عارف • وكان لهذه المعركة أسوأ الأثر لدى الأتراك العثمانيين فى اليمن فى ذلك الوقت (٢) •

كما أن قبائل همدان ثارت في سنة ١٨٩١ ( ١٣٠٨ هـ ) بزعامة الشيخ يحيى بن يحيى دورة ضد الأتراك العثمانيين ، فصدرت الأوامر من صنعاء لاخماد ثورتهم ، فتوجه القائد العثماني على باشا يرافقه السيد محمد بن على الشويع شيخ قبائل ضلاع الى قاع المنقبة حيث التحموا مع قبائل همدان التي كان يقودها السيد أحمد بن محمد الشرعي الحسني ومعه جموع كثيرة من القبائل اليمنية ، وقد نشب بين الفريقين قتال عنيف ، وكان ذلك في عهد الوالى العثماني اسماعيل حقى باشا ،

وعقب وفاة الوالى اسماعيل حقى باشا في سنة ١٨٩١ ( ١٣٠٨ هـ ) ثارت القبائل اليمنية ضد الأتراك في معظم أرجاء اليمن ، وبخاصة في بلاد البستان وهي مخلاف كبير يقع غربى مدينة صنعاء ويجاور آنسى والحيمة وهمدان وسنحان ، وقام اليمنيون هناك بانتزاع أسلاك البرق وأعمدته ، كما نهبوا البريد الوارد من الآستانة الى صنعاء عاصمة الولاية (٣) ، وقد سبقت هذه المناوشات عملية محاصرة صنعاء التي تمت بعد أن انهزم الأتراك وتراجعوا أمام هجمات القبائل اليمنية في المواقع المشار اليها ،

وقد اتجهت القبائل اليمنية الى محاصرة صنعاء فى أوائل سنة ١٨٩٢ ( ١٣٠٩ هـ) ونشب قتال عنيف بين جموع القبائل والأتراك فى منطقة عصر الواقعة فى غرب صنعاء وقد تراجع الأتراك مهزومين حتى دخلوا الى باب وقاع اليهود ، فى غرب صنعاء ، وأغلقت جميع أبواب المدينة وسيطر الخوف على أهلها وعلى الأتراك المحصورين فيها وبعد أيام من محاصرة صنعاء دار قتال عنيف بين القبائل اليمنية والأتراك بالقرب من جبل نقم وكما حدث قتال آخر فى جنوب صنعاء فوق أماكن القبور وكانت القبائل اليمنية مسلحة بالبنادق فى جنوب صنعاء فوق أماكن القبور وكانت القبائل اليمنية مسلحة بالبنادق قد تحصنوا بالقصر حيث مقر الحكومة العثمانية وحول سور صنعاء ، ومن هناك أخذوا يطلقون نيران بنادقهم على القبائل اليمنية المحاصرة للمدينة و وذكر الواسعى فى تاريخه : « فما تسمع أصوات الرصاص من كثرتها الاكالرعود

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ص ٢٦٨ •

<sup>(</sup>۲) الواسعى : الصدر تقسه ، ط ۲ ، ص ۲۷۰ •

<sup>(</sup>٣) الواسعى : المصدر تقسه والصفحة •

القاصفة ، ولوامع البارود في جوف الليل كالبوارق الخاطفة ، وبهذه المحاصرة لصنعاء عظمت الشدة ، وغلت الأسعار ، وفر الضعفاء من أهل صنعاء » (١) وقد ازداد تجمع القبائل حول صنعاء يوما بعد الآخر ، كما حاصرت القبائل اليمنية جميع مراكز الترك في اليمن كذمار ويريم وعمران وحجة والطويلة وتعز واب وغيرها وسيطر الامام على معظم المعاقل التركية ، وهكذا اجتاحت ثورة القبائل أرجاء اليمن .

وقد اشتدت وطأة الحصار حول صنعاء وتعز واستمر محكما لمدة شهرين ونصف فشلت حلالها القوات التركية المحصورة في التخلص من القبائل المحاصرة وبعد حروب قاسية بين الطرفين خفت وطأة الحصار ، على الرغم من أن بعض الحاميات التركية الضعيفة استسلمت لرجال القبائل (٢) ولا شك أن حصار القبائل اليمنية لمدينة صنعاء عاصمة الولاية العثمانية واحتلال رجال القبائل لكثير من دور الحكومة ، والقائهم القبض على كثير من المديرين وكبار الموطفين الأتراك وارسالهم أسرى الى الامام الزيدى ، ليشكل لنا كل هذا صورة واضحة المعالم لحالة الاضطراب والفوضي التي تعرض لها الحكم العثماني في اليمن نتيجة للسياسة التي اتبعها العثمانيون هناك ، مما أسقط هيبتهم لدى اليمنين ، وزلزل دعائم الحكم العثماني في تلك البلاد .

ويستعرض الواسعى أسباب ثورة شعب اليمن ضد الأتراك العثمانيين ، وهو يعبر بذلك عن رأي عامة اليمنيين والزيديين منهم على وجه الخصوص فيقول انها كانت ترجع الى « شدة الظلم ، واستحلال المحرمات ، وترك ما أمر الله به من الواجبات وارتكاب المعاصى والفحور ، وظهور البغى وشرب الحمور » (؟) وكانت تصرفات الأتراك هذه مخالفة للقيم الدينية التى اعتادها اليمنيون والتى كان الأئمة الزيديون يستغلوها لاثارة اليمنيين ضلد الأتراك ليستعيد الأئمة نفوذهم السليب ، ولا شك أن بعض الأتراك كانوا يمارسون هذه الأفعال الشائعة في المجتمعات الأوربية والتى اكتسبوها نتيجة لجوارهم لتلك المجتمعات، دون مراعاة لمشاعر اليمنيين ودون اهتمام لما قد يستغله الأئمة لاثار استنكار اليمنيين لأفعالهم .

على أن هناك أسبابا أخرى ذكرها الواسعى وأهمها سوء الادارة التركية في اليمن فيقول: « وكان القائمقام أو غيره من المأمورين اذا خرج لأى فضاء أو ناحية لأخذ الأعشار أخذ ما قدر على تحصيله لنفسه ولم يساعد على كتب سند ما أخذ منهم ثم يرجع للحكومة ويقول لم يدفعوا شيئا، ثم تأمر الحكومة بنهبهم وخراب بيوتهم واحراقها، واذا وصلت العسكر الأتراك الى قرية تعدت

<sup>(</sup>١) الواسعى : الممدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٧١ ·

<sup>(</sup>۲) الواسعى : المصدر تقسه ، ط ۲ ، س ۲۷۰ ٠

<sup>(</sup>٣) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٧١ ·

على عرض الحريم » (١) • فالواسعى يوضح أسلوب الأتراك في جمع الضرائب بالقوة والضغط الى حانب جسع الموظفين الأتراك ومحاولتهم الاستثنار بأموال الضرائب لأنفسهم وتحريض الحكومة التركية ضد الأهالى • ويؤيد هذا الرأى الكاتب الأوربي هاريس «Harris» الذي قام بزيارة اليمن في أثناء الثورة في سينة ١٨٩٢ بقوله: « أن تفكير الموظف التركي ينصب على كيفية الاثراء خلال شهر أو اثنين ، وعلى أسلوب العمل في ادارته الذي يحقق له هذه الغاية قبل اعتراله ، كما كان منطقه « ماذا ستكون نتيجة سياستي • أنا لا يهمني • هذا لا يهمني على الاطلاق » (٢) • فالموظفون الترك لم يكن معظمهم يؤمنون بأنهم يقومون بعمل وطني لصالح دولتهم ، بل كانوا يشعرون أن اليمن منفي لهم وابعاد ، وكان يغذي شعورهم هذا الصعوبات الجمعة التي كانوا يواجهونها من الطبيعة اليمنية أو من اليمنين أنفسهم على السبواء •

على أن ثورة اليمن ضد الأتراك لم تكن عملا مفاجئا ، بل ان احداثا كثيرة سبقتها عبرت للأتراك عن استياء اليمنيين من حكمهم ومن سوء اداوتهم واستبدادهم وكان من المتكن لدولة أخبرى أن تتدارك أخطاءها وتعدل عن سياستها لتفادى نشوب الثورة ، غير أن الأتراك الم يتنبهوا لذلك أو لعلهم لم يهتموا بذلك ، رغم التجاء اليمنيين مرارا للادارة التركية من صنعاء والآستانة على السواء لعتديل أسلوب الحكم العثماني في اليمن وعندما أهمل الرجاء لم يجد اليمنيون بدا من مواجهة العنف بالعنف ، والظلم بالانتقام ، فكانت الأمور دائما تنحدر الى ما هو أسوأ وقد حدث أن نشب نزاع بين حاكم ذمار التركي محمد رشدى باشا وبين أحد رؤساء القبائل اليمنية التي تعيش على مقربة من محمد رشدى باشا وبين أحد رؤساء القبائل اليمنية التي تعيش على مقربة من تحصيلها وقد هدد الحاكم شيخ القبيلة مما اضطر الأخير الى الفرار بعد أن تقسم على الانتقام و وبينما كان رشدى باشا في مهمة خارج المدينة ماجمت القبيلة المذكورة منزله وقتلت بنيران بنادقها جميع أفراد أسرته وحدمه البالغ عددهم أحد عشر شخصا (٣) و

وما أن علم رشدى باشا بذلك حتى عاد بأقصى سرعة الى ذمار وتمكن بمساعدة القوات التركية فى المدينة من أبادة كل أفراد القبيلة التى انتقمت منه وقد أقام رشدى مسجدا وضريحا للذين قتلوا من عائلته وزينه بالستائر الحريرية المعلقة فى داخله وعندما استولى اليمنيون على ذمار فى نوفمبر سنة ١٨٩٢ نهبوا ذلك الضريح والمسجد وسرقوا ما فيهما من كنوز ، وقد رآهما ه هاريس » على هذه الحال عندما قام بزيارة المدينة عقب استيلاء الترك عليها فى

<sup>(</sup>۱) الراسعي : المعدر السابق ، ط ۲ ، ص ۲۷۲ •

Harris, W.B.: Op. cit., p. 95.

Harris, W.B.: Op. cit., p. 96.

نهاية شهر يناير سنة ١٨٩٣ فهذه القصة توضح مثالا لما ترتب على سياسة الارهاب والضغط التى اتبعها الأتراك فى اليمن لاستنزاف ثرواته وملء خزائن الآستانة ، ثم لدفع نفقات الجند والموظفين ، جانب الاسراف والتبذير والانفاق على ملذات الرسميين من الأتراك الغافلين عن مجريات الأمور فى امبراطوريتهم الشاسعة ٠

بل ان رشدى باشا بعد ذلك اشترك في احدى الحملات المكونة من ٠٠٠ جندى ، للمساعدة في تحصيل الضرائب بالقوة من « بنى مروان » القاطنين في شرق مدينة اللحية ، وذلك بناء على طلب حاكم المدينة التركى ٠ غير أن جده الحملة انتهت بالفشل اذ فاجأتها قوة من رجال القبائل اليمنية قبل أن تصل الى قلعة الأمان وكان رشدى باشا نفسه من بين القتلى ٠ وقد أشيع في ذلك الوقت أن قبائل عسير في شمال اليمن قامت بالثورة ضد الأتراك العثمانيين هناك وكان من الطبيعي أن تتسرب أخبار الثورة الى بقية أرجاء اليمن مما شجع القبائل اليمنية الأخرى على التمرد ، والالتفاف حول الامام الزيدى لمواجهة الأتراك ومحاولة طردهم من اليمن (١) ٠ وقد وجد رجال القبائل أنفسهم في عهد الاحتسلال التركى تحت ضغط الموظفين ومحصلي الضرائب الأتراك ، مما جعلهم يتوقون للعودة لحياة الاستقلال ٠

ولا شك أن الاختلافات العقائدية كان لها دورها في تعميق الهوة بين الأتراك العثمانيين السنيين وبين اليمنيين من أتباع المذهب الزيدي بصفة خاصة ويستعرض الواسعي عداء الاتراك المذهبي لأهل اليمن من الزيديين فيقول: « ويتظاهر المأمورون بأن أهل اليمن أشقياء ومذهبهم زيدية ، ولما كان الأتراك عجما لا يفهمون ما هو الزيدي ، وأنه مذهب من جملة المذاهب ، بل امام هذا المذهب الامام زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن الامام على بن أبي طالب، ونحن المأمورون باتباع هديه وعترته ، ظن الأتراك لجهلهم أنهم خارجون عن الاسلام ، مع أن أكثر الأتراك لا يصلون ، وبعض عقلائهم وقد يرى ما عليه أهل وتدريس العلم ، وهجرهم المعاصي والمنكرات ، يستغرب ما تعاملهم الحكومة من الشدة والقسوة ، وهجرهم المعاصي والمنكرات ، يستغرب ما تعاملهم الحكومة من وركنت على قوانين باطلة وأهسواء عاطلة ، واعتمسدت على قوة شسدتها وركنت على قوانين باطلة وأهسواء عاطلة ، واعتمسدت على قوة شسدتها وبأسها » (٢) ، ويبدو واضحا أن الواسعي يمثل وجهة النظر الزيدية التي كان يتزعمها الامام الزيدي بحكم مركزه الروحي ليستعيد نفوذه السليب فكان يحرص يتزعمها الامام الزيدي بحكم مركزه الروحي ليستعيد نفوذه السليب فكان يحرص على اظهار الأتراك بمظهر الخارجين عن الدين غير المطبقين للشريعة الاسلامة

Harris, W.B.: Ibid., pp. 99-100.

<sup>(</sup>٢) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ص ٢٧٢ ٠

مما كان يثير مشاعر القبائل ضدهم رغم اعتناق الجانبين للاسلام • على أن عداء الأتراك للزيديين لم يكن نابعا من الوجهة العقائدية بل كان أساسه سياسيا صرفا ، لأن الامامة الزيدية وأتباعها في اليمن شكلوا جبهة سياسية معادية للأتراك • فالامامة كانت التنظيم السياسي الوحيد الذي واجهه الأتراك في اليمن والذي شكل خطرا على وجودهم فيها ، فحرصوا على معاداته وتفتيت قوته ، ما استطاعوا الى ذلك سبيلا •

وبعد مضى أسبوعين من محاصرة صنعاء في خريف سنة ١٨٩٢ ( محرم سنة ١٣٠٩ م ) نشب قتال عنيف بين اليمنيين والأتراك في قرية ( الجرداء ) الواقعة في جنوب صنعاء ، بعد أن جدع اليمنيون الأتراك بأن أوقفوا اطلاق نيران بنادقهم وجعلوا القرية تبدو ساكنة هادئة ، فأوحوا للأتراك أن سبكانها قد هربوا انقاذا لأرواحهم بعد أن أكثر التسرك من رمى القرية بنيران بنادقهم ومدافعهم • وقد وقع الأتراك في هذا الكمين ، وكان يقودهم في هذا الموقع على باشا التركى يعاونه عدد من مشايخ اليمن الذين انحازوا للأتراك أمثال عبد الوهاب بن راجع رئيس و أرحب ، ومقبل بن يحيى أبو فأرع رئيس « حاشد » ، ومقبل دغيش رئيس « بني الحارث » ، والسيد محمد الشويع رئيس « ضلاع » ، والشيخ على بن محمد البليل رئيس صنعاء · وقد رأوا جميعاً أن يهجم الترك على القرية ليغنموا كل ما فيها بينما كان اليمنيون الثائرون كامنين هنالك بقيادة السيد محمد ابن الامام المتوكل محسن في انتظار وصول الأتراك • وما كاد الترك يصلون إلى القرية حتى انقض البمنيون عليهم ، وأعملوا فيهم السسلاح من السيوف والمدي والخساجر التي يطلق عليها اليمنيون ( الجنابي ) • وكانت مذبحة شنيعة قتل فيها عدد كبير من الأتراك ، ولم يتمكن سوى قليل منهم من الفرار الى صنعاء وقد امتلات قلوبهم بالخوف والفزع • ثم اتجه اليمنيون بعد ذلك الى احكام حصادهم حول صنعاء ، وكانت تعج بالجنود العثمانيين الذين قاسوا الأمرين من الحصار المضروب حول الدينة(١) •

وقد حاول الأتراك المحصورون في صنعاء فك هذا الحصار فوجهوا جزءا من قواتهم الى المنطقة الواقعة في شمال المدينة ، غير أن القبائل اليمنية تغلبت عليهم فولوا الأدبار الى صنعاء ، بل ان القبائل تبعتهم حتى منطقة شعوب ، واستمر القتال حول المدينة ليلا ونهارا ، وقد بلغ عدد رجال القبائل المحاصرين لصنعاء سبعين ألف مقاتل من مختلف القبائل اليمنية ، وخاصة قبائل حاشد وبكيل وذي محصد وذي حسسين وبرط ، وقد عرفت جميعها بشدة البأس وكراهيتها وبغضها للأتراك العثمانيين ، وقد قام رجال القبائل المحاصرة بصنع سلالم طويلة من شجر الجوز لتمكنهم من تسلق سور صنعاء ، وقد استعملوا

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢٠٠ ص ٢٧٣ -

هذه النسلالم في محاولات الهجوم على المدينة واقتحامها (١) • هذا في الوقت الذي كانت فيه القوات العثمانية في صنعاء في حالة يرثى لها ، فقد كانت ملابسهم رثة ، وتغذيتهم سيئة ، وقد هزلت أجسسامهم من المرض ، وكانت مساكنهم غير صحية ، كما كانوا نادرا ما يتقاضون مرتباتهم (٢) ، فلم يكن عجبا والحالة هذه والحصار مضروب حسول المدينة أن تحطمت معنوياتهم ، وضعفت مقاومتهم للقبائل اليمنية الفتية الطامعة في سلب صنعاء ونهب ما فيها من ثروات عندما تستبيحها الامامة للقبائل المناصرة لها ضد الترك .

وقد ذاق أهالي صنعاء اليمنيون الذل والهوان في أثناء محاصرة القبائل اليمنية للمدينة و واذا كان قد قدر لرجال القبائل أن يدخلوا صنعاء منتصرين ، لكانوا قد انتقموا من سكانها اليمنيين اخوانهم وليس من الأتراك العثمانيين فحسب ، لأن رجال القبائل ظنوا أن سكان المدينة قد تواطأوا مع القوات التركية صدهم • هذا بينما كان الأتراك يعتقدون أن أهالي صنعاء هم المحرضون لاخوانهم رجال القبائل اليمنية المتمردة ، وهكذا وقع أهالي صنعاء بين شقى الرحى • ويذكر الواسعي في تاريخه أن أهالي صنعاء كانوا : « يبتهالون إلى الله تعالى بالدعاء في المساجد وتلاوة القرآن ، وقراءة يس بصوت واحد بين العشاءين في كل ليلة وفي كل مسجد وعقب صلاة الجمعة ٠ وحصل للناس ضيق شديد بالحصار لعدم الطعام ، قمل كان له طاقة وقدر على السير ومعه ما يقوم بمؤنته هو أوهله قعد في صنعًا، مغ الخوف وقد باع الناس أموالهم ومتعتهم بثمن رخيص في قيمة قوت لهم ، ومن لم يقدر على الجلوس في صنعاء خرج هو واهله وظن أنه يخرج من الظلمات الى النور ، فاذا خرجوا التقاهم القبائل الذين عانوا فى الأرض فسادا وبغوا على امام الحق ( يقصه الامام المنصور محمله بن يحيى حميد الدين ) بغيا وعنادا فيما أمرهم به من تأمين الطرقات واعانة الضعفاء والمساكين واغاثة الملهوف والمكروب من المسافرين ، ارتكبوا أنواع الفضائح ، وأغضبوا الرب تعالى بفعلهم القبائح ، هتكوا الأنفس والأعراض وتركوا الواحبات وارتكبوا المحرمات بعب كلما خرج انسان من صنعاء نهبته القبائل وأخذوا ما معه ، وان وجدوا امرأة هتكوا عرضها ، (٣) ٠

وهكذا كانت حالة أهالى صنعاء اليمنيين فى أثناء حصار القبائل اليمنية للمدينة ، بينما الأتراك فى داخل صنعاء كانوا على شبك وريب منهم مع ندرة الأقوات وارتفاع الأسعار وانتشار المجاعات · فاذا ما حاول بعض أهالى صنعاء

<sup>(</sup>١) الواسعى : الصدر نفسه والصفحة ٠

Harris,: W.B.; Op. cit., pp. 102-103.

<sup>(</sup>٢) الراسعي : المصدر السابق ، طب ٢ ، ص ٢٧٤ بـ ٢٧٠ ،

الفرار من تلك الحالة السيئة وقعوا فريسة في أيدى رجال القبائل البدو الذين كانوا أقسى عليهم من الأتراك ، لعدائهم المتأصل لسكان المدينة ، واعتقادهم بتعاون أهلها مع العثمانيين ضدهم .

وفي الوقت الذي حاصرت فيه القبائل اليمنية مدينة صنعاء ، تعرضت كذلك مدينة « عمران » للحصار وهي مدينة كبيرة مسورة ، بينما سقطت جميع المدن غير الحصنة في أيدى رجال القبائل اليمنية دون مقاومة تذكر • على أن مدينة مناخة الواقعة على الطريق من الحديدة الى صنعاء حاولت مقاومة القبائل دون جدوى • وقد قام رجال القبائل اليمنية بسجن العساكر الأتراك الذين نجواً من القتل في أثناء عمليات المقاومة في مناخة ، وذمار ، ويريم • أما مدن اب ، وجبلة ، وتعز ، الواقعة في جنوب اليمن فقد أعلنت ولاءها وتأييدها للامام الزيدى المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين على أن بعض العساكر الأتراك قد انضموا الى صغوف القبائل وبعضهم آثر التقاعد بعد أن سلم سلاحه • أما الأسرى الأتراك من الشخصيات الهامة فقد أرسلوا الى الامام المنصور الذي أحسن استقبالهم وقربهم اليه ، وكان يهدف من وراء ذلك استمالتهم للوقوف الى جانبه ليحصل على معاونتهم له في الحرب بما لديهم من معلومات حربية هامة · ويذكر « هاريس » أنه لم يسمع اطلاقا أن العسرب عاملوا الأتراك بقسوة بعد أن انتصروا عليهم الا في حالات استثنائية ، بل انه رأى العرب يقدمون الكساء والطعام للهاربين من الأتراك ، كما أمدوهم بالأموال التي تمكنهم من الوصول الى عدن ، أو الفراد بطرق أخرى من حياة الجندية الصعبة (١) ٠

وعندما اشتدت وطأة المقاومة على الأتراك في اليمن تدفقت البرقيات على الآستانة من الحديدة لطلب المساعدة والإمدادات العسكرية اللازمة لاخماد الثورة • وكانت الحديدة وغيرها من مدن الساحل اليمنى في مأمن من هجمات القبائل التي سيطرت على معظم مدن اليمن الداخلية فيما عدا صنعاء ، وعمران ، وظفار التي تصدت للحصار بعزم وثبات • ويبدو أن ظهور القوات التركية المنظمة كان يؤدى الى كبت الشعور العدائي والتمرد في مدن الساحل التي كانت بلا شك موالية للثورة وان كانت تسكنها طبقة من التجار والمواطنين استطاعوا عن طريق صلاتهم الحسنة بالعثمانيين أن يكونوا في مأمن من عدوانهم • وقد خصلت طبقة التجار في الحديدة ومدن الساحل على مركز ممتاز لدى رجال الحكومة التركية في الولاية ، وتمكنوا من شراء حق جباية الضرائب في مناطق معينسة من الحكومة ، كما تمتعوا بامتياز اعفاء بضائعهم من

الضرائب (١) • لهذا فان أفراد هذه الطبقة شكلوا فئة سلبية بعيده عن الصراع والمقاومة الشعبية ضد العثمانيين ، حفاظا منهم على مصالحهم الخاصة •

ويهمنا أن نعرض وصفا موجزا لمدينة صنعاء قبيل الحصار الذي قامت به القبائل اليمنية في خريف سنة ١٨٩٢ ( ١٣٠٩ هـ) • فالمدينة تقع في واد فسيح ، وكانت تشكل مثلثا على قمته الشرقية قلعة ضخمة تسيطر على المدينة ، وكانت صنعاء مقسمة الى ثلاثة أقسام مميزة يفصل كل قسم عن الآخر سور مرتفع وكانت الأقسام الثلاثة محاطة بسور واحد أكثر ارتفاعا • وفي صنعاء كان يوجد المقر الرئيسي لحكومة الولاية العثمانية ، وكان يعيش في المدينة اليمنيون والعثمانيون جنبا الى جنب ، بينما كان هناك حي خاص يقيم فيه اليمنيون والعثمانيون جنبا الى جنب ، بينما كان هناك حي خاص يقيم فيه أليها وجهاء العثمانيين كانوا يعيشون في حي « بير العزب » الذي شيده الأتراك على طراز حديث فكانت تحيط بمعظم منازله حداثق خاصة ، كما وجدت بعض المحدلات والمقاهي على جوانب الشوارع التي أقامها الترك في صنعاء • وكانت احدى الفرق الموسيقية العثمانية تعزف موسيقاها يوما في كل أسبوع أمام مساكن كبار موظفي العثمانين في الحي المذكور (٢) •

ووصف الرحالة الانجليزي « هاريس » مدينة صنعاء أثناء حصار القبائل اليمنية في سنة ١٨٩١ بقوله أن رجال القبائل كانوا يطلقون نيران بنادقهم على شسوارع المدينة من مراكزهم فوق جبل نقم الذي يسيطر على صنعاء سيطرة تامة • غير أنه لم يكن لدى رجال القبائل المحاصرة لصنعاء مدفعية ضاربة ، كما لم تمكنهم جهودهم من الاستيلاء على منفذ يؤدى بهم الى اقتحام المدينة • وقد أطلقت القوات العثمانية المتحصنة في قلعة صنعاء نبران مدافعها بصفة منتظمة على مواقع رجال القبائل المحاصرين للمدينة ، مما ساعد العثمانيين على الخروج من البوابة الجنوبية والاتجاه شمال صنعاء ، حيث نشبت معركة عنيفة بينهم وبين رجال القبائل اليمنية • وأخيرا رجحت كفة الترك وتمكنوا من طرد رجال القبائل الذين اضطروا الى التقهقر تجاه قرية صغيرة قريبة من أسوار صنعاء ٠ وقد تمكنت القوات التركية بمساعدة بعض المدافع الصغيرة من تدمير منازل تلك القرية تدميرا تاما ، وتمكنت كذلك من رد هجوم مضاد قام به الثوار ٠ وأخيرا اضطر رجال القبائل الى التقهقر بعد أن تركوا آلافا عديدة من القتلى في ميدان المعركة • ورغم انتصار القوات التركية على الثوار في تلك المعركة ، فلم يكن هذا الانتصار كله في صالحهم ، اذ أدى ترك جثث القتلي دون دفنها الي انتشار الأمراض بين سكان صنعاء ، وصارت رائحة الأجسام المتحللة تزكم

Harris, W.B.: Op. cit., pp. 106-107.

Harris, W.B. : Ibid. p. 101. (1)

الأنوف · ولم تكد القوات التركية تعود الى صنعاء حتى عاد الثوار الى احتلال مواقعهم الأولى فوق الجبل ، غير أن قيامهم بهجوم ناجع على صنعاء أصبع أمر ضعيف الاختمال بعد الخسائر التي أوهنت من قواهم ومعنوياتهم (١) ·

وقد سبق أن ذكرنا أن الوالى العثمانى اسماعيل حقى باشا الذى تولى حكم اليمن فى سنة ١٨٩٠ ( ١٣٠٧ هـ ) توفى ودفن بمدينة صنعاء فى العام التالى مباشرة • فى الوقت نفسه الذى تحركت فيه القبائل اليمنية للثورة ضد الأتراك ، وبخاصة بعد الالتفاف حول الامام المنصور الذى بويع بالامامة فى السنة المذكورة • وقد عين الباب العالى الوالى حسن أديب ليتولى حكم اليمن ، غير أن هذا الوالى لم يحضر إلى اليمن فى الوقت الذى كانت الشورة فيه ضد الأتراك متأججة الأوار (٢) • وقد وصلت أنباء الثورة إلى الباب العالى وأبرق الأتراك من الحديدة يطلبون النجدة والامدادات • لهذا صدرت أوامر السلطان العثمانى لأحمد فيضى باشا ، الحاكم السابق لمكة وقائد الكتيبة العثمانية السابعة عشر ، بالتوجه فورا إلى اليمن بعد أن نصبه واليا عليها لاخماد الشورة واقرار الأمور هناك •

وقد وصل أحمد فيضى باشا الى الحديدة وعلم بتأزم الأمور فى الولاية فاتخذ فورا خطوات فعالة للاستيلاء على مناخة ، دون انتظار لاتمام الترتيبات اللازمة لنقل التموين الحربى • فوجه فيضى قواته الى حجيلة عن طريق باجل ، وهى قرية تقع على سفح الجبال التى تعلوها مناخة والتى يمر بها طريق الحديدة وصنعاء • وقد لحقت بقوات فيضى باشا الامدادات والتموين بوساطة الجمال بعد مسيرة ثلاثة أيام • وبعد أن أراح فيضى باشا قواته بدأ فى تسلق الطريق الوعر حيث قابلته أولى محاولات المقاومة التى تمكن من القضاء عليها نتيجة لتفوق الأسلحة التركية الحديثة ، وتدرب الجنود الأتراك على أحدث وسائل الحرب • وقد تمكنت القوات التركية \_ بعد أن تأخرت بعض الوقت \_ من السيطرة على هذا الطريق والوصول الى مناخة •

وقد منحت الطبيعة مناخة موقعا منيعا فوق جبسل يبلغ ارتفاعه سبعة آلاف وستمائة قدم فوق مستوى سطح البحر ، وتجثم المدينة على ربوة ضيقة تمتد بين مسيفين جبليين شامخين (٣) · كما يوجد بجوار مناخة وهاد يبلغ عمقها أكثر من ألفى قدم ويمكن الوصول للمدينة من الجهة الغربية عبر طريق واحد يبدأ عند سفح الجبل بينما لا يمكن الاقتراب منها من وجهة الشرق الا عن طريق ممر ضيق يبلغ ارتفاعه ألفين وخمسمائة قدم عن مستوى سطح البحر ·

Harris: W. B.: Ibid., p. 108.

<sup>(</sup>٢) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٧٥ •

<sup>(</sup>٣) هائز هولفرتز : اليمن من الباب الخلفي ( ترجمة خيري حماد ) ، ص ١٨٩٠

ويقول أمين الريحاني الذي زار اليمن في سنة ١٩٢٠ « لا أظن أن عسكرا من عساكر العالم يستطيع الاستيلاء عليها (أي على مناخة) من الغرب ، قادما من الحديدة • أو من الشرق قادما من صنعاء ، الا اذا نفدت الذخيرة فيها • وعندئذ يتخذ المحاصرون سلاحا آخر من الحجارة يقذفون بها على العدو ، فتفعل ما لا تفعل البنادق » (١) ومناخة بهذا الوصف منيعة للغاية اذ كانت تدافع عنها قوات مدربة ، غير أن المدافعين من اليمنيين عندما سمعوا باستيلاء فيضي باشا في سهولة ويسر على الطريق المهتد من حجيلة فانهم لم يجدوا الشجاعة لكي يقاوموا الترك مقاومة جريئة • ولم يكن في استطاعة اليمنيين باسلحتهم القديمة من رماح وبنادق بالفتيل أن يقفوا صامدين أمام مدافع الميدان التركية ، التي تمكن أخمد فيضي باشا من احضارها الى مناخة خلال يوم واحد ، ورفعها جنوده على ارتفاع سنة آلاف قدم في ممر ملتو وعر للغاية • ولم تكد القوات التركية تطلق نيران مدافعها وبنادقها حتى انسحب رجال القبائل اليمنية من مناخة ، وتمكن الأتراك من السيطرة عليها •

وقد ترك أحمد فيضي باشا حامية كافية في مناخة لحمايتها وللمحافظة على ابقاء طريق المواصلات مفتوحا الى الساحل ، ثم أمر قواته بالتوجه الى صنعاء ٠ وعلى بعد حوالي ٣٠ ميلا من مناخة على الطريق الى صنعاء عند منطقة يطلق عليها « حجرات المهدى » حيث كانت الطريق ضيقة وعرة اتخذت القبائل اليمنية مواقعها هناك وحدث بينها وبين القوات التركية قتال استمر اثنى عشر يوما استطاع الأتراك بعدها أن يتقدموا في طريقهم تجاه صنعاء بعد أن تشتت شمل الشوار • وقد اتجهت القوات التركية نحو صنعاء بعد أن قصفت في طريقها بعض القرى بمدافعها وعندما وصل الأتراك الى سوق الخميس الواقعة في غرب صنعاء بمسيرة يوم واحد دار قتال عنيف رجحت في نهايته كفة الأتراك وتوالت انتصاراتهم من موقع الى آخر بينما كانت القبائل اليمنية تتراجع أمامهم • وأثر ظهرور القوات التركية أمام أعين رجال القبائل اليمنية المحاصرين لصنعاء المعسكرين في جبل نقم ، فقد ولت قوات الامام الأدبار ، وتراجعت الى الجبال الواقعة شيرق صينعاء ، حيث استحال على القوات التركية ملاحقتهم وادراكهم (٢) • وقد تمكن أحمــد فيضي باشا من فك الحصار المضروب حول صنعاء ودخل المدينة منتصرا « وعم. الناس السرور والفرح ، وزال عنهم البؤس والبترح ، على حد تعبير، الواسعى (٣) ٠

وقد بدأ الوالى أحمد باشا فيضى عقب وصوله الى صنعاء في اعادة تنظيم

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ص ٢١٢ ... ٢١٣٠ .

Harris, W.R.: Op. cit., p. 110. (7)

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ص ٢١٢ ... ٢١٣ •

امور الولاية بما يحقق لها الأمن والاستقرار ، فأصدر أوامره بالعفو العام عن كل الخارجين حتى يعود الأهالى الى مواقعهم وهم آمنون ، ولينصرفوا جميعا الى مباشرة أعمالهم · وقد أعلنت القبائل المحيطة بصنعاء طاعتها للوالى الجديد وللحكم العثماني بوجه عام فيما عدا قريتي « جدر » في الشمال الغربي من صنعاء بمسيرة ساعتين · وقد توجهت اليها طائفة من الضباط والجنود الأتراك يرافقهم الشيخ على البلبلى اليمنى الذي منحته الدولة العثمانية رتبة باشا ، فنهبوا القريتين وأحرقوهما · ويذكر الواسعى أن :

« أهل جدر قد عاثوا في الأرض فسادا وقطعوا الطرقات وأخافوا السبل، وهم أول من عصى الأثمة الذين باليمن قبل الأتراك » (١) ·

كما وجه فيضى باشا قوة تركية بقيادة اسماعيل باشا للاستيلاء على ذمار ويريم وذلك بعد أن أعلن الأحكام العرفية التي كانت تعنى تعطيل جميع القوانين في الولاية • كما أعلن الوالى العثماني منح جائزة لكل من يحمل اليه رأس أحد من الثوار اليمنيين ، وأباح لقواته الاغارة على القرى اليمنية ونهبها اذا ما تمردت وأعلنت الثورة من جديد • وقد توجه اسماعيل باشا الى جنوبي اليمن فاستولى على ذمار بدون مقاومة ، وترك بها حامية تركية كما تمكن من اخضاع اب ، وجبلة ، وتعز للحكم العثماني دون أن يلقى مقاومة تذكر (٢) •

وقد ذكر الرحالة الانجليزى هاريس «Harris» أن الأتراك كانوا يتمتعون بمقدرة عجيبة على اخماد الثورات وكانوا يحرصون على عدم معرفة أى شخص أجنبى للطريقة التى يتبعونها فى ذلك • وقد رحل « هاريس » فجأة الى صنعاء فى أثناء قيام أحمد فيضى باشا بالقضاء على الثوار المحاصرين لها ، غير أن الأتراك قبضوا عليه وعلى خدمه وألقوا بهم فى السبجن واعتبروهم جواسيس رغم جوازات السفر التى كانوا يحملونها • ولم يطلق سراحهم الا بعد أن مرض هاريس بالحمى • وقد رأى الأتراك من الأفضل لهم التخلص من «هاريس » وهو على قيد الحياة وذلك خشية الأسئلة العديدة المحتملة التى قد توجه اليهم • لهذا أعسدوا فصيلة من الحرس تحركت بسرعة الى الحديدة وبصحبتها الرحالة الانجليزى مع تعليمات بترحيله فورا • ورغم أن علاقة الرحالة بالوالى العثماني أحمد فيضى باشا لم تكن على خير ما يرام ، الا أنه شهد للوالى العثماني بنشاطه وحيويته ، وبأنه كان جنديا قديرا على مواجهة الصعباب ، غير أنه وصفه بالقسوة التى كان يتطلبها فيه بعض رؤسائه الأتراك • ولهذا تغير تيار الحوادث فى اليمن منذ تولى أحمد فيضى باشا زمام أمور الولاية وتحولت انتصارات القبائل اليمن منذ تولى أحمد فيضى باشا زمام أمور الولاية وتحولت انتصارات القبائل اليمنية الى هزائم متتالية • ولا شك أن النتائج كانت ستختلف كثيرا اذا كان اليمنية الى هزائم متتالية • ولا شك أن النتائج كانت ستختلف كثيرا اذا كان

<sup>(</sup>١) الواسعي : المسدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٧٦ •

Harris, W.B. : Op. cit., p. III.

اليمنيون قد نجحوا في السيطرة على صنعاء ، ولكن محاولانهم للاستيلاء عليها باءت بالفشين • ويرجع سبب ذلك الى أن الموقف السلبي الذي التزم به الامام الزيدى بعد أن أثار القبائل اليمنية ضد العثمانيين فكان بقاء الامام منصدور منعزلاً عن الاشتراك في أي عمل جدى في أثناء محاربة الترك من الأسباب التي لم تشجع اليمنيين على مواصلة النضال • ولا شك أن القبائل ١٤١ قدر لها النجام فى السيطرة على صنعاء واقامة حكم مستقر للامام الزيدى ، فقد كان من المحتمل آن يفقد الأتراك نهائيا نفوذهم في اليمن منذ ذلك الحين وهذا ما أوضحه للرحالة « هاريس » كل من الوالي العثماني نفسه وعدد من شيوخ القبائل اليمنية على السبواء (١) •

واذا كان الأتراك العثمانيون قد تمكنوا من اخماد ثورة القبائل اليمنية في سنة ١٨٩٢ فان ذلك استدعى وجود أربعة آلاف جندى عثماني في الولاية ٠ وبالقاء نظرة سريعة على طبيعة اليمن الصعبة فاننا سوف ندرك صعوبة المهمة التي ألقيت على عاتق هؤلاء الجنود في هذا الميدان الوعر ٠ فوسط. اليمن يتكون من هضبة كبيرة تقع عليها المهن الرئيسية الثلاث : صنعاء وذمار ويريم • وهذه الهضبة محاطة بالأودية والأخاديد والقمم الجبلية والصخرية الشاهقة الارتفاع ٠ وفى هذه البيئة الصعبة استحال على القوات التركية أن تعمل خلالها الا ببذل كل الجهود المضنية ، بل ان عددا كبيرا من تلك الجبال يتراوح ارتفاعها بين ١٢٠٠٠ - ١٣٠٠٠ قدم فوق مستوى سطح البحر ، وتتصل القمم الشاهقة بالأودية التي تقع أسفلها بواسطة وهاد يبلغ عمقها آلاف الأقدام ، كما أن الطرق الموصلة بينها محفورة في واجهة تلك الوهاد ، ولا يزيد عرضها دائما على ياردة واحدة • وعلى الرغم من سيطرة الأتراك على معظم المدن اليمنية ، فان الطرق الرئيسية التي تربط صنعاء بهذه المدن لم تكن آمنة لمرور الأتراك ، الا اذا عبروها في أعداد كبيرة مسلحة وكثيرا ما كانت تلك القرى الجبلية تعتمد على حصانتها ومنعتها في صد محصلي الضرائب العثمانيين واعادتهم الي العاصمة بخفی حنین (۲) ۰

وعلى الرغم من أن القوات التركية قد تغلبت على ثورة اليمنيين في سنة ١٨٩٢ فان هيبة الأتراك قد أصيبت بضربة شديدة كما انخفض دخل الدولة من الولاية الى عشر قيمته السابقة بعد أن استقلت عن الحكومة التركية في الولاية قبائل كثيرة في الوقت الذي تضاعفت فيه أعداد الحاميات التركية بما تتطلبه من تكاليف باهظة وقد نتج عن هـذه الثورة وطريقة الأتراك في اخمادها أن اليمن لم تعد مصدرا لمل الخزائن التركية ، واذ أن الباب العالى أنفق أموالا

Harris, W. B. Op. cit., pp. 111-112. Harris, W.B.: Ibid., pp. 113-114.

<sup>(1)</sup> (1)

طائلة للقضاء على الشورة وفى نفس الوقت فان أية محاولة تركية لتحصيل نفقات الحرب من اليمنيين كانت ستؤدى الى اشعال نيران ثورة جديدة كان يحتمل أن تصبح أشد خطورة على الحكم العثماني في اليمن من الثورة السابقة .

وتجدر الاشارة الى موقف الأتراك العثمانيين من الانجليز القابعين فى جنوب اليمن فى ذلك الوقت وصلة ذلك بالثورة اليمنية فى سنة ١٨٩٢ له لله الاعتقاد السائد لدى العثمانيين فى ذلك الحين أن الدسائس البريطانية هى التى حركت الثورة ضدهم فى اليمن على الرغم من أنهم لم يدركوا الفوائد التى قد تجنيها بريطانيا من ذلك عير أن الأتراك اهتموا بتوثيق علاقتهم بحكام النواحى اليمنية الواقعة بين عدن والحدود العثمانية عند قعطية ، والج ، والضالع ، وأراضى الحوشبى ، فكانت حكومة اليمن العثمانية تقوم من جانبها باعطاء السلاطين والأمراء والمشايخ فى تلك الجهات اعانات مالية لتضمن وجود علاقات طيبة بينها وبين هؤلاء على نحو ما يفعله البريطانيون وان كان هدف انجلترا من ذلك لم يكن معروفا لدى الرسميين من الأتراك فى صنعاء والآستانة ، وكانت بريطانيا تهدف الى تأمين قوافل التجارة الصادرة من عدن الى بقية أجزاء اليمن من عدوان القبائل اليمنية ، ولهذا كانت تدفع مبلغا كبيرا من المال شهريا للحكام الوطنيين كما أن بريطانيا كانت تحرص على ايجاد منطقة موالية شهريا للحكام الوطنيين كما أن بريطانيا كانت تحرص على ايجاد منطقة موالية لها أو على الأقل مهادنة لتتوسط المنطقة الواقعة بين حدودها فى عدن وحدود ولاية اليمن العثمانية (١) .

ولقد كان الاحتلال العثماني لليمن مقيدا للمصالح البريطانية ، اذ أن الادارة اليمنية قبل مجىء الترك لم تكن لها المقدرة على كبح جماح القبائل مما كان لا يسمح بمرور القوافل التجارية بين عدن وداخل اليمن وعودتها سالمة • وكان ذلك يرجع الى ضعف الأثمة وتنافسهم فيما بينهم وعدم وجود ادارة موحدة قوية في اليمن • ولكن الأمور تغيرت منذ وصول الأتراك ، فحيثما امتد نفوذهم وسلطانهم كان يترتب على ذلك سلامة طرق القوافل وتأمينها • على أن طمع الأتراك ورغبتهم في فرض ضرائب مرتفعة على التصدير والاستيراد في الحديدة وفي مواني اليمن الأخرى الخاضعة لنفوذهم فقد أدى ذلك الى اتجاه المجزء الأكبر من التجارة اليمنية الى عدن التي كانت ميناء حرا في ذلك الوقت ومن هنا تتضح لنا الفائدة التي عادت على بريطانيا من سيطرة الترك على اليمن ، فاذا ما خرج العثمانيون من اليمن فسيترتب على ذلك تعرضه للفوضي والاضطراب مما يؤثر في مدى رواج تجارة عدن في البن ومختلف الصادرات بصفة عامة وكذلك في البضائع الأوربية المستوردة وبخاصة التبغ الوارد من بلدان الخليج العسربي • ولكن عددا من الأتراك أكدوا للرحالة « هاريس » أن الحكومة العسربي • ولكن عددا من الأتراك أكدوا للرحالة « هاريس » أن الحكومة

البريطانية فى عدن كانت تمد الثوار اليمنيين بالأسلحة والمساعدات لمحاربتهم ولكن « هاريس » أوضح أن الأسلحة كانت تهرب الى اليمن من (أبوك) الميناء الفرنسي المواجه لسواحل اليمن بواسطة التجار والمغامرين (١) .

وقد أشار « هاريس » في كتابه الصادر في سنة ١٨٩٣ في أعقاب الثورة اليمنية ضد الحكم العثماني حينفاك الى صعوبة التكهن بمستقبل السياسة العثمانية في اليمن بقوله:

« فبدون أدنى شك سوف يستنير السلطان عبد الحميد كثيرا من التقرير الذى كتبه رئيس أركان حربه يعقوب بك الذى أرسله الى صنعاء لدراسة الموقف فى اليمن ، ويساورنى الشك فى أن الأتراك سوف يتبعون سياسة معتدلة فى اليمن ، التى لا يمكن حكمها من القسطنطينية التى تبعد عنها كثيرا ، اذ حالما تهدأ الحالة هناك فان الموظفين الترك سوف ينتهزون الفرصة من جديد ليضغطوا على الشعب اليمنى حتى تمتلىء جيوبهم ، فهل يمكن اقناعهم بأن الاغتصاب ليس هو الطريق الموصل لنظام حكم عادل يحقق لدولتهم اثراء طبيعيا ، ويؤمن علاقاتهم باليمنيين عما هى عليه ، غير أن النمر لا يمكنه أن يغير لون جلده ، ولهذا فكل ما أتوقعه هو أن النفوذ العثماني ما دام سائدا في اليمن فان الموظفين الأتراك سوف يعملون دوما على اثراء أنفسهم وافقار الشعب اليمنى » (٢) ،

وان ما توقعه « هاريس » قد حدث بالفعل في اليمن على أيدى بعض الموظفين الأتراك مما أدى الى قيام الثورات اليمنية المتتالية في عامى ١٩٠٤ سا ١٩١٠ ضد الادارة العثمانية وقد ترتب على ذلك ضياع كثير من الجهود التى قام بها بعض المصلحين من الولاة العثمانيين لمحاولة توجيه سياسة الحكم العثماني في الولاية لما فيه مصلحة اليمنيين والارتقاء ببلادهم • وسوف نستعرض في الصفحات التالية موقف السلطان العثماني عبد الحميد الثاني من ثورة اليمن في سمسنة ١٨٩٢ والسياسة التي اتبعها في تلك الولاية العثمانية لتهدالة الموقف •

## الرحلة الأولى من المفاوضات بين العثمانيين واليمنيسين لتهسدتة الموقف في اليمن:

عندما علم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بثورة القبائل اليمنية ضد الأتراك بزعامة الامام الزيدى المنصور بالله محمد بن يحيى ، رأى أن يتبع معهم الأسملوب الدبلوماسي عله يصسل الى حل مرض للقضية اليمنية ، فكتب

Harris, W. B.: Op. cit., p. 16:

<sup>(1)</sup> 

Harris, W.B. : Ibid., p. 16-17.

<sup>(7)</sup> 

السلطان الى الامام يدعوه الى الكف عن اراقة الدماء ، ويرهبه من قوة الجود الأتراك الذين لا قبل لليمنيين بقتالهم لشدة بأسهم وحداثة أسلحتهم ، ثم يغريه بأنه سيقرو له راتبا شهريا وسيمنحه مرتبة عظيمة بين رجال الدولة (١) .

ويذكر الواسعى أن الامام المنصسور أجاب على السلطان عبد الحميسة بما معناه: « ما خرجنا من صنعاء لطلب الملك والرياسة الا لنصرة شريعة جدنا والأمسر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ومنع ظلم الرعية من المأمورين وارتكاب المحرمات وشرب الخمور وظهور الزنا والفجور وترك الحدود التى أمر الله بها من القصاص وقطع يد السارق وجلد الزانى والشارب ، وغير ذلك مما أبطلها القانون المخالف للشريعة المطهرة » • ويضيف الواسمعى الى ذلك قوله بأن المنصور ذكر في نهاية الرسالة : « أنه قد تحتم الوجوب على الامام بالقيام لظهور تلك المنكرات ، والتنفيذ للشريعة المطهرة ، واقامة الحدود ، وانصاف المظلوم من الظالم » • ثم أخذ الامام المنصور يمتدح السلطان العثماني لمحافظته على الاسلام والدفاع عن البلاد الاسلامية ، كما أوضح أساليب الحكم الظالمة التي يتبعها الموظفون الأتراك في اليمن وسوء ادارتهم لشئون البلاد ، ثم ذكر أفضال الاثمة وما يجب أن يعاملوا به من تكريم • كما أرفق الامام المنصور برسالته الى السلطان مضبطة وقع عليها مشايخ صنعاء وأعيانها أوضحوا فيها مظالم الترك وجرائم الفسق والفجور التي كانوا يرتكبونها في اليمن (٢) •

ويبدو واضحا في رسالة الامام المنصور الى السلطان العثماني تمسكه بالمذهب الزيدى ، وبالأفكار الدينية التي كانت محور تفكير اليمنيين في ذلك الوقت والوتر الحساس الذي يحلو للامام أن يحركه ليكتسب قلوب عامة اليمنيين والزيديين منهم على وجه الخصوص ، ويكون لنفسه شعبية بينهم على حساب ثورتهم ضد الأتراك • ولم يؤت خطاب السلطان الى الامام المنصور بالنتيجة المرجوة ، غير أنه كان يمثل بداية مرحلة جديدة من مراحل العلاقات العثمانية اليمنية حاول فيها الأتراك أن يتصلوا بالامام الزيدي ويتفهموا مطالبه توطئة لعقسه صلح معه يؤدى الى تهدئة الموقف واقرار الأمور في الولاية السائرة .

على أن عمليات المقاومة اليمنية استمرت ضد الأتراك العثمانيين ، واتخدت أسلوب حرب العصابات ، كالتخريب ، وقطع المؤن ، وارهاب الجنود الأتراك بشتى الوسائل ' فقد حدث أن خرجت من الحديدة قاصدة صنعاء قافلة عثمانية قوامها مائتا جمل تحمل كميات من الأرز والدقيق والأسلحة والملابس

<sup>(</sup>١) الواسعى : نفس المبدر ، ط ٢ ، س ٢٧٧

<sup>(</sup>۲) الواسعى : الصدر السابق ، ط. ۲ ، ص ۲۷۷ •

العسكرية وغير ذلك من المؤن والامدادات اللازمة للأتراك في عاصمة الولاية • فما أن وصلت هذه القافلة الى « حجرة ابن المهدى » شرقى مناخة بمسيرة أدبع ساعات حتى هاجمها أهالى الحيمة اليمنيون ، فاستولوا عليها ونهبوا البسريد وقطعوا أسلاك البرق • وقد علم الأتراك في صنعاء بما أحدثه أهل الحيمة بقافلة المؤن العثمانية ، فاتجهت قوة من الجنود العثمانيين لمعاقبتهم فقتاوا الكثيرين منهم ، وهدموا وأحرقوا احدى عشرة قرية يمنية (١) •

ولاحظ الوالى العثمانى المسير أحمد فيضى باشا أن معظم حركات المقاومة توجه ضد الأتراك من بلاد حاشد فى شمال صنعاء ، فقرر اخضاع هذه البلاد ، وأخذ يعد العدة لذلك ، وقد توجه الوالى الى مشارف بلاد حاشد حيث حاول استمالة القبائل اليمنية للحكم العثمانى ، فأرسل الى شيوخهم ورؤسائهم أهوالا وهدايا لكل بقدر ما يليق بمكانته فى قومه ، غير أن قبائل بنى عبد تصدت للوالى العثمانى ونشب بين الطرفين قتال عنيف ، انتهى بهزيمة بنى عبد . بينما نهب الأتراك أموالهم وخربوا ديارهم واستمر أحمد فيضى يشق طريقه عنوة محاربا القبائل حتى وصل الى « قفلة عذر » مقر الامام المنصور بالله محمد ابن يحيى حميد الدين فى بلاد حاشد ، ولكن الامام حرص على أن يفوت الفرصة على الوالى ، فقام بتهريب الأموال والأسلحة والذخائر التى كانت لديه ، وصعد مع عدد من أتباعه فوق أحد الجبال المرتفعة هناك ، فلم يتمكن الوالى من الوصول على مراكز الثوار ، فاضطر أن يعود الى صنعاء بخفى حنين بعد أن تكبد الأتراك خسائر جسيمة فى الأموال والذخائر ، وسقط الكثيرون منهم قتلى بين ممرات الحبال المهنمة الساهة ،

على أن حركات المقاومة لم توجه ضحد الأتراك من بلاد حاشد فحسب أبل ان قضاء « آنس » فى الجنوب الغربى من صنعاء بمسيرة يوم وتصف قد اجتاحته حركة تمرد ضد الأتراك بقيادة الشيخ على المقداد • وعلى الرغم من أن هذا الشيخ كان فيما سبق عونا وناصرا للحكم العثماني • فان بعض القادة الأتراك كانوا يسعون لافساد العلاقات بين اليمنيين والعثمانيين حرصا على مصالحهم الشخصية • وحدث أن استدعى أحد هؤلاء القادة الشيخ على المقداد ، متى ثم أمر الجنود الأتراك بربطه بعجلة مدفع تركى استهزاء به وتنكيلا ، حتى كسرت يده وأغمى عليه • وعندما أفاق هذا الشيخ آل على نفسه أن يعمل بقية كسرت يده وأغمى عليه • وعندما أفاق هذا الشيخ آل على نفسه أن يعمل بقية حياته على تخليص بلاده من الأتراك ومن حكمهم الجاثر ، وعندما علمت حكومة الولاية بذلك أصدرت أوامرها باحراق بيته انتقاما منه وتنكيلا •

وقه ظل الشيخ على المقداد يحارب العثمانيين ويغزو مراكزهم ويطارد

<sup>(</sup>١) اأواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٧٧ .

ماموريهم وجنودهم فى فضاء آنس ومخاليفة ، وكان يعاونه فى ذلك طائفة من الرجال اليمنيين المعروفين بالسجاعة والبسالة والتضحية ، لهذا لم ينعم الأتراك بالراحة فى قضاء آنس اذ كان الشيخ المقداد ورجاله يفاجئونهم حيثما كانوا ، فى مخلاف جبل الشرق ، وفى بنى خالد ، وفى بنى قشيب ، وفى ضوران ، وفى جبل عانز ، وقد مضت أعوام عديدة بينما الحكومة التركية عاجزة عن القضاء عليه ، حتى أخذت تبطش مسعورة فأحرقت كل القرى اليمنية التى دخلها الشيخ على المقداد بعد نهب ما فيها حتى خربت فى البلاد ثلاثما ثة قرية بعضها قرى اشتهرت بدراسة العلوم الدينية (١) ،

وفى الوقت الذى اتجه فيه الوالى العثمانى أحمد فيضى الى بلاد حاشد ، فقد وجه الى قضاء آنس الشيخ على البليلى أحد اليمنيين الموالين المأزاك على رأس قوة عثمانية لاخماد حركة المقاومة هناك وقد نشب قتال عنيف فى مخلاف « بنى قشيب » شرقى « سوق الجمعة » وأصيب الشيخ على البليلى هذا برصاصة فى رأسه فقتل فى الحال ، وحز الثوار رأسه وأرسلوها الى الامام المنصور بالله فى حاشد ، باعتباره خائنا للامامة ومعاونا للأتراك و واذا كان الشيخ البليلى قد عاون الدولة العثمانية فعلا حتى منحته لقب ( باشا ) فانه الشيخ البليلى قد عاون الدولة العثمانية فعلا حتى منحته لقب ( باشا ) فانه للعلم وأهله ، ولهذا حزن على مقتله كثير من اليمنيين والأتراك على السواء وقد حلى محله أخوه الشيخ محمد البليلى فعمل رئيسا للبلدية فى صنعاء والتزم حل محله أخوه الشيخ محمد البليلى فعمل رئيسا للبلدية فى صنعاء والتزم بالجمرك « وبارزاق الدولة » فجمع ثروة طائلة من وراء ذلك ، وقد عرف بالغضاله الكثيرة وخيراته على أهالى بلده •

وعندما عاد الوالى أحده فيضى من بلاد حاشد دون أن يتمكن من السيطرة عليها فقد غضب أشد الغضب لمقتل الشيخ على البليل في آنس وقد أمر فيضى باشا بتشييد عدد من الحصسون والقلاع فوق الجبال المحيطة بصنعاء للدفاع عن المدينة أمام حركات المقاومة اليمنية التي لم يخمد أوارها ضد الادارة العثمانية في ولاية اليمن .

وجدير بالذكر أن الوالى أحمد فيضى باشا في سنة ١٨٩٢ ( ١٣١٠ هـ ) أمر باعتقال جماعة من العلماء والمشايخ بتهمة الاتصال بالامام المنصور أمثال يحيى الكبسى ، ومحمد بن حسن دلال ، وسعد الدين الزبيرى ، وغيرهم من آل الايريانى وآل الحرازى ، وبلغ عددهم خمسة وخمسين رجلا ، وقد أرسل الوالى هؤلاء المعتقلين الى الحديدة ، ثم أمر بنفيهم الى جزيرة رودس ، وكان أكبر جرم لدى الادارة العثمانية .هو الاتصال بالامام الزيدى ، وقد اعتقل كثير

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، علم ٢ ، ص ٢٧٨ ــ ٢٧٩ .

من اليمنيين لاتهامهم بتلك الجريمة التي كانت عقوبتها الحبس حتى الموت .

وتجدر الاشارة الى أن السلطان العثماني عبد الحميد رأى أن يستطلع حقيقة الأوضاع في اليمن ، فأرسل الى صنعاء في سنة ١٨٩٢ ( ١٣١٠ هـ ) أحد رجال الدولة العثمانية ويدعى « نامق بك » ليحاول التعرف على أسباب ثورة اليمنيين ضد الحكم العثماني و وقد مكث نامق بك مدة في صنعاء ، وعرض عليه كثير من اليمنيين شكواهم من ظلم الوالى والمأمورين الأتراك واستبدادهم مما كان سببا في تدهور الأمور في البلاد و غير أن شكواهم لم تؤد الا الى زيادة ضغط الوالى أحمد فيضي على اليمنيين عامة بعد عودة نامق بك الى الاستانة (١) وضغط الوالى أحمد فيضي على اليمنيين عامة بعد عودة نامق بك الى الاستانة (١) و

وقد أعادت الدولة العثمانية محاولة استطلاع حقيقة الأمور في اليمن ، وأرسلت في نفس السنة ١٨٩٠ ( ١٣١٠ هـ ) أربعة عشر رجلا للتفتيش على الوالى والمأمورين الأتراك وقد مكث هؤلاء فترة في اليمن كان الجدب والقحط أثناءها في مدينة صنعاء وما حولها قد بلغ أشده ، ثم عادوا يحملون هذه الصورة الى عاصمة الدولة ، غير أنه لم يترتب على ذلك أي اجراء يذكر من قبل الدولة العثمانية (٢) .

وبالإضافة الى استبداد الأتراك في معاملة اليمنيين فقد عانت البلاد من الجدب والقحط الذي كان نتيجة للحروب المستمرة والثورات الدائمة ، همذا فضلا عن وجود نظام الالتزام الذي كان سيفا في يد الملتزمين مسلطا على رقاب أهالي اليمن و ومن بين الملتزمين الذين ذكرهم الواسعي في تاريخه « الملتزم لرسوم التنباك ، ولا يكون بيعه الا على يده ، فشق على الناس ذلك ، وحصل لهم الضيق لحشره واحتكاره في يد المذكور ، ولا يبيع أحد التجار حتى يشترى من غيره صادره وأخذ أموالا كثيرة و فكتب الناس شكية وأرسلوا بها الى السلطان عبد الحميد ، فرجع الجواب بتخليته ، فازداد هذا الملتزم عتوا ونفورا وشهدة وفجورا ، واستطال على المسلمين وفتح البيدوت للتفتيش ، وجعل له أعوانا على أبواب المدينة وكذا في جميع اليمن » (٣) و

كذلك كانت أمور الأوقاف مهملة نتيجة لعدم وفاء القبائل بحاصلات أراضى الوقف وقد استمرت حالة الأوقاف على ما هى عليه حتى تولى نظارة الوقف الداخلي السيد الجمالي على بن محمد المطاع ، وكان صديقا لمحمد هاشم ياور الوالى العثماني أحمد قيضى باشا وقد استطاع ابن محمد المطاع هسذا أن

<sup>(</sup>۱) الواسمى : المصدر السابق ، مل ۲ ، س ۲۸۰ .

<sup>(</sup>۲) الواسعى : المصدر السابق ، ط ۲ ، ص ۲۸۱ ·

<sup>(</sup>٣) الواسعي : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٨١ - ٢٨٢ -

يستفيد من صداقته للياور في ضبط شئون الأوقاف وحبس المتمردين والتنبيه على العمال بانجاز حسابات الأوقاف ، وقد مكنه كل ذلك من اعادة عمارة كثير من المساجد اليمنية وتجصيصها وتأثيثها ومن بينها الجامم الكبير في صنعاء ٠

ومن العوامل التي أثارت اليمنيين ضد الأتراك حرص الادارة العثمانية على صبغ اليمن بالصبغة التركية حتى أن الوالى أحمد فيضى باشا أصدر أوامره في سنة ١٨٩٥ (١٣١٣ هـ) بالزام جميع الموظفين العثمانيين في اليمن بلبس الزي التركي واستبسال العماثم بالطربوش (١) · هذا بالاضافة الى أن الوالى أحمد فيضى باشا نفسه استحصل اعانة من أهالي صنعاء في نفس السنة مقدارها أربعة وعشرون ألف ريال كما تحصل منهم في العام التالي مباشرة اعانة مالية أخسرى مقدارها سبعون ألف ريال على الرغم مما كانوا يعانونه من السمدة والضيق · بل ان الأتراك بحثا وراء الثروة قاموا بتخريب « باب شعوب » و أخرجوا من الجدار المحيط بالأبواب الواحا من الرصاص والنحاس ، ذكر الواسعي أنها : « مكتوب فيها طلاسم وضعها الأولون » (٢) · ولم أعثر على ما يشير الى أن الأتراك راعوا الأهمية التاريخية لهذه الألواح مما يبرئهم من تهمة تبديد معالم التراث الحضاري اليمني القديم ·

وكان من بين المأمورين الأتراك من عملوا على ارهاب اليمنيين والاساءة اليهم ليملأوا قلوبهم بالرهبة والخوف من الادارة العثمانية وكان من أعنف هؤلاء مأمور يدعى «مرزاح» أخذ يحبس الكشيرين من اليمنيين وزعمائهم ويقوم باهانتهم وتعذيبهم دون تحقيق أو مراعاة لمكانتهم بين ذويهم وعندما كثرت مظالم المأمورين الأتراك وزاد استبدادهم فقد تصدت لرفع هذا الظلم والاستبداد جماعة خفية من اليمنيين قامت بدور المقاومة السرية وقد أخذت هذه الجماعة اليمنية السرية تقوم بوضع ألغام من البارود والمتفجرات حول بيوت المأمورين الأتراك الذين عرفوا بشدة الظلم والاستبداد ، وذلك لتدمير بيوتهم وازهاق أرواحهم وقد تهدم بيت في معبر على كل من فيه من الأتراك وبيت آخر في الروضة في شارع السباعي ، بينما تهدمت جوانب من بيوت أخرى في مناطق متفرقة من العاصمة اليمنية (٣) .

ولا شك أن حركة المقاومة السرية التي قام بها اليمنيون أوقعت الرعب في قلوب الأتراك فأخذوا يبطشون باليمنيين ، ويحبسون أهالي المنطقة التي يحدث فيها التخريب ، ويسومونهم ألوان الاهانة والاساءة ، وقد وقع انفجار شديد في المحكمة الشرعية بصنعاء بينما كان فيها القاضي وأعضاء المحكمة

<sup>(</sup>١) الواسمي : المصدر نفسه ، ط ٢ ، ص ٢٨٤ ٠

<sup>(</sup>٢) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٨٤ •

<sup>(</sup>٣) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٨٢ •

والكتاب وجماعة من المتخاصمين · وقد تصدع مبنى المحكمة وفر جميع من فيه ناجين بأنفسهم · وقد أفزع هدذا الانفجار الوالى العثماني وأعوانه من الموظفين الترك ، لأن مسكن الوالى ومساكن من في دائرته كانت جزءا من دار المحكمة المسرعية · لهذا فقد أمر الوالى باعتقال جميع من كانوا في المحكمة وقت حدوث الانفجار ، ومن بينهم أعضاء المحكمة ، وشهداء الحسكم ، والكتاب ، والمتخاصمون ، فيما عدا القاضي لأنه كان تركيا · وقد مكث هؤلاء جميعهم في السجن مدة ثمانية أشهر قاسوا فيها الأمرين · غير أن ذلك لم يوقف حركة المقاومة في البلاد ، اذ أتبع اليمنيون ذلك باحداث انفجار شديد آخر في دائرة البرق والبريد العثماني في صنعاء (١) ·

وتجدر الاشارة الى أنه قد تبودلت عدة مراسلات بين الامام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين وبين الوالى العثمانى أحمد فيفى باشا ، دافع فيها الامام عن مقدرة اليمن على حكم نفسه ، وأظهر استياء اليمنيين من ظلم موظفى الدولة وسوء ادارتهم لشئون البلد ، ومعاملتهم للشعب اليمنى بالشلدة والعنف ، أما الوالى العثماني فقد دافع عن حسن نية السلطان نحو اليمن ، وأكد أن الدولة العثمانية لا تضمر سوءا للبلاد اليمنية ولكنها تريد المحافظة على استقلالها وعدم وقوعها فريسة في أيدى الدول الأوربية المستعمرة اأواقعة للبلاد العربية بالمرصاد (٢) .

وقد أرسل الوالى أحمد فيضى باشا فى سنة ١٨٩٢ ( ١٣١٠ ه ) أحد علماء اليمن وهو عبد الله بن على الحضورى الى الامام المنصور ومعه رسالة يطالب فيها عقد الصلح بين الامام والدولة العثمانية · غير أن الامام تمسك بأن تترك الدولة العثمانية الحكم بالقسانون الوضعى وأن تقوم بالحكم وفقا للشريعة الاسلامية ، ولهذا فان الطرفين لم يصلا الى اتفاق على الصلح لتمسك كل جانب منهما بمطالبه ·

وفي سنة ١٨٩٦ ( ١٣١٤ هـ ) وصل الى اليمن من الآستانة السيد محمد الرفاعي الحسنى ومعه رسالة من السلطان العثماني الى الامام المنصور يحثه فيها على عقد الصلح ، ويذكر الواسعى أنه لم يعثر على هذه الرسالة غير أن الامام المنصور يستعرض مضمونها وذلك في الرسالة التي أجاب فيها على مبعوث السلطان التي نشرها الواسعى في مؤلفه عن تاريخ اليمن (٣) ،

وقد أوضح الامام في رسالته ظلم الموظفين الأتراك للشعب اليمني بقوله :

<sup>(</sup>١١) الواسعى : المصدر نفسه ، ط ٢ ، ص ٢٨٢ ... ٢٨٣ -

<sup>(</sup>٢) الجرافي : المصدر السابق ، ص ٢١٠ ـ ٣١٧ -

<sup>(</sup>٣) الواسعى : المصدر السابق ، ط ، ص ٢٨٥ - ٢٨٩ -

« رأينا المأمورين لم يؤدوا حقوق الله ، ولا راعوا ما حرمه الله ولا غضبوا يوما على معاصى الله ، ولم يعملوا بشىء من كتاب الله ولا سنة رسول الله ، وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ، وارتكبوا المعاصى ورموا اليها الناس بأطراف النواصى ، وجاهروا الله بشرب الخمور ، وارتكاب الفجور ، وظلموا كل ضعيف، وأهانوا كل شريف » ،

ثم ذكر الامام المنصور أن الشكوى للسلطان العثمانى لم تمنع عن اليمنيين ظلم الأتراك وتعسفهم قائلا: « ولم نزل نتوخى أن السلطنة القاهرة ، أعز الله بها الاسسلام اذا ارتفعت اليها تلك القبايح التى لا يختلف فى وقوعها اثنان ، أن تأخذها حمية الدين والايمان على تلافى ما فرط من الاضاعة فيما وجب من الشريعة ، وتستدرك ما فات من حق عترة رسول الله الذين لا نستحق بدون اتباعهم الشفاعة ، فلم يزدادوا مع طول المدة الا انسلاحا من الدين وتوسعا من تآمر الفجرة المعتدين » .

ويعبر الامام المنصور في رسالته عن أمله في أن يعاليج السلطان العثماني أزمة اليمن ، ويقترح أن يكون الحل جلاء الترك عن البلاد بقوله : « ولو يعلم السلطان الأعظم حقيقة الحال لسارع الى اعانتنا في الحال والمآل ورفع جميع المأمورين من الخطة اليمانية ، وأمرهم بحسرب الفرقة الكفرية ، ولمنعهم من محاربة العترة النبوية التي هي بضعة من الذات الشريفة المحمدية »

ثم اختتم الامسام المنصسور رسالته موضحا أن الدولة العثمانية رفعت يدها عن كثير من الممالك الأوربية ، وكان أولى بها أن تترك اليمن لحكم الأئمة الزيديين أبناء النبي خاصة وأنها دولة الخلافة وحامية حمى الاسلام فقال : « وكان اللائق بحال أركان السلطان الأعظم أن يجعل القطعة اليمانية من جملة الممالك التي بأيدى الكفار ، وقد أضسربوا عنها صفحا وطووا عنها كشحا ، وما سارعوا لغير الممالك الا باليمن التي بأيدى أولاد رسول الله صلى — الله عليه وسلم — يحكمون فيها بما أنزل الله ويمنعون محارم الله ، فهلا جعلوا آل الرسول كالكفار الذين تركوا لهم ممالكهم » (١) .

غير أن هذه الرسائل المتبادلة لم تنته الى اتفاق ما حتى عزل الوالى أحمه فيضى باشا فى سنة ١٨٩٧ ( ١٣١٥ هـ) وحل محله الوالى حسين حلمى باشا ، فاستبشر أهالى اليمن خيرا كثيرا بمقدمه • وقد وعدهم الوالى الجديد باقامة العدل والمحافظة على الأمن ، وأمر بعزل من أساء التصرف من الموظفين الأتراك ، وقام فعلا باصلاحات كثيرة • ونظرا لما كان يعانيه معظم أهالى اليمن من فقر نتيجة لتدهور الأحوال فى الولاية ، فقد قدم حسين باشا لفقراء صنعاء معونات

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٨٩ .

مالية بلغت أربعة وعشرين ألفا من الريالات المجيدية ، كما فعل ذلك مع الفقراء اليمنيين في عدد من مدن الولاية ، وقد سارع أهالي صنعاء بتقديم شكاوى عديده للوالي حسين باشا ، بلغت ما يقرب من خمسمائة شكوى ضد محمد هاشم ياور الوالي السابق فيضى باشا لتعسفه في معاملتهم وظلمه لهم ، وقد أمر حسين باشا بحبس محمد هاشم هذا في معسكر الأوردى غير أنه أحسن معاملته بأن جعل اقامته في غرفة مريحة ، ولم يمنعه من مقابلة كل من شاء زيارته من الرجال والنساء ، وبعد مدة أمر بابعاده خارج اليمن مع غيره ممن أساءوا معاملة اليمنيين أمثال المامور موزاح الذي أشرنا اليه فيما سبق (١) ،

وقد عرف عن الوالى حسين حلمى باشا أنه كان محبا للعلم والعاماء ، ولهذا أسس فى اليمن ادارة للمعارف ، وبعض المكاتب ، ودارا للمعلمين ، ومكتبا للصنايع والاعدادية كما أصدر أوامره بأن يكون التعليم اجباريا لجميع اليمنيين . وكان يقرب اليه دائما علماء اليمن وفقهائه ، ولا شك أن تشجيع العلم والعلماء فى عهد بعض ولاة الترك كان من مناقب الحكم العثماني في اليمن كما كان نواة طيبة لحركة تعليمية في البلاد كان يجدر بالأئمة أن يعملوا على تنشيطها بعد زوال الحكم العثماني .

أما من الناحية الادارية فان الوالى حسين حلمى باشا لم يكن مستبدا فى حكمه لليمن بل انه أوجد الى جواره هيئة من أهل العلم والسياسة يشاورهم فيما يمكن عمله لاصلاح أمور اليمن وأهله • وكان على رأس هذه الهيئة أكثرهم علما وأحسنهم رأيا وكان يدعى حسنى بك • ويذكر الواسعى أن حسنى بك هذا جمع من اليمن مكتبة نفيسة من الكتب المخطوطة ، كما استنسخ كثيرا من الكتب التي تعذر شراؤها رغم أنه كان يشترى الكتاب بأضعاف ثمنه (٢) • وعلى الرغم من أن رأى الهيئة التي أوجدها حسين حلمى باشا الى جواره كان استشاريا محضا ولم يكن لرأيها صفة الالزام على الوالى ، فانها كانت بداية طيبة لاتباع مسلوب ديموقراطى فى حكم الولاية لم يطبقه الأئمة أنفسهم بعد جلاء الترك عن اليمن فى سنة ١٩١٨ •

وجدير بالذكر أن الوالى حسين حلمى باشا استصدر من الباب العالى أمرا بأن يلبس الموظفون المدنيون عربا كانوا أم أتراكا العمائم بدلا من الطربوش ، وقد فعل ذلك الوالى نفسه وهيئته الاستشارية المشار اليها تقربا من اليمنيين ومحاولة لكسب ودهم (٣) • وقد سبق الاشارة الى أن الوالى أحمد فيضى باشا

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٩٠ ٠

<sup>(</sup>۲) الواسعي : المصدر نفسه ، مل ۲ ، ص ۲۹۱ ٠

<sup>(</sup>٣) أأو أسلمى : المصدر نفسه والصفحة .

كان قد ألزم موظفى الادارة فى اليمن بلبس الزى التركى واستبدال الطربوش بالعمال م

ومن مناقب الوالى العثمانى حسين حلمى باشا أنه لم يخش فى الحق لومة لائم غير أن ذلك عرضه لغضب المأمورين والموظفين الأتراك فى اليمن فاضمروا له الشر وتمنوا الخلاص من حكمه وكان حسين باشا قد أصدر أوامره فى سنة ١٨٩٨ م (١٣١٦ه م) بمنع الرشوة ومعاقبة كل من تسول له نفسه قبولها بل انه اضطر الى فصل بعض المأمورين الأتراك من وظائفهم عندما لم يجد معهم التوجيه والنصح وكان من بين هؤلاء قائمقام طرده الوالى من وظيفته لقبوله الرشوة وعدم انصياعه للأوامر ، وقد أضمر هذا القائمقام للوالى شرا وصمم على الانتقام منه وبعد أن أطلق هذا القائمقام نيران مسدسه على الوالى أثناء ارتقائه سلالم باب مبنى الحكومة عقب وقت الظهيرة غير أن رميته لم تكن قاتلة ، بينما أحاط الجنود الأتراك بالقائمقام وأردوه قتيلا فى الحال وقد شفى الوالى حسين باشا بعد مدة من الجرح الذى أصابه أثناء محاولة اغتياله (۱) .

وفي أثناء ولاية حسين حلمي باشا لليمن كان يتولى قيادة الجنود الأتراك في الولاية المشير عبد الله باشا · ولم يكن هذا المشير على وفاق دائم مع الوالى بل كان يحقه عليه ويعمل على أن يحل محله في منصب الولاية فتكون له القيادتان المدنية والعسكرية على السواء • وكانت الدولة العثمانية تتبع سياسة الفصل في ولاياتها بين السلطتين المدنية والعسكرية حتى يظل ممثلو الدولة في كل منها في صراع مستمر مع الجانب الآخر ، مما لا يتيح لأحدهما فرصة تدعيم مركزه وبالتالي الاستقلال بالولاية عن سيادة الدولة • ومن أمثلة هذا الصراع في اليمن أن المشير عبد الله باشا جمع أربعمائة رجل وقرر ارسالهم الى طرابلس الغرب لتدعيم الحامية العثمانية فيها ، كما أراد أن ينفى المسجونين خارج اليمن ، غير أن الوالي حسين حلمي باشا لم يوافقه على ذلك • فكتب المسير عبد الله باشا الي الباب العالى يطلب موافقته على رأيه ، فوردت اليه موافقة السلطان على مطلبه ٠ ولم ترض هذه الموافقة الوالى حسين باشا بطبيعة الحال ، فكتب هو الآخر الى السلطان ليحاول اقناعه بأن ارسال هذه القوة الى طرابلس الغرب من شأنه أن يضعف الحامية العثمانية في اليمن في الوقت الذي تحتاج فيه الى تدعيم وتقوية لمواجهة ما قد يفاجئها من ثورات القبائل • كما أن الأمر بنفي المسجونين اليمنيين سيثر التذمر لدى أهالي البلاد مما يؤدي الى عدم اقرار الأمور في الولاية • غير أن السلطان لم يلق بالا لمطلب الوالى حسين باشا ووجهة نظرة واكتفى بتأييد مطلب المشير عبد الله باشا (٢) ٠

<sup>(</sup>١) الواسعى : الصدر نفسه ، ط ٢ ، ص ٢٩١ ٠

<sup>(</sup>۲) الواسمي : الصدر تفسه ، ط ۲ ، س ۲۹۳ •

وقد أوحى الهدوء النسبى الذى صاحب حكم الوالى حسين حلمى باشا الى الدولة العثمانية أن ترسل بعض رجالها لمحاولة الاتفاق على الصلح مع الامام المنصور ، وقد جرت مفاوضات بين الطرفين نتج عنها وضع شروط عامة للصلح أرسلت الى عاصمة السلطنة لعرضها على الوزارة العثمانية · غير أن الوزارة لم توافق على هذه الشروط وقررت عزل حسين حلمى باشا وعينت بدلا منه المشير عبد الله باشا واليا لليمن وقائدا للقوات العثمانية فيها · وقد أسف اليمنيون أشد الأسف لعزل الوالى حسين حلمى باشا وخاصة أهل العلم منهم ، وكان هذا الوالى من بين الولاة الأتراك القليلين الذين عملوا ما فى وسعهم لاصلاح أمون اليمن والعمل على تحسين أحواله ·

أما الوالى الجديد عبد الله باشك فقد كان مولعا بالعظمة والآبهة والتكبر والتجبر ، وكان يتقدم موكبه ثلة من الخيالة ، ويأمر الجنود الأتراك بمنع المارة من الطريق حين يخرج من بيته فى بئر العزب الى أن يصل الى مقر الحكومة ، وقد أمر بتخصيص دوائر الحكومة العسكرية والمدنبة مرة كل ثلاثة أشهر كما أمر بتنظيف الشوارع ورشها وكنسها كل يوم ، وكان عبد الله باشا مولعا بالملاهى والموسيقى والطرب ، كما أنه كان نشيطا محبا للرفاهية على الرغم من بلوغه سن الشيخوخة (١) ،

ومن النواحى المظهرية التى اهتم بها الوالى عبد الله باشا اقامته نصبا تذكاريا للحكم العثمانى فى اليمن ، على هيئة عمود طويل فى رأسه هلال من تحاس مطلى بالذهب ، كما أحاط بعض أحجار هذا العمود بنحاس مطلى بالذهب أيضا ، وكا نموقعه خارج صنعاء أمام باب اليمن ، غير أن هذا النصب التذكارى هدم بعد عشر سنوات من تاريخ بنائه (٢) ،

كما اهتم عبد الله باشا غاية الاهتمام بمد أسلاك البرق بين عدد من المدن اليمنية الهامة ، كان أهمها الخط البرقى الممتد من العاصمة صنعاء جنوبا الى مدينة تعز • وعبد الله باشا كجندى كان يدرك عن كثب أهمية البرق في ربط العاصمة اليمنية بأطراف الولاية وفائدة ذلك في احكام السيطرة العثمانية على البلاد •

غير أن اليمن لم ينعم بالاستقرار في عهد الوالى عبد الله باشا اذ استشرى الظلم والفساد واشتد الجدب وارتفعت الأسعار ونشطت القبائل من جديد في محاربة الأتراك ومحاولة التخلص من حكمهم ، وكان أهمها قبيلة الزرانيق في

<sup>(</sup>١) الراسعي : الصدر تلسه ، ط ٢ ، ص ٢٩٢ ٠

العرشى : المصدر السابق ، ص ٣٨٠

<sup>(</sup>۲) الواسعى : المصدر السابق ، ط ۲ ، مي ۲۹۳ ٠

نهامة التى قطعت أسلاك البرق ونهبت قوافل التجارة ونشست معارك عنيفة بين رجالها وبين الأتراك ، وقد عجزت الحكومة التركية فى الولاية عن اخضاع تلك القبيلة ، التى لم تكن تسكن بيوتا مبنية حتى يقصدها الجنود ويخضعونها، بل كانت تعيش فى القفار فى عشش مبنية من القش • وقد عرف رجال هذه القبيلة بشدة البأس وقوة التحمل فكانوا يصطادون الغزلان عدوا فى صحراء تهامة الشديدة الحرارة (١) •

ونظرا لأن عبد الله باشالم يتمكن من حماية حدود عدن من عدوان الانجليز الذين كان مخططهم التوسع في جنوب اليمن حيث سيطروا على ناحية « الضالع » في سنة ١٩٠٢ م ( ١٣٢٠ هـ ) • كما أن هذا الوالى لم يستنكر عدوانهم على المنطقة مما أغضب الباب العالى عليه فأمر بعزله وعين خلفا له توفيق باشا واليا على اليمن (٢) • وقد استمرت أحوال اليمن على ما هي عليه من فوضى واضطراب حتى توفى الامام المنصور « بقفلة عذر » في سنة ١٩٠٤ م (٣) •

وهكذا أوضحنا بهذا العرض صورة عامة لحالة اليمن في أثناء خضوعها للحمكم العثماني في الوقت الذي كانت تتبع فيه الدولة العثمانية السياسة المركزية في حمكم الولايات التابعة لها قبيل العهد الدستورى العثماني وقد نتج عن هذه السياسة في اليمن قيام الثورات والاضطرابات التي تمركزت حول العاصمة اليمنية ، والتي كان الأتراك يحاولون اخمادها بأساليب القمع المختلفة وقد رأينا أن مفاوضات الصلح حتى نهاية عهد الامام المنصور ممثل أكبر قوة سياسية في اليمن حتى مطلع سنة ١٩٠٤ م ( ١٣٢٢ هـ ) والتي دارت بينه وبين ممثلي الدولة العثمانية عن طريق الرسائل أو الاتصال المباشر ، لم تصل الى اتفاق يرضى الطرفين مما ترتب عليه تجدد الثورات وزيادة حدة الاضطرابات ، وقد سقط في أثنائها صرعى كثيرون من العثمانيين واليمنيين على السواء (٤) .

## ثورة اليمنيين ضد الحكم العثماني في سنة ١٩٠٤ :

عقب وفاة الامام المنصدور بالله محمد بن يحيى حميد الدين في سنة ١٩٠٤ م ( ١٣٢٢ هـ ) ظفر ابنه يحيى بالامامة الزيدية في اليمن (٥) • وكان

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) العرشي : الصدر السابق ، ص ٨٢ - ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) الجرافي: المصدر السابق ، ص ٢١٤ •

Jacob., H.F. : Op. cit., p. 75.

<sup>(</sup>٥) أمين الريحاني : الصدر السابق ، ج ١ ، ص ١٤٧ •

يحيى يبلغ من العمر حينذاك خمسة وثلاثين عاما ، اذ ولد في شهر يونية سنة ١٨٦٩ ( ربيع الأول سنة ١٢٨٦ هـ ) (١) وان ذهب آخرون الى أنه ولد في سنة ١٨٧٦ (٢) • وقد قضى يحيى هذه المدة من حياته مشاركا لوالده الراحل في أثناء كفاحه ، أولا : للمحافظة على امامته للزيديين ، وثانيا : في مراحل صراعه ضد الأتراك العثمانيين • وقد اكتسب يحيى خلال هذه الفترة من حياته خبرة بحقيقة الأوضاع السائدة في اليمن ، كما نال شعبية بين الزيديين مكنته من الحصول على مبايعة من كان منهم في قفلة عذر حيث كان مقر والده المنصور. وفي غيرها من البلدان المجاورة كذهار ، وصعدة ، وحوث (٣) •

وقد لاقى الامام يحيى ، كغيره من الأثمة ، الكثير من الصعاب والمضايقات التى أثارها أمامه المنافسون الطامعون فى الامامة الزيدية مما اضطره الى مواجهتهم تارة بالسياسة والحكمة وتارة أخرى بالقوة ، ويفسر هذا أسباب الحسروب الكثيرة التى سجلها التاريخ اليمنى للامام يحيى والتى خاضها فى هضاب اليمن وسهولها ، بل أن ضعف قوة الامام يحيى من جهة وضعف سيطرة العثمانيين على أجزاء من اليمن المختلفة من جهة أخرى ، كان يتيح الفرصة لشيوخ القبائل ورؤساء القرى أن يعتبروا أنفسهم أحق بالزعامة ، وأولى بطاعة أهالى البلاد ، وأجدر استحقاقا لجباية الضرائب وجمع الزكاة من الأئمة الزيديين أو المأمورين وأجدر استحقاقا لجباية الضرائب وجمع الزكاة من الأئمة الزيديين أو المأمورين الامام يحيى على الامامة هى أسرة شرف الدين التى كانت تعتمد على اثارتها لبعض القبائل الشافعية (٤) .

وقد كانت مبايعة الامام يحيى فى قفلة عدر فى سنة ١٩٠٤ م (١٣٢٢ هـ) بداية مرحلة جديدة للعلاقات العثمانية اليمنية بدأت بصراع دام عندما كانت الدولة متمسكة بسياستها المركزية فى حكم الولايات التابعة لها ، ثم أعقبه صلح ومهادنة مع الامام فى أثناء العهد الدستورى العثماني في سنة ١٩١١ م وانتهت هذه المرحلة بتصفية الحكم العثماني فى اليمن وجلاء العثمانيين النهائي عنها فى نهاية الحرب العالمية الأولى فى سنة ١٩١٨ ٠

فطبيعة العلاقات بين العثمانيين واليمنيين لم تتغير بتسولى الامام يحيى الامامة الزيدية في اليمن في سنة ١٩٠٤ م ( ١٣٢٢ هـ ) ، بل ظلت هذه العلاقات على ما هي عليه نتيجة لأن الامام يحيى انتهج السسياسة نفسها التي اتبعها والده الامام المنصور بالله محمد بن يحيى ومن سبقه من الأئمة • وقد كانت

<sup>(</sup>۱) محمد حسن : قلب اليمن ، ص ٩٦ ٠

Brémond, E.: Yémen et Saoudia, p. 71.

<sup>(</sup>٣) الواديمي : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ١٩٥ ــ ١٩٦٠ ٠

Brémond E.: Yémen et Saoudia, p. 71.

هذه السياسة تقوم على معاداة العثمانيين والجهاد ضدهم لاجبارهم على الاعتراف بالوضع الخاص للائمة في البلاد ، وحقهم في الاستقلال بادارة شئونها في اطار من التبعية لسيادة الدولة العثمانية ، وهو الأمر الذي حاول الأئمة دائما أن يتمسكوا به ويحصلوا عليه أثناء مراسلاتهم أو مفاوضاتهم مع ممثلي الدولة العثمانية ، لهذا فإن الامام يحيي عقب اعلان مبايعته «أسرع باشهار الجهاد ضد الاتراك ودعا قومه الى مواصلة الحرب للتنكيل بالترك ، الذين سعوا في الأرض بالفساد وتركوا الشرائع وظلموا العباد» كما جاء في منشور اذاعة الامام يحيى في ذلك الوقت (١) ، كما ذكر الكاتب الإيطالي سلفانور أبونتي أن «أول عمل قام به (الامام يحيى) هو أنه أعلن الحرب على الأتراك وهاجمهم بعساكره» (٢) ،

فتاريخ اليمن في الفترة التي أعقبت عودة الأتراك العثمانيين اليها في سنة ١٨٧٧ والتي شهدت عهد الامام المنصور بالله محمد بن يحيى ، وعهد ابنه الامام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين ، التي اختتمت بعقد الصلح بين الأخير والدولة العثمانية في سنة ١٩١١ ، كان مليئا بالحروب المستمرة بين اليمنيين والأتراك وهذا ما جعل ويفل «Wavell» في مقدمة مؤلفها الذي استعرضت فيه أحداث ثورة اليمنيين ضد الأتراك في سنة ١٩١١ تقول عن هذه الفترة : « وحتى العشرين سنة الأخير ( السابقة لسنة ١٩١١ ) بينما كان العرب والترك يتنازعون حول تقرير المصير ، كان تاريخ اليمن تاريخ الحديد والنار ، فهو تسجيل للمعارك والحصار ، مدافع تؤخذ عنوة ، وحاميات تخضم نتيجة لانتشار المجاعات ، ومذابح وحشية وانتقاما قاسيا » (٣) ٠

وفد بدأ الامام يحيى بعد توليه الامامة في تنفيذ سياسة مقاومة الاتراك وصمم على محاصرتهم في صنعاء عاصمة الولاية ، فتوجه اليها على رأس عشرين ألف يمنى من بينهم الزيدى والشافعي على السواء » (٤) ، ونجح في فرض الحصار عليها • ثم بدأت المدن اليمنية تتساقط الواحدة تلو الأخرى في يد الامام وأتباعه كمدينة « عمران » و « حجة » و « ثلاً » وغيرها • كما انتقل الامام من « قفلة عدر » الى « حسوت ) و « خمر » و « عمران » حتى وصل الى « كوكبان » الواقعة في شمال غرب صنعاء •

وعلى الرغم من الامدادات الكثيرة التى وردت للأتراك من مختلف مراكزهم فى اليمن ، فانهم لم يستطيعوا أن يرفعوا عن أنفسهم فى صنعاء قيد الحصار . بل ان القوة العثمانية التى وصلت الى العديدة بقيادة رضا باشا ، والتى انضم

<sup>(</sup>١) أمين سعيد : اليمن ، تاريخه السياسي منذ استقلاله في القرن الثالث الهجري ، ص ٢٧

<sup>(</sup>٢) سلفاتور أبونتي : المصدر السابق ، ص ٥٥ ٠

Wavell, A.J.B.: A Modern Pilgrim in Mecca, p. V. (7)

Brémond, E.: Op. cit., p. 72.

اليها عدد كبير من رجال قبائل يام اليمنية الطامعين في السلب والنهب ، فانها في أثناء توجهها الى صنعاء تعرضت لهجوم أتباع الامام في « الحمية » و « بلاد البستان » ، الذين نهبوا كل ما كان مع الأتراك من مؤونة وسلاح • أما رجال قبائل يام المصاحبون للأتراك فقد استسلموا لأتباع الامام وسيقوا الى « كوكبان » حيث أمر الامام بنزع سلاحهم ابقاء على أرواحهم • وقد وصلت فلول القوات التركية الى صنعاء في حالة يرثى لها مما زاد الأحوال سوءا في المدينة أكثر مما كانت عليه قبل مجيئهم (١) •

وقد عرض الواسعى فى تاريخه صورة واضحة المعالم لمدينة صنعاء عاصمة الولاية العثمانية فى أثناء الحصار الذى فرضه الامام يحيى وأتباعه عليها فى سنة ١٩٠٤ م فقال :

« تجمعت القبائل على صنعاء وتكاثرت ، وضاقت على أهلها بما رحبت ، واشتد الحصار ، وخرج الناس الصغار والكبار والنساء المخدرات ، وقاسوا عظيم الأهوال ، وباعوا جميع الأموال والأمتعة والفراش ، وكان الثمن في غاية الرخص لعدم المشترى ، حتى أن بعضهم يؤجر الحامل الى السوق ويعجز عن أجرته ثم لا يجد مشتريا ثم يأخذ الحامل نصف ما حمل ، والجوع عم اليمن بسبب الفتن ، وبالمحاصرات ترك الزراع الزراعة ، وخلت من اليمن قرى كثيرة مات أهلها من الجوع ، وفي ( خولان ) كانوا يأكلون التبن بعد طحنه • ومات في قرية ( القابل ) خارج صنعاء ١٦ مائة ( يقصه ١٦٠٠ نسمة ) غير الذين ماتوا في سائر القرى حول صنعاء ٠ ووجه في وادي ( سهام ) على قارعة الطريق موتى ٥١ نفساً • وفي داخل صنعاء أمر المفتى (٢) البوليس وطائفة من الجنه أن يهجموا بيوت التجار ، والأعيان من أهل صنعاء ومن كان منظورا اليه باليسار ، ويأخذوا ما لديهم من الحبوب لأجل عساكر الدولة وأخذ كل شيء يؤكل ، (٣) ، كما ذكر أمين الريحاني أن حصار صنعاء في سنة ٩١٠٤ م : « استمر سنة أشهر فأكل أهل المدينة أثناء الحصار لحم البغال والحمير وكذلك الفيران ، وكان عدد الأتراك الذين سلموا وفيهم الأهالي لا يقل كما قيل لنا عن ستين ألفا • ولكنهم أعادوا بعد ذلك الكرة على صنعاء فتقهقر الامام وجنوده الى « شبهارة » فتبعهم العدو الى تلك المضايق الهائلة وخسر هناك كل شيء · تلك هي وقعة شبهارة المشهورة ولم يكن مع الامام غير ثلاثة آلاف مقاتل غلبوا ألفا من الأتراك وقد حاربوهم بالصخور أيضا يدحرجونها عليهم • وأهل اليمن يحسبون النصر في تلك الرقعة أعجوبة ، بل كرامة من كرامات الامام » (٤) •

<sup>(</sup>١) الجرافي : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢١٩٠

<sup>(</sup>٢) كان هذا المفتى معروفا بميوله نحو الترك ومعاداته للامام •

<sup>(</sup>٣) الواسعى : الصدر السابق ، ط ١ ، ص ١٩٧ - ١٩٨٠

<sup>(</sup>٤) أمين الريحائي : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ١١٣ •

وازاء وطأة الحصار الشديدة حول مدينة صنعاء ، وعدم وصول امدادات ذات أثر فعال ، فأن عددا غير قليل من الأتراك ومثلهم من كبار أهالى صنعاء اقتنعوا بضرورة التسليم حفاظا على أرواح سكان المدينة وعلى الحامية العثمانية فيها من الفناء وقد توجه بعض هؤلاء لمقابلة الامام يحيى في كوكبان للاتفاق على عقد الهدنة وعلى شروط تسليم المدينة وفارسل الامام اليهم سيف الاسلام أحمد بن قاسم الدين للاتفاق معهم بينما انتقل هو الى قرية « القابل » الواقعة في الشمال الغربي من صنعاء وقد تم الاتفاق على خروج الأتراك من صنعاء الى « حراز » على أن يتركوا للامام يحيى أموال الحكومة وأسلحتها ، وعلى أن يقوم الامام في مقابل ذلك بنقل أمتعتهم وتأمين طريقهم (١) و

وهـكذا استطاع الاممام يحيى أن يدخل صنعاء في ٢١ أبريل سسنة ١٩٠٥ م (٢) ٠ كما أعلنت كثير من البلدان اليمنية اعترافها وطاعتها لامامته بينما لم يبقي بأيدى الأتراك سسوى مدينتى تعز و اب وبلاد حراز والتهائم وقفلة شمر وذلك وفقا لشروط الهدنة المؤقتة التى تم الاتفاق عليها بين العثمانيين والامام يحيى ٠ وعندما علمت الدولة العثمانية باضطراب الأحوال في ولاية اليمن نتيجة لحركة التمرد التى صاحبت قيام الامام الجديد يحيى عقب وفاة والده الامام المنصور في سنة ١٩٠٤ فقد رأت أن تقمع ثورة القبائل اليمنية ، وتمرد الامام الزيدى بأسرع ما يمكن حتى لا تتفاقم الأمور وتزداد الى اخراج الأتراك العثمانيين من اليمن ، فيؤثر ذلك بطبيعة الحال أسوأ التأثير على مركزها في الولايات العربية الأخرى ٠ وقد رأى رجال الدولة أن خير من يقوم بهذا الدور هو أحمد فهمى باشا الذى سبق له أن تولى أمور الولاية مرتين، فكان خبيرا بشئونها وعلى دراية عميقة بحقيقة الأوضاع فيها ، الى جانب ماعرف عنه من شدة وحزم ومقدرة وخبرة بالشئون العسكرية ٠

وقد أصدر الباب العالى أوامره لفيضى باشا الذى كان حينداك مقيما فى شمال نجد ، بسرعة التوجه الى اليمن لاقرار الأمور فى الولاية الثائرة وتولى ادارتها بما يحفظ بقاءها فى يد الدولة العثمانية · ورغم بلوغ فيضى باشا العقد الثامن من عمره ، فقد توجه ممتطيا جواده ومتحملا مشقات السخر واختراق الصحراء القاحلة على رأس قواته العثمانية حتى وصل الى جدة ، وتوجه منها الى الحديدة التى دخلها فى لا يونية سنة ١٩٠٥م · هذا فى الوقت الذى كان الوضع فيه قد جمد مؤقتا داخل اليمن بين الامام يحيى وبين العثمانيين فى المراكز التى سيطر كل منهم عليها والتى عرضناها فيها سبق · وبعد وصول امدادات كبيرة لفيضى باشا فى الحديدة ، فقد توجه منها الى

(٢)

<sup>(</sup>١) العرشى : المصدر السابق ، ص ٨٦ -

Brémond, E.: Op. cit., p. 72.

مناخة» حيث انضمت اليه باقى القوات العثمانية فى الولاية وخاصة ماكان منها مى «حراز» • وقد واصل فيضى باشا زحفه تجاه صنعاء ، مخضعا القبائل اليمنية التى تصدت له ،حتى وصل الى جبل «عصر» المقابل لمدينة صنعاء •

وقد أسقط في يد الامام يحيى عندما علم بوصول قوات عثمانية هائلة مزودة بأسلحة حديثة ويقودها فيضى باشا الذى عرف عنه قوة الشكيمة والخبرة الواسعة بشئون الحرب • فرأى الامام يحيى من الحكمة ألا يترك نفسه في مواجهة هذا العدو الجبار الذى قد يضع حدا لكل آماله وطموحه ، خاصة وأن القبائل اليمنية التي يعتمد عليها الامام لم تكن تملك من الأسلحة والتنظيم ما يؤكد له النصر على قوات الدولة • ولهذا قرر الامام يحيى الانسحاب بقواته من صنعاء والالتجاء الى بلاد حاشد في الجبال الشمالية ، مدعيا أن خوفه على أهالي صنعاء هو الذي حتم عليه اتخاذ هذا الموقف • ولا شك أن الامام يحيى كان يحاول تبرير انسحابه أمام اليمنين متخذا من ادعاء الخوف على أهالي صنعاء ذريعة لموقف ، بينما لو كان يثق في مقدرة أتباعه على مقاومة الأتراك لصمد أمامهم وما ترك عاصمة بلده تقع في أيديهم بينما يلوذ هو وأتباعه بالفرار في جبال اليمن العالية • وهكذا دخل فيضي باشا مدينة صنعاء على رأس قواته جبال اليمن العالية • وهكذا دخل فيضي باشا مدينة صنعاء على رأس قواته العثمانية دون أن تواجهه مقاومة تستحق الذكر في أوائل سبتمبر ١٩٠٥ م (١) •

غير أن الأمور لم تستقر في ولاية اليمن العثمانية بدخول فيضى باشا مدينة صنعاء ، اذ ألمان أمامه مهمة صعبة لاقرار الأمور في الولاية الثائرة • فبينما كان الامام يحيى يحرض الزيديين في الهضبة الشمالية على محاربة الأتراك ويتطلع في شوق الى اعادة فرض سيطرته على صنعاء ، فان القبائل اليمنية في شتى أرجاء الولاية كانت تناوىء العثمانيين وتسعى بشتى وسائل العنف والتخريب وحرب العصابات الى التخلص من الحكم التركى في بلادهم • لهذا رأى فيضى باشا ضرورة القيام بعدة عمليات حربية بهدف القضاء على التمرد ، وايجاد حالة من الأمن والاستقرار لتدعيم الحكم العثماني في اليمن •

وقد خرج فيضى باشا من صنعاء متجها الى الهضبة الشمالية على رأس قوة حربية عثمانية مزودة بأحدث الأسلحة يحاول اخضاع القبائل اليمنية المتمردة للحكم العثمانى ، غير أن القبائل اليمنية كانت تنسحب باستمرار من مواقعها أمام تقدم القوات العثمانية ، فيواصل فيضى باشا تتبعهم بغية النيل منهم مما جعله يخوض برجاله بين جبال اليمن الشاهقة الوعرة ذات المسالك المجهولة وكانت القبائل اليمنية تهدف من انسحابها المتواصل الى ابعاد العثمانيين عن مراكز تموينهم فى صنعاء وفى مدن الساحل وتضليلهم فى مرتفعات اليمن التى ينفرد اليمنيون بمعرفة ممراتها ، الى جانب انهاك قوى الأتراك فى قطع المسافات ينفرد اليمنيون بمعرفة ممراتها ، الى جانب انهاك قوى الأتراك فى قطع المسافات

<sup>(</sup>١) الجرافي : الصدر السابق ، ص ٣٢٠٠

الشامعة وتسلق المنحدرات الجبلية الوعرة • وقد أنهكت بالفعل قوة الجنود الاتراك ، ونال منهم الاعياء والمرض كل منال ، ونفدت منهم المؤن وانقطعت الامدادات ، حتى انهارت معنويات الجنود واضطر فيضى باشا أن يقرر العودة الى صنعاء دون أن يحقق أهدافه ، وكان قد وصل الى « عمران » بعد أن منى جيشه بخسائر فادحة أفقدته نصف القوات التى خرج على رأسها فى بداية الحملة • وقد بذل فيضى باشا وجنوده جهودا مضنية فى أثناء عودتهم الى صنعاء ، وكانت القبائل اليمنية قد حاصرت الحامية التركية فيها من جديد ، فتمكن فيضى باشا من دخول المدينة بعد تفريق القبائل المحاصرة لها (١) •

واذا كان فيضى باشا لم ينجح في القضاء على تمرد الامام يحيى والقبائل اليمنية في الهضبة الشمالية ، فانه قد تمكن من الاستيلاء فيما بعد على عدد من المدن التي كانت خاضعة لسيطرة الامام وأهمها « شسبام » ، « كوكبان » و « عمران » و « حجة » ولكنه فشل في السيطرة على بلاد « شهارة » (٢) •

وجدير بالذكر أن فيضى باشا لم يواجه تمردا من القبائل اليمنية فحسب بل انه واجه أيضا تمردا آخر من بعض ضباط جيشه ، مما أحدث انقساما داخليا في صفوفه أدى الى اضعافه عن مواجهة الثورات اليمنية بكامل قوته . فقد تمرد بعض الضباط العثمانيين في دائرة البرق والبريد بمدينة صنعاء في سنة ١٩٠٦ م وطلبوا من الوالى تسليمهم معاشاتهم وترحيلهم الى بلادهم بعد أن هددوه باحداث فتنة اذا لم يلب مطالبهم ، غير أن الوالى أصدر أوامره لقوة عثمانية بمحاصرة دائرة البرق والبريد من جميع الجهات ومنع المارة من عبور الطرق المؤدية اليها ،

وفى نفس الوقت وصل الى صنعاء جنود آخرون من العثمانيين عادوا اليها من « عمران » وطلبوا الترخيص لهم بالعودة الى بلادهم • وكان معظمهم من عرب الشام الذين جندوا رديفا لفترة محدودة انقضى أجلها • وقد عسكر هؤلاء الجند عند مسجد « فروة بن مسيك » فى الشمال الشرقى من صنعاء ونهبوا بيوت الأهالى اليمنيين فى المنطقة عندما امتنع الوالى عن اجابة مطالبهم •

كما طالبت ثلاثة طوابير أخرى من الجنود العثمانيين بالمطالب نفسها التى تلخصت فى صرف معاشهم وترحيلهم الى بلادهم • واقتحم هؤلاء الجند الجامع الكبير بصنعاء ، وأخرجوا من فيه عن آخرهم حتى طلاب العلم والمشايخ ، وأغلقوا تسعة من أبوابه بينما أقاموا حراسة مشددة عليها جميعا وعلى الباب العاشر الذى

Jacob, H.F. : Op. cit., p. III.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الجرافي :المصدر السابق ، س ٢٢٠ ٠

ابقوه مفتوحا وكذلك على قارعة الطرق المحيطة بالجامع • وقد مكث هؤلاء الجند فى الجامع الكبير مدة نصف شهر ، حتى اضطر الوالى الى اجابة مطالبهم وترحيلهم الى بلادهم • كما حدث ذلك أيضا مع زملائهم من الجنود « الرديفة » فى الحديدة الى بلادهم (١) •

ولا شك أن تمرد بعض الضباط في صفوف الجيش العثماني في اليمن بسبب تأخر صرف مرتباتهم ورغبة الجند الرديف العرب والأتراك على السواء في العودة الى بلادهم بمجرد انقضاء مدة تجنيدهم ، قد أوجد دون شك تخلخلا في صفوف الجيش العثماني في اليمن أضعفه عن مواجهة الثورات المستمرة التي قام بها الشعب اليمني ضد الحكم العثماني و ولا شك أن هذا الموقف قد جعل الاتراك يفكرون من جديد في مفاوضة الامام الزيدي ومحاولة الوصول الى حل مرض يحفظ للدولة العثمانية ماء وجهها ، ولا يؤثر على مركزها في الولايات العربية الأخرى ، كما يضع حدا للثورات اليمنية المتتالية ، ويهيىء لولاية اليمن العثمانية الأمن والاستقرار .

## الرحلة الثانية من مفاوضات الصلح بين العثمانيين واليمنيين ومعائم السياسة العثمانية التي اتبعت لحل أزمة اليمن:

لا شك أن قضية اليمن قد شغلت الدولة العثمانية في مطلع القرن العشرين عن كثير من القضايا الكبيرة التي كانت تهتم بها ، كما أن العمليات الحربية التي قامت بهسا القوات العثمانية بصفة مستمرة في سهول اليمن وفوق جبالها الشاهقة قد كلفت الدولة العثمانية الكثير من الرجال والمال • وكانت الدولة تهدف الى ايجاد حل لهذه المشكلة المعضلة خاصة بعد أن أثبت أسلوب القوة الحربي فشله الذريع في اقرار الأمور في ولاية اليمن الثائرة • وكانت الدولة العثمانية تخشي أن تعترف للامام الزيدي بشيء من النفوذ في بلاده لأنها كانت تتوقع أنه سوف يستغل هذا النفوذ تدريجيا ليتمكن في نهاية الأمر من تثبيت الدولة وتعيم سلطانه فينقلب على الدولة ويستقل ببلاده عن سيادتها • هذا في الوقت الذي كانت الدولة العثمانية تتبع فيه أسلوب السياسة المركزية في حكم الولايات التابعة لها وتتمسك بتنفيذه بكل صرامة حرصا على بقاء امبراطوريتها وقد بلغ حرص الدولة الى درجة الشك في أتباعها وموظفيها مما جعلها تضع وقد بلغ حرص الدولة الى درجة الشك في أتباعها وموظفيها مما جعلها تضع النظم الخاصة بفصل السلطة المدنية عن السلطة العسكرية في ولاياتها حتى لا يؤدي وجود السلطتين في يد واحدة الى التفكير في الاستقلال والانفصال عن سيادتها على النحو الذي أوضحناه فيما سبق •

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ط ١ ص ٢٠٥ - ٢٠٦ ٠

وقد رأت الدولة العثمانية أن تقوم بتجربة المفاوضات مع الامام يحيى بدرجة أكثر فعالية عما سبق أن دار بينها وبين والده الامام المنصور الراحل من مراسلات ومفاوضات و وكانت الدولة تهدف بذلك الى ايجاد حل للقضية اليمنية يضمن لها تحقيق مصالحها وتوفير ما تبذله بصفة مستمرة من جهد ورجال ومال في قمع الثورات واخماد الاضطرابات منذ عودة قواتها الى اليمن في سنة ولمال ولمام يحيى لمفاوضته في شروط الصلح ولصلح الصلح المحكومة العثمانية وفدا الى الامام يحيى لمفاوضته في

وقد رحب الامام يحيى بطبيعة الحال بعبدا المفاوضة من أجل الاتفاق على شروط الصلح ، لأنه اذا كان قد انتفع بالحرب التي شنها ضد الأتراك في اجتذاب القبائل اليمنية اليه واكتساب شعبية وتأييد لشخصه على حساب زعامته لتمرد هذه القبائل وثورتها ضد الأتراك ، فانه كان لا يرغب في استمرار هذه الحرب حتى لا يتعرض لنقمة الدولة العثمانية وانتقامها اذا تخلت عنه القبائل اليمنية يوما لسبب من الأسباب · كما كان يسعد الامام كثيرا أن يكتسب عن طريق هذه المفاوضات مع الدولة العثمانية اعترافا منها بكيانه كزعيم ديني في شعبه الى جانب منحه قدرا معينا من السلطة الزمنية بين أتباعه، ولا مانع لديه بعد ذلك من أن تخضع البلاد للسيادة العثمانية فهذا سوف يحمل الدولة مسئولية الدفاع عن اليمن ضد أي عدوان أجنبي قد لا تستطيع قوته الامامية المحدودة أن تتصدى له لها الملح وبدأها بما يلى:

« وافقت مستمدا بعون الله على شرط الصلح ما بينى وبين مأمور سلطان الاسلام الذى أدعوا الله أن يؤيد ملكه لاطفاء نار الحرب الموقدة ، وأن تستبدل الفوضى والعداوة بالصداقة ، لتسلم البلاد من القلاقل وتحقن الدماء ، وتزول المحن من هذه البقعة ، ويستتب الأمن ويربط المؤمنون برباط الاخاء التى لا انفصام لها ، ويرتفع الظلم من بينهم :

- ١ \_ أن تطبق الأحكام وفقا للشريعة الاسلامية الغراء ٠
- ٢ \_ أن يعود الى الامام حق عزل القضاة وحكام الشرع وتعيينهم ٠
  - ٣ ــ أن تكون معاقبة الخائنين والمرتشين منوطة بالامام ٠
- ٤ ــ أن تخصص رواتب كافية للحكام والموظفين كي لا تدفعهم قلة ذات اليد
   الى الارتشاء ٠
  - من تحال الأوقاف الى عهدة الامام لاحياء المعارف في البلاد .
- ٦ ... اقامة الحدود الشرعية على مرتكبى الجرائم من المسلمين والاسرائيليين

كما أمر الله تعالى بها وأجراها رسوله وهى التى أبطلها المأدورون الترك كأنما لم تكن شيئا مذكورا ·

- ٧ ــ يؤخذ العشر من المزروعات التي تسقى بماء السماء ، وأما التي تسقى بمياء الآبار فيؤخذ منها نصف العشر بعد أن يقدر ذلك أرباب الخبرة ، واذا حصل خلاف يرجع الى الأصول التي وضعها عبد الله بن رواحة في « الخرص » ويؤخذ عن البقر والغنم والابل النصاب الشرعى ، وأما الأراضى التي تغل مرتين أو ثلاثا فيؤخذ عنها نصف العشر أو ربعه ورفع ما سوى ذلك من التكاليف ،
- ٨ جباية الأموال المار ذكرها تكون بوساطة مشايخ البلاد تحت نظارة مأمورى الدولة ، واذا تجاسر أحد على أخذ زيادة عن التكاليف المار ذكرها فعزله أو تحديد الجزاء له راجع الى الامام ـ ولا يكون للامام علاقة بقبض الأموال الأمرية .
  - ٩ ــ تعفى عشائر حاشد وخولان والحدا وأرحب من التكاليف ٠
  - ١٠ ... يسلم كل من الفريقين المتعاقدين الخائنين الذين يلتجنون اليه ٠
    - ١١ ــ اعلان العفو العام في البلاد كي لا يسأل أحد عن ماضيه ٠
      - ١٢ ... الا يولى أحد من أهل الكتاب على المسلمين ٠
    - ١٣ ــ أن تشمل أحكام هذه المواد المار ذكرها صنعاء وتعز وملحقاتها ٠
- ١٤ تتدخل الحكومة في شئون « آنس » ولا تعارض الامام في تعيين الممورين لهذا القضاء لفقر سكانه وقلة حاصلاتهم ، ولما يخشى من وقوع محظور في مخالفة مأمورى الحكومة لهم .
- ١٥ ــ أن تكون المحافظة على هذه البلاد من تعديات الدولة الأجنبية راجعة للدولة العليــة ، ٠

ثم يختتم الامام يحيى شروطه هذه لعقد الصلح بين الدولة باظهار مميزات الصلح في اقرار الأمور في اليمن قائلا : « ان تنفيذ هذه الشروط في البلاد اليمنية يكون سببا لسلامة الأفراد البشرية وترقى البلاد واحياتها ، فيظهر الأس بأبهى مظاهره ويحصل منه خير كثير • ولا يخفى أن البعض يستفيدون من كثرة سوق العساكر الى البلاد اليمنية ، اذ لا يخلو ذلك من الفائدة المادية لهم ، ولعلهم لا يرضون بهذه الشروط لأن باتباعها يستتب الأمن وينقطع ورود العساكر الى هذا القطر ، فيخسرون بذلك ما كانوا يؤملون • لذلك أطلب صدور فرمان سلطاني يتضمن قبسول الشروط المار ذكرها ، كي يطمئن اليمانيون وترتاح سلطاني يتضمن قبسول الشروط المار ذكرها ، كي يطمئن اليمانيون وترتاح

قلوبهم ، ولا يعترضنى المأمورون في اجراء الأحكام التي تخولنيها الشروط واحالة ادارة البلاد الشرقية التي تشابه بلاد « آنس » الى عهدتى » •

مؤرخ في ١٣ من صفر ١٣٢٤ هـ (أبريل سنة ١٩٠٦) (١) ٠

## هذه الشروط التي قدمها الاهام يحيى لعقد الصلح مع الدولة العثمانية في شهو أبريل سنة ١٩٠٦ ( ١٣ من صفر سنة ١٣٢٤ هـ ) تبين لنا بايجاز ما يلي :

- ا ــ ان الامام يحيى يعترف بكل صراحة ووضوح بالسيادة العثمانية على اليمن ، وهو يحذو بذلك حذو الأثمة السابقين الذين ثاروا ضد أسلوب الحكم العثماني وضعد الجهاز التنفيذي لهذا الحكم عندما كان يسيء الادارة ، ولكنهم لم يعترضوا على تبعيتهم للدولة أو خضوعهم لسيادتها ٠
- ٢ ــ يوضيح الامام مطالبه التي تتلخص في الاعتراف بزعامته الدينية في شعبه
   مع منحه قدرا من السلطة الزمنية بين أتباعه وهي الأهداف التي حارب
   الامام من أجل الحصول عليها •
- تقوم عليه زعامته في شعبه وبغيرها يفقد كيانه وبالتالي يفقد حقه في
   مطالبه ٠
- ع طلب الامام في البند الخامس أن تحال الأوقاف الى عهدته بحجة احياء المعارف في البلاد ، ولا شك أن الأوقاف كانت ستشكل سندا ماديا للامام يعتمد عليه في تحقيق أغراضه .
- م تقرب الامام الى عشائر حاشد وخولان والحدا وأرحب بطلب اعفائهم من التكاليف في البند التاسع ، كما تقرب الى أهالى قضاء « آنس » بأن طلب عدم تدخل الدولة في شئونهم والا تعارض في تعيين مأموري هذا القضاء بحجة فقر سكانه وقلة حاصلاتهم وما يخشى من سوء ادارة مأموري الحكومة لشئونهم ، وفي هذا محاولة من الامام لاكتساب شعبية أعمق لدى هذه العشائر ونفوذ زمني أكبر في قضاء « آنس » مما يحقق له الكثر من الأهداف التي يرجوها .
- ٦ ــ أظهر الامام يحيى حسن نيته تجاه الدولة لكسب ودها حتى تسجيب الى مطالبه الأخرى فأبدى اقتراحاته لتحسين أسلوب الادارة العثمانية في البند الثامن بأن تكون جباية الأموال المشار اليها في البند السابع بواسطة مشايخ البلاد وتحت اشراف مأمورى الدولة و واذا

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ط ١ ، ص ٢٠٧ - ٢٠٩ .

تجاسر أحد على أخذ زيادة عن الأموال المقررة فعليه أن يعزله أو يحدد له جزاء رادعا على أن لا يكون للامام أى علاقة بتحصيل الأموال الحكومية . كما عرض الامام اقتراحه بمنع الحكام والموظفين رواتب كافية حتى لا تدفعهم قلة ذات اليه الماء الم الاختلاس أو الارتشاء ، وقد أوضحت اقتراحات الامام هذه أن أسباب الثورة ضد الأتراك ترجع الى سوء الادارة واستغلال الموظفين للأهالى ، وأنها لا تهدف الى التخلص من السيادة تجاسر أحد على أخذ زيادة عن الأموال المقررة فعليه أن يعزله أو يحدد العثمانية على اليمن .

سلم الامام يحيى بحق الدولة العثمانية في رعاية الشئون الخارجية
 للولايات وبحقها في الدفاع عنها ضد أي عدوان أجنبي ، وكان ذلك
 اعترافا منه بسيادة الدولة العثمانية على بلاده .

غير أن الدولة العثمانية لم توافق على هذه الشروط التى قدمها الامام الزيدى يحيى لأنها لم تكن حتى ذلك الوقت لتقبل الاعتراف بكيان الامام الزيدى ومشاركته لها فى جزء من السلطة الزمنية فى ولاية اليمن العثمانية · كما أن السلطان عبد الحميد ماكان ليقبل أن تقسم احدى ولاياته بينه وبين شخص آخر لم يعترف به الا متمردا على سلطة الدولة ومحاربا ضد نفوذها وخارجا عن طاعتها · هذا بالاضافة الى أن الدولة العثمانية فى ذلك الوقت كانت تتبع سسياسة الحكم المركزى الذى لا يمنح فرصة كافية لسكان الولايات لتقرير مصيرهم وادارة دفة الحكم فى بلادهم مما جعل الدولة ترفض بشدة مقترحات الامام يحيى وشروطه لعقد الصلح · ويبدو أن الموظفين الأتراك الذين أنيط بهم مفاوضة الامام لم يخلصوا فى القيام بمهمتهم ولم يوضحوا للباب العالى باظهار الجهود التى يقومون بها فى حكم البلاد بصورة ترضى عنهم الباب باطالى · كما أنهم تجنبوا توضيح مدى الضعف الذى آلت اليه حالة القوات التركية وعدم مقدرتها على مقاومة الثورة اليمنية مما لا يتناسب مع عظمة السلطان العثماني حتى لايستثيروا غضبه ·

وقد ترتب على فشل مفاوضات الصلح بين الدولة العثمانية والامام يحيى أن اشتعلت من جديد نيران الثورة ضد الأتراك العثمانيين في اليمن ، فنشبت معارك عنيفة بين الجانبين في «خولان» و «البيضاء» و «سنحان» و «رجام» و «ذمار» و «حجة» و «آنس» وغيرها من البلاد اليمنية (۱) .

وازاء تجدد الثورة في اليمن وتفاقم الأمور فيها رأت الحكومة العثمانية ان تعيد الكرة من جديد محاولة الاتصال الشعخصي بالامام يحيي ، ومفاوضته

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم : الصدر السابق ، ص ١٥٨٠

لايجاد حل مرض للقضية اليمنية • وكان يدفع الدولة العثمانية الى ذلك رغبتها في استتباب الأمور في اليمن حتى تتجنب الحسائر الكبيرة المستمرة التي تنوء بحملها ميزانيتها المجهدة • وكان السلطان العثماني عبد الحميد يبغى معرفة الأسباب الحقيقية للثورة اليمنية محاولا ايجاد حل لهذه القضية المزمنة • وكانت وسيلة السلطان في ذلك الوفود التي كان يرسلها لاستطلاع الموقف في اليمن ومحاولة ايجاد نقطة التقاء بين مصالح دولته ومطالب الثوار اليمنيين •

لهذا رأى السلطان العثماني أن يرسل وفدا من كبار علماء مكة مكون من عبد الله بن عباس وتسعة من رفقائه العلماء في منتصف عام ١٩٠٧م(١٩٢٥هـ) تكون مهمته حث الامام يحيى على وقف القتال ضد الأتراك العثمانيين وتشجيعه على عقد الصلح مع الدولة العثمانية • وقد وصل أعضاء الوفد الى مدينة صنعاء وأرسلوا الى الامام يحيى كتابا «معناه النصيحة وترك القتال والحث على الصلح» (١) • فأجابهم الامام يحيى بخطاب طويل عرض فيه وجهة نظره في القضية الينمية وشرح مطالبه وأهدافه ، وقدم بعض الاقتراحات للوصول الى حل مرض للقضية (٢) •

وسوف نتتبع بايجاز معالم العلاقات العثمانية اليمنية في مفهوم الامام يحيى كما وردت في خطابه لعلماء مكة الذين أوفدهم اليه السلطان العثماني للتفاوض معه في شروط الصلح • لقد ذكر الامام في خطابه أن الاسلام كان سببا في رفع شأن العرب واعلاء كلمتهم ، غير أنهم بانصرافهم عن الدين تخاذلوا وضعفت شوكتهم وتفرقت كلمتهم حتى قامت الدولة العثمانية للدفاع عن الاسلام واعلاء كلمته « ومكن الله الدولة العثمانية من الحماية للدين وحفظ حوزته من الكفرة المعتدين، فالامام يحيى كغيره من اليمنيين بل معظم العرب المسلمين في عصره كانوا يقدرون أهمية الدور الذي تقوم به الدولة العثمانية في الذود عن الاسلام والدفاع عن بلاده باعتبارها دولة الاسلام الكبرى ، فكان الامام يحيى يعترف بوضوح بمكانة السلطان العثماني على بلاده •

ثم استعرض الامام يحيى فى خطابه دور أسلافه من الأئمة الزيديين الذين حكموا اليمن منذ القرن الثالث الهجرى مؤكدا أنهم كانوا مدعمين برغبة أهل اليمن فى أن « يحكمهم ساداتهم وأولاد نبيهم رضى الله عنهم » • والامام يحيى يظهر لوفد السلطان تمسك اليمنيين بحكم الأئمة الزيديين سلالة النبى وأن

<sup>(</sup>١) الواسعى : السيدر السابق ، ط ٢ ، ص ٣٠٤ -

<sup>(</sup>۲) الواسعي : الصدر نُفسه ، ۲ ، ص ۳۰۶ - ۳۰۹ •

السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٤٨٩ - ٤٩٤ .

<sup>(</sup> للاطلاع على نص خطاب الامام يعيى لوفد علماء مكة انظر الملحق رقم ١٣ )

هذا الحكم ليس أمرا مستحدثا بل له جذور تاريخية عميقة ترجع الى ما يقرب من عشرة قرون مضت ·

ويتحدث الامام يحيى عن موقف الأنهة من الأتراك العثمانيين الذين عادوا الى اليمن في سنة ١٨٧٢ فيقول: « لما توجه أحمد مختار باشا من الحضرة السلطانية الى اليمن ، وكان قائما في ذلك الوقت الامام محسن بن أحمد وكان بينه وبين المأمورين ملاحم ، ثم بعده الامام شرف الدين ولا زال ظلم المأمورين يتضاعف من عام الى عام ، وتنوعهم في المعاصي وارتكاب الشهوات ظاهرا بلا حياء ولا احتشام ، وكلما ظهر شيء أو زاد كثرت البغضاء في قلوب أهل اليمن للمأمورين ، فالايمان يمان والحكمة يمانية ، حتى قام والدنا ( الامام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين ) رضي الله عنه ، وقد ضرب ضلال المأمورين بجرانه ، وتطاردت أفراس شهواتهم في حلبة الفجور وميدانه ، فكان بينه وبين المأمورين ما كان حتى مضي لسبيله ، ولحق بحزب جده الأمين وجيله ، فانتصبنا ( الامام يحيى )لذلك المقام ، حين نفر أهل اليمن من مأموري السلطنة على الدوام ، ولم نقم والله لدرهم ولا لدينار علو ولا فخار » .

فالامام يحيى أشار الى موقف أسلافه الأثبة من الأتراك العثمانيين الذى تيلور في ثوراتهم الدائمة ضد مفاسد الولاة وظلمهم وسوء ادارتهم لشئون البلاد • ثم ذكر أن موقفه هذا هو استمرار لمواقف أسلافه من درء ظلم الأتراك عن الشعب اليمنى •

وقد أوضح الامام يحيى فى خطابه لمبعوثى السلطان من علماء مكة محاولاته للوصول الى اتفاق مع الوالى العثمانى أحمد فيضى باشا ، الذى كان ينقض عهوده ويبدد الاستقرار بمحاربة الامام وأتباعه ، مما كان يؤدى الى اراقة الدماء وانفاق الأموال دون جدوى • بل ان الوالى حرض القائد التركى يوسف باشا على مهاجمة بلاد حاشد ، ومحاولة اختراق المنطقة التى يقيم فيها الامام وتهديد أتباعه هناك ، مما اضطر الامام أن يصد عن نفسه عدوان الأتراك ، فاشتعلت من جديد نيران الحرب بين الجانبين •

وقد أشار الامام يحيى الى تآمر المأهورين الأتراك لاثارة غضب السلطان على أهل اليمن وعلى الامام الزيدى خاصة فذكر انهم: « ما زالوا يثيرون غضب السلطان على أهل اليمن ويستنجدون منه الأجناد المترادفة والأموال المتكاثرة ويشيرون باستئصال أهل البيت النبوى والدين المصطفوى وينسبونا عندهم الى الخوارج والرافضة ، وربما يخرجوننا عن دائرة الملة المحمدية ، ولا والله ما لنا مذهب غير ما كان عليه خير القرون والسلف الصالحون ، وانا لنبرأ الى الله من الخوارج والروافض وأهل البدع المستحدثة والمأمورون يعرفون ذلك منا ، لكنه حداهم على ذلك ما جبلوا عليه من حب جمع الأموال والتسلق لأخذها من

غير الوجه الحلال ، ولم يتم لهم ذلك الا باستمرار القتال والتنقل من حال الى حال ، فتراهم يحسبون على الأموال الميرية ما يأخذونه على الأهالى بيد العدوان ، ويضاعفون أجر الحيوانات ، على أنهم كثيرا ما يغتصبونها ولا يعطون أهلها شيئا » (١) •

ثم يصف الامام يحيى للوفد في خطابه التصرفات الشخصية للولاة والتي تجعلهم يطبيعة الحال في منأى عن الاهتمام بشئون الحكم فيقول ان هؤلاء الولاة كانوا: « على اللذات والشهوات عاكفون ، وعلى الفتن في الفجور يتنافس منهم المتنافسون ، فتنكرهم المساجد والجوامع ، ويجهدهم شهر الصوم الذي هو لكل خير جامع ، وتعرفهم الكئوس والأقداح ، وتصافيهم ربات القدوح الملاح وكل هــذا بين واضبح سترونه عيانا ان لم يضرب عنكم الحجاب ، وتوصــد الأبواب (٢) • ويقصد الامام يحيى في العبارة الأخيرة من هذه الفقرة في خطابه لوفه السلطان أن يعض الولاة الأتراك كانوا يتعمدون اخفاء الحقائق في داخل البلاد عن الوفود والرسل التي كان يرسلها الباب العالى لاستطلاع حقيقة الأوضاع هناك ، وكانوا يحولون دون وصول هذه الحقائق الى السلطان العثماني مما يحملهم مسئولية تصرفاتهم الظالمة واستهتارهم وسوء ادارتهم وانشغالهم بملذاتهم الشخصية عن شئون الولاية ، فكانوا « كلما خرج أحد منهم ( من مبعوثي السلطان ) تلقاه المأمورون بالاحسان وأدخلوا عليه من يتكلم بمرادهم وحالوا بينه وبين ما هو مأمور بامضائه ، (٣) ٠ ثم ينبه الامام يحيى مبعوثي السلطان الى تجنب أساليب المأمورين الأتراك في تمويه الحقائق ، حتى ينقلوا للباب العالى صورة صحيحة عن الأوضاع القائمة في اليمن ، خاصة وأن المأمورين نجحوا في منع وصول رسائل الامام وأتباعه الى السلطان العثماني فيقول : « وسيكون ذلك أو نوع منه معكم أو قد كان حتى لقد أرسلنا كتبا عديدة الى الباب العالى من طرق شتى لم يعد لنا جواب رأسا لاحتفال المأمورين بردها عن ذلك الباب » (٤) ·

وقبل أن يختتم الامام يخيى اجابته على علماء مكة مبعوثى السلطان يؤكه لهم تمنياته بنجاحهم في مهمتهم مبتهلا الى الله : « أن يجعل على أيديكم ( أعضاء وفد مكة ) جبر كسر اليمن الميمون وأن يقذف في قلوب سلطان الاسلام الرافة والرحمية » •

ويعود الامام يحيى فيحذر مبعوثى السلطان من دسائس المأمورين بقوله :

<sup>(</sup>١) الواسعى : الصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٣٠٧

<sup>(</sup>٢) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢، ص ٢٠٨ ؛

<sup>(</sup>٣) (٤) المصدر نفسه والصفحة •

« وانا نحذركم من دسائس المامورين فان لهم طرقا الى جلب أمثالكم الى اتباع مقاصدهم » (١) مظهرا أن ذلك ليس قاصرا عليهم وهم ليسوا بطبيعة الحال من أهل اليمن ، بل ان المأمورين خدعوا بعض أهالى اليمن وضللوهم بأن « انتخبوا لخدمة أفكارهم أناسا من أهل اليمن وجعلوهم آلة لهم في كل مكان ، حتى بلغ بهم الحال أن أرسلوهم للوفادة للباب العالى للتعبير عنهم بما علموهم ، كما يفعلونه اذا وصل مثل حضراتكم أو مفتش ، فهم يمرون عليه في كل يوم بأماكن الأمراء ويدلسون بأقوال لا يعبئون ولا يبالون بظهور الكذب فيها والافتراء » ثم يوصيهم بأن : « ابحثوا عن العلة الباعثة فان من عرف الداء عرف الدواء » (٢) .

كانت هذه اجابة الامام يحيى على مبعوثى السلطان من علماء مكة ، وبرغم النقاط الهامة التى تعرض لها الخطاب فانه لم يترتب عليه أى تغيير بذكر فى صالح القضية اليمنية • ولا شك أن سبب ذلك يرجع الى أن الدولة العثمانية حتى ذلك الوقت لم تكن لتقبل أن تعترف للامام يحيى بوضع خاص فى اليمن، يضمن له ممارسة قدر من السلطة الزمنية على أتباعه الزيديين الى جانب زعامته الروحية لهم ، هذا على الرغم من اعتراف الامام الزيدي واليمنيين عامة بالسيادة العثمانية على بلادهم •

وقد ظلت الأوضاع في اليمن على ما هي عليه ، فالامام والأتراك يحتفظ كل منهما بما تحت يديه من الأراضي مع استمرار المناوشات بين الطرفين ، ولم يتمكن الأتراك من السيطرة على الموقف تماما في اليمن ولم تقم الدولة العثمانية بعمل ايجابي لاقرار الأمور في اليمن بعد محاولاتها لاستطلاع حقيقة الموقف سوى عزلها للوالي أحمد فيضي باشا لموقفه العدائي من اليمنيين ، وأرسلت بدلا منه حسين تحسين باشا ليتولي أمور الولاية وقد أرادت الدولة أن تلطف من حدة موقفها العدائي من الزيديين وامامهم ، فاختارت تحسين باشا لما عرف عنه من الحكمة والاتزان ليعمل على تهدئة الموقف في الولاية الثائرة وقد مسلحت في أيامه (تحسين باشا) أحوال اليمن ، وسكنت الفتن ، ولم يتعرض الأمام وشيعته وأعوانه بأذيتهم ، وحبس من ظفر به مثل من كان قبله (فيضي باشا) وحصل بينه (تحسين باشا) وبين الامام صلح ، وألا يتعدى أحد على الآخر كل أحد في جهته كما يحب » (٣) .

ولا شبك أن سياسة تحسين باشا في حكم اليمن جاءت في التوقيت المناسب لأن أحوال الولاية كانت في أشد الحاجة الى التهدئة والتسكين بعد أن

<sup>(</sup>١) للصدر السابق ـ نفس الصفيحة •

<sup>(</sup>٢) العقيلي : المصدر السابق ، ج١ ، ق ٢ ص ٥٣٧ ٠

<sup>(</sup>٣) الواسعي: الصدر السابق ، ط ٢ ص ٣٠٩ -

تفاقمت الأمور في عهد الوالى أحمد فيضى باشا • وقد رأى الوالى حسين تحسين باشا أن يعترف للامام يحيى بوضعه الخاص داخل الولاية ، وأن يسمح له باقامة أحكام الشريعة الاسلامية بين أتباعه في المنطقة التي تدين له بالولاء ، واتفق مع الامام ألا يتعدى أحد الجانبين على الآخر ، وكانت هذه السياسة اعترافا بالأمر الواقع ، خاصة وأن الدولة العثمانية لم تستطع أن تخضع لنفوذها سكان المرتفعات الشمالية المتركزين حول مدينة صعدة مركز الامامة الزيدية • ولم يكن هذا الاتفاق صلحا بمعنى الكلمة بل كان بمثابة مهادنة اقتضتها حاجة الدولة لاقرار الأمور في اليمن حتى لا تتعرض لمزيد من الخسائر والتضحيات في سبيل ابقائها ولاية تابعة لسيادتها •

وعندما رأت الدولة العثمانية النجاح النسبى لسياسة التهدئة والتسكين التي اتبعها الوالي حسين تحسين باشا ، فقد آملت أن تحقق الاستقرار الكامل في الولاية عن طريق التفاهم مع اليمنيين أنفسهم في شنتون بلدهم ٠ لهذا طلب السلطان العثماني في سنة ١٩٠٨ وفدا من كبار رجال صنعاء على أن يكونوا من سادتها وعلمائها وأعيانها « ليتكلموا فيما يصلح اليمن · ففرح النساس بذلك » (١) • وقد وصل الوفد الى الآستانة عاصمة الدولة وأقاموا في « محل الضيافة ، مدة طويلة حتى استطاعوا مقابلة السلطان عبد الحميد · غير أن المقابلة لم تدم الا حوالي عشر دقائق وأذن لهم بالانصراف • ويرجع ذلك الى فشل الوفد اليمني في عرض قضية بلاده على السلطان العثماني ، اذ كان أعضاء الوفد مختلفين فيما بينهم حول نقاط عديدة • وعلى سبيل المثال فان أعضاء الوفد لم يكونوا متفقين على كيفية ايجاد حل للقضية اليمنية ، حتى ان بعضهم اعتقد في حتمية استعمال القوة لطرد الأتراك من اليمن ، بينما البعض الآخر كان يؤمن بالطرق السلمية والرجوع الى الشريعة الاسسلامية وسيلة لتهدئة الأحوال في الولاية • كما اختلف الأعضاء أيضا حول الغرض من مجيئهم الى عاصمة الدولة العثمانية • وكان بينهم قليل من الأعضاء يقدرون أهمية الدور الذي يقومون به ، وما سيترتب على ذلك من نتائج خطيرة تؤثر على مستقبل بلدهم . بينما كان العدد الأكبر من أعضاء الوفد قد وجدوا أن المثول بين يدى السلطان العثماني فرصة لا تعوض لتحقيق مآربهم الشخصية ، كطلب تقليدهم وظائف معينة في الولاية أو عرض شكاياتهم الشخصية على الباب العالى · وقد أدت كل هذه الأسباب الى اخفاق وفد رجال صنعاء في عرض قضية بلاده على الباب العالى ، حتى ان السلطان أمر على الفور باعادتهم الى اليمن ، فأضاعوا بذلك فرصة ذهبية لاطلاع أعلى سلطة في الدولة على حقيقة الأوضاع القائمة في بلادهم ، والتي كان بعض الولاة يموهون معالمها حفاظا على مصالحهم الشخصية •

<sup>(</sup>۱) الواسعى : الصدر السابق ، ط ۲ ، ص ۳۰۹ ٠

على أن السلطان العثماني كانت لديه رغبة في ايجاد حل للقضية اليمنية بما يحفظ للدولة العثمانية مصالحها في الولاية ويبقيها تابعة للسيادة العثمانية لهذا طلب السلطان من والى اليمن استقدام وفد آخر من رجال الامام يحيى على وجه المخصوص ، وليس من أهالى صنعاء كما كان الحال في المرة الأولى ، وذلك عله يصل معهم الى حل حاسم للقضية ، فأرسل الامام يحيى الى الآستانة جماعة من خاصته من بينهم العلمة عبد الله بن ابراهيم ، وقد أحسن السلطان استقبالهم ودارت بعض المناقشات حول القضية اليمنية « بما يزيل الشقاق والشنآن ويصلح البلاد ، ويرضى به الفريقان » ، غير أن وفد رجال الامام يحيى عاد الى اليمن أيضا بخفى حنين بعد أن مكث مدة طويلة في عاصمة الدولة ، وقد فشلت محادثاتهم في نهاية الأمر لعدة أسباب كان من بينها ما أبداء بعض زجال الدولة العثمانية من أن « اقامة الحدود في اليمن خاصة يخل بالقانون وأبال الدولة العثمانية من أن « اقامة الحدود في اليمن خاصة يخل بالقانون وأباساسي في جميم الولايات العثمانية » (۱) .

وتجدر الاشارة الى الدور الذي لعبته الصحافة العربية والعثمانية في قضية اليمن في أوائل القرن العشرين فقد ذكر الواسعى أن جريدة المؤيد المصرية قد وصلت الى اليمن في سنة ١٩٠٩ ( شهر ربيع الآخر ١٣٢٧ هـ ) وأنها كانت أول جريدة مصرية يطلق عليها هناك • وقد كتب على بن يوسف صاحب جريدة المؤيد مقالا ينصح فيه الامام يحيى الى عقد الصلح مع الدولة العثمانية ، كوسيلة لحل القضية اليمنية بما يرضى الجانبين اليمني والعثماني ، ويؤدي الى حقن الدماء ، وتوفير الأموال الطائلة والجهود المضنية التي تبذلها الدولة العثمانية دون جدوى في محاولة اخماد الثورات المستمرة • وقد أرسل الامام يحيى خطابا الى صاحب جريدة المؤيد يجيب فيه على نداء الصلح الذي وجهته جريدته ويوضح موقفه بأنه لم يدخر وسبعا للوصول الى عقد صلح مع الدولة بقوله : « لأجل ذلك بعثنا وفدا الى الأبواب السلطانية يرفع عنا ما أودعناه من الأخبار ويقص على ذلك النجمع ما باليمن الميمون من الدواهي الكبار وما اعتورها من مواقع الفتن التي تخللت الديار ومشت الى كل دار ، • غير أن هذا الوفد الذي تحدث عنه الامام يحيى لم يتمكن من الاتفاق على عقد الصلح على الرغم من المفاوضات التى دارت بين أعضائه وبين رجال الدولة في العاصمة العثمانية على النحو الذي سبق أن أوضحناه ٠

ثم أبدى الامام يحيى فى خطابه تعجبه من موقف الدولة فى حرصها على السيطرة الكاملة على اليمن وأوضح أن الدولة اذا كانت تعلل ذلك بأنها تقوم بحماية اليمن من العدوان الأجنبى فان اليمنيين أولى بالدفاع عن بلادهم خاصة وأنهم لم يرتضوا الخضوع يوما لمسلم غشوم فكيف يرضيهم أن يخضعوا ساعة

<sup>(</sup>۱) الواسعى : المصدر السابق ، ط ۲ ، ص ۲۱۰ .

واحدة للاجانب واذا كانت الدولة تعلل موقفها هسذا من اليمن بحاجة الخزينة العثمانية الى الأموال التى تجمع من هناك فالامام يحيى يجيب على ذلك بأن ما يجمع من الأموال لايكاد يكفى بنفقات العسكريين والمدنيين من العثمانيين العاملين فى الولاية ، الا فى حالة ابتزاز الأموال من أهالى اليمن بشتى الطرق والأساليب التعسفية وثم يشير الامام يحيى الى أن توجيه الجيوش العثمانية المسلحة بأحدث الأسلحة فى عصرها الى اليمن ليجهد الميزانية العثمانية ويحملها الكثير من الأعباء ويضيف الاهام يحيى الى كل ذلك تعجبه أيضا من حرص الدولة على البقاء فى اليمن الولاية النائية الصخيرة بالنسبة لأملاك الدولة الواسعة ، بينما يوجد فيها الأثمة الذين يمكنهم القيام بحكم البلاد على أفضل وجه مع اعترافهم بالسيادة العثمانية و ثم يذكر الامام يحيى فى نهاية خطابه لصاحب جريدة المؤيد المصرية أنه اذا تراى له نشر هذه الاجابة فى جريدته بطبيعة الحال استمالة الرأى العام فى الدولة العثمانية الى جانبه للوصول الى بطبيعة الحال استمالة الرأى العام فى الدولة العثمانية الى جانبه للوصول الى حل المقدية اليمنية يحقق له اعتراف الدولة بوضعه الخاص فى اليمن و

وقد ذكر الواسعى أن جريدة « طنين » العثمانية نشرت فى نهاية سنة ١٩٠٩ م ( ١٣٢٧ هـ) فى أحد أعدادها مقالا نقل من التركية الى العربية جاء فيه : « أن اليمنيين معروفون بالذكاء والصبر على الشدائد ، وان من كانت فيه مثل هذه الصفات لخليق بأن يكون سريعا تمدينه قريبا تفهيمه وسائل الاصلاح ، ولكن لابد قبل كل شىء من انتداب المأمورين الأكفاء النشطين الذين يوقفون كل ما أوتوا من المعرفة والاختبار على تنظيم تلك الديار ، فلنرسل اذن الى تلك الولاية واليا معاونا من أصحاب الكفاية ومديرين مجربين عارفين الزراعة والتجارة والمعارف ، ثم نصحبهم بمهندسين بارعين ومفتشين صالحين ، وحينئذ نأمن الفتن وسفك الدماء ، ولا بأس من التكرار وهو أن كل هذه الأمور لا سبيل اليها الا بأمر واحد الا وهو أن يكون لليمن ادارة خصوصية تلائم أخلاق اليمنيين وعاداتهم » (٢) •

ولا شك أن الرأى الذى نادت به جريدة « طنين ، العثمانية في مقالها المشار اليه منصف غاية الانصاف لقضية اليمن ولليمنيين • ويوضح لنا مثل هذا المقال وغيره الدور الهام الذى بدأت تلعبه الصحافة العربية والعثمانية في عرض قضية اليمن على الرأى العام في الدولة العثمانية وفي الولايات العربية التابعة لها • وقد أبرزت الصحافة أخطاء الحكم العثماني في اليمن حتى يمكن

<sup>(</sup>۱) الواسعي : المصدر السابق ، ط ۲ ، ص ۳۱۰ س ۲۱۲ •

<sup>(</sup>Y) الواسعى : المسادر تاسه ، ط Y ، ص ٣١٣ .

تجنبها ، كما اقترحت الحلول التي يمكن أن تؤدى الى اقرار الأمور وحفظ الأمن . والسلام في اليمن .

استمرت أحوال اليمن هادئة نسبيا في عهد الوالى العتماني حسسين باشا نتيجة للسياسة التي اتبعها للتفاهم مع الامام وحرصه على رفع ظلم المأمورين الأتراك عن أهالى اليمن حتى وردت الأوامر من الآستانة بعزله عن الولاية وقد حزن أهالى اليمن كثيرا على عزل هذا الوالى ، وتوجه وفد منهم الى الآستانة برئاسة السيد محمد على الاهدلى للمطالبة بارجاع تحسين باشا الى منصبه في اليمن (۱) ، غير أن الحكومة العثمانية لم تستجب لمطلب الوفد اليمنى وأصدرت الأوامر بتعيين كامل بك متصرف تعز في ذلك الحين واليا على اليمن ، فوصل الى صنعاء في شهر مارس سنة ١٩١٠ م ( ١٣٢٨ هـ ) غير أن كامل بك لم يستمر في منصب الولاية أكثر من تلاثة أشهر وعزل في يونية كامل بك م وقد تولى من بعده ولاية اليمن محمد على باشا (٢) وهو أحد رجالات الاتحاديين الذين عرفوا بتمسكهم بالسياسة المركزية وبمبدأ تتريك شعوب الامبراطورية ،

وتجدر الاشارة الى أن حالة الهدوء النسبي التي وجدت في عهد الوالي. حسين تحسين باشا لم تكن ترجع الى سياسته القائمة على التفاهم مع الامام والعدل مع الأهالي فعسب ، بل كانت ترجع أيضًا الى حالة عامة من الهدوء النسبى شملت معظم أرجاء الامبراطورية العثمانية ولم تكن مقصورة على اليمن وحدها • وكان السبب في ذلك يرجع الى قيام ثورة سنة ١٩٠٨ انتي أعلنت. الدستور ، ورغبت في تطبيق مبادى، جديدة تتبلور في محاولة الالتقاء بعناصر الامبراطورية لحل كافة المشكلات المعلقة • وقد علم أهالي اليمن بنبأ خلع السلطان عبد الحميد الثاني في أواخر سنة ١٩٠٩ م ( ١٣٢٧ هـ ) وتنصيب أخيه محمد رشاد في مكانه وتسلط أعضاء جمعية الاتحاد والترقى على سياسة الدولة وعلى. رأسهم طلعت ، وأنور ، وجمال • وقد توقع اليمنيون اصلاحا عاما في ديارهم تتيجة لهذا الانقلاب كما عجبوا من سرعة خلع الولاة وتنصيب عيرهم في مكانهم (٣) • غير أن هذه الفترة سرعان ما انتهت عندما اتضح ميل الاتحاديين. الى تطبيق « المركزية » والى « تتريك » عناصر دولتهم ، فنشبت من جديد المنازعات بين العرب والأتراك ولكنها كانت أعنف وأقسى عما كانت عليه من قبل ، خاصة وأن النزاع بين العرب والسلطان عبد الحميد قبل الانقلاب الدستورى في سنة ١٩٠٨ م كان يدور حول مفاسد الحكومة العثمانية وتعسف

<sup>(</sup>۱) الامرام : المدد ۱۷۲۳ الصادر في ۹/۹/۰/۱۹۱ ( ۲٦ صفر سنة ۱۳۲۸ م ) ص ۲

<sup>(</sup>٢) العرشي : المصادر السابق ، ص ٨٧ •

<sup>(</sup>٣) العرشي : المهدر السابق ، ص ۸۷ •

ولاتها وسوء ادارتهم ، فتحول هذا النزاع بين الجانبين العربى والتركى بعسد الانقلاب الى مبدأ أهم وأخطر في حياة العرب وهو مبدأ « تقرير المصير » (١) ·

وقد تمسك العرب بحقهم في الحكم الذاتي والقومية الخاصة . بينما حارب الأتراك هذه الاتجاهات التحورية بكل عنف وشدة . وعملوا على اذاية العناصر العثمانية المختلفة في بونقة الجنسية التركية المتزمتة • وقد عين الاتحاديون محمه على باشا في يونيه سنة ١٩١٠ م ( جمادي الأولى سنة ١٣٢٨ هـ ) واليا على اليمن لتنفيذ سياستهم هذه في تلك البلاد · لهذا اتجه هذا الوالي منذ وصوله الى اليمن الى مقاومه كل تمرد ، واخماد أيه حركة ثورية يفوم بها الامام يحيى في المرتفعات الشمالية ، أو محمد الادريسي الذي ظهر نفوذه وشكل خطرا كبيرا على الدولة في عسير • وقد عرف عن الوالي العثماني محمد على باشا أنه « كان خشن الطباع ، عامل الناس بغلظة وشدة ، كما كان يفعل فيضي باشا بل كان يحبس كل من يكون له أدنى علاقة بالامام ، فأثارت أعماله هذه الضغائن والسخائم ، فاستقرت نار الحرب في « شعوب » ، فحوصرت جميع المدن · وفي جملتها « يريم ، · فهجم العرب على من فيها ، وخربوها ، وفعلوا الأفاعيل الغريبة ، (٢) · على أن السياسة التي اتبعها الوالي محمد على باشا والتي اتسمت بالعنف والشدة والقمع العسكرى ، قد أدت الى تجدد الثورات. واشعال الحروب في اليمن (٣) • وقد استمرت أحوال اليمن على ما هي عليه من فوضى واضطراب حتى عزل هذا الوالى ، وتم عقد صلح « دعان » في سنة ١٩١١ بين الدولة العثمانية والامام يحيى على يد الوالي الجديد أحمد عزت باشا فيدأت بذلك صفحة جديدة من تاريخ العلاقات العثمانية اليمنية اختلفت الى حد. كيبر عن الصفحات السابقة •

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق . ص ٧٨ ، ٧٩ ·

<sup>(</sup>۲) العرشي : المصدر السابق ، ص ۸۷ ·

<sup>(</sup>٣) الواسعى : المعدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢١٤ ٠



ed by the Combine - (no stamps are applied by registered version

### الفصل الرابع

السياسة العثمانية في اليمن في مطلع العهد الدستوري ( ١٩٠٨ - ١٩١١ )

اولا ـ سياسة العثمانيين في حكم الولايات. التابعة لهم في مطلع العهد الدستوري •

ثانيا : موقف الأدارسة من الحكم العثماني في اليمن ( ١٩٠٨ - ١٩١١ ) •

ثالثا ــ موقف العثمانيين من بقية اليمن في مطلع العهد الدستوري ( ١٩٩٨ ــ ١٩٩٨ ) ٠

رابعا ـ نضال الشعب اليمنى ضد الحكم العثماني في مطلع العهد الدستوري •



# السياسة العثمانية في اليمن في مطلع العهد الدستوري (١٩١١ - ١٩١١)

#### اولا ـ سياسة العثمانيين في حكم الولايات التابعة لهم في مطلع العهد الدستوري

عرضنا في بداية الفصسل السابق معالم السياسة المركزية التي اتبعها المعثمانيون في حكم الولايات التابعة لهم ، وما آلت اليه هذه السياسة من تطرف في عهد الاستبداد الحميدي مما كان له أسوأ الأثر لدى رعايا الامبراطورية العثمانية وقد رأينا نتائج اتباع هذه السياسة المركزية في ولاية اليمن منذ عودة العثمانيين اليها في سنة ١٨٧٧ ، وتمثلت في قيام حركات التمرد والثورات الستمرة ضد الحكم العثماني ، كان آخرها الثورة التي أشعلها الامام يحيى المرتوليه الامامة في سينة ١٩٠٤ م ، وتحملت الدولة العثمانية في سبيل اخمادها الكثير من الأرواح والأموال وسوف نستعرض فيما يلي الاتجاهات العامة لسياسة العثمانيين في حكم الولايات التسابعة لهم في مطلع العيسد الدستوري بعد الاطاحة بحكم السلطان عبد الحميد الثاني لنعرف الى أي مدى الدستوري بعد الاطاحة بحكم السلطان عبد الحميد الثاني لنعرف الى أي مدى اأثرت تلك السياسة على مجريات الأحداث في ولاية اليمن العثمانية .

### الشورة ضعد الاستبداد الخميدي وقيسام العهد الدستوري العثماني في سنة ١٩٠٨

بدأ في سنة ١٨٨٩ م تأليف الجمعيات المنظمة سواء كانت سرية في داخل البلاد العثمانية ، أو علنية في خارجها ، لمحاربة الاستبداد الحميدي وحمل الناس على استنكار الحكم المطلق ، وطلب الحكم الدستوري عن طريق اعادة العمل « بالقانون الأساسي » الذي صدر في عهد « المشروطية الأولى » في سنة ١٨٧٦

وعطله السلطان عبد الحميد الثانى فى فجر صدوره (١) · فألف طائفة من طلاب « الطبية العسكرية » جمعية سرية فى استامبول فى سنة ١٨٨٩ م غايتها محاربة الاستبداد والعمل على اعادة الحياة الدستورية الى البلاد · كما حصل أحمد رضا ـ الذى كان يعمل مديرا للمعارف فى بروسة ـ على رخصة للسفر الى باريس لزيارة معرضها الدولى العام ، ثم قرر البقاء فى باريس للعمل فى سبيل حرية بلاده ، وأصدر جريدة سماها « مشورت » بمعنى « المشورة » ، وقد التف حوله جماعة من الشبان الموجودين فى باريس واتصلوا بشباب الجمعية الأولى فى استامبول لتوحيد العمل تحت اسم « جمهورية الاتحساد والترقى العثمانية » (٢) · وقد نمت هذه الجمعية وتفرعت داخل البلاد وخارجها ، وحققت غايتها الأصلية باعلان « المشروطية » فى سنة ١٩٠٨ ، وبخلع السلطان عبد الحميد الثانى فى سنة ١٩٠٩ ، كما انتخب أحمد رضا هذا رئيسا لأول مجلس نيابى اجتمع فى عهد « المشروطية الثانية » ·

على أن هذا النجاح لم يكن نتيجة لجهود جمعية الاتحاد والترقى فحسب، بل ساهم فيه عدد غير قليل من الجمعيات، وعدد كبير من الأشخاص • فقد عقدت الجمعيات التى تألفت خارج البلاد العثمانية مؤتمرين في مدينة باريس في عامى ١٩٠٧، ١٩٠٧، واشترك فيهما الى جانب الأتراك والعرب ممثلون عن بعض الشعوب المسيحية التابعة للامبراطورية العثمانية أيضا • وتتلخص قرارات المؤتمر الأخير في اجبار السلطان عبد الحميد على ترك العرش وتبديل الادارة من أساسها ، وتأسيس أصول المشروطية والمشورة • وقد تهيأ لجمعية الاتحاد والترقى بعد سنة ١٩٠٥ م مجال واسع للعمل في الولايات الثلاث : مناستر ، وقوصوة ، وسلانيك التي كانت ادارتها قد تأسست في أوائل هذا القرن تعت مراقبة خمس من المدول الأوربية العظمي هي : انجلترا ، وفرنسا ، وروسيا ، والنمسا ، وإيطاليا ، وذلك في النواحي المالية وشئون الأمن • واجتمع والاقدام ، نمت بينهم فكرة اصلاح أحوال الدولة العامة بانهاء الاستبداد واعادة والاستبداد واعادة الدستور (٣) .

وبعد انقضاء بعض الأحداث ، انهالت على عاصمة الدولة العثمانية سباح يوم ١٠ من يوليو سنة ١٩٠٨ أعداد هائلة من البرقيات الصادرة من جميع الموحدات الادارية الموجودة في الولايات المذكورة تطلب اعلان المشروطية ، وتلتها على الفور برقيات أخرى تعلم بأن البلاد أخذت تحتفل باعلان المشروطية ، مع

<sup>(</sup>١) محمد أنيس ( دكتور ) : الدولة العثمانية والشرق العربي (١٥١٤ ــ ١٩١٤) ، ص٢٤٥٠ ٠

<sup>(</sup>۲) ساطع العصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية ، ص ١٠٥ \_ ١٠٦ ·

<sup>(</sup>۳) ساطع الحصرى : المصدر نفسه ، ص ۱۰۷ •

اطلاق المدافع ابتهاجا ببدء العهد الجديد • وقد فوجىء السلطان عبد الحميد بهذا الانفجار العام ، واضطر الى الرضوخ للأمر الواقع ، وأصدر أمره باعادة الدستور وباجراء الانتخابات ، وبذلك انتهى عهد الاستبداد الحميدى وبدأ عهد « المشروطية الثانية » وأطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين ورفعت القيود التي كانت مفروضة على المنفيين والمبعدين (١) •

وقد قوبل اعلان المشروطية بتأييد تام في جميع أنحاء الممالك العثمانية ، وصار سببا لاقامة المهرجانات الشعبية التي اشترك فيها جميع المواطنين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وأوضاعهم الاجتماعية · وقد جرت في هذا البعو الانتخابات النيابية واجتمع المجلس النيابي – الذي كان يسمى « مجلس مبعوثان » – بين مظاهر الأعياد والأفراح · وكان عدد النواب في هذا المجلس الارمن ٢٠ ، عدد الأتراك بينهم ١٤٢ ، وعدد العرب ٠٠ ، الألبان ٢٥ ، الأروام ٢٤ ، الأرمن ١٠ ، اليهود ٥ ، البلغار ٤ ، الصرب ٣ ، الفلاخ ١ · غير أن الجو المفعم بالحبور والابتهاج لم يلبث أن تلبد بغيوم كثيفة ، وتعرض العهد المبديد الى عدة صدمات عنيفة ، وجابه كثيراً من المشاكل الداخلية والخارجية ·

على أن أخطر الصدمات التي هزت كيان العهد الجديد ، كانت ثورة الرجعية التي قامت في نهاية شهر مارس سنة ١٩٠٩ في عاصمة السلطنة قبل أن تتم المشروطية شهرها التاسع ، وكان قوامها الجنود والدراويش الذين ثاروا بتحريض من الموتورين من العهد الجديد ، ومن بينهم عدد كبير من رجال عبد الحميد السابقين ، على أن هؤلاء الجنود الثائرين كانوا من الجيش المحتشد في العاضمة وحدها ، أما جيوش الولايات ، وخاصة جيوش الولايات الثلاث التي كانت مهد المشروطية الثانية فقد ظلت على ولائها للعهد الجديد ، لذلك وجهت جمعية الاتحاد والترقي جيشا نحو العاصمة لتأديب العصاة ، والتشاء على الرجعية ، وقد وصل هذا الجيش « جيش الحركة » الى أبواب العاصمة ، وقد وتمكن من احتلالها بعد بضعة حروب ومصادمات مع شراذم العصاة ، وقد اجتمع « المبعوثون » مع أعضاء مجلس الأعيان في « آيا ستفانوس » ــ الذي كان قد أصبح مقرا « لجيش الحركة » ــ وعقدوا جلسة رسمية ، قرروا خلالها خلع السلطان عبد الحميد واجلاس ولى العهد محمد رشاد على العرش باسمخ خلع السلطان محمد الخامس » (٢) ، وبذلك طويت صحائف تاريخ السلطان عبد الحميد ، وتوطدت أركان العهد الدستورى العثماني الجديد ،

وقد أوقع الانقلاب الأخير رجال السياسة الأوربية في حيرة وارتباك ، ذلك

<sup>(</sup>۱) ساطع الحصرى : المصدر السابق ، ص ۱۰۸ ٠

<sup>(</sup>٢) ساطع الحصرى : المصدر تفسه ، ص ١١٠ - ١١٢ ٠

لأن الحركة الانقلابية كانت بمثابة « حركة انتفاض ترمى الى تخليص الرجل المريض من حالة الاحتضار مع تجديد قواه واصلاح أحواله • فكان من شأنها أن تسلب الدول الكبرى ما كان لها من وسائل التأثير في الدولة العثمانية ، وحبيم التدخل في شتونها » (١) · وقد سارعت بعض الدول الأوربية للتعجيل في حل مسائلها المعلقة مع الدولة قبل فوات الأوان • وكان من ذلك نزوع النمسا الى تحويل الحالة الراهنة في البوسنة والهرسك الى وضع قانوني يلحقها بالامبراطورية رسميا ، مما سيسبب هياجا شديدا في العالم السلافي وخاصة في صربياً ، ويؤزم الأحوال بين النمسا والصرب ، ويشعل نار الحرب العالمية الأولى • كما أن أطماع الدول الأوربية التقت بالرغبات الجادة في الاستقلال في وقت واحد ، فأعلنت بلغاريا استقلالها وانفصالها عن الدولة العثمانية ، كما أنزلت ايطاليا جيوشها في طرابلس الغرب سنة ١٩١١ م ، معتمدة على الاتفاقيات السرية المعقودة بينها وبين فرنسا وانجلترا من جهة ، وبين النمسا وألمانيا من جهسة أخرى . بل أن دول البلقان رأت في انشسغال الدولة العثمانية بالحرب الايطالية فرصة لاشمهار الحرب عليها وتحقيق استقلالها · وخلال هذه الزوبعة تحركت فرنسا وطالبت الدولة العثمانية بضمان مصالحها في سوريا ، ودارت مباحثات بين الجانبين لهذا الغرض ، في حين أعلنت حكومة فرنسا عن وجوب احترام الدول لمصالحها التقليدية في سوريا ولبنان (٢) ٠ وعلى الرغم من أن المباحثات مع الدولة العثمانية لم تتقدم بالسرعة المطلوبة فانها انتهت بما يرضى فرنسا قبل نشوب الحرب العالمية الأولى •

وهكذا ورث رجال جمعية الاتحاد والترقى تركة مثقلة وواجهوا بداية صعبة فقدت فى أثنائها الدولة العثمانية جميع ممتلكاتها الأوربية ما عدا تراقيا الشرقية ما بي جانب طرابلس وكريت وجزر الدوديكان وقد تحملت الدولة فى أثناء السلسلة من الحروب الكثيرة والنفقات الباهظة ما ناءت بها خزانتها المجهدة (٣) .

#### صدى اعلان الدستور العثماني ونتائجه في الولايات العربية :

سبب اعسلان الدستور العثمانى وانهاء الاستبداد الحميدى وقيام عهد المشروطية موجة طاغية من السرور والابتهاج فى جميع الولايات العربية ، وقويت آراء الذين يقولون بوجوب « اصلاح الأحوال وضدمان التقدم » عن طريق التآزر

<sup>(</sup>١) ساطع الحصرى : يوم ميسلون ، ص ٢٨ •

Poincaré, R.: Au service de la France, Vol. V, p. 404. (7)

<sup>(</sup>٣) جودح العلونيوس : يقظة العرب ( ترجمة على حيدر الركابي ) ، ص ١١٣٠

مع أحرار الترك وكان يحدو الجميع أمل قوى فى تحقيق « الحرية ، والعدالة ، والمساواة » وفق الشعار الذى صارت تردده ألسنة الجميع فى كل الجهات ، ما دام سيكون هناك مجلس تمثيلي يراقب أعمال الحكومة ويوجهها ، وما دام سيكون فى المجلس المذكور ممثلون عن البلاد العربية ، فسيكون من السهل القضاء على عوامل الفساد واستكمال وسائل النهوض والرخاء • غير أن السياسة التى أخذت تسير عليها جمعية الاتحاد والترقى وحكوماتها ، بعد اعلان المشروطية ، خيبت هذه الآمال ، واضطرت مفكرى العرب وساستهم الى تغيير الثهم واتجاهاتهم على ضوء التجارب والأحداث (١) • اذ تمسكت الجمعية والحكومة بنظام المركزية وأصرت على أن تكون اللغة التركية هى اللغة الرسمية دون اكتراث بما يلحق بالعرب من أضرار فادحة من جراء ذلك • وقد توالت سلسلة طويلة من الاختلافات والمنازعات بين العرب والترك داخل المجلس النيابي وخارجه واستمرت حتى نشوب الحرب العالمية الأولى •

لقد أراد الاتحاديون في بداية حكمهم على حد ما ذكر بجريدة الأهرام «أن يقلبوا البلاد التي كانت تتمتع سابقا ببعض الامتيازات في مدى ثلاث سئين قلبا سحريا قيحولونها من حال ربيت عليه منذ مثات السنين الى حال لم تألقها ولم تتعلمها ، فكانت النتيجة أن الذين لم يالفوا دفع الأموال الأميرية تذمروا من دفعها ، والذين لم يعتادوا الخدمة العسكرية ، صعبت عليهم هذه المخدمة ، والذين لم يخضعوا لنظام المحاكم وأحكام القوانين عدوها بدعة (٢) ، والذين كانوا في بلادهم سادة مستبدين عدوا مساواتهم بفلاحيهم أمرا ادا (٣) ، ومن جهة أخرى رأينا الذين تعلموا في أوربا وعرفوا نظامها ومدنيتها وعمرانها يتعجلون (٤) رجال الحكومة في الاصلاح ويريدون من حكومة بنت سنتين أن تكون حكومة بنت مئات السنين فقالوا أين ما أتاه الدستوريون من اصلاح ؟ تطرق أبوابها ، وأراد الأتراك نشر لغتهم التي لم تتعلمها الطوائف والأمم التي حكوها سبعمائة سنة فتسرعوا باكراه الناس على تعلمها فأيقظوا الذين لا لغة حكوها سبعمائة سنة فتسرعوا باكراه الناس على تعلمها فأيقظوا الذين لا لغة حكوها سبعمائة سنة فتسرعوا باكراه الناس على تعلمها فأيقظوا الذين لا لغة على الصياح في الكتب الى خلق لغة وآداب (٥) ، والذين لهم لغة على الصياح في

۱۲۱ ساطع الحصرى: البلاد العربية والدولة العثمائية ، ص ۱۲٦ - ۱۲۷ .

 <sup>(</sup>٢) كمثال أهل اليمن من الزيدينين الذين كاتوا يلجاون الى المحساكم الشرعية التى كان
 يقيمها الامام يحيى •

<sup>(</sup>٣) كمثال البكوات في البانيا ٠

 <sup>(</sup>٤) كمثال المثقفين في تركيا نفسها وفي سوريا .

<sup>(</sup>٥) كمثال الألبان والأرمن ٠٠ الخ ١

وجه الحكومة خوفا عليها ، فالتسرع جاء من كل جانب فأفضى الى الشكوى من. كل جانب » (١) ٠

لقد كان مدحت باشا واضع دستور سنة ١٨٧٦ من انصسار « توسيع الماذونية » الادارية الواسعة ، القريبة من «اللامركزية» (٢) • غير أن الاتحاديين لم يحاولوا حتى أن يفهموا هذا الدستور بنفس الروح التى ألهمت مدحت باشا عند وضعه ، بالرغم من تطور الفكرة القومية لدى أغلب الشعوب العثمانية ، خاصة منها الساكنة فى القطاع الأوربي ، خلال المدة التى مضت بين وضعه وتاريخ الانقلاب الدستورى ، فأرادوا أن يحكموا الدولة فى العقد الثانى من القرن العشرين وكانهم لا يزالون يعيشون فى منتصف القرن التاسع عشر وفضلا عن ذلك أردوا أن يحكموا البدوى والحضرى على السواء بأنظمة تشبه وفضلا عن ذلك أردوا أن يحكموا البدوى والحضرى على السواء بأنظمة تشبه الأنظمة الموري والمنافقة المنافقة العناصر الأنظمة المركزى تفكيكا ودمارا للمملكة المثمانية ، في حين أن العرب وبقية العناصر يرون فيه أساس قوة الدولة ، من حيث أنه يعطى سكان المناطق مجال التشبث الشخصى ويهيىء لهم امكانية تطوير مناطقهم التي هم أعرف الناس باحتياجاتها المخلية ، وتقوية الدفاع عن حدودها وترقيسة اقتصادها ومعارفها وأمورها الناقصة ، فضلا على كونه يشعرهم بأن لهم شخصية وكيانا فى دولة تحترم الناقصة ، فضلا على كونه يشعرهم بأن لهم شخصية وكيانا فى دولة تحترم الزادتهم فيزيد اخلاصهم (٣) .

وقد أوضح أحمد أمين حقيقة الاتحاديين في كتابه عن « تركيا في الحرب العالمية » عندما ذكر أنهم فئة « • • • لم تكن خالية من كل وطنية ، ولا من نصيب المثالية الغامضة ، ومع ذلك كانت المعارف والتجربة قليلة ومحدودة جدا عند أعضائها اذ لم يتمكنوا من النظر خلال المسائل الناشئة عن الأوضاع الطارئة العنم يتمكنوا أن يروا أن التبديلات الجوهرية لأسلوب الحكم يجب أن تتلاءم مع استعداد البلاد الأدبى وأوضاعها الاجتماعية ، فانهم تجاه المشكلات التي كانت تعترضهم باستمرار ، وأمام المعارضة الشديدة التي كانت تواجههم كان همهم الاحتفاظ بسلطتهم السياسية ودعمها كحزب سياسي ، واجبار مختلف عناصر الدولة للخضوع التام المباشر لسلطة الحكومة المركزية ، وبما أنهم كانوا متمسكن بالتعصب القومي في سياستهم الخارجية فقد أظهروا التصلب والتزمت وتعادوا عن كل متطلبات الموقف العملية • هذا وأن السياسة الطائشة التي قضت باكراه مختلف العناصر على ضرورة الخضوع لسياسة مزج العناصر قد لاقت معارضة مختلف العناصر على ضرورة الخضوع لسياسة مزج العناصر قد لاقت معارضة وية ، وسببت مشكلات داخلية وخارجية كثيرة ، أوجبت على حكومتهم أن تتخذ

<sup>(</sup>١) جريدة الأمرام ، العدد ١٠١٥٠ ، في ١٩١١/٨/١ .

<sup>(</sup>٢) محمد أنيس ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٢٤٧ - ٢٤٨ ٠

<sup>(</sup>٢) توفيق على برور: العرب والترك في العهد الدستورى ، ص ٢٢١ - ٢٢٢ ٠

خطة الاستبداد بحيث أن حكم عبد الحميد المستبد المطلق لم يلبث أن عاد بثوب آخر ، ولم يستمر الغاؤه سوى فترة جد ضئيلة ولم يكن الفرق بين العهدين سوى أن العهد الأخير كانت عليه مسحة المدنية الغربية » (١) ،

وهكذا كانت سياسة الاتحاديين عقب الانقلاب المستورى تتلخص في تمييز العنصر التركى على باقى العناصر المختلفة في الاسبراطورية العثمانية ، مع محاولة « تتريك » جميع العثمانيين مستعملين في ذلك مختلف الطرق من ضغط وارهاب، الى صبغ جميع الادارات والمصالح والمدارس بالصبغة التركية ، واحلال اللغة التركية محل اللغات الأخرى ، مما أشعل نار الصراع بين القومية التركية الصاعدة وبين القوميات الأخرى في الامبراطورية ، وخاصة العربية التي كانت تتلمس طريقها الى الوجسود ، والتي ساعدها ودفعها الى تطوير نفسها ذلك الاحتكاك والصراع بينها وبين القومية التركية واستبداد الأتراك ضد العرب. وسبيؤدي هذا الصراع في النهاية الى انهيار الامبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية الأولى لتصبح تركيا دولة محدودة المساحة يسودها العنصر التركى وحده ٠ كما تمسك الاتحاديون بفكرة المركزية متأثرين بأفكار الثورة الفرنسية رغم الفرق الشاسع بين فرنسا أيام تورتها في سنة ١٧٨٩ م والسلطنة العثمانية في سنة ١٩٠٨ م ١٠ أذ أن تمركز الادارة في باريس ، كان استمرارا لتطور تاريخي طويل ، جعل باريس مركزا ثقافيا واقتصاديا ، وأدى الى توحيد فرنسا سياسيا واداريا ٠ لكن الوضع كان على نقيض ذلك تماما في الدولة العثمانية ، لأن القوى التي ولدتها اليقظة القومية • كانت تعمل باتجاه معاكس ، متنافر مع المركز المتمثل في القسطنطينية ، ولأن المنابع التي تغذى القوى المذكورة ما زالت قائمة على فوارق اللغة والعادات والأفكار (٢) ، وسيبدو ذلك جليا في البلاد العربية التابعة للدولة العثمانية •

ولما كان الاتحاديون يعتقدون أن المركزية وسيادة قومية واحدة يطبعون بها جميع رعايا الدولة هي سبيلهم لانقاذ امبراطوريتهم واعادة أمجادها وقله من أول أعمالهم عقب عودتهم الى الحكم بعد انقلاب الرجعية في أبريل سسنة ١٩٠٩ م، الغاء الجمعيات التي أسستها العناصر غير التركية ، ومن بينها جمعية الاخاء العربي العثماني ، وذلك قبل أن تنقضي ثمانية أشهر على افتتاحها وقد تتج عن ذلك ارتياب العرب في نيات الاتحاديين نحوهم ، وبدأوا جديا في العمل السرى الى جانب الجمعيات العربية العلنية التي سمح لها بممارسة نشاطها علنا في الخاضعة للنفوذ العثماني كما كان الحال في حصر في أثناء

Amm, A.: Turkey in the World War, pp. 44-45.

<sup>(</sup>٢) جورج أنطونيوس : الصدر السابق ، ص ١١٥٠

الاحتلال البريطائي • وكان العرب يهدفون من ذلك الى حماية قوميتهم النامية التي أراد الاتحاديون الأتراك القضاء عليها •

# الأوضاع الداخلية في الجزيرة العربية في مطلع العهد الدستوري العثماني:

اذا ألقينا نظرة عامة على الأوضاع الداخلية في الجزيرة العربية في مطلع العهد الدستورى العثماني فاننا نجد أن عرب الجزيرة قد شاركوا باقى اخوانهم العثمانيين عامة والعرب خاصة فرحتهم وابتهاجهم بنجاح ثورتي ٢٠ من يولية سينة ١٩٠٨ م و١٣ ـ ٢٦ من أبريل سنة ١٩٠٩ م ، وتمنوا الخير الكثير على يد رجال جمعية الاتجاد والترقى ، غير أن شعورهم هذا وما ترتب عليه من مواقف عملية اختلف اختلافا بينا في الجزيرة العربية عامة واليمن خاصة عنه غى باقى العالم العسربى · ويرجع سبب ذلك الى أن الجزيرة العربية كانت متخلفة حضاريا وثقافيا عن باقى الجماعات العربية التي في خارجها ، وذلك تبعا للظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية فيها • فالجزيرة العربية تتميز بأنها وحدة سكانية وحضارية واجتماعية واحدة ، بالرغم من وجود بعض الاختلافات بين مناطقها • وقد أدى هذا الوضع الجغرافي الاقتصادي الى تحديد أوضاع اجتماعية خاصة بالجزيرة بوجه عام وأوضاع اجتماعية معينة مقصورة على بعض مناطقها ٠ على أن الوحدة الاجتماعية السائدة في الجزيرة كلها هي القبيلة بكل ما لها من صفات فكرية ونفسية وأوضاع اقتصادية واجتماعية ، تؤدي كلها الى سلوك ومواقف تختلف تماما عما في العراق والشام ومصر (١) م وأدى هذا الوضع الاجتماعي بالتاني الى تشكيلات سياسية خاصة أيضا ، فكانت الوحدة السياسية في الجزيرة تتمثل في الامارة أو المشيخة المحددة المساحة التي تعتمد على النفوذ الأسرى الاقطاعي المظهر ، أو الامامة التي تقوم على الفكر البيني المذهبي وتفرض سلطانها على منطقة يسكنها الأتباع والمريدون الى جانب غيرهم كما كان الحال بالنسبة للامامة الزيدية في اليمن (٢) .

والى جانب الأوضاع الخاصة بالجزيرة والتى أدت الى التفتيت السياسى لمبهكانها فان الاستعمار الأوربى وخاصة الانجليزى كان من العوامل المؤكدة لهذا التفتيت ولك لأن بريطانيا أدركت الأهمية الكامنة فى استراتيجية الجزيرة العربية لتأمين طريقها الى الهند فاحتلت عدن فى سنة ١٨٣٩ وبدأت تتوسع لبسبط نفوذها فى السواحل الجنوبية والشرقية للجزيرة العربية ، كما زادت رغبتها فى ذلك بعد افتتاح قناة السويس فى سنة ١٨٦٩ فأصبحت « الشريان

Bremond, E.: Yemen et Saoudia, p. 75.

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم : اليمن والامام يحيى ( ١٩٠٤ -- ١٩٤٨ ) ؛ ص ٤١ .

الامبراطورى » لمسنعمراتها الآسيوية (١) • وقد أدى التدخل البريطانى فى الجزيرة العربية الى تفتيت وحدتها السياسية الى جانب ما أصيبت به من عوامل تفتيت داخلية • وكان كل ذلك مؤديا بالتالى الى تغيير أفكار ومواقف أهل الجزيرة العربية عن باقى أجزاء العالم العربى العثمانى •

ظهر الاختلاف أساساً في نوع الأفكار « القومية » وأساليب العمل الإيجابي لتحقيق المطالب القومية ، وذلك بين عرب الجزيرة عن بقيسة العالم العربي العثماني ومن التجاوز حقيقة أن توصف أفكار أهل الجزيرة بأنها أفكار « قومية » في العشرينات من القرن العشرين ، اذ أنهم لم ينادوا بصورة جديدة للحكم في بلادهم ، أو بمطالب معينة مثل « اللامركزية » بالصورة التي عرضها حزب اللامركزية العثماني ، الذي اتخذ القاهرة مقراً له ، أو تحويل الامبراطورية العثمانية إلى امبراطورية ثنائية ، كما نادت بها الجمعية القحطانية • لكن الأضاع الخاصة لأهل الجزيرة جعلت أفكارهم تتبلور حول مطلب واحد تمسكوا به ازاء الاتحاديين ، وهو أن يتركوهم وشأنهم يديرون أورهم بأنفسهم دون تدخل حكومي \_ مهما كان نوع هذه الحكومة وجنسيتها \_ هذا مع رضائهم واعترافهم مالسيادة العثمانية · وكان ذلك استجابة لعقائدهم الدينية المتحكمة ، ونظريتهم المقدسة للخلافة الاسلامية التي كان عبد الحميد قد أحيا شأنها معتمدا على أمثال جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده اللذين كانا من دعاتها . هذا الى جانب تميز وسائل أهل الجزيرة في تحقيق مطالبهم عن غيرهم من سكان البلاد العربية الشمالية كالعراق والشام ومصر ، فبينما كان أسلوب القوميين العرب يتمثل أساسًا في تكوين الجمعيات ، والأحزاب السياسية ، وعقد المؤتمرات ، والالتجاء الى التشكيلات السرية ، والاعتماد على المنشورات في نشر دعوتهم ، اذا لم يتمكنوا من الاعتماد على الصحف والمجلات ، فأن عرب الجزيرة عبروا عن عدم رضائهم عن حكم الاتحاديين وموقفهم من العرب بالثورات المستمرة ضد الحاميات العثمانية الموجودة في أراضيهم ، أي أن الأساليب السلمية في التعبير عن المطالب القومية كانت مجهولة لديهم ، لهذا كانوا يلجأون الى طريقتهم الخاصة ، التي الفوها حتى في منازعاتهم الشخصية ، وهي القتال والكر والفر ، والالتجاء الى الجبال والفلوات أو الهجوم المباغت الى غير ذلك من أساليب القتال الشائعة بين رجال القبائل العربية (٢) • وقد كانت حياة عرب الجزيرة ببساطتها الأولية توحى اليهم بنسوع التفكير وأسسلوب العمل الذى سننرى أمثلة كثيرة لتطبيقاته عند عرضنا للاحداث التى شهدتها جبال اليمن وسهولها في أثناء خضوعها للحكم العثماني في مطلع العهد الدستوري .

<sup>(</sup>١) د عمال حمدان ( دكتور ) : دراسات في العالم العربي ، ص ٢٧ -

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم : المهمدر السابق ، ص ٤٣ .

وقد بدأت علاقة الاتحاديين بالجزيرة العربية بعملين لهما أهميتهما بالنسبة لتطور الأحداث في اليمن في تلك الفترة ، اولهما : افتتاح سكة حديد الحجاز رسميا في شهر سبتمبر سنة ١٩٠٨ م وكان الخط قد بلغ المدينة • وثانيهما : تعيين الشريف حسين بن على أميرا على مكة • وترجع أهمية هذين العملين الى النتائج العملية التي ترتبت عليهما • فوصول خط سكة حديد الحجاز الى المدينة ، معناه تأكيد سيادة ونفوذ الدولة العثمانية في الحجاز ، لأنه ضمن لها وسيلة فعالة لنقل الجنود والمعدات في أسرع وقت وأسلم طريق • وهذا ما حدث فعلا ، اذ أصبح الحجاز مركزا تنطلق منه الوسائل التنفيذية لاخضاع المتمردين في جهات الجزيرة المختلفة وخاصة في بلاد اليمن · كما أن تعيين الشريف حسين كان له أهميته وخطورته كذلك ٠ اذ أن الاتحاديين عينوه ، بالرغم من ارادة السلطان عبد المحميد ، وكانوا يطمعون كنيرا في أن يكون أداة طيعة في أيديهم ٠ واذا كان الشريف حسين سيساعدهم حربيا فعد الادريسي ، وسيساهم بنصائحه واتصالاته بالامام يحيى ساعيا وراء الصلح بينه وبين السلطان ، فإن الخالف سرعان ما دب بين الاتحاديين وبين الحسين نتيجة لشخصيته التي كانت تتصف بالطموح والعناد ٠ اذ عمل الحسين منذ وصوله مكة على جذب القبائل حوله وحول الأشراف ، بعد أن كانوا قد أهملوا في أثناء حكم الأشراف الذين سبقوه ٠ لهذا خشى الاتحاديون من شخصية الحسين الذي يريد أن يثبت وجوده في بقعة هامة داخل امبراطوريتهم ، فرفضوا وساطته بعد ذلك بينهم وبين الادريسي والامام يحيى (١) على النحو الذي سنعرض فی حینه ۰

وقد أدى وجود زعامات محلية بالجزيرة العربية الى تحديد الخطوط العامة لخريطتها ، وقد استطاع هؤلاء الزعماء أن يستمدوا كيانهم وسلطتهم من ظروف اجتماعية وتاريخية خاصة بمناطقهم · فكان هناك الشريف حسين في مكة ، وعبد العزيز آل سعود في الرياض ، والادريسي في صبيا في عسير ، والامام يحيى فوق الجبال الشمالية في اليمن ، وآل الرشسيد في حائل في شمال الجزيرة ، والصسباح في الكويت · والى جانب هؤلاء كانت هناك مشيخات وامارات على الساحل الشرقي والجنوبي للجزيرة العربية ·

وقد كان العثمانيون والانجليز يمثلون القوتين الفعالتين في أحداث الجزيرة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين • وكان نفوذ العثمانيين يختلف قوة وضعفا من مكان الى آخر في هذه البقاع ، تبعا لصلتهم بالزعماء المحليين وتبعا لقوة الحامية العثمانية التي تمثلهم في المنطقة • فبينما كان الشريف حسين في الحجاز ، والدولة ترقب تصرفاته بحذر ، وكانت لها حامية

هثمانية دائمة في المدينة ، فقد كان أمراء آل الرشيد في حائل يعترفون بسيأدة العثمانيين عليهم ، وكثيرا ماكانوا يستنجدون بالأتراك ضد عدوهم عبد العزيز آل سعود .

أما عبد العزيز آل سعود فقد كان في خصام مع الترك لأنهم كانوا يساعدون آل الرشيد ضده في القصيم ، لذلك قويت علاقته مع الكويت التي كانت تخضع خضوعا غير مباشر للحماية البريطانية ، اذ كان الشيخ مبارك الصباح يعتمه على مساندة بريطانيا له وخاصة منذ سنة ١٩٠٣ م • وقد تعاون الصباح مع ابن سعود على مهاجمة عشائر المنتفق في العراق ، وكان الأتراك كثيرا ما يعتمدون عليهم ضد ابن سعود • كما هاجم كلا الأميرين – الصباح وابن السعود – جبل شمر أيضا ، خاصة أن الأمير سعود بن الرشيد الذي تولى الامارة سنة ١٩٠٨ م كان طفلا صغيراوتولى الوصاية عليه أبناء عمومته • وكان للعثمانيين السيادة العسكرية في الأحساء الا أن هذه السيادة لم تدم طويلا • ففي ربيع سسنة بعد فترة قصيرة استولى على « القاطف » ، وأخرج الترك – سواء العسكريين بعد فترة قصيرة استولى على « القاطف » ، وأخرج الترك – سواء العسكريين أو المدنيين ... من هذه المنطقة ، بعد أن مكثوا بها أكثر من أربعين عاما • وهنا بدأ ابن سعود محاولاته للاتصال بالانجليز والاستعاتة بهم ، وكان لأمير الكويت دور في التقريب بين الطرفين •

اما في جنوب غرب الجزيرة فقد كان الامام يحيى والادريسى يتمتع كل منهما بوضع خاص في اليمن وعسير ويناوئان الحكم العثماني هناك وسيستمر الصراع دائرا بينهما وبين الدولة العثمانية حتى عقد صلح دعان في سنة ١٩١١م مع الامام يحيى ، بينما واصل الادريسي ثورته ضد الآتراك حتى بعد قيام الحرب العالمية الأولى ، أما نقوذ العثمانيين في الساحل الجنوبي والشرقي للجزيرة المربية فقد كاد يكون معذوما ، اذ كان الانجليز هم أصحاب النفوذ الفعلى المباشر في هذه الجهات عن طريق الاحتلال والسيطرة الفعلية ، أو عن طريق المعاهدات والاتفاقيات مع الزعماء العرب المحليين (١) .

#### الاتجساهات السياسية العربية في مطلع العهسد الدستوري العثماني :

وسسوف نستعرض فيما يلى الاتجاهات السياسية العربية قبل الانقلاب الدستورى العثماني الذي حدث في سنة ١٩٠٨ م وتطورها في أثنساء العهد

Hogarth, D.G.: Op. cit., pp. 123-124.

الدستوري وحتى قبيل الحرب العالمية الأولى وحتى يمكننا معرفة موقف العرب عامة واليمنيين خاصة مرقف العرب عامة واليمنيين خاصة من الأثراك العثماليين في تلك الفترة وتتلخص هذه الانجاهات في خمسة تيارات رئيسية بيانها كالآتى :

- ١ السعى لاحياء الخلافة العربية لتحل محل الخلافة العثمانية :
- ٢ الاشتواك مع أحرار الترك للمطالبة باجراء اصلاحات عامة تشمل الولايات العثمانية كلها .
  - ٣ ــ المطالبة بحق البلاد العربية في اصلاحات خاصة بها ٠٠
- ع \_ السعى لانفصال البلاد العربية عن الدولة العثمانية لانشاء دولة عربية موحدة
  - ه ـ طلب الجماية من دولة أوربية ،

وقد كان التياز الأول خاصا ببعض جماعات المسلمين ، والتيار الأخير كان ينتظم فيها المسلمون والمسيحيون على السنواء • وكان هذا بالنسبة الأعطار الهلال الخصيب التي ذكر التراد فيها حكمهم ونقوذهم واحكموا ربطها بالمبراطوريتهم المتداعية الذي ذكر التراد فيها حكمهم ونقوذهم واحكموا ربطها بالمبراطوريتهم المتداعية اداريا واقتصاديا وثقافيا (١) • أما أقطار الجزيرة العربية الأخرى فقد اقتسمت النفوذ فيها حمس أسر حاكمة ، كانت كل منها تعمل لتوسيع رقعة سلطانها على أراضي جرابها ، كبا أنها كانت غير خاضعة للاستانة مباشرة لأن قبضة الترك أراضي جرابها ، كبا أنها كانت غير خاضعة للاستانة مباشرة لأن قبضة الترك نفوذو على عصبيتهم ، وقد رأينا أن مساعي رجالات تركيا لم تفلح في عهد نفوذو على عصبيتهم ، وقد رأينا أن مساعي رجالات تركيا لم تفلح في عهد الحبي العنباني في السيطرة الكاملة على جميع أجزاء النبن واقرار وأعلن ترزئة مبد الأنزاك واتصل فاليا عن السلطاني قبل الحرب العالمية الأولى فاعموه حتى استطاع أن ينقصل فعليا عن سلطان الدولة العنبانية وفي نجم أسترجح ميما حوله حتى احتل الأحساء في سنة ١٩٩٦ م وكانت تابعة لنفوذ والى بغداد العثماني • وبينما كان آل الرشيد يحكمون شمال تجد من عاصمته حائل العثماني في المدينة المنورة شريف مكة المكرمة • وكان الشريف الجديد الذي ويسيطرون على جبل شمر ، وكان الحجاز ولاية عثمانية يعيرها ألى جائب الوالى العثماني في المدينة المنورة شريف مكة المكرمة • وكان الشريف الجديد الذي العثماني في المدينة المنورة شريف مكة المكرمة • وكان الشريف الجديد الذي المتاني في المدينة المنورة شريف مكة المكرمة • وكان الشريف الجديد الذي

<sup>(</sup>١) ساطع الحصرى : معاضرات في نشوه الفكرة القومية ص ١٧٦٠

جذرا يعمل من أجل تثبيت دعائم جكمه في الحجاز ومد نفوذه على سائر الجزيرة البعربية (١) ؛ ما المائر المجربيرة المعربية (١) ؛ ما المعربية (١) ؛ ما المعربية (١) ؛ المعربية (١) ؛ المعربية ا

وفي الوقت الذي اخذت تنمو قية اليقظة الغربية في بداية العهد النسبتوري العثماني بدأت تنشط عنه الأتراك غضبية تركية ترمي الي صبغ الامبراطورية العثمانية بصبغة الركية • واغتقد معظم أعضاء جمعية الاتحاذ والترقى بعسد اسقاط عبد الحميد في سنة ١٩٠٩ م أن سياسة التتريك ستصهر بقية عناصر الامبراطورية العثمانية في بوتقة تركية واحدة • وعندما قام العرب بتأسيس خِمعيات علنية ونواد مركزها في الآستانة ، ودمشق ، وبيروت ، مع قُرُوعُ لها في الولايات العربية الأخرى ، سارعت السلطة التركية لاحماد تشاطها واغلاق أبوابها مع أن بعضها كان يدعو الى الإخاء العربي العثماني . كما تمسك الترك بأسلوب الادارة المركزية الشديدة بدلاً من العمل على تخفيف وطأتها . وعندئذ قام نوع من التفاهم السرى بين نفر من رجال الاصلاح العرب المتذمرين، ومن صنباط الجيش ، كما حدثت أيضًا متعاولات من جانب بعض الزعماء العرب للاتطبال ببعض اللول الأوربية- ﴿٢) ﴿ وَمُوالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ the first of the section of the extremely applying the second of the second of the second of the second of 🕟 - على إن التصدد في المركزية في العهد البستوري العثماني م في دولة عَدَالف مِن قوميام عديد ، مثل الدولة العثمانية ، كان لابد أن يثير مشكلات التثيرة وخطيرة أ، وتوالى هذم المشكلات كان لابيد أيضن أن يجمل الكثيرين من النواب على المطالبة براس اللامن اكرية عن القاف اقتخمت فكرة اللامر كزية المجلسن اللياني العشماني اقتحاما ، ودخلك في امنهاج . حرب المعارضة اللبي سنبي السلم \* حزب الحرية والانتلاف، « أو أخذ الغولية الأقالية « غير التوكية اله الإنفالية « شيبها فقليها عن العرب الاتجاد والترقي أما وينضمون الى حزب الجراية والانتتلاف، وقد بقيز أحزب الانحاث والترقلي قابضنا على ترملم الحكم حتى أدت الأجهاث المتي أعقيت اللهارة: 44 المباكرية في يبقيلة \$14.7 إلى الله المنقوطة الخكوامة الاتحادية إنه الوائل الإنتقال التقاليم المبحكم الى حزب الخزية والاثتلافهم . وقب اتجهت الوزازة المتني ألفها الحزنة الأخير الى تطبيق مبدأ اللالمركزية ، ودعيت « ، المجالس ، المعسولمية في الولايات ، و ، الله والاجنبها عاله المينخص القاجا الصالا المالية أوا ويقديهم وتقاراين عماد تواية امن. اصلاحات عماله ولكن عمر هذه الوزارة لم يطل كثيرا اذ أن زعمه الاتخاد والمترقى اباغتوها يخلال اجتماعها في الباب العالى ، وقتلوا وزير الحربية مع مرافقه ، فاضطروا رئيس الوزراء إلى الاستقالة • وقد أصدرت الوزارة التي ألفوها بعد هذه الحادثة أمرا بايطال الخطوات التي كانت خطتها « وزارة الحرية والائتلاف » في سبيل بايطال الخطوات التي كانت خطتها « وزارة الحرية

Mr. to be They I was in I there that

<sup>(</sup>١) أحمد طربيل: الوحدة/ العربية (١٩١٣- ١٩٨٠ - ١٩٤٥) عن ١٨٨٠ (١٥٠ - ١٠٠٠ بالله ١٠١٠ - ١٠٠٠)

<sup>(</sup>٢) أحمد طريق : المصدو السطيق يرجي يهم إلى المرسال بالدراء دراب مادريال والدروي

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اللامركزية ، وهكذا عادت فكرة المركزية الى الحكم والسلطان • وقد احدث هذا رد فعل شديد في البلاد العربية مما أدى الى نتائج خطيرة (١) • اذ أخذ ساسة العرب وشبابهم يتوسعون في تكوين الجمعيات السرية في كل الجهات كما أقدم جماعة منهم على عقد مؤتمر علني خارج البلاد العثمانية ليعلنوا مطالب العرب على رءوس الأشهاد • فانعقد المؤتمر العربي في باريس في ١٧ – ٢٣ من يونية سنة ١٩١٣ م واشترك فيه ممثلون عن مختلف الجمعيات العربية القائمة في العالم العربي ، وعن مهاجرى العرب في المكسيك وفي الولايات المتحدة الأمريكية (٢) • وتلقى المؤتمر برقيات تهنئة وتأييد كثيرة من المدن التي لم تستطع أن ترسل ممثلين • وألقيت في المؤتمر عدة خطب ، جرت حولها مناقشات انتهت جميعها الى اتخاذ عدة قرارات توضح مطالب العرب • وكان هذا أول صدام علني وصريح بين العرب والترك (٣) •

وتجدر الاشارة الى أن الحكومة العثمانية لم تكترث في باديء الأمر بما حدث في المؤتمر العربي في باريس ، وحاولت أن تحمل بعض الجماعات في الولايات العربية على استنكار سلوك الاصلاحيين بوجه عام وأعضاء المؤتمر بوجه خاص، واستطاعت أن تحرض على تحرير المقالات وارسال البرقيات لهذا الغرض · غير أنها رأت في آحر الأمر ، أنه من الأصلح لها أن تتصل بزعماء المؤتمر ، وأن تتفاوض معهم في شئون الاصلاحات وأوفدت لباريس ... لهذا الغرض ... أحد أعضاء المركز العام لجمعية الاتحاد والترقى ، الذى اتصل هناك بزعماء الحركة الاصلاحية ، وتاقشهم في مختلف المسائل والمطالب • وعندما رأى هذا العضو تقارب وجهات النظر في معظم المسائل الأساسية ، عاد الى استامبول ، وبرفقته عبد الكريم خليل الذي كان « رئيس المنتدى الأدبى ومعتمد الشبيبة العربية » في عاصيمة اللولة ، وذلك لاتمام المفاوضات مع طلعت بك نفسه ــ الذي كان اذ ذاك وزيرا للداخلية ــ وهذه المفاوضات انتهت باتفاقية وقع عليها طلعت بك بانهم المركز العام لجمعية الاتحاد والترقى وعبد الكريم خليل باسم الشبيبة العربية • وقد رأينا أن نورد فيما يلي نص هذه الاتفاقية ، كما نشره ساطم الحصرى (٤) ... نظرا الأهميتها في تفسير تظور العلاقات العثمانية العربية في مطلع العهد الدسبتوري العثماني:

<sup>(</sup>۱) سالمع النصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية ، ص ١٣٠ ـ ١٣١ -

<sup>(</sup>٢) محمد أنيس ( دكتور ) : الممدر السابق ، ص ٢٧١ ٠

<sup>(</sup>٣) ساطع الحصري : المسادر السابق ، مِن ١٣٢ -- ١٣٣ ٠

<sup>(</sup>٤) ساطع المصرى : الصندر تقسه ، ص ١٣٤ m ١٣٥ •

### « صسورة الاتفاقية المعقودة بين المركز العسام للاتحاد والترقى وبين هيئة الشبيبة العربية :

- المادة ١ يكون التعليم الابتدائى والاعدادى (أى الثانوى) باللغة العربية فى جميع البلاد العربية ، كما يكون التعليم العالى أيضا بلغة الأكثرية . وانما يكون تعليم اللغة العثمانية اجباريا فى المدارس الاعدادية .
- المادة ٢ سـ يشترط فى رؤساء المأمورين بوجه عام أن يكونوا واقفين على اللغة العربية وأما سائر المأمورين فسيعينون من قبل الولاية ، الا أن الحكام ومأمورى العدلية الذين يتولون أعمالهم بارادة سنية (أى بارادة ملكية) سيعينون من المركز وأما الولاة فمستثنون من القيد السائف الذكر •
- اللادة ٣ أن العقارات والمؤسسات الوقفية المشروط صرفها الى الجهات الخيرية المحلية ، ستترك الى مجالس الجماعات المحلية ، عنى أن تدار من قبلها وفق شروطها الخاصة .
  - المادة ٤ ــ الأمور النافعة ستترك الى الادارة المحلية ٠
- المادة ٥ ــ أن الأفراد العسكريين سيؤدون خدماتهم العسكرية ــ في وقت السلم ــ داخل البلاد العربية ، في دوائر مناطق الجيش التي ينتسبون اليها الا أن الجنود الذين لابد من ارسالهم في الحالة الحاضرة (سنة ١٩١٣) الى الحجاز والعسير واليمن ، سيرسلون من جميع الولايات العثمانية ضمن نسبة معينة •
- المادة ٦ سان المقررات التي تتخسفها مجالس المديريات العسامة ضمن صلاحيتها القانونية سمتكون نافذة على كل سال ٠
- المادة ٧ ـ سيقبل كمبدأ أساسى ، أن يكون فى الوزارة ثلاثة من العرب على الأقل، كما أنه سيكون فى الدوائر المركزية عدد مماثل لذلك من العرب بصفة مستثسارين أو معاونين ، وسيعتبر من الاسسى المقررة : أن يكون فى كل لجان المأمورين ، وشورى الدولة ، ومجلس المشيخة الاسلامية ، ومجالس سائر الدوائر المركزية اثنان أو ثلاثة من العرب ، كما يكون فى كل وزارة أربعة أو خمسة موظفين من درجات مختلفة أيضا من العرب .
- المادة ٨ ــ سيكون في الحالة الحاضرة (سنة ١٩١٣) خمسة ولاة وعشرة متصرفين من العرب ، كما أكه ستزال المغدوريات التي قد تكون لحقت بالموطفين في الدوائر الملكيسة والعدلية والعلمية الذين لم يرفعوا بالنسسية الى سنائر زملائهم أما فيما بعد فسيكون تعيين الموطفين وترفيعهم وتأديبهم وفق قانون خاص •

اللدة ٩ سسيعين في مجلس الأعيان من العرب بنسبية اثنين عن كل ولاية عربية ٠ اللادة ١٠ سيعين في كل ولاية ، مفتشون مختصون من الأجانب في الدوائر والمسئلح التي تحتساج الى ذلك ٠ وستقور صلاحيات هؤلاء المفتشسين وواجباتهم بنظام خاص ، يكفل الحصول على الفوائد الانضباطية والاصلاحية المطلوبة والمنتظرة منهم ٠

المادة ١١ ب النقص الموجود حاليا في ميزانيات الدوائر إلتي تركت ادارتها الى الولايات ، سيسبد عن طريق أضسافة الموادد الكافيسة لميزانيسة الولاية وسيخصص نصف حسيلة ضريبة المستفات إلى الادارات المحلية على أن تصرف لأدور المعارف، و

الاتحاد والترقى التدابير اللازمة لوضع واصحدار القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات التى تقتضيها المبادىء المقررة شيئا فشيئا ، بالأساليب التى تراها المكومة ، مع ملاحظة أحوال العناصر العثمانية الأخرى ، وبعد هذا الاتفاق ، أقام «معتمد الشبيبة العربية » عبد الكريم الخليل مأدية عشاء باسم هيئة الشبيبة العربية بتكريما لوزير المداخلية طلعت بك ، ولسائر أعضاء الموكز العام لجمعية الاتحاد والترقى ، والقيت خيلال هذه المأدية خطب عديدة ، وكان مما قاله الاتحاد والترقى ، والقيت خيلال هذه المأدية خطب عديدة ، وكان مما قاله كان مبنيا على أوضاع الشبيوب الملقائية ، إننا كنا تعلم مزعات تلك الشبعوب كان مبنيا على أوضاع الشبيوب الملقائية ، إننا كنا تعلم مزعات تلك الشبعوب عن الدولة فعلا ، لم نعد نرى ونواياها ، ولكن الآن ، وقد انفصلت تلك الشبعوب عن الدولة فعلا ، لم نعد نرى ما يعاتكم الحقيقية ، فلا تتردد في المشي معكم الى آخر خدود التساهل في سبيل نطبيكم على صيانة حقوقكم ، لأننا تعتبد على احوتكم ، فنستطيع أن نتفاهم معكم في جو من المؤدة الصحيحة ، غلى شياسة جديدة » (١) .

وقد ظهر واضحا من هذه التصريحات الرسمية أن الدولة العثمانية أضبحت في أنننة ١٩١٣ على أبواب حياة جديدة ، تقوم لحي التقاهم والتعاضد بين العرب والأتراك ، غير أن الحوادث التي توالت بعد ذلك ولا سيما الحرب العالمية الأولى التي نشبت قبل أن القطع الحكومة شوطا كبيرا في تنفيذ أحكام الاتفاقية ، غيرت مجرى الإورد تغييرا كليا ، والسبب في ذلك يعود في الدرجة الأولى الى اختلاف الأتراك أنفسهم في هذه القضايا، وعدم إطمئنان الكثيرين منهم على نظام اللام كزية ، فقد آمنت جماعة منهم، بضورة تغيير الأوضاع على أساس الادارة

<sup>(</sup>١) ساملع المحصرى : المصدر السابق ، ص ١٣٦ ،

اللامركزية عير أن كثيرين منهم كاعوات على الفكس من ذلك من متحسكين بمدهبهم الأصلى ، مستسلمين الى تزعتهم القديمة ، معتقدين بضرورة الاستمرار في خكم البلاد العربية ، بالقوة والقسر · ولهذه الأسباب لم تظهر الحكومة العثمانية في تنفيذ المبادى المتفق عليها النشاط الضروري لكل حركة اصلاحية جدية · فصارت تماطل وتسوف ، ولا تغير الأوضاع الاشيئا فشيئا وببط كبير جدا · بل إن أعمال التنفيذ التي كانت تسير بطيئة قبل نشوب الحرب العالمية الأولى ، توقفت تماما يعبد اعلان التعبئة العامة ، ولا نبيما بعد اعلان الحرب بصيورة رسمية .

عَلَىٰ أَنْ تَضَرَفَاتُ ٱلحَكُومَةُ فِي الضَّعُونَ ٱلغُرَّبِيةِ لَمْ تُتوقفُ عِنْدٍ حَدِّ وَ تَأْجِيلِ الاصلاحات التي كان قد تم الاتفاق عليها سَابِقا ، بَلْ تُعدَّ ذلك آلَ ﴿ الانتقام مِن ولهماه الحركة التي آلتُ إلى هذا الاتفاق ، و حَتَّى أَنْ جَمَالٌ بِاشْبًا إِلَا يُ كَانُ قَدْ عَيْنَ قاللنا عاماً على خُبِيَّة القتال ، مع سنلطات ُ فوق العادة ، لحكم سوريا بأجمعها ، كان من المُثَمَّنْ بَعِيْنُ بِالْعَرْعَةِ الطَّوْرَانِيَةً ﴿ فَالتَّزَّمُ سِيَاسِةِ الأَرْمَابِ وَأَخَذَ يُعِتَقِل ، ويحاكم وينقي ﴿ وينقَلِي مَن رَعْمَاءُ العَرْبُ مَ وَتَعْرَضُ لَذَلْكُ رُعْمًا وَ الْمُتَفَاهُم وَ أمَّنالُ عَيْد الحميد الزهر أوى الذي رأس المؤتِّسُ العربي الأول المنعقد في باديس ، والذي كان قد عين بعد ذلك في عضوية مجلس الأعيان ، فكان من جملة الدين أعداموا شيئقًا بقرار من الديوان العرفي الذي ألفه جمال بأشًّا ﴿ وَكَذَلُّكُ عَبْدُ الْكُرِّيمُ الملائل الذي وقع على اتفاقية ﴿ التفاهم ۚ ﴾ والذي أقام المادبة المشهوريَّ تَكِريماً واعطناء المركز الممام لجمعية الاتحاد والترقى بمناسبة عقد تلك الاتفاقية ، كان هو أيضًا ممن لفظوا أنفاسهم الأخيرة على أعواد المشانق التي تصبها جمال بأشا ني بيرويت. وفي دمثبق (١) م. وقد كانت حنو الأغمال الازهابية والائتقامية التي أقِيم عليها جمال باشد من أحم العوامل التي أدت الى انقطاع العلاقات بين البلاذ الْمَربية وِيين الدولة العثمانية خلال الخرب العالمية الأولى وههدت الفيام التسورة المعربية في سبية ١٩١٦ ﴿ وسأتعرض النبلك بيه بشيء من التفصيل شافى الفضال القادم عند عرض موضوع الحكم العثماني في اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى ا

### كانيا \_ موقف الأدارسة من الحكم العثماني في اليمن ( ١٩٠٨ - ١٩١١ )

بعد أن استعرضنا الاتجاهات العامة لسياسة العثمانيين في حكم الولايات التابعة لهم في مطلع البهد الدستوري في الفترة من ١٩١٠ سر١٩١٠ ، يجتر بنا قبل دراسة أحداث اليمن في تلك الفترة أن نبين الظروف التي استجات عل

<sup>(</sup>١) ساطع الحصرى : المعدر السابق ، مي ١٣٨٠

مسرح الواقع اليمنى ، وخاصة ظهور الأدارسة فى عسير والمخلاف السليمانى بشمال اليمن ، تمهيدا لعرض الدور الذى قاموا به فى مقاومة الحكم العشمانى هنساك .

#### بداية ظهور الأدارسة في عسير:

يرجع تاريخ الأدارسة في عسير الى وصول كبير بيتهم ومؤسس ملكهم السيد أحمد الادريسي الى مدينة (صبيا) في مطلع القرن التاسع عشر وقد ولد أحمد هذا في بلدة العرائش التي كانت من أعمال فاس ببلاد المغرب في سنة الامما (١٧٢ هـ) وبلاد المغرب تعد هي وايران القطبين الرئيسيين الموردين للصوفية في العالم (١) الاسلامي وقد أخذ السيد أحمد العلوم الدينية عن شيوخ عهده وأهمهم عبد الوهاب النازي ، ثم توجه من وطنه بطريق البحر الى مكة في سنة والاستغال بعلوم الدين (٢) وفي أثناء اقامته في مكة كانت « تجرى بينه وبين علمائها المناظرة ، وكان ملحوظا بعين الاحترام من أمرائها ، ويحيا حياة طيبة من سعة العيش ، تبعا لما أوضحه تلميذه حسن بن أحمد عاكش في ترجمة لحياته ضمنها كتابه تبعا لما أوضحه تلميذه حسن بن أحمد عاكش في ترجمة لحياته ضمنها كتابه السيد الادريسي كان يقول « نحن ضيوف الله في أرضه والضيوف بوجه مضيفهم، ومن حمل الزاد الى منزل الكريم أو سأل شيئا منه وهو في منزله عد لؤما ، غير أن هذه النزعة الصوفية لا تنطبق بطبيعة الحال وجوهر الدين الاسسلامي في بحث على الكسب المشروع والعمل المثمر (٣) ،

وعلى أية حال فقد التقى السيد عبد الرحمن بن سليبان الأهدل مفتى زبيد فى ذلك الوقت بالسيد أحبد الادريسى فى مكة ووجد أنه « كالعافية للسقيم وكالشماء للجرح الأليم » ، كما أورد ذلك فى ترجمته للسيد الادريسى ضمنها كتابه « النفس اليمانى والروح الريحانى » • ولما عاد الأهدل الى زبيد تحدث عن الادريسى وأثنى عليه كثيرا (٤) • وكان مهدا لاستقباله فى اليمن •

وقد توجه أحمد الادريسي من مكة الى اليمن فمر بمدينة ( جيزان ) في طريقه الى ( الحديدة ) وكان منتهى سيره الى ( زبيد ) فاستقبله السيد الأهدل

<sup>(</sup>١) أمين الريحالي : ملوك العرب ، ج ١ ، ص ١٥٣٠

<sup>(</sup>٢) شرف عبد المحسن البركاتي : الرحلة السائية للشيريف حسيق « باشسا » أمير مكة المكرمة ، من ٣ يد 8 .

وَ؟) محمد بن أسمد عيسى المعقيل : المخلاف السليمائي أو الجنوب العربي في التاريخ ، ي ١ ق ٢ ، ص ١٩٠٠. •

<sup>(</sup>٤) أمين الريحاني : المصهدر السابق ، ج ١ ، صي ٣٦٠ -

عبد الرحمن (١) • وقد أخذ الادريسي يبشر بعقيدته ويدعو الى طريقته • وكان حيثما نزل محترما مبجلا حتى نظم في مدحه القصائد شعراء زبيد وبيت الفقيه وتعز ووصاب ، والتف حوله العلماء والمسايخ وتهافت عليه عامة الناس وخاصتهم وكان زبيد مركز نشاطه يطوف في تهامة نم يعود اليها حتى أخذ الناس يتسابقون الى اعتناق دعوته ونشر طريقته • وقد أجاز الادريسي طريقته للسيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل هو وأولاده اجازة عامة ، فتسلسلت زعامتها بعد ذلك في بيت الأهدل (٢) • وقد سمى السيد أحمد طريقته « أحمدية » نسبة الى اسمه ، وهي تدعى كذلك في تهامة وعسير ، أما عنوانها فعنوان الطريقة الشاذلية لأن اتباعها يسلكون بالتهليل والأدعية مسلك الشاذلين •

ويذكر أمين الريحانى أنه ما كان يوجد فى تهامة كلها فى ذلك الوقت شاعرا واحدا ينظم باللغة العربية الفصيحى على الرغم من كثرة الشعراء والعلماء فى مدن تهامة وقراها قبل ذلك بمائة عام (٣) · وكان هذا نتيجة لخضوع البلاد للحكم التركى ، أو لانتشار التصوف الذى تحول فيما بعد عند أهالى المنطقة فصار طرقا وحلقات · على أن السيد الادريسى اتبعه بعد ذلك شمالا فقام بزيارة الحديدة ومرواغة وباجل ثم توجه الى صبيا التي كانت تابعة لحكم أشراف أبى قريش فاستقر فيها واستوطنها (٤) · وكانت اقامته هناك خاتمة لرسالته الصوفية ، وفاتحة لطريقته الأحمدية ، واعتبر وليا من الأولياء المحليين عند وفاته فى سنة واعتبر وليا من الأولياء المحليين عند وفاته فى سنة ومعنوية هائلة ، اذ عاشت أسرته من بعده تتمتع بنفوذ كبير وسلطان عريض يمتد أساسا على قبره اعتبر مزارا من بعده ، فظلت أسرته يحفها هذا الإجلال لمتد العميق مما أكسبها مكانة خاصة (٥) اعتمد عليها حفيده محمد بن على الديني العميق مما أكسبها مكانة خاصة (٥) اعتمد عليها حفيده محمد بن على البن الأحمد الادريسي الذي أسس فيما بعد حكومة الأدارسة في عسير وشكل ابن الأحمد الادريسي الذي أسس فيما بعد حكومة الأدارسة في عسير وشكل خطرا كبيرا على النفوذ العثماني في اليمن .

واذا كان يذكر عن السيد أحمد الادريسى أنه قال: « واجعلنى يا الهى لك عبدا محضا عبودية خالصة لا رائحة ربوبية فيها على أحد من خلقك » أى ان الرجل كان صالحا لا يرغب في غير العبودية لله الخالصة المجردة من الربوبية على أحد من خلق الله فيرفع الى مقام الأولياء ، فان ضريحه أخذ منه حجر الزاوية لملك عربى حديد ، وكانت تهامة وعسر تنعم بالاستقرار النسبى في ظل الادارة المصرية على

<sup>(</sup>۱) العقیل: المسدد السابق ، ج ۲ ، س ۱۷ •

<sup>﴿ \*</sup> أَمِينَ الريحالي: المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٦١ ٠

<sup>\* (</sup>الله الريحاني : المسدر نفسه ، ج ، مامش س ١٥٧ س ٢٥٧ . Hogarth, D.G. : Op. cit., p. 120.

<sup>(</sup>٤) عافظ وهبة : جزيرة المرب في القرن المشرين ص ٤٢ °. (٥) عافظ وهبة : جزيرة المرب في القرن المشرين ص ٤٢ °

الرغم من قيام بعض معكان المنطقة بالتمرد والثورة بين حين وآخر (١) ضد الحكم العثماني الذي حمل المصريون لواء في اليمن بتكليف من الباب العالى وترجع أسباب ثورة حيولاء الى أن كثيرين منهم ... اقتداء بزعيمهم أبي نقطة ... اعتنقوا المدعب الوهابي وكانوا من أنصار الأمير سعود الكبير الذي استولى على معظم أجزاء الجزيرة العربية وقد كان انتشاد الوهابية في تهامة أحد الأسباب في تخام الطريقة الأحمدية ، فبالمقاومة ... على حد قول أمين الريحاني ... تظهر القوى الكامنة في المداهب وفي الجناعات ، ولكن السيادة الروحية المغربية فازت نهائيا على السيادة الوعابية سوان « توهيب الناس » يومئه في تهامة لم يكن غالبا عن اعتقاد ، بل كرها للحكم الشريفي المحلى الذي اعتبروه حكما طالما جائرا ،

وعندما قررت اللولة العثمائية أن تسحب جنودها من تهامة وعسير في سينة ١٨٤ ، كان يطمع بالسيادة فيها ثلاثة من أمراء الغرب ، هم الشريف محمد وي عون في محكة والشريف حسين بن على بن حيدر من أشراف أبي عريش في شمال اليمن ، والأمام المزيدي في صغفاء ، وكان أقرب الثلاثة وأذهاهم ومر الشريف حسين قد تسلم زمام الحكم في تهامة ، بعد جلاء المصريين عنها ، على أن يلفن سئويا للدولة قيمة من المال عير أن طموح المسين ورغبته في الاستيلاء على النمين بالكملة أدت الى نشوب المرب بينه وبين امام صنعاء واستمرت بضم بعد نقو تناويته فيها الهزيمة والنصر ، فوقع مرة في يد الزيدين أسيرا وبسط بعد نقد سيادته على منطقة تهامة كلها حتى المخا (٢) ثم ناء المسين بعبء المكم بعد أن واجهته مشكلات كثيرة مما جعله يستنجد بالدولة العثمانية التي غادت السيقر توفيق باشا في سنة ١٨٤٩ ، وقا أستقر توفيق باشا في سنة ١٨٤٩ ، وقا أستقر توفيق باشنا في الحديدة بينما قنع الشريف حسين بالعودة إلى مقره الأول في غريش .

وقد عرضنا في الفصسل الأول الطسروف التي أحاطب بمحاولة التسرك السيطرة على صنعاء في سنة ١٨٤٩ بقيادة توفيق باشنا وما آلت اليه حملتهم من فشيل ففي ذلك الوقت عادت تهامة الى ما كانت علية من اضطراب، ولم يكن يحكمها فعلا الأتراك ، ولا أشراف أبي عريش فخاء أبن ادريس يشيب بين طلال النيادتين المتداعيتين حكما روحيا وماديا ، كما آخذ يبث دعاته في شمال البلاد وجنوبها لتوسيع نظاف ملكه الجديد .

واذا كان أحمد بن ادريس قدره جبر السبيل مجهيدا لنبتين طريقته وبتنبيت مركزه الروحى ، فقد تفرق بعند موته معظم أصحابه ومن يديه ، ولم يكن ابنه في الراء

<sup>(</sup>١) (٢) أمين الريحاني: المصدَّرُ السَّابَقُ ، نَجُ ١ مَ صُ الْمُأْمَا مُنْ

قوة شخصية والذه فعاش على حساب ذلك الترات الصوفى المورود ولم تكن المدة التي عاشها السيد أحمد بن اهريس بكافية لرسوخ جدور طريقته في نفسية الشعب اليمنى في عسير ، أذ كان تأثيرها القوى في مدينة صبيا وضواحيها ، ولم يكن تأثيرها بقوة ايمان في نفوس مريديه ، وانما عن اعتقاده في صلاح وتقوى شخصيته ، وقرقا واضحا بن العقيدة والاعتقاد ، وقد توجه ابنه محمد ابن أحمد بن أحريس حليفته في طريقته الى الحديدة واستقر بها ، ولم يعد ألى صبيا الاقبل وفاته بشمانية أيام ، وخلفه ابنه على بن محمد بن أحمد أبن أدريس الذي كان قليل الاختلاط بياناس وقد توفي في سنة ٢٩٠١ م ابن أدريس الذي كان قليل الاختلاط بياناس وقد توفي في سنة ٢٩٠١ م والحبين وأحمد والحبين وأحمد والحبين وأحمد والحبين وأحمد والحبين وأحمد والحبين وأحمد والحبين واحمد والحبين وأحمد والحبين واحمد والحبين واحمد والحبين واحمد أبن أحمد بن أحمد بن ادريس ، والتي سنستعرض تفاصيلها فيما يلى بعد توضيح معالم شخصيته بن أحمد بن ادريس ، والتي سنستعرض تفاصيلها فيما يلى بعد توضيح معالم شخصيته (١) .

#### الدون الذي قام يه محمد بن ادريس في تأسيس -ملك الأدارسية في عسير مثيلًا سنة ١٩٠٧ : -

ولد السيد محمد بن على بن أجمد بن ادريس في صبيا في سنة ١٨٨١٠ م ( ١٢٩٣ هـ ) ، وتلقى تعليمه على يد أساتذة الأزهر في مصر ، وفي مدينة الكفرة مقر السنوسيين في برقة بالمغرب الوجاء منها الل السنودان فأقام في الأرجو ، بدنقلة حيث تزوج بابنة الشيخ هارون الطويل شيخ الطريقة الإحتدية المحتدية السنيد محمد الل غستر مسقط رأسه في أواثل القرن العشرين حيث كانت اليلاد أعان من القوضي والإضطراب الأوكان الترك في عسير يحكمون المناطق التي يستطيعون فيها حماية الفسهم ، كما كانوا يستحيلون رؤساء العشائر بمشاهرات لا يدفعون منها غير اليسبير مما أدى الل انقلاب أصحاب الديون عليهم ، وقد نجح الادريسي في أن يستميل الل جانبه رؤساء العشائر في عسير (٢) ، كما استغل فرصنة المنزاع القائم بين مشايخ البيلاد فأعان بعضهم على بعض حتى كانت اله السيادة عليهم ، فأخذ منهم الرهائل ليأمن منهم المردة والخيانة على تحو ما كان السيادة عليهم ، فأخذ منهم الرهائل ليأمن منهم المردة والخيانة على تحو ما كان بعسير فجمع علية أفخاذ وبطون من العشائر اتحت لوائه الذي وقع فترة من الوقت بعسير فجمع علية أفخاذ وبطون من العشائر اتحت لوائه الذي وقع فترة من الوقت عنبه احصن أبها وعلى حدود خاهد و وبكيل (٣) . . وعلى أية حال فقد الصبح عنبه احدن خاهد و وبكيل (٣) . . وعلى أية حال فقد المسبح عنبه العصن أبها وعلى حدود خاهد و وبكيل (٣) . . وعلى أية حال فقد المحمر عنية أفخاذ و بطون من الوقت و تحت لوائه الذي وقع فترة من الوقت عنبه احصن أبها وعلى حدود خاهد و وبكيل (٣) . . . وعلى أية حال فقد المسبح وعيم أية حال المناه و وبكيل المناه و على المناه و المناه و المناه و المناه و على المناه و ا

guene, in a commence of watering of watering the state of the state of

المادين (١١): إمين الزيجاني إلى المصدر والسلوق، ، ج ١ ص ٢٧٢ ٠

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : المسهد السابقة ، تج ٢ س ٢٧٢ له ١٩٠٠ م ١٩٠٠ م ١١٠٠ الم

الادريسي في سنة ١٩٠٧ شمخصية قوية لها خطورتها في عسير وشمالي اليمن (١) ٠

وهكذا استطاع الادريسي عقب عودته الى صبيا أن يستغل ثقافته الواسعة ومقدرته الادارية والسياسية حتى استطاع أن يجتذب من حوله قبائل المنطقة مما زاد من قوته وخطورته ٠ أما باقى القوى الأخرى في اليمن وأهمها العثمانيون فانهم لم يهتموا بأمره عند بداية ظهوره اذ اعتبروه أحد رجال الدين العديدين أو المتصوفين الذين سرعان ما تنطفىء نجومهم • بينما تجاهله الشريق حسين أمير مكة واعتبره « حديث نعمة » سينتهى أمره سريعا ، اذ كان الشريف يتمتع ببعض النفوذ الاسمى على قبسائل المنطقة · أما الامام يحيى فكان أكثر ادراكاً العقيقة محمد الادريسي وخطورة حركته ، وكان الامام يحيى يعتبر عسير جرما لا يتجزأ من اليس (٢) • فعندما رأى الامام يحيى أن الادريسي نجع فعلا في تشر دعوته خارج المخلاف السليماني ، وبسط نفوذه شمالا وجنوبا حتى أن بعض القبائل المنتشرة حول صعدة ... مركز الزيدية في اليمن ... اعتنقت تعاليمه وأبدت ولاءها لسيادته ، فقد رأى الامام يحيى مضطرا أن يرحب بالتحالف مع الادريسى ، حتى يعمى مؤخرته عندما يخوض معركته ضد الأتراك في صنعاء وتجبره خطة الحرب أن يزحف جنوبا من معاقله في شمال الهضبة اليمنية • وسيؤدي هذا لفتزة محدودة الى تحالف الامام يحيى مع الادريسي في أتنساء صراعهما المشتر ضد الأتراك العثمانيين في اليمن (٣) .

ويوضع أمين الريحاني صفات الادريسي وسياسته بقوله: « كان السيد محمد ( الادريسي ) حصيفا ذكيا ذا حنكة ودها، يستعين على عدوه بكل ما حوله من زعامات وشقاقات ، بالزرانيق مثلا على الأتراك ، وبالشوافع على الزيديين ، وبالعشائر على الأشراف ، وبالانكليز على الجميع ، وكان له عون كبير في از ته الروحي ضاعف نفوذه الشخصي وزاد ذكاؤه الفطري لمعانا ، (٤) .

ثم يذكر الريحانى « أن نجم السيد محمد لم يعل ويتلألا في سلساء آل الخريس الا خلال حربين بين الدولة العثمانية ودول الافرنج ، أى حربها ملكة العرب العظمى على الأحلاف ، فقد كان في العربين خمسم الترك اللدود ، والحلف الذي لا ينقض العهدود ، وأخذ من الايطاليين سلاحا فاستخدمها نارا وسياسة على عدوها وعدوه ، وأخسذ من الانكليز مالا وسلاحا فخدم الأحلاف في الجزيرة خسدمة ، وأن صلحرت ، لا تشوبها الأطماع ، ولا يفسله المخداع ، وقد كان لا يزال له غير الأتراك

Jacob, H. F.: Kings of Arbie, p. 70.

<sup>(</sup>٢) السيد مصبطفي سالم : المعدار السابق ، ص ٨١ .

Hogarth, D.G. : Op. cst., p. 191.

<sup>(1)</sup> أمين الريساني : المسلار السابق ، ج ١ ص ٢٧٣ -

عدوا · فحارب هذا العدو كذلك يما جاء من الحليفتين · ولكن انتهناره على الزيديين في ذلك الحين كان يعد انتهمارا على الأثراك (١) ·

ويواصل الريحاني حديثه عن الادريسي فيقول: « ومما يجهله الافرنج والعرب أن السبيد محمد كان أول من انضم الى الأحلاف من أمراء العرب، وأول من حمل في البلاد العربية على دولة الترك حليفة الألمان » (٢) • على النحو الذي سوف نوضحه فيما بعد •

وقبل أن يعود محمد الادريسى الى وطنه ومسقط رأسه فى صبيا كان على الصال بمحمد على علوى مترجم السفارة الإيطالية بالقاهرة فى سنة ١٩٠٥ (٣٢٣ هـ) (٣) وحو الوقت الذى كانت ايطاليا فى النائه تعد العدة لنزو طرابلس الغرب التى كانت تابعة للدولة العثمانية حينداك وقد أرادت ايطاليا أن تشغل الدولة العثمانية باشعال نار حرب فى جهة من الجهات التابعة لها لاحداث خلخلة فى الجبهة العثمانية فى طرابلس الغرب مما يتيح لايطاليا فرصة السيطرة عليها دون جهد كبير وكانت ايطاليا فى ذلك الوقت تستعمر أريتريا فى شرق أفريقيا ، كما كان لها قاعدة حربية فى مدينة مصوع الواقعة على الضفة الغربية للبحر الأحمر المقابلة لتهامة وكان طبيعيا أن يكون لديها معلومات تامة ودراية كاملة بأحوال عسير والمخلاف السليماني وما للأدارسة هناك من نفوذ روحى وقد رأت ايطاليا أن تعتمد على الادريسي وتقدم له العون المادى والحربي في سبيل مناواته للدولة العثمانية ، وفتح جبهة حربية تستنفد الدولة فيها مجهودات كبرة ، مما يسهل على ايطاليا مهمة تحقيق مخططها الاستعماري مالسيطرة على طرابلس الغرب ،

وقد التقت رغبة ايطاليا في تحريض الادريسي على مجاربة الأتراك في اليمن مع رغبته الشخصية في بناء ملك عريض في عسير والمخلاف السليماني مستفيدا من مكانة أسرته ، وبروز شخصيته ، وما تحلي به من العلم والتقوى والمخبرة باحوال مسقط رأسه ، وبطبائع القبائل اليمنية هناك ، فضسلا عن اطلاعه على مجريات السياسة العالمية • وقد ألهمته مشاهداته في السودان وما خلفته ثورة المهدى من شهرة مدوية ، ومشاهداته في مصر ، وما أبقاء محمد على لأسرته من ملك موروث بعسد أن كادت جيوشه تسييطر على الآستانة الولا وقوف الدول الكبرى في وجهه حفاظا على مصالحها الاستعمارية في أراضي الدولة العثمانية ، ألهمته هذه المشاهدات على أن يحاول بدوره أن يحقق أهداقه بالاستعداد لمحاربة العثمانيين في اليمن • وقد رأى الادريسي أن يستعين باتفاقه مم إيطاليا التي شاركته في عدائه للترك في أثناء هجومها على طرابلس الغرب ،

<sup>(</sup>١) أمن الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ س ٢٧٣ •

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني : المصدر نفسه ، ج ١ س ٢٧٣ -

<sup>(</sup>٣) البركاني : المسدر السابق ص ٤ "

ويان يبتهن فرصة الممالي المحكومة التركية للشيئون الداخلية في عسير والمخلاف السليماني حتى شاعت الفتن بين القبائل اليمنية جناك والعدم الأمن وسياديته الفوضي (١) •

وكانت اليمن بما فيها عسيرا والمخلاف السليماني تعانى من فوضى شاملة واضطراب مستمر في الوقت نفسه الذي ظهر فيه الادريسي على مسرح الإحداث اليمنية في سنة ١٩٠٧ وكانت أسباب الاضطراب ترجع إلى عوامل خاصة باليمن مثل حغرافيته وأحواله الاجتماعية ، وعوامل أخرى خاصة بطبيعة الحكم المثماني مثل ضعف القوات العثمانية وقصورها عن القيام بالمهام الملقاة على عاتها ، وعدم تمكن الأراك بلاتالي من احكام قبضتها على ذمام الأمور في أرجاء البلاد وفساد يعض موظفي الإدارة العثمانية وكان كل ذلك يهيى الفرصة اللامام يحيى والادريسي للاتصال بالقبائل اليمنية واثارتها وتحريضها ضها الترك وقد استمرت أحوال اليمن بصفة عامة في فوضي واضطراب حتى بعد التراد وقله النستوري العثماني في سينة ١٩٠٨ ، وخاصة بعد أن أفصح بداية العهيد النستوري العثماني في سينة ١٩٠٨ ، وخاصة بعد أن أفصح الاتحاديون عن حقيقة مقاصدهم وأوضحوا معالم سياستهم إزاء الولايات التابعة وقد نشرت حريدة الأهرام في ١٩٠٨ من مايو سنة ١٩٠٩ خطابا عهر فيه أحد أشراف اليمن عن حالة الهوضي والإضطراب هناك حاء فيه :

« الْيَمِنُ الآن لَيسَنُ دار توطن البَلْ هو دار قوتال بَيْنَ هَيئتينُ تديرانُ المورَّهُ الله وَ الْيَهِ الْهَيئينُ تديرانُ المورَّهُ الله وَ المَالِيهُ الْمَسْتُنَ الله يعرُّقُونُ الله المحلومة الإمام أو الدولة العلية • كلا الحكومتين تقبض العوالمة الشوعية والعرقية في العرائم المعرفية المعلق العوالمة الشوعية المعلق المعلم المعرفية المعرفية المعرفية المعلم المعرفية المعرف

وقد أجد هذا الشريف الميمنى يعدد في خطايه يسبوم حالة الولاة والمعطفية الاتراك وأنه يجب على البولة تغييرهم حتى تستقيم الأمود في البلاد : كما عبر عن أسفه لأن بور الدسيتور العثماني لم يصل حتى ذلك الوقت الحالمية الميمن على الرغم من ذلك يحقد على الترك حقدا يبعده من أن هندا الميمن أن يختتم خطابه بوصفهم بالطيبة وجب النبيه المنهم المنهم المنهم الله يعفى الرادة الصياحية منهم المنهم المعلمة المسلحية منهم

<sup>(</sup>١) العقيل : المعدر السابق ، ج.٠٤ م. رص ١٦٥ مود١٩٩ م

<sup>(</sup>۲) الأصرام : العدد ۹۶۷ ، الحميس بين مايد ۱۹۶۹: (۱۳۰۰ بين د بيع بالياني به ۱۳ و ۱ د د د بيع الياني به ۱ و ۱ ۰ م

الذين كانوا لا يجدون تعارضا في الحفاظ على مصالح دولتهم ورعاية شسئون الديني في وقّت وآحد الله المعادة المعادة

بل الدالادريسي نفسه عبر عن خالة الفوضي التي كانت تصود اليمن في خطاب أرسله في يوليو سنة ١٩٠٩ ( ٩ من رجب سنة ١٣٣٧ هـ ) ألي أحد أصدقائه في مصر ، مبرئا نفسه من تهمة ادعائه المهدية ، ومؤكدا حرصه على « التلاف العرب والمنولة » ، ومخاولته اقرار الأمور ووضع حد للفوضي التي بلغت على حد تعبيره « الى درجة أن الانسان لا يولع سناج بيته بالليل مخافة من علو يراقبه فيبصره على النور فيضربه بالرصاص » كما أشار الادريسي في خطابه الى أن « القبائل تطاولت على الحكومة نفسها وعلى القوات العثمانية » أو وأنه رأى من واجبه بلل كل الجهود المكنة لاصلاح أحوال القبائل وتحكيم الشريعة الاسلامية في معاملاتها وعبر الادريسي عن احساسه أحيانا باليأس والقنوط لصعوبة مهمته ، مما كان يدفعه الى التفكير في الخروج للحج والهروب الى مصر وعدم العودة الى عسير ، غير أن احساسه بتعلق الناس به والتفافهم حوله شنجعه على البقاء بينهم فكانوا على حد قوله : « يستعون الى بابي أفواجا ، لتلقين الذكر ، والتزام الظناعة الوانبة ، والتوبة بما هم عليه ، والامتثال لما لتلقين الذكر ، والتزام الظناعة الوانبة ، والتوبة بما هم عليه ، والامتثال لما يقربهم من الله »

وأرجع الادريسي أسباب الفوضي في اليمن الى وجود أناس وصفهم في خطابه المذكور بأنهم « لا يرتاجون الا أذا كانت فيه فتنة بين الدولة والعرب الأجل ب يحتمل المناكر ، والأمر الثاني أن يعضا بهمن يريدون مؤلاة رعية الدولة جتى يستولوا على البلاد يستاستهم التي تخفي عليكم ( أي على صديقة ) ومع حالتنا هذه انتظمت البلاد وفات التي تخفي عليكم ( أي على صديقة ) ومع حالتنا هذه التطمت البلاد وفات الفرض . ثم أن هؤلاه الوشاة لم يقف بهم الحال حتى يتهموني ( أي الادريسي المعرف بين المهدية للاستخفاف بنا واغتصاب الدولة ، على أن الأدريسي اختتم خطائه من عدوما (١) .

ويعلق العقيل عن حالة الفوضى التي كانت تعم المخالف السليماني في ذلك الوقت الذي طهر فيه الادريسي هناك بقولة أن « الأتراك في مركز جازان به لا يتعدى حكمهم أول السبخة ، بل القبائل تغزو جازان ذاتها وتستاق جمال الله بين فينة وأخرى ، وكان قبل ذلك لهم حاكم صورى في صبيا قابعا في الله بيتعدى نفوذ حكمه أسوارها ، ثم رفي واكتفى بمركز جازان التي اذا غربت الشمس مسك الاتراك النوب ( مبنى مستدير على هيئة حضن صغير )

<sup>. (</sup>۱) الأمرام: العدد ١٩٥٦، ، السبت ٢١ من اغسطس ١٩٠٩ ( ٥ من شعبان ١٣٢٧ تم ١٠٠٠ . س ١ •

والقلاع ومن خرج لاقى حتفه ، • كما استعرض العقيل قصصا مختلفة فى كتابه توضع حالة الفوضى والاضطراب التى عانت منها البلاد فى أثناء خضوعها للحكم العثماني ، وكلها تبرز ضعف الحكومة العثمانية عن تركيز سلطتها واحكام قبضتها على زمام الأمور فى اليمن (١) •

ومن الصعوبات التي تواجهنا لمعرفة حقيقة الأوضاع القائمة في اليمن في تلك الفترة أن الحكومة العثمانية كانت لا تسمح بتسرب أخبار الولاية الثائرة الى الخارج ، كما أنها لم تسمح بوجود مراسلين يوافون صحفهم بأنباء الثورات اليمنية مما جعل الصحف لا تبرز الا القليل عن حقيقة الأحداث الدامية هناك • وكانت الأنباء التي تتسرب من اليمن ترد الى الصحف متناقضة للغاية بحيث أن من يلقى نظسرة على البرقيات الواردة اليها يجسد نفسه أمام سلسلة من الانتصارات تتلوها سلسلة أخرى من الاندحارات • فما أن تقرأ يوما أن قوات الحكومة العثمانية انتصرت ، وطلب الثوار الصلح حتى تجد في اليوم التالي نبأ آخر يعلن تكذيب النبأ السابق ، وأن الثوار يزدادون قوة من يوم الى آخر ، بل ان الحكومة العثمانية كانت تعمد الى التصريحات الرسمية لتطمس بها الحقائق والى بث الاشاعات الكاذبة لتزور بها الوقائع • ولم يصاحب الجيوش العثمانية باليمن مراسلون حربيون ، وكان الأتراك يفعلون ذلك عمدا ، وبناء على سياسة مرسومة ليبقى الرأى العام في الدولة العثمانية وخارجها لا يدرى شبيثًا عن أخبار الثورات اليمنية ضد الأتراك لتكون لهم حسرية التصرف في اليمن كما يريدون (٢) . ولا أدل على ذلك مما ذكرته جريدة الأحرام بأنه لا يمكن الاعتماد على الأنبساء الواردة من اليمن لاضطرابها وتناقضها (٣) • على أن بعض الدول الأجنبية وخاصة ابطاليا كانت تحرص على معرفة حقيقة الأمور في اليهن لاتصال ذلك بمصالحها وبأطماعها الاستعمارية • ومما يؤكد ذلك من جهة ويؤكد حالة الفوضي والاضطراب في اليمن من جهة أخرى ، تلك المذكرة التي أرسلتها حكومة ايطاليا الى الباب العالى تطلب منه اتخاذ جميع الوسائل اللازمة لحماية رعاياها في الحديدة وسائر أرجاء اليمن (٤) •

وعلى أية حال فقد أدت هذه الفوضى الى تهيئة أرض خصبة ينمى فيهسا الادريسي ملكه الجديد ، فبدأ بالدعوة آمرا بالمروف ناهيا عن المنكر حتى خلب

<sup>(</sup>١) العقيل: المعدر السابق ، ج ٢ ، ص ٦٢ - ٦٤ ٠

Wavell, A. J. B.: A Modern Pilgrim in Mecca and a siege in Sanaa, (1) p. V, (The Preface),

 <sup>(</sup>٣) الأحرام: العدد ٧٩١٠، الثلاثاء ٢٢ من قبراير ١٩١٠ ( ١١ من صفر ١٣٢٨ هـ ) .

<sup>(\$)</sup> الأهرام : العدد ٩٥٦٦ ، الخيس ٢ من سبتبر ١٩٠٩ ( ١٧ من شعبان ١٣٣٧ هـ ) ص ١ •

ألباب الجماهير ببلاغة لفظه وسحر بيانه وقوة منطقه ونبرات صوته الجهورى والجماهير أشد تأثرا وأسرع انقيادا • وقد انثالت عليه الوفود من البلاد المجاورة وأخذوا يروجون له في ظهور الكرامات ووقوع المعجزات في عهد سادت فيه الجهالة وراجت البدع • وكان الناس ينظرون الى الدين من خلال شخصيات لها من الصلاح بزعم ما روج لها بين العامة واستحكم في عقول بعض الخاصة في كثير من البلاد ، من قدرة على التصرف واحداث المعجزات ، ما شاءت لهم أوهامهم أن تخلق في دنياهم ، التي بعدت حينه الوقاد وعقله النير سذاجة الميول واستخدمها في انجاز مهمته التاريخية (۱) •

وبعد هذا التمهيد الأولى الذى قام على أساس نشر الدعوة لجأ الادريسى الى دور آخر هو دور التطبيق والتجربة العملية ، فبدأ بأن حض الناس على ختان السنة فاتبعوه ، كما أمرهم بقتل الكلاب المنمرة فأفنى ذلك النوع فى وقت قصير ، وقد لمس الادريسى من خلال طاعة الناس لأوامره أن سلطانه قد تغلغل فى النفوس وأن جذوره أخذت فى التشبث بتجربة الحياة ، فاتجه بعد ذلك الى المرحلة الثالثة بالتهيئ العملى للثورة ، ووجد أنه لابد من الاستعداد قبل اعلانها باستقدام مؤن وعتاد عن طريق مفتوحة له السلطان المباشر عليها ، لهسذا عمل الادريسى على عقد الصلح بين أهل صبيا وبين قبائل الجعافرة التي تسيطر على (قوز الجعافرة) المرسى الطبيعي لصبيا ، حتى يأمن على وصول السلاح الذى ينزل في ساحلهم الى مدينة صبيا ، وقد ترتب على نجاحه في السلاح الذى ينزل في ساحلهم الى مدينة صبيا ، وقد ترتب على نجاحه في وحلائهم المناهم ، فأصبح نفوذه يمتد من « بيش » شمالا الى « سبخة بندر جيزان » ، وحلائلهم ، فأصبح نفوذه يمتد من « بيش » شمالا الى « سبخة بندر جيزان » ، كما افتتحت طريق مواصلاته بحرا مع « مصوع » حيث أمكنه الحصول على مساعدات حليفته ايطاليا في أثناء صراعه ضد الترك في اليمن (٢) ،

وقد توالى بعد ذلك اعلان قبائل المخلاف السليماني طاعتها للادريسى قبيلة بعد أخرى ، كما قام باخضاع المعارضة التي اعترضت طريقه • وقد تمكن الادريسي من تشكيل حكومة جعل له فيها أربعة وزراء وذلك في سنة ١٩٠٨ م ( ذي الحجة سنة ١٩٣٦ ه. ) ، كما أقام محكمة شرعية عليا شكلها من خمسة قضاة شرعين للنظر في القضايا ، والبت في الخصومات ، ولتقرير الأحكام بالوجه الشرعي • وعلى أثر ذلك تدفقت عليه وفود القبائل من رجال « ألم » و « حلى بن يعقوب » و « قنا والبحر » و « القحمة » و « الشقيق » وغيرها ، وعاهدته جميعها على الطاعة والولاء (٣) •

<sup>(</sup>١) العقيلي : المعدر السابق ، ج ٢ ص ٥٩ ٠

<sup>(</sup>٢) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٦٥ •

۷۳ العقیلی : المعدر نفسه ، ج ۲ ، ص ۷۳ .

وقد قال أمين الريحاني أن الادريسي كان « يستنفر في الحرب القبائل بوساطة المشايخ والمقدمين ، فيلبيه ثلاثون ألف مقاتل ويزيد وهم يحاربون على الطريقة الأولى حرب البدو ، فتجيء كل قبيلة أو بطن أو فخذ بزادهم وركائبهم وما عندهم من السلاح ، فيعطيهم الادريسي ما يحتاجون اليه زيادة ، ويمدهم بالذخيرة ، ويدفع فوق ذلك رواتب مرضية ولكن الغنائم هي الجاذب الأكبر في حروب العرب كلها ، لولاها لما كان جند في تلك البلاد يذكر أما الأمير الكريم الذي يغدق على المشايخ والزعماء فهو الفائز على زملائه في السياسة ، والمنتصر على أعدائه في الحروب ولم يكن في سلاح السيد محمد الادريسي وقواته في حروبه كلها أمضى من هذا السلاح أي الكرم و فقد كان يحسن كذلك وقواته في حروبه كلها أمضى من هذا السلاح أي الكرم ومن مصر » (١) .

ومن بين أصوات المعارضة التي واجهت محمد الادريسي كان صوت أحمد شريف سليل أسرة الأمسراء الخواجيين الذين أسسوا مدينة صبيا ، والذين أنتهى على أيديهم حكم أمراء « آل خيرات » ، وان أصبح الخواجيون وقت ظهور الادريسي مجرد عشيرة من عشائر صبيا المعروفة · وقد برزت شخصية أحمد شريف هذا ، واتصل بالأتراك العثمانيين في اليمن حتى اختير ليمثل « صبيا » في مجلس المبعوثان العثماني : فكان أحد ثلاثة أشخاص اختيروا ليمثلوا المخلاف.

- ١ أحمد شريف الخواجي عن صبيا ٠
- ٢ ومنصور الصعدى عن أبي عريش ٠
- ٣ ـ وعلى سويدى الانصارى عن جيزان ٠

وقد مكث أحمد شريف مع زميليه في الآستانة حتى انفض المجلس والغي، فعاد الى صبيا وقد انطبعت في نفسه عظمة تركيا وخلافتها (٢) • وقد اشتغل أحمد شريف بالأعمال التجارية ، وعقد صفقات تجارية مع أشهر بيوت التجارة في مصوع وعدن والحديدة ، ومهد له الحصول على تلك الصفقات مركزه كعضو سابق في مجلس المبعوثان •

لم يكن أحمد شريف صاحب فكرة اجتماعية أو مبدأ سياسى أو دعسوة. دينية أو حتى سيادة قبلية قوية لها من الخطورة والقوة بحيث تفرض وجودها أو تملى ارادتها على مدينة ، صبيا ، بأسرها فضلا عن المخلاف ، ولكن تصرفاته الجريئة ومعارضته للادريسي كانت مستمدة من شجاعته قبل كل شيء ، واستعانته

<sup>(</sup>١) الريحاني : الصدر السابق ، ج ١ ، سي ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المقيل : المسدر السابق ، ج ٢ ، ص ٧٤ •

بحاشية تسيرهم ارادته القوية في الايعاز الخفي بما يريده ، ثم مكانته عنسه الأتراك ، ثم عشيرته المعروفة المكانة في صبيا وان لم تكن تشاركه في معارضته للادريسي ولقد أحس أحمد شريف أنه أضعف من أن يقاوم الادريسي وليس لديه القوة لكي يعلن معارضته المسلحة العلنية فاضطر أن يلزم بيته حانقا متفوها بعبسارات الاهانة للادريسي كقوله الذي أورده العقيلي في تاريخه : « يا أهل صبيا أنتم خبلان مثل هذا العبد ( يقصد محمد الادريسي ) يقساوم الدولة العثمسانية ، كأني بالدولة قد قادته مكتوفا وحسرقوا بيوتكم وشردوا عيالكم » • غير أن الادريسي كان قد أصبح ذا سلطان شرعي يحوطه ولاء الجماهير في المخلاف السليماني ، لهذا صرح الادريسي بأن أحمد شريف « ممن يسعون في الأرض فسادا وأنه جاسوس للأتراك المشركين ومثل ذلك ، فتحاماه الكثير ، وأصبحت حركاته وسكناته تلاحظ بكل دقة ، وتفسر على أشر تفسير (١) .

وقد انتهز الادريسي حادثة شراء أحمد شريف الذي كان يتاجر في الرقيق لأمة باعها لأحد التجار في صبيا ٠٠ وحضر شقيقها مستنجدا بالادريسي ومحكمته لتخليص أخته الحرة التي سرقت واستولى عليها أحمد شريف وباعها وقد رفض التاجر تسليم الامة لشقيقها الا بعد استرداد قيمتها من أحمسه شریف ، وأحمد شریف لا یری بدوره الا أن جاریة دخلت فی حوزته وباعها فعلى المشترى اذا لم يرغب الجارية أن يعيدها اليه وهو يدبر له أمر القيمة ، ولا يعترف بالمحكمة وحكمها ولا بالادريسي نفسه • وقد استدعى أحمد شريف للمحكمة فامتنع فأخذت الدعاية تروج عدم اذعانه للادريسي برفضه للشرع ، وأن هذا تعطيل لحكم الشريعة اذا لم تنفذ عليه مثل غيره • وكان امتناع أحمه شریف فی داره نقطة تحول ضده ، فروقبت حركاته واصبح شبه محصور حتى تعذر عليه الخروج بينما الادريسي كان يلهب المساعر ويهيى الرأى العام ضده (۲) . وأخيرا رأى الادريسي أن يتصيد أحمد شريف بأقرب الناس اليه من عشيرته حتى لا يثير غضبهم اذا هاجمه غريب واقتاده اليه ، كما يصبحون شهودا على شريف اذا امتنع عن مصاحبتهم لمقابلته . وقد ألحوا على أحمسه شريف حتى رافقهم ووصلوا به الى الادريسي الذي أمر بحبسه تمهيدا لمحاكمته وانتهت المحاكمة بقطع يديه وكان لهذا الحادث وقع شديد من الرعب حسم كل معارضة أو خلاف ٠ على أن اقبال أحمد شريف على التضمحية المحتمة بهدوء الصابر ورزانة التجمل جعلته يصبح مثلا من أمثلة البطولة فصار « أنبه ذكرا وأبعد صيتا ، (٣) .

<sup>(</sup>١) العقيلي : المصدر نفسه ، ج٢ ، ص ٧٩ -- ٠ ٠

<sup>(</sup>٢) العقيلي : الممدر السابق ، ج ٢ ، ص ٨١ .

<sup>(</sup>٣) العقيلي : المصدر تفسه ، ج ٢ ، ص ٨٢ .

وهكذا أقام الادريسى ملكه الجديد في عسير والمخلاف السليماني ، وآخذ يبذل جهوده لتدعيم نفوذه على قبائل المنطقة ، مما سيؤدى الى تصادمه مع الأتراك العنمانيين أولا ، يسانده في ذلك حليفه الامام يحيى ، كما سيصطدم بعد ذلك للمرة الثانية معهم ومع الامام يحيى أيضا عقب الصلح الذي سيعقد بين الامام والدولة في سنة ١٩١١ ، ثم يواصل الادريسي نضاله ضد الأتراك العثمانيين في اليمن حتى يتم جلاؤهم عنها في نهاية الحرب العالمية الأولى .

# علاقة الأدارسة بالترك في اليمن في مطلع العهد الدسستوري العثماني:

سوف نستعرض فيما يلى علاقة الادريسى بالتسرك في عسير والمخلاف السليماني في الفترة التي أعقبت ظهوره وسسوف نوضح بايجاز محاولات الادريسي لتدعيم حكمه في عسير والمخلاف ونجاحه في ذلك مما ساعده في مفاوضاته مع الدولة العثمانية التي انتهت بعقد اتفاقية الحفائر بينهما واعترفت فيها الدولة ضمنيا بوضعه الخاص في عسير غير أن تطور نفسوذ الادريسي وتزايد خطورته سيؤدي الى انقلاب الدولة عليه ، كما سيجعل حليفه الامام يحيى الذي شاركه الجهاد ضد الترك يخشي امتداد نفوذه في بقية اليمن فيتحول منافسا له وعدوا ولهاد اسينقلب الامام عليه بالتالي ويتصافي مع الأتراك مما يضع الادريسي أخيرا في مواجهة عدوين في وقت واحد تمثلا في الدولة العثمانية والامام يحيى ، ولهذا سوف يضطر الادريسي الى الاستعانة بايطاليا سينة المعارد ما بانجلترا ثانيا حفاظا على كيانه حتى تم جلاء العثمانيين عن اليمن في سنة ١٩١٨ .

بعد أن قضى الادريسى على منافسيه وأقر حكمه فى المخلاف السليمانى رأى أن سهول تهامة سهلة الاكتساح متى اتجهت اليها قوة الأتراك العثمانيين فتطلع الى جبال « هروب » فى الناحية الشمالية الشرقية من « صبيا » وأخذ فى شراء بعض الأراضى الزراعية ، كما أسس حصنا لحماية هذه الأراضى هناك غير أنه شعر أن جبال المنطقة الشمالية للمخلاف ليست من المناعة والخصوبة بحيث تصلح للاعتصام فى حرب قد يطول أمدها ، لهذا اتجه الى جبال الناحية الجنوبية الشرقية من المخلاف والتى كانت من المناعة والخصوبة ، وكثرة السكان والسذاجة الفطرية ، وتخلى الأتراك عنها ، وبعدها عن النفوذ الروحى للامام يحيى آنذاك ، بحيث كان يتسنى لنفوذه أن يتغلغل فيها ثم يحكم سيطرته عليها ، فبعث الادريسى دعاته هناك فاستجابت قبائل المنطقة وطلبت دخولها عليها ، فبعث الادريسى دعاته هناك فاستجابت قبائل المنطقة وطلبت دخولها وأبدوا استعدادهم لأداء الزكاة ، فوجه الادريسى اليهم من يتسلمها مع مراعاة

التساهل في عدم الزيادة ، كما أمر بأن يوزع نصفها على المؤلفة قلوبهم بالنسبة لأتباعه وخاصة ذوى النفوذ والحاجة فيهم (١) •

وفى ذلك الوقت علم الادريسى بأن الأتراك جادون فى الاستعداد للقضاء عليه خاصة بعد أن تمكنت قواتهم بمساعدة أمير مكة من الزحف الى قمم السراء لفك الحصار المضروب حول مدينة أبها ، فأخذ الادريسى يتطلع الى ميدان جديد ومنطقة غير منطقة عسير يعمق فيها خط دفاعه شرقا ليتمكن من الصمود فى وجه الترك فيما لو حاولوا غزو المخلاف السليمانى ، وقد قام الادريسى باستدعاء كباد رؤساء قبائله وزعماء الأسر ذات المكانة فى المنطقة الجنوبية الشرقية من عسير ، فوفد اليه معظم شيوخ « رازح » وقدموا اليه الرهائن ، عند ذلك أمر بتعيين عمال له فى تلك الجهات ، فكان عبد الله بن حسين نجم الدين عاملا لرازح ومركزه جبل « النضير » ومطهر بن عبد الله عاملا لجبل « شذا » · كما قام الادريسى بجولة تفقد فيها المنطقة واستقبل هناك بمظاهرات رائعة وحماسة عام الادريسى بجولة تفقد فيها المنطقة واستقبل هناك بمظاهرات رائعة وحماسة ملتهبة وخاصة فى جبل شذا وقرية الضيعة (٢) وفى جبل النضير أوقدت النيران البتهاجا بمقدم الادريسى ،

وكان لجولة الادريسى هذه رد فعل شديد لدى الامام يحيى ـ من جهة ـ الذى اعتبر المنطقة الجبلية فى الجنوب الشرقى لعسير مجال نفوذه الروحى ، ولدى الأتراك العثمانيين ـ من جهة أخرى ـ الذين قابلوا أنباء نجاح الادريسى بالغيظ والتحفز • وقد اتفقت جهود الطرفين على مقاومة الادريسى وتصغية نفوذه الذى وصـل فى المنطقة الجبلية الى حدود « فلة عدر » شرقا ، وامت من « الظاهر » جنوبا الى بلاد « سحار » شمالا • وقد بعث الامام يحيى بقوة من رجال قبائل حاشد وهمدان بقيادة محمد الهادى أبو نيب للتنكيل بقبائل خولان التى والت الادريسى ورضخت لطاعته (٣) • وقد استطاعت هذه القوة الامامية الى جانب الامدادات التى والى الامام يحيى ارسالها الى صعدة ونواحيها أن توقف الزحف الادريسى الصاعد الذى كاد أن يستولى على صعدة مركز الامامة الزيدية فى اليمن •

أما الأتراك العثمانيون فلم يكن يدور في خلد ولاتهم أن الادريسي سوف يحصل على ما حصل عليه من نجاح ، على الرغم من أن مخابراتهم علمت باتصاله بحكومة ايطاليا فراقبته في أثناء وجوده في الحديدة غير أن الادريسي استطاع بمسلكه الديني وعزلته الصوفية أن يبدد شكوكهم بانفراده بمسجدهم للعبادة

<sup>(</sup>١) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٨٤ - ٠٨٠

<sup>(</sup>٢) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، د ١٠ ٨٨ - ٨٧

<sup>(</sup>٣) العقیلی : المسدر نفسه ، ج ۲ ، ص ۸۸ .

والعزله وبعده عن كل ما يمت الى السياسة بسبب ، حتى توجه الى صبيا حيث قام بدوره كاملا · وكان رجال الدولة العثمانية فى ذلك الوقت قد شغلوا بالصراع الحزبى بين حزب ( الاتحاد والترقى ) وحزب ( الائتلاف ) وبالتنافس على كراسى الحكم ، ولم تكن عسير والمخلاف السليمانى من الأهمية بالقدر الذى يشغل بالهم · حتى برز خطر الادريسى ورفعت المذكرات للدولة عن نشاطه المتزايد ، فاستفاقت الحكومة العثمانية حيناك وتمخضت كل اجراءاتها عن ارسال وفد الى جيزان ترافقه قوة تكون على استعداد لمباشرة أعمالها اذا رأى الوفد ذلك (١) ·

على أن مهمة هذا الوفد العثماني كانت تتلخص في دراسة الحالة في المخلاف السليماني بصفة عامة من جهة ، واستطلاع حركات الادريسي ومعرفة حقيقة مقاصده والوقوف على نواياه من جهة أخرى • وقد تكون هذا الوفد برئاسة سعيد باشا وعضوية توفيق الأرناءوطي شيخ الطريقة الأحمدية في الآستانة • وقد وصل الوفد الى جيزان في أوائل سنة ١٩١٠ م ( ١٣٢٨ هـ) ومنها بعث الى الادريسي وفدا فرعيا برئاسة توفيق الأرناءوطي لاستطلاع حقيقة أمره ودراسة الحالة في مستقرها •

وصل الرفد العثمانى الفرعى الى مدينة صبيا فاستقبله الادريسى بحنكته السياسية ودهائه المعروف و وذكر لهم أنه رجل من رعايا الدولة ليس له مطمع في امارة أو ملك ولم يدفعه الى ما قام به سوى غيرته الدينية (٢) ، فرائده دائما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، الأمر الذى اشتهرت بمباشرته أسرته منذ وصول جده الأول (أحمد بن ادريس) و وأوضع الادريسى للوفد أن الدولة العثمانية أهملت المخلاف السليماني اهمالا نتج عنه قيام الفتن والحروب بين القبائل ، وأنه رأى من واجبه أن يصلح بينهم ويرشدهم لحقيقة الدين ، وأنه بذلك قدم خدمة كبيرة لدولته العثمانية باقرار الأمن وتصفية الضغائن والأحقاد واحياء معالم الشريعة الاسلامية ، وكان طبيعيا أن يكون تأثير الادريسي على رئيس الوفد بالغا اذ كان الأرناءوطي شيخ الطريقة الأحمدية الادريسية في رئيس الوفد بالغا اذ كان الأرناءوطي شيخ الطريقة الأحمدية الادريسية في الآستانة فقام بزيارة ضريح شيخه وتمسح بالأعتاب وتبرك بحفيده ، وعاد بعه ذلك مقتنعا راضيا يمهد السبيل للاجتماع المقبسل بين محمسد الادريسي وسعيد باشا ،

وقد تقرر موعد الاجتماع بين الادريسى ورئيس الوفد العثمانى وتحدد مكانه قرية « الحفائر » • فبعث الادريسى الى جميع رؤساء المخلاف للحضور على مقربة من مكان الاجتماع زيادة في الحيطة ، وحضر سعيد باشا من جيزان

<sup>(</sup>١) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٩١ ٠

<sup>(</sup>٢) البركاتي : المصدر السابق ، ص ٥ ، ٦ •

واجتمع الجانبان فى قرية الحفائر · وقد أكد الادريسى ما سبق أن اوضحه لتوفيق الأرناءوطى من قبل وتمكن بلباقته من اقناع سعيد باشا بحسن نواياه تجاء الدولة . وانتهت المفاوضات بالاتفاق على ما يأتي (١) :

- ١ ـ أن يعترف الادريسي بالتبعية العثمانية وشرعيتها على المخلاف السليماني.
- ۲ ـ آن یمنح الادریسی رتبـة قائمقام ویقوم کموظف عثمانی بشئون صبیا
   وما یتبعها أی من سامطة جنوبا الی حلی شمالا
- ٣ ـ يتعهد الادريسى بمد السلك (أسلاك البرق) عبر المخلاف السليماني بين البين والحجاز .
- ٤ ــ أن يسمح الادريسى للدولة بمراكز جمركية في موانى المخلف يديرها مأمورون من قبل الدولة .
- م ـ تتعهد الحكومة بالغاء الضرائب ـ بناء على اقتراح الادريسى ـ وتكتفى بحاصلات الزكاة الشرعية للحبوب والمواشى ، وينوب الادريسى عنها فى الاستحصال مقابل أن يكون له الثلث ، لنفقاته ولنفقات جيش وطنى لاقرار الأمن الذى تعهد باستقراره فى المخلاف •

وهكذا كانت الاتفاقية المرنة في صالح الادريسي ، اذ حصل بموجبها على اعتراف الدولة العثمانية ضمنيا بكيانه ، كما اعترفت بسلطته الشرعية على المنطقة التي يحكمها من «سامطة » جنوبا الى «حلى بن يعقوب » شمالا · ما عدا مدينة جيزان الأمر الذي لم تكن قد اعترفت به الدولة من قبل ، بل ان الدولة فوضت الادريسي في تأليف جيش وطني للمحافظة على الأمن في المخلاب السليماني ، كما سمحت له بأن ينوب عنها في تحصيل الزكاة الشرعية للحبوب والمواشي مقابل أن يكون له الثلث الذي كان يمثل مصدرا ماليا هاما لتدعيم مركزه وتغطية مصروفاته ، وفي مقابل كل ذلك اعترف الادريسي بالتبعية العثمانية وشرعيتها على المخلاف السليماني واعتبر كموظف عثماني برتبة قائمقام، العثمانية وشرعيتها على المخلاف السليماني واعتبر كموظف عثماني بين اليمن والحجاز ، والسماح للدولة بمراكز جمركية في مواني المخلاف يديرها مأهورون من قبل الدولة ، ولم يكن هذا كله ليضير الادريسي في شيء وهو السياسي الذي يعرف كيف يصرف أموره ، ولهذا اعتبرت الاتفاقية كسبا له ومغنما ،

وقد سلم سعيد باشا لمتصرف عسير العثماني نسخة من هذه الاتفاقية

<sup>(</sup>١) المقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) البركاتي: المصدر السابق ، ص ٧ \*

وألزمه التصرف على ضوئها ، مع مراعاة تبعية قبائل ألمع لمنطقة حكم الادريسى • وقد عمل الادريسى لساعته على تنفيذ بنود الاتفاقية وبدأ أولى خطواته بتوزيع نوابه (١) في أرجاء المنطقة التي يحكمها •

وقد رأى متصرف عسير العثماني أن الادريسي بناء على اتفاقية الحفائر بينه وبين الدولة العثمانية قد أصبح أشد خطرا وأكثر قوة وأثبت مركزا ، خاصة بعد أن اعترفت الدولة بمكانته · وقد أخذ هذا المتصرف يرفع للمسئولين في الدولة من آن لآخر ما يلفت نظرهم لخطورة الادريسي وقوته المتزايدة · غير أن الادريسي لم يعر تصرفات متصرف عسير أدني اهتمام لثقته بنفسه وبقوة مركزه · أما الموظفون الذين أرسسلتهم الدولة للمراكز الجمركية بغية حجز الادريسي في داخلية البلاد وقطع وصول المؤن والامدادات اليه من ايطاليا ، فقد أعادهم الادريسي بكل سهولة من حيث أتوا بعد أن أثار عليهم ثائرة رجال القبائل وجعلهم في شبه عزلة مما اضطر بعضهم الى الاحتماء بنواب الادريسي ، بينما لاذ بعضهم بالفرار ناجيا بنفسه · وقد كتب الادريسي للدولة العثمانية عن هؤلاء المأمورين ، بأنهم لم يتمسكوا بأهداب الدين وأنهم ارتكبوا كثيرا من المعاصي أمام أعين أهالي البلاد الذين نفروا منهم وثاروا عليهم (٢) ·

ولما رأى متصرف عسير أن مذكراته للدولة لتحذيرها من خطورة الادريسى. لم تأت بالنتيجة المرجوة ، بل وجد أن اتفاقية الحفائر بدأت تتبخر على حرارة المدهاء الادريسى ، فإن هذا المتصرف توجه من السراة باليمن مارا بصبيا لدراسة الموقف والوقوف على مجريات الأمور ، فراعه قواعد الدولة التي أشادها الادريسى، والامكانيات الضخمة التي تنهال عليه وتزيد من قوته ، فتوجه الى جيزان ومنها الى كمران حيث اتصل بالآستانة عن طريق البرق البحرى ، ثم ذهب الى الحديدة ، ولم تفلح محاولات متصرف عسير لاثارة الدولة العثمانية ضسد الادريسي ، أو لتدبيره الأمر مع ولاة الأتراك في اليمن للتخلص منه ، فرأى. أخيرا أن يفاوض الادريسي حول التصريح للدولة باقامة معسكر في أبي عريش ، غير أن هذه المحاولة المكشوفة لم تطل على دهاء الادريسي الذي أجابه بقوله : هذا يخالف نصوص الاتفاقية ، ولم يكن داع هناك لما يوجب ذلك ، فقد أمنا المقاطعة ، وتعهدنا باستحصال الزكاة وتوريدها للدولة ، ومه السلك ، وكفينا الدولة أمر سوق المعسكر والخسارة في الأموال والأرواح ، ولا نسمح باحداث أي شيء ، والتبعة على من أخل بتعهده » (٣) ،

فأسقط في يد المتصرف وعاد الى عسير ، ورأى أن يجرب اللعب بآخر ورقة

<sup>(</sup>١) العقبلي : المصدر السابق ، ج٢ ، ص٩٣

٩٤ ، م ٢ ، م ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٩٤ - ٩٥ .

في يده بأسلوب يستر غرضه ليأمن عاقبته اذا لم يحالفه التوفيق · فوجه كتيبة من الجنود العثمانيين من السراة على هيئة بدل غيار للحامية المعسكرة في حِيزان ، وكان هدفه الحقيقي أن تقوم هذه الكتيبة بالدخول الى صبيا ومفاجأة أهلها والقبض على الادريسي • وكان يغذي اقتناعه بنجاح هذه الخطة تأكده في أثناء مروره بصبيا من عدم وجبود معسكرات نظامية أو مراكز حراسة ثابتة بالقرب من مقر الادريسي • وتنفيذا للخطة فقه توجهت الكتيبة العثمانية وقوامها خمسمائة جندى تقريبا مسلحة بالحراب والمسدسات دون أن يحس الادريسي ونوابه بتحركها حتى أشرفت على قرية الملحا على مسافة ساعتين من صبيا ٠ وقد أحس بوصول الكتيبة العثمانية أهالي القرى القريبة من الطريق ، فأخطروا شبيخ المخلاف الشامي الذي استصرخ أهل الملحا وقراها ، فاستنجدوا بأهالي المحلة وغيرها • وقد ضربت كل هــذه القبائل نطاق الحصـــار حــول الكتيبة العثمانية وأوقفوا تقدمها ، وأخطروا الادريسي بشأنها ٠ وقد أدرك الادريسي بطبيعة الحال الخطة المقصودة فأرسل قوة من قبله ترافق الكتيبة العثمانية ، بعد أن أمر قبائل المخلاف بفك الحصار عنها • وقد وصلت الكتيبة العثمانية الى حيزان لتكون فقط بدل غيار لحاميتها ودون أن تحقق الغرض المقصود منها وذلك تحت حراسة ومراقبة رجال الادريسي (١) ٠

والى جانب محاولات متصرف عسير لمحاربة نفوذ الادريسى ، فهناك دور آخر فى هذا السبيل قام به خصمه السابق أحمد شريف الذى تمرد عليه فى صبيا ، وقد سبق الاشارة الى أن الادريسى استطاع أن يقضى على تمرد أحمله شريف وقدمه للمحاكمة التى قضت بقطع يديه ، فمكث فى داره بصبيا حتى شفى من جروحه ، غير أن هذا الحادث لم يمنع أحمد شريف من مكاتبة الأتراك حتى واتته فرصة الرحيل سرا من صبيا الى عائلته فى أبى عريش ، وتوجه منها الى حرض ثم الى اللحية ، فأقله طراد عثمانه الى الحديدة حيث استقبل استقبالا حافلا ، وبعد أن مكث فترة أبحر الى الآستانة عاصمة الدولة العثمانية ، وقد أوضح أحمد شريف لرجال الدولة فى العاصمة ما أصابه نتيجة اخلاصه لدولته ، وأظهر ما بلغه أمر الادريسى وتفاصيل علاقته بايطاليا ، فصلدت أوامر الدولة بطلب حضور الادريسى وتفاصيل علاقته بايطاليا ، فصلدت التحقيق معه فى قضية أحمد شريف ومحاكمته (٢) ، ولما كان الادريسى يعلم

<sup>(</sup>١) العقبلي: المصدر نفسه ، ج ، ٢ ، ص ٩٥ ٠ أ

<sup>(</sup>٢) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، هامش ص ٩٥ -٩٦ ٠

وبعد امتناع الادريسى عن التوجه الى الأستانة جددت الدولة عليه حملتها والتحمت معسه في موقعة الحفائر فأعاد جيشها على الاعتماب • وقد اضطر أحمد شريف الى العودة الى الآسنانة ، وظل بها حتى عين محيى الدين باشا لولاية عسير ، فبعثت الدولة أحمد شريف الى أبها ، غير أن خصومة ظلوا يلاحقونه بوساياتهم حتى اشتد الخلاف واحتدمت الخصومة بينه وبين هذا الوالى •

ما وراء طلب استدعائه من خطورة فقد امتنع عن تلبية الأمر ، خاصة وأنه قد أصبح من القوة بحيث يستطيع أن يقاوم الحكومة العثمانية ولو الى حين ثم ينسحب الى الجبال حيث يمكنه المقاومة حتى يحصل على صلح يحقق له بعض ما يريد حتى يبلغ كل ما يريد على أن الدوله العثمانية لم تكن بطبيعة الحال من الغفلة بحيث تظن أن الادريسي سوف يسارع الى تلبية أوامرها ، وانما أرادت في حالة رفضه أن تقيم عليه الحجة وتعلن عصيانه الذي يبرر تجريد حملة لارغامه على الانصياع لأوامرها ، وان اعتقد الكثيرون أن الدولة مع جزمها بعدم الجابته الا أنها ما كانت تعتقد أنه أصبح من القوة بالقدر الذي بلغه .

وقد جردت الدولة العثمانية حملة قوية بقيادة محمله راغب وخولته أن يبدأ بمراسلة ومفاوضة الادريسي عسى أن تلين قناته تحت تأثير تجريه هذه الحملة ، فأذا لم يفد ذلك شيئا فليزحف على صبيا · وقد وصلت الحملة الى جيزان وأخذ قائدها في مراسلة الادريسي طبقا للتعليمات ، غير أنه وجد أمامه شخصية داهية في السياسة وغاية في الشجاعة · وقد قال البعض ممن أدركوا ذلك العهد أن الادريسي استطاع أن يشتري ضمير هذا القائد العثماني الذي فر بعد هزيمته ولجأ الى الادريسي · وقد كان الادريسي على علم تام بهذه الحملة ، فما كادت تصل الى جيزان حتى أصدر أوامره لاستدعاء رجال القبائل من «حلى » فما كادت تصل الى جيزان حتى أصدر أوامره لاستدعاء رجال القبائل من «حلى » الذي عاد على رأس قواته فانضم اليه رجال القبائل فمروا بقرية الخائر وحاصروا الذي عاد على رأس قواته فانضم اليه رجال القبائل فمروا بقرية الخائر وحاصروا جيزان على شكل نصف دائرة تبدأ من تل المنجارة الى رأس السويس في الجنوب · بينما خرج الادريسي بنفسه من صبيا ورابط بجيش احتياطي في قرية « الغراء » وأناط قيادة الميدان بمحد طاهر رضوان أحد رجاله المخلصين من أهالي صبيا (۱) •

وعندما أخفق أسلوب المراسلة صدرت الأوامر للقائد التركى بالزحف فبدأ يستعد لذلك ، بينما أخذ البحيش الادريسى يشدد نطاق الحصار ويمنع الماء عن جيزان وكل ما يرد اليها برا ، وقد ضاق الأتراك ذرعا بهذا الحصار وان عملت البواخر التركية على تزويد المحصورين بالماء من جزيرة فرسان ورحل السكان الى هذه الجزيرة وغيرها بحرا ، وقد هاجم الجيش التركى مدينة جيزان بينما كانت تحميه نيران المدافع من القلاع والبواخر التركية ، وقد تم الهجوم وقت عتمة الفجر في ثلاثة اتجاهات ، الجناح الأيمن اتجه عبر طرق المضايا في

وعندما أعلن الشريف حسين ثورته على الأتراك وقطعت المواصلات بين أجزاء الامبراطورية العنمانية
 يقال أن أحمد شريف اتصل بالشريف حسين ، وأن الوالى التركي قبض على مكاتبة بينه وبين
 الشريف تدينه ، فألقى الوالى القبض على أحمد شريف وحاكمه محاكمة عسكرية انتهت بقتله .

<sup>(</sup>١) المقيل: المسدر السابق ، ج ٢ ، ص ٩٧ .

الجنوب ، وقلب الجيش اتجه الى قرية الحفائر حيث آبار الماء ، بينما الجنام الأيسر كان اتجاهه نحو منطقة المنجارة الواقعة بطريق صبيا • وعندما انحسر الظلام كانت مقدمات الأتراك قد بلغت نهاية منطقة السباخ التي كانت أرضا مكشوفة ، فتقدمت قواتهم في بسالة وهم يطلقون نيران رشاشاتهم وبنادقهم على جنود الادريسي المختبئين خلف الروابي المحيطة بمنطقة السباخ المكشوفة • وكان قائد الأدارسة قد أمر جنوده بعدم اطلاق نيرانهم حتى يقترب الأتراك من مواقعهم • وقد زاد ذلك في جرأة الأتراك فواصلوا السير يتقدمهم ضابط عثماني يدعى « مشرم » حتى بلغت المسافة بينهم وبين الأدارسة ستين مترا تقريبا فأطلق الأدارسة نيرانهم بشدة وعنف فقتلوا « مشرم » هذا وتمكنوا من هزيمة الأتراك ، وقد أصدر القائد العثماني أوامره بالتراجع ، فانطلق النفير يبلغ الجنود أمر التراجع السريع ، مما جعل رجال القبائل يحملون على الأتراك بالســـلاح الأبيض ويتعقبون فلولهم المتراجعة في أرض مكشوفة ، فنالوا من الأتر اك كل منال حتى غطيت المنطقة بجثث قتلاهم التي قيل أن عددها بلغ ألف قتمل • وقه تمكنت فلول الاتراك من دخول جيزان تحت حماية نيران مدفعية القلاع والبواخر ، وتحصنوا في جبالها واستحكاماتها وعززت بمدد عن طريق البحر • غير أن الجيش الادريسي بقى في مراكزه يوالي الغارات الليلية على مواقع الأتراك (١) ٠

على أن حصار الأدارسة للأتراك في جيزان لم يستمر مدة طويلة اذ وصلت أوامر الدولة العثمانية بجلاء الأتراك عن جيزان الى القنفدة نظرا لأن الأسطول الايطالى قام في ذلك الوقت بحصار وضرب المراكز الساحلية ، فخشى على حامية جيزان التركية من الابادة ، وقد رحلت الحامية التركية بحرا بعد أن حملت معها من الذخيرة والعتاد والمؤن ما خف حمله ، وأضرمت النار في بعض ما تبقى منها عند رحيل آخر دفعة من الجنود الأتراك ، وقد رأى الجيش الادريسي الدخان يتصاعد من جيزان وعلم بجلاء الترك عنها ، فدخل المدينة واستولى على كل ما وجده فيها ، وقد وصل الى جيزان الادريسي نفسه بعد وقلك ،

وعقب انسحاب الأتراك من جيزان وصلت اليها القطع الحربية الايطالية ،

<sup>(</sup>۱) المقيل : المصدر السابق ، ج ۲ ، ص ۹۸ ·

اعتمد المقيل في تقدير قتل الأتراك في المعركة المذكورة على القصيدة الشحبية لعبد الله السلامي . وإذ تان في الشعر شيء من المبالغة فقد رآه مصدرا يمكن الرجوع اليه ، على آن الكثيرين من الرواة يبالغون في كثرة خسائر الأتراك فالبعض يقدرها بألف وخمسائة والبعض بالفين ، ران كان الادريسي نفسه يقدرهم في أحد رسائله الموجهة الى قائده في الشمال ـ ونشرها المقيل في كتابه ـ بالفي قتيل ، إلا أن المقيلي يذكر إن هذه الرسالة تمتبر كمنشدور للدعاية الداك .

وعلمت برحيل الترك الى قنفدة ، فتوجهت بسرعة اليها ، وضربتها بقذائفها وحطمت ثلاثة طرادات تركية راسية فى ميناء القنفدة ، كما حطمت غيرها من القطع البحرية العثمانية ، وكانت القوات الادريسية فى منطقة « حلى بن يعقوب على أهبة الاستعداد لمهاجمة القنفدة برا فى نفس الوقت الذى كانت فيه قطع الأسطول الايطالي ترميها بقذائفها من البحر ، وكان ذلك التنسيق فى الحركات الحربية قد اتفق عليه بن الادريسى وبين القيادة الايطالية فى البحر الأحمر (١) •

وقد سبق أن أشرنا الى أن الادريسى بعد توقيع اتفاقية الحفائر بينه وبين. سعيد باشا قد بعث نوابه الى الجهات الشمالية والجبال الشرقية فى المخلاف السليمانى وعسير فى بداية سنة ١٩١٠ ( ١٣٢٨ هـ ) • وقد ظل نواب الادريسى فى مراكزهم حتى أعلنت ايطاليا الحرب على الدولة العثمانية فى سنة ١٩١٢ فانضمت القوات الادريسية الى جانب ايطاليا لتنفيذ خطة الحسرب المستركة ضد الأتراك (٢) •

وقد أصدر الادريسى أوامره بمهاجمة الأتراك فتحركت قواته وتمكنت من تطويق أبها وجبل عسير تطويقا كاملا وذلك في سنة ١٩١٠ ( ذي القعدة ١٣٢٨ هـ ) • واستمر الحصار مدة اشتدت فيها وطأته على الأتراك حتى اضطرتهم المجاعة الى أكل القطط ، وقد استسلمت الحامية العثمانية في عقبة شيعار ، واستحوذ قادة الادريسي على المدافع والمؤن الموجودة في ذلك المركز الممتاز •

على أن الدولة العثمانية أرسسلت بعض قواتها بحرا الى القنفدة لنجدة حاميتها المحصورة في عسسير • وقد توالت الامدادات على الأتراك في الوقت. الذي طلت فيه قواتهم مرابطة في عسير تنتظر بقية الامدادات التي كانت في طريقها اليهم بحرا • كما كان الأتراك يترقبون تحرك قوات شريف مكة الحسين ابن على الذي عرض على الدولة خدماته للاشتراك في فك حصار أبها ومحاربة القوات الادريسية (٣) • وكان الحسين يهدف من تصرفاته هذا تبديد الاشاعات التي بدأت تنتشر حول اتصالاته السرية بالانجليز حتى يتجنب اثارة الدولة العثمانية ضده قبل أن يستعد للتصدى لها (٤) •

وقد سار الحسين على رأس جيش من العربان والجنود الأتراك النظاميين. ويرافقه أبناؤه فيصل وعبد الله · وبدنوه من حدود القنفدة فقد تحرك الجيش

<sup>(</sup>١) العقيلي : المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ٩٩ ٠

<sup>(</sup>٢) العقيلي : المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ٩٩ •

ر ۲) البركاتي : المصدر السابق ، ص ۱۱ •

<sup>(</sup>٤) المقيلي : المسدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٠٠ - ١٠١ •

العثماني المرابط بها بقيادة نشأت باشا ، والتقيا معا في « وادى حلى » وتقدما الى منطقة « قوز أبي العير » • وقد التحم الجيشان مع طليعة الجيش الادريسي في منطقة « القنع » فدحروه ووالوا تقدمهم • كما التحم الجيش العثماني مع الجيش الادريسي في وادى « عجلان » فانهزم الأدارسة بعد أن أبلوا بلاء حسنا ، وتراجعوا الى قاعدتهم في منطقة « القوز » بعد أن قتل منهم خمسمائة مقاتل تقريبا • وقد تقدم جيش أمير هكة والأتراك تجاه « قوز أبي العير » بسائدهم طرادان تركيان قصفا بمدافعهما المواني الادريسية وهي « البرك » و « القحمة » و « الشقيق » (١) •

وقد استولى الأتراك على منطقة « القوز » وتقدموا الى وادى مشرف وكان بيرابط فيه جيش ادريس بقيادة يحيى بن عرار النعمى فأرغمه الأتراك على التراجع الى « بارق » وتعقبوه حتى استولوا عليها · كما نجح الأتراك في استمالة قبائل بنى شهر اليهم ، وتمكنوا أخيرا من دخول أبها بعد أن فكوا عنها حصار الأدارسة · وقدم الى أبها في ذلك الوقت الشريف حسين شريف مكة لمساندة القوات العثمانية التي كانت قد سيطرت على المدينة (٢) ·

وقد تراجعت الجيوش الادريسية الى مواقعها الأولى حتى أعلنت ايطاليا الحرب على الدولة العثمانية في سنة ١٩١١ وذلك بعد أن أخفقت في التوغل داخيل طرابلس الغرب وقد قامت ايطاليا بضرب المواني التابعة للدولة العثمانية مما ساعد القوات الادريسية على استعادة منطقة وادى «حلى » وبدأت في مهاجمة القنفدة في الوقت الذي كان الأسطول الايطالي في البحر يرميها بقذائفه (٣) وسيوف يؤدى اتفاق الصلح الذي سيعقد بين الدولة العثمانية والامام يحيى في سنة ١٩١١ م والذي ستعترف الدولة للامام فيه بوضعه الخاص في اليمن دون أن يكون لديها قابلية لعقد اتفاق مماثل مع الادريسي ، سوف يؤدى هذا الاتفاق الى انفراد الادريسي بالنضال ضد الترك ، الادريسي ، سوف يؤدى هذا الاتفاق الى انفراد الادريسي بالنضال ضد الترك ، بل وضيد الامام يحيى صديقه بالأمس الذي حالفهم وسيوف توضح ذلك . مفصلا عند تعرضنا لموقف العثمانيين في اليمن عقب الصلح مع الامام يحيى .

# ثالثا: موقف العثمانيين من قضية اليمن في مطلع العهد الدستورى

علمنا في بداية الفصـل السابق أن الأتراك العثمانيين منــذ عودتهم الى الليمن في سنة ١٨٠٨ حتى مطلع العهــد الدستورى العثماني في سنة ١٨٠٨

<sup>(</sup>١) البركاتي : المصدر السابق ، ص ٣٣ ـ ٣٠ ٠٠

<sup>. (</sup>۲) البركاتي : المصدر السابق ، ص ٥٣ - ٥٩ .

<sup>. (</sup>٣) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٠٢ •

كانوا يتبعون السياسة المركزية فى حكم الولايات التابعة لهم ، وقد تمكنوا من اخماد الثورة اليمنية المتتالية واستعمل بعض الولاة الأتراك مع الثوار اليمنيين مختلف أساليب العنف والشدة والقمع • وقد استبشر اليمنيون باعلان الدستور فى سنة ١٩٠٨ وقيام العهد الجديد ، فأطلق الامام يحيى الأسرى من الضباط والجنود العثمانيين للتعبير عن حسن نيته تجاه الدولة العثمانية ، كما شرع فى مخابرة الباب العالى للوصول الى اتفاق حول الصلح والاصلاح •

غير أن العهد الجديد على النحو الذى أوضحناه فى بداية هذا الفصل لم يختلف فى سياسته المركزية عن العهد السابق ، بل بالغ الاتحاديون فى تنفيذ المركزية والتتريك مما كان له أسوأ الأثر فى الولايات العثمانية ، فالاصلاح الذى كان ينشده اليمنيون من العهد الجديد لم يتم بالسرعة التي كانوا يتوقعونها ، واليمنيون كانوا قد صبروا السيني الطوال يكابدون مساوى الحكم العثماني واستبداد عبد الحميد ، واعتقدوا أن أثر اعسلان الدستور سيكون له فعل السحر فى ازالة المظالم ، ولكنهم أدركوا أخيرا أن الحال فى بلادهم لم يتبدل فزالت من نفوسهم هيبة الحكم الجديد ، وعادوا الى السغب واعلان الثورة ، وقد بدأت فى ذلك الوقت بعض الدول الاجنبية تتدخل فى بعض المناطق كما فعلت ايطاليا عند تحريضها للادريسي فى عسيير ومساعدتها له لمحاربة النفوذ العثماني فى اليمن ، وسوف نستعرض فيما يلى موقف الرأى العام العثماني من قضية اليمن فى مطلع العهد الدستورى العثماني فى سنة ١٩٠٨ وذلك قبل أن نتتبع أحداث اليمن فى أثناء خضوعها للحكم العثماني فى ذلك العهد ا

# موقف الرأى العام العثماني من قضية اليمن في مطلع العهد النسستوري:

كان موقف الأتراك من قضية العرب بصفة عامة ، وقضية اليمن بصفة خاصة موقفا عدائيا صريحا ، اذ توهم الاتحاديون أن سياسية المركزية والتتريك هي أفضل الوسائل وأكثرها فعالية لحل قضاياهم ، ورأى الاتحاديون أن الشدة وحدها ، أو بالأحرى الاخضاع قبل الاصلاح ، لا العكس ، هو الذي يتوجب عليهم القيام به ، بل وصل تفكير الأتراك الى درجة متطرفة فاعتبروا الولايات العربية بما فيها اليمن مستعمرات يمكن مقارنتها بالمستعمرات الانجليزية والفرنسية ، وقد قال أحد غلاتهم في مقال نشرته جريدة «سنجان» التركية وترجمته الأهرام الى العربية ان « الانجليز والفرنسيين والهولنديين يحتلون بلادا اسلامية واسعة ، وأن عساكرهم في هذه الولايات من أهالى البلاد

أنفسهم وأنهم يحكمون هذه المناطق بكل راحة ويربحون منها ويدخلون اليها أسباب المدنية » ثم يتساءل هذا المتطرف عما فعله العثمانيون في ولاياتهم ويجيب على نفسه قائلا : « ان باليمن أربعة ملايين مسلم ، ومع ذلك قد خسرت الدولة عليهم مئات الألوف من الرجال والملايين من النقود دون أن تستفيد منهم شبيئًا ، • وبعد أن يذكر الثورات العديدة والخسائر الفادحة التي تواجهها وتتحملها الدولة في الولايات يتساءل قائلا لماذا أعمالنا تخيب وأعمال الأوروبيين تنجح ، ولماذا يقوم الأهالي وهم مسلمون ويشهرون في وجه عساكرنا السلاح · ولماذا لا يفعل ذلك المسلمون في الأراضي والبقاع التي يتولاها الأجانب ، • ثم يتدارك هذا التركى ما أغفلت حكومته عن استعماله من وسائل يستخسمها الأجانب لتحقيق أهدافهم فيقول: « فيعتبر اليمانيون وغيرهم أن الرحمة بهم ضعف ، أما الأجانب فيتخذون في أحكامهم طرقا عملية حكيمة ، فيدرسون حالة البلاد وطبيعتها ، وعادات أهلها وأخلاقهم وتعطى عساكرهم المرسلة اليها كل التعاليم اللازمة حتى لا يكون وجودهم في البلاد وصمة عليها وعلى أهلها ، ٠ غير أن نزعته المركزية المتطرفة تعود فتتغلب عليه فيطالب دولته بأن ترسل فرقا عسكرية الى العواصم العربية مثل بغداد والبصرة واليمن لاخماد العناصر المتمردة وذلك بأن : « يحتلوا نقطا حربية ويعلنوا الادارة العرفية ، ويهتموا في ضبط أحوال القبائل والعشائر حتى تخضع خضوعا تاما » (١) ·

وهكذا كانت النزعة المركزية والعنصرية المتطرفة المسيطرة على كاتب هذا المقال هي السائدة عند معظم الأتراك وخاصة الاتحاديين في أثناء العهد الدستوري العثماني • كما كان الاتجاه القومي قد غمر الأتراك وكاد يفقدهم فكرة الوحدة الاسلامية (٢) • بل ان المثقفين من الأتراك عارضوا فكرة الجادعة الاسلامية لأنهم شعروا أن هذه النزعة تباعد بينهم وبين العناصر غير الاسلامية وخاصسة في البلقان (٣) •

وكان هذا الاتجاه الحديث في الدولة العثمانية نتيجة للاحتكاك السياسي والفكرى بأوربا ، غير أنه كان يخالف الأصول التاريخية التي قامت عليها الامبراطورية العثمانية ، ويناقض الأسباب الحقيقية لاستمرار بقائها بأطرافها المترامية على مر القرون ، ويحطم الأسس الواقعية للعلاقات العربية التركية طوال هذه الفترة ، اذ أن الفتح العثماني للبلاد العربية لم يكن فتحا بالمعنى السياسي المعروف ، الذي يتبعه انتصار وسيادة لغة ، وثقافة ، وتقاليد ، ونظم ، وادارة الدولة المنتصرة على الشعب المغلوب ، بل كان الفتح العثماني

<sup>(</sup>۱) الأمرام : العدد ۹۰۱۱ ، الأربعاء ۳۰ من يونيه ۱۹۰۹ ، ( ۱۱ من جسادی الثانيسة ۱۳۲۷ مد ) ، ص ۱ ۰

۲۵۷ – ۲۵۲ ، صحمد أنيس ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ۲۵٦ – ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٨٦ ٠

انتصارا حربيا لقوة عسكرية اسلامية على قوة عسكرية اسلامية أخرى ، أو بالأحرى انتصار السلطان العثماني على سلطان مصر والشام الملوكي وصاحب السيادة والنفوذ في الجزيرة العربية .

على أن الشعب العربي صاحب التقاليد والثقافة والتراث القديم لم يتأثر بهذا الانتصار أو بتلك الهزيمة ، بل أكد العثمانيون بقاء هذه الأوضاع المتوارثة فلم يغيروا شيئا من مظاهر المجتمع العربي ، وتركوه كما هو ، ولم يشسعر العرب الا بتغير الادارة والأجهزة الملوكية بأخرى عثمانية ، ثم صارت الحياة العربية كما هي وعاد العرب الى حياتهم السالفة تحت اللواء العثماني ، بعد أن اختفى اللواء الملوكي ، ولكن عند الانقلاب الدستورى سنة ١٩٠٨ كان التطور السياسي والفكرى داخل الامبراطورية ، الذي سار هادئا مترددا ، قد وضحت معالمه وبرزت آثاره (١) ، وقد أكد ساطع الحصرى ذلك بقوله : « ان استيلاء السلطنة العثمانية على هذه البلاد العربية لم يكلفها حروبا كثيرة ، لأنه لم يستلزم محاربة الدول المسيطرة عليها فقط ه (٢) ،

وقد تغلبت على تفكير الترك بشكل واضح نعرة الاخضاع بالقوة في أثناء العهد الدستورى العثماني وانعكست هذه النعرة في مقال كتبه أحد الضباط الأتراك الذين خدموا في اليمن مدة طويلة ـ وقد نشرته جريدة « زمان » التركية ونقلته بعد ترجمته جريدة « الأهرام » ـ وقد عرض فيه أحوال اليمن والطريقة التي يراها لمعالجة أزمته فقال : « أن الزعيم السيد يحيى قد عرف أن يستفيد من الأغلاط العديدة التي ارتكبتها الحكومة السابقة ، وهكذا توصل ( الامام يحيي ) الى جرأة كبيرة حتى انه ليس من الحكمة أن تتفق الحكومة الحاضرة معه على الشروط التي كانت قد وضعت منذ مدة • على أنه يكفى ارسال فرقتين من الجنود النظامية تحت قيادة ضابط نشيط لاخماد هذه الثورة ٠ ولكن يجب العمل بحكمة وسرعة ، لأن الحامية موزعة في تلك البلاد من باب المنهب حتى تخوم الحجاز ، وعليه فليس بالامكان الاستفادة منها في أول الأمر • ولذلك ينبغي أن تكون الفرقتان المشار اليهما ، بمثابة قوة نقالة ( متنقلة ) لاعادة الأمن ، وبعد ذلك تحشد الجنود في نقطة مركزية يمكنها تأييد الشروط التي توافق الدولة ٠ وأهمها أن يسلم الامام يحيى كل السلاح والذخيرة ، وأن يحل اللجنة التبي يرأسها ، وهي أشبه بالعصابات المقدونية ، ثم تجري عاجلا ما تحتاج اليه البلاد من الاصلاحات الادارية ، والا فما دام الامام يحيى زعيم

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٨٧ ٠

<sup>(</sup>٢) ساطع الحصرى : محاضرات في نشوه الفكرة القومية ، س ١٥٨٠

عصابات تامة العدد فان تلك البلاد تبقى مهددة للأمن والنظام العام (١) •

وتبدو واضحة من هذا المقال الروح العسكرية ونعرة الاخضاع بالقوة التى تعبر عن موقف الرأى العام التركى ازاء قضية اليمن • كما أن هذا المقال تضمن بعض المتناقضات فمثلا يرجع كاتبه أسباب الثورات المستمرة فى اليمن الى أخطاء الحكومة السابقة ، على الرغم من أن حكومة الاتحاديين التركية فى ذلك الوقت كانت ترتكب نفس الأخطاء السابقة الناتجة عن عدم فهمها لحقيقة الأوضاع فى اليمن (٢) • كما أن كاتب المقال يشبه الامام يحيى وأتباعه الزيديين « بالعصابات المقدونية » ولعله كان يقصد التشابه بينهما فى النزعة الشورية اذ من الواضح الفارق الشاسع بين الفريقين • ويؤكد كاتب المقال أيضا نعرة الاخضاع بالقوة التى تسلطت على أفكار الرأى العام التركى فى ذلك الوقت فينصح دولته باستخدام القوة فى اخماد ثورات اليمنيين وبعد ذلك المكنها اجراء بعض الاصلاحات الادارية • وكان أولى به أن ينصح دولته بمحاولة يمكنها اجراء بعض الاصلاحات الادارية • وكان أولى به أن ينصح دولته بمحاولة الاتصال بالشعب اليمنى (٣) والتقرب اليه عن كثب لمعرفة الأسباب الحقيقية للثورة ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة المجدية لمعالجة قضية اليمن •

#### موقف الحكومة العثمانية والأوساط . الرسسمية من قضسية اليمن :

كان هذا هو موقف الرأى العام التركى من قضية اليمن ، وكان هذا المدقف مطابقا للاتجاهات السائدة في الأوساط الحكومية الرسمية والحكومة العثمانية . أمام ضغط الشورات اليمنية المستمرة . كان عليها أن تجد حلا للقضية اليمنية وفضعت لجنة « مجلس المبعوثان » لائحة تخول الامام يحيى ادارة شئون بعض الأقضية الداخلية في جبال اليمن مدة عشر سنوات تحت رقابة حاكم يعينه الباب العالى ، وقوات عسكرية عثمانية تعسكر في تلك الأقضية ، فيكون شأن الامام يحيى في اليمن كشأن أمير مكة في الحجاز من بعض الوجوه ، غير أن « مجلس المبعوثان » لم ينته من دراسة هذا المشروع الى النتائج المرجوة (٤) و وترجع أسباب ذلك الى عدم استقرار الحكومة العثمانية على رأى معين ازاء قضية اليمن بوجه عام ، وعدم رضائها واطمئنانها الى هذا المشروع ، الذي سيترتب عليه الاعتراف بوضع خاص للامام الزيدي ، وبمركز

<sup>(</sup>۱) الأهرام : العسدد ۹۰۷۰ ، الصسسادر في ۱۳ من سسبتبير ۱۹۰۹ ( ۲۸ من شسسعيان ۱۳۲۷ مه ) ، ص ۱ ۰

Revue du Monde Musulman, Vol. XV, 1909, p. 279.

<sup>(</sup>٣) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٨٩٠.

<sup>(</sup>٤) السبيد مصبطفي سالم : المصدر السابق ، ص ٨٩ ٠

معين له في احدى بقاع الامبراطورية ، مما يشجع غيره من الزعماء المحليين بالمطالبة بأوضاع خاصة في بلادهم ، الأمر الذي لا يتفق مع النزعة المركزية المسيطرة على تفكير الأتراك في ذلك الوقت · كما يرجع هذا أيضا الى قيام ثورة العناصر الرجعية ضد حكم الاتحاديين في أبريل سنة ١٩٠٩ (١) فتعطلت أعمال المجلس ، حتى تمكن « جيش الحركة » من اخماد نورة الرجعية ، فعاد الاتحاديون الى كراسي الحكم وأنهوا عهد عبد الحميد وبدوا يعملون على توطيد دعائم العهد الدستورى العثماني الجديد ·

وقه اسبتام طلعت بك وزارة الداخلية في حكومة الاتحاديين عقب اخماد الثورة الرجعية المضادة ، وصرح بأن أول واجب عليه هو توطيد الأن ، وذلك في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر الشورة في اليمن وعسسير وألبانيا والعراق ونجد وحوران ، اما لأسباب محلية ، أو لعدم تحسن أحوال بالادهم كما توقعوها في العهد الجديد ، أو لسقوط هيئة الحكومة التركية عند قيام ثورة الرجعية ، أو لتشجيع بعض الدول الأجنبية للثوار في بعض مناطق الامبراطورية أو لكل همذه الأسباب مجتمعة ، ولما كان الأتراك يؤمنون في ذلك الوقت بسياسة الشدة والاخضاع قبل الاصلاح . لا العكس ، فقد وجه طلعت بك منشورا الى الولاة بالقاء مسئولية الأمن في الولايات على عاتقهم ، وأنذرهم فيه بأنه سيوف الولاة بالقاء مسئولية الأمن في الولايات على عاتقهم ، وأنذرهم فيه بأنه سيوف قريبا على مجلس النظار مشروعا يقضى بتوسيع نطاق السلطة أو الصلاحية أو « المادونية » للولايات (٢) ، وقد عرف عن طلعت بك همذا أنه من أشد الاتحاديين نفوذا واخلاصا لجمعيتهم ، وأكثرهم شدة وصلابة وتطرفا ، كما كانت تهمرفاته ببيبا في كثير من المتاعب لرعايا الدولة العثمانية العرب بصفة خاصسة ،

وقبل اسبتلام طلعت بك لوزارة الداخلية في حكومة الاتحاديين كانت وزارة حلبى باشا قد أعدب مشروعا حكيما وافيا للاصلاح في اليمن ، غير أن طلعت بك بعد توليه وزارة الداخلية قضي على هذا المشروع .

وقد سبق أن أشرنا الى أن العرب ومن بينهم اليمنيون استبشروا باعلان الدستور وقيام العهد الجديد ، وتجدد الأمل لدى الامام يحيى في الاتفاق على الصلح مع الدولة العثمانية واتجاه الأتراك الى اصلاح أمور اليمن ، مأطلق

<sup>(</sup>١) الأهرام : العيدة ٩٤٩٤ ، ٩٨ مِنْ سبيتمبر ١٩٩٠ -

<sup>(</sup>۲) الأمرام : العسدد ۹۰۰۸ ، السبت ۲٦ من يرنيسه ۱۹۰۹ ( ۸ جسسادی الثانيسسة ۱۳۲۸ هـ ) ، ص ۱ •

الأسرى من الضباط والجنود العثمانيين لإثبات حسن نيته تجاه الدولة ، وشرع في مخابرة الباب العالي لجل قضية اليمن · وقد طلبت الحكومة العثمانية الجديدة من الامام يحيى ارسال وفد من قبله الى الآستانة للمفاوضة والانفاق على عقد الصلح (١) • وقد استجاب الامام يحيى لمطلب الحكومة العثمانية ، ووصل وفد الامام يحيى الى الآستانة برئاسة عبد الله بن ابراهيم السياسي المحنك حيث بدأت المفاوضات • وعمل البكباشي عزيزًا على المصرى وعزت بأشا الأرنا وطي وكان رئيسا عاما لأركان الجيش العثماني ، على انجاح المفاوضات وكاد الجانبان يتفقان على الصلح لولا قيام ثورة أبريل المضادة • وبعد أن قمعت هذه الثورة انتخب مجلس مبعوثان لجنة من النواب لاصلاح اليمن تحت رئاسة مصبطفي عاصم أفسدي مبعوث الآستانة ، وسكرتيريه المبعوث حسين جاهد. ( المعروف ) ، وعضوية المبعوثين : أحمد ماهِر أفندى ( قسبطموني ) عبد القادر أفندي الهاشمي ( المدينة المنورة ) ، محمد عبد الرحمن أفندي ( اليمن ) ، رضا بك الصلح ( بيروت ) ، مصطفى أفندى العنتابل ( حلب ) ، طاهر أفندى رجب ( اليمن ) ، على بن حسن ( العسير ) ، الشبيخ على المطاوع ( صنعاء ) . الشبيخ على الحلال (صنعاء) ، أحبد ضياء (أرضروم) • الشيخ محمد المعجقي ( اليهن ) ، على بن حسين ( اليمن ) ، سليمان أفندي البستاني ( بيروت ) ٠

#### وقد اجتمعت عده اللجئة درارا ، وفي ٧ من أغسطس سنة ١٩٠٩ م (٣) أقرت. مشروعا من ست مواد :

- المادة الأولى: تقسم الميمن الى ولايتين ساحلية وجبلية ، على أن تضم الولاية الساحلية تهامة والسهل الساحلي ، وتضم الولاية الجبلية أقضية عمران والحجة وطويلة وججور وذمار ويريم وآنس .
- اللدة الثانية : تفوض الولاية الجبلية الى الامام يحيى حميد الدين ، والولاية الساحلية الى أحد ذوى الكفاية والاقتبدار ·
- اللدة الثالثة: يفوض متولو زمام الادارية في الولاية تفويضا تاما بانتخاب القضاة والعمال والمامورين وفقيا للأحكام الشرعية ، وانتخاب رجال الدرك ( الجندرمة ) من الأهلين ، على أن تعرض أسماء القضاة والمأمورين على مركز السلطنة .
- اللادة الرابعة : تغوض الولايتان بالإنفاق من الأموال التي تجبيانها ، فإن بقى رصيد يرسسل الى مركز السلطنة ، ويبذل قسم منه في سبيل الترقيات المحليسة .

<sup>(</sup>١) المؤيد : العدد ٦٠٣٧ في ١٣ من ابريل ١٩١٠ ، والعِدِد ١٩٥٠ في ١٦ من يناير ١٩١٣ ·

<sup>(</sup>٢) المؤيد : المدد ٨٤٣ في ١٥ بين أغسبطبس ١٦٠٩ ٠

المادة الخامسة: يكون قضاء ( مناخة ) مركزا للجيش مع ابقاء قوة كافية في صنعاء تحت امرة أحد القواد المقتدرين للمناظرة على الأمن العام ، ولكن لا يترك جند في القصبة التي يتخذها الامام مركزا له ... بل توضع قوة من الجند في تهامة ( لتوطيد ) الأمن العام •

المادة السادسة: يتطلب من الذوات ( الأشخاص ) الذين يعينون في الولايتين أن يقدموا لمركز السلطنة في نهاية كل سنة ميزانية تبين فيها الايرادات والنفقات فصلا فصلا (١) .

ومن الملاحظ أن واضعى هذا المسروع أثبتوا درايتهم التامة بحقيقة الأوضاع القائمة في اليمن في ذلك الحين ، حيث كان الامام يحيى يتمتع بنفوذ كبر لدى اليمنيين الزيديين الذين كانوا يعتقدون أن الامامة هي حق لا منازع فيه للامام يحيى باعتبار أنها يجب ألا تكون لأحد من غير قريش (٢) • وكان بامكان هذا المسروع أن يخلص اليمن من الفوضي والاضطراب اذا كان قد قدر له التنفيذ • وكانت الأحوال في اليمن قد ساءت للغاية كما اتضح ذلك من مقال كتبه السيد مقبول مضلح الحسيني (اليمني) في «المؤيد» ذكر فيه أن اليمن كان يعاني ضروبا من الاستبداد والجور والتعسف في عهده الحرية والدستور والمساواة ، «التي لم يجن أهل اليمن من ثمارها غير ازهاق الأرواح وسلب الأموال ، وفقدان الأمن في أرضهم ورميهم بعد ذلك بكل تهمة من تعلمات الى الآستانة لانقاذهم من ظلم الموظفين الأتراك فيقول : «ان أهالي من تطلمات الى الآستانة لانقاذهم من ظلم الموظفين الأتراك فيقول : «ان أهالي اليمن ملوا من التشكي من رجال حكومتهم المستبدين الذين رقتهم الحكومة السابقة الى أعلى المراتب واتخذتهم لسلب أموال الأمة واذلالها » (٣) •

### القضية اليمنية في « مجلس المبعوثان »:

أقسر مجلس الوزراء العثمانى المشروع القسدم من اللجنة التى انتخبها « مجلس المبعوثان » من بين نوابه لحل قضية اليمن واصلاح شئونه ، ثم حول الى « مجلس المبعوثان » الذى عرضه بدوره على لجنة خاصة قامت بدراسته وأدخلت عليه بعض التعديلات ، وبعسد المصادقة على هسذا المشروع تم طبعه ، ووزعت نسخه على أعضساء « مجلس المبعوثان » ، وأعلنت فى الجرائد نصوصه

<sup>(</sup>١) الأمرام : العدد ٩٥٦٠ في ٢٦ من أغسطس ١٩٠٩ •

٠ (٢) توفيق برو: المصدر السابق ، ص ١٥١ •

<sup>(</sup>٣) المؤيد : العدد ٥٨٧٥ في ٢٢ من اسبتمبر، ١٩٠٩ أ، ص ١٩٠٠

التى أوضحناها • غير أن طلعت بك ما كاد يستلم منصبه كوزير للداخلية في حكومة الاتحاديين حتى طلب فى « مجلس المبعوثان » استرداد المشروع • واقترح على النواب أن يعهدوا اليه بايجاد حل لقضية اليمن فى أقرب وقت ، فأجابوه الى طلبه (١) • ولكن طلعت بك أهمل المشروع لمدة ستة أشهر ووقف بعدها فى « مجلس المبعوثان » يشرح للنواب قضية اليمن فى احدى جلسات المجلس فى فبراير سنة ١٩١٠ • وقد قال طلعت بك بعد أن أوضح أنه كان أحد أعضاء اللجنة التى كلفت باصلاح اليمن : « ثم استدعيت الى الوزارة ، فلم أترك أحدا من الواقفين على القضية من اليمنيين حتى استدعيته لبيتى ، واستوضحت ، ودققت ، وتحريت ، غير أنه ، من بعد مكوثى فى نظارة الداخلية ، تغيرت الحال بغتة فى اليمن اذ وردت لى رسالتان برقيتان ، الأولى تنبئنى بهجوم أشياع بغتة فى اليمن اذ وردت لى رسالتان برقيتان ، الأولى تنبئنى بهجوم أشياع الادريسي على قافلة ، واستشهاد ١٢ عسكريا ، والثانية تتضمن استشهاد أحد القائمقامين ، وتهديد الحديدة من قبل العصاة ، الأمر الذى اضطرني الى ترك تنظيم القوانين واستعمال القوة » (٢) •

وهكذا أثيرت قضية اليمن في « مجلس المبعوثان » ، وفرضت القضية نفسها عليه ، فكانت مشار مناقشات عديدة جادة بين النواب العرب وبين الوزارة الاتحادية وخاصة مع طلعت بك وزير الداخلية حينذاك • فقد حدث أن قام السيد محمد عبد الله مبعوث اليمن في « مجلس المبعوثان » وأعلن أن مطالب منتخبيه حقة عادلة ، فهم لا يطلبون شيئا لا يسع الحكومة أن تمنحهم الهاه ، اذ يريدون أن تفتح لهم مدارس وأن تكون الأحكام بموجب الشريعة الغراء ، وأن تنشأ مجالس صلح تراعى عادات البلاد وتقاليدها • كما يريدون أن تجبى الضرائب عندهم حسب الطريقة الجارية في سائر ولايات السلطنة ، وأن تنجى الضرائب عندهم حسب الطريقة الجارية في سائر ولايات السلطنة ، بمناصب الوالي والقائمقام والمدير الى أعيان المين في النواحي التي ليس لهم فيها أملاك ، وأن تنشأ جندرمة محلية وتفتح الطرق وسبل المواصلات ، ثم أعرب عن وجوب تعيين راتب مقرر من الحكومة للسادة من سلالة النبي ، أعرب عن وجوب تعيين راتب مقرر من الحكومة للسادة من سلالة النبي ، بالتصفيق الحاد عندما قال ان اليمنين لا يريدون الانفصال عن الدولة بل هم بالتصفيق الحاد عندما قال ان اليمنين لا يريدون الانفصال عن الدولة بل هم يغشون أن يعيشوا في سلام مع اخوانهم العثمانين تحت راية واحدة •

وقد كان طلعت بك حينئــذ مجبـرا على الاجابة على مبعوث اليمن في « مجلس المبعوثان » فقام بشرح خطة الحكومة في بلاد العرب عامة وفي اليمن

<sup>(</sup>١) المؤيد : العدد ٦٠٣٧ في ١٩١٠/٤/١٣ ، ص ١ -

<sup>(</sup>۲) المؤيد : العدد ١٩٩٤ه في ١٩١٠/٢/٢١ ، ص ١ ٠

خاصة ، وذكر أن المجلس كان مهتما بدراسة مشروع اصلاحي خاص باليمن عنسهما انفجر بركان الثورة هنساك ، فهوجمت القبوات العثمانية واجتاحت القوافل البلاد نهبا وسعلها مستجيبة لتعريض « الشيخ يحيى والمهدى الادريسي » \_ على حد تعبيره \_ مما اضطره الى سحب المشروع من المجلس حتى يتمكن من الدفاع عن أجزاء السلطنة ، ووجه حملة عسكرية الى اليمن • كما أعلن طلعت بك أن المجلس وافق على هـذه « التحوطات » وأن الجنود العثمانيين استطاعوا اخضاع القبائل الثائرة « وان الحالة هادئة في اليمن الآن » · وقد اختتم طلعت بك حديثه قائلا بأن مقترحات السيد محمد عبد الله محل اعتبار الحكومة ، غير أن الحكومة في حاجة الى فترة من الزمن لا يمكن تحديد مداها لتنفيذ برنامج اصلاحي في اليمن • وكادت المناقشة تنتهي عند هذا الحد خاصة بعد أن صفق أغلب من في المجلس حتى المعارضين منهم لطلعت بك ، الا أن السيد عبد الحميد الزهراوي ـ وهو ناثب عربي من رجالات حزب اللامركزية ـ قد تابع الحملة ضد طلعت بك وأعرب عن أسفه لارسال حملة عسكرية الى اليمن ، واتهم طلعت بك ناظر الداخلية بجهله بالأمور ومحاولة اخفاء الحقيقة ٠ وهنا ثار طلعت بك ونهض صارخا ، وقال أنه لو سلم بجهله بحقيقة الأمور ودقائقها في اليمن ، الا أنه لا يسمح باتهامه بالكذب مطلقاً ــ ويعني بذلك اتهامه بأنه يتعمد اخفاء الحقائق وتشويهها ــ ثم قال مدافعاً عن نفسه : « أما الكذب فأتا لا أعرفه البتة ، بل أعيده الى من حاول الصاقه بي ٠٠ » فصفق الجميع لطلعت بك وأجبروا الزهراوي على أن يكف عن حملته (١) ٠

وجدير بالملاحظة أن الاتحاديين عموما يلجأون الى التهريج الخطابى فى « مجلس المبعوثان » وتعمد احراج المعارضين لهم فى كثير من الاحيان • وكانت تشكيلات البرلمان العثمانى تساعدهم على كسب هذه المواقف ، والفوز بتأييد مشروعاتهم وقوانينهم فى هسذه المجالس النيسابية ، التى حرصوا على ضمان أغلبيتها الى جانبهم • فبرغم أن الأتراك لم يكونوا أكبر عنصر فى الامبراطورية الامثمانية عددا ، وكان العرب متفوقين عليهم فى هذه الناحية اذ كانوا يشكلون أكبر عنصر داخل الامبراطورية ، الا أن الترك بما كان لهم من سيادة وتسلط حرصوا على أن تكون أغلبية « مجلس المبعوثان » من الأتراك • فعنذما التأم المجلس فى ديسمبر سنة ١٩٠٨ وهو أول مجلس نيسابى بعد الانقلاب ، كان يضم ١٤٥ عضوا منتخبا كان منهم ١٥٠ من الأتراك ، ٢٠ من العرب ، أى رجحت كفة الترك بنسبة ٥ الى ٢ • أما باقى الأعضاء فكانوا من الأقليات التى يمكن التأثير عليها وضم أصواتها الى جانب الأتراك • بينما لوحظ فى مجلس يمكن التأثير عليها وضم أصواتها الى جانب الأتراك • بينما لوحظ فى مجلس يمكن التأثير عليها وضم أصواتها الى جانب الأتراك • بينما لوحظ فى مجلس

<sup>(</sup>١) الأهرام : العدد ٩٧١٠ في ٢٢ من فبراير ١٩١٠ ( ١١ من صفر ١٣٢٨ هـ ) ، ص١٠٠

الأعيان ( الشيخ ) الذي كان يضم أربعين عضوا يعينهم السلطان أن عدد العرب من بينهم بلغ ثلاثة أعضاء فقط (١) ·

وقد كرر طلعت بك تصريحاته السابقة في جلسة تالية مجيبا على سؤال يتعلق بمطالب اليمنيين فقال: « انى توليت نظارة الداخلية والحكومة مشغولة في ذلك العهد بمشروع ينظم شئون اليمن وادارتها ، ولكن علمت بعد أيام أن قبيلتين يمانيتين هاجمتا قافلة وسلبتاها ستة آلاف ليرة ، وقتلتا ١٦ عسكريا ، وأن الثوار احتلوا عشرة دواقع هناك واضرموا نار الثورة في تهامة وعسير وأن ادريس يتهدد الحديدة · فرجوتكم على اثر ذلك كله أن نؤجل كل اصلاح في تلك البسلاد الى ما بعد توطيد الأمن في ربوعها ، وبلاد مثلها تعاقبت فيها الثورات لا يمكن اخمادها في أشهر » · ثم أشار الى أنه أرسل احدى عشرة أورطة الى هناك وأنها استطاعت تهدئة الحالة نسبيا ، وأنه لا يمكن الاصلاح أورطة الى هناك وأنها استطاعت تهدئة الحالة نسبيا ، وأنه لا يمكن الاصلاح وقد حدث أن حاز طلعت بك ثقة المجلس بخصوص هذه القضية وأقرت أغلبية المجلس الحكومة في خطتها (٢)

وتجدر الاشارة الى أن النواب العرب فى « مجلس المبعوثان » احتجوا على موقف الحكومة العثمانية من قضية اليمن ، وأعلن بعضهم فى المجلس ذلك الاحتجاج ، وناقشوا طلعت بك ناظر الداخلية الذى سحب مشروع اصلاح اليمن ، واحتدت المناقشة بينه وبين بعضهم دون جدوى • وقد لجأ ظاهر رجب لليمن فى « مجلس المبعوثان » والوحيد الذى يعرف التركية ـ ألى تقديم استقالته من المجلس للأسباب التالية :

- ١ ـ أن الحكومة لا تعمل شيئا لليمن ٠
- ۲ ـ أنه يئس من زملائه النـواب اليمانيين لأنهم يجهلون التركيـة ، فهم
   لا يستطيعون الاعراب عن أمانيهم وآرائهم ( لأن اللغات التركية كانت
   اللغة المسموح بها في المجلس ) •
- ٣ ــ أن أعماله في اليمن معطلة فهو لا يستطيع البقاء في الآستانة واهمال تلك
   الأعمـــال •

وقد قبل « مجلس المبعوثان » استقالة الناثب اليمنى بعد بحثها ووافق عليها بناء على السبب الثالث فقط (٣) ، وتنصل من الاعتراف بالسببين الأولين

<sup>(</sup>١) جورج أنطونيوس: المصدر السابق ، ص ١١١٠

<sup>(</sup>۲) الأهرام : العدد ۹۷۲۰ في ۲۸ من فبراير ۱۹۱۰ (۱۷ من صفر ۱۳۲۸ هـ) ، ص۱ ٠

<sup>(</sup>٣) الأهرام : العدد ٩٦٧٣ قي ١٠ من يناير ١٩١٠ ( ٨ من ذي الحجة ١٣٢٧ ) ، ص٠٠

لما فيهما من مساس بموقف الحكومة العثمانية ازاء قضية اليمن ، وبتعصب الأتراك العنصرى الذى جعل مناقشات « مجلس المبعوثان » حكرا للغة التركية دون غيرها .

ولا شك أن استعمال القوة لم يكن هو الحل الصحيح لقضية اليمن •

وهكذا دفن الاتحاديون مشروع اليمن الاصلاحي لأنهم اعتبروه شبه تقسيم للدولة (١) ، وكانت سياستهم تقضى بألا يمنحوا امتيازا لولاية ما دون أخرى ، بدعوى أنهم كانوا جادين في سن قانون عام للولايات يطبق في جميع مناطق الدولة على السواء بناء على قاعدة توسيع المأذونية • كما تذرع الاتحاديون في الغائهم لهذا المشروع الى ما نسبوه لمحمد الادريسي من الأعمال العدائية للدولة في عسير وتهامة ، على الرغم من أن هذه الأعمال كانت ناتجة عن المسائس التي كان يحركها عملاء الحكومة من أمثال محمد نجيب متصرف لواء الحديدة ، والسيد أحمد شراعي باشا رئيس البلدية فيها وعضو « مجلس المبعوثان » ، والشيخ عبد الله البوني باشا ، أحد شيوخ القبائل ، الذي طنى ظلمه على القبائل والله اليمن العثماني ومتصرف الحديدة فلم ينصغاهم حتى يئسوا من عدالة رجال الدولة فلجأوا الى منطق القوة ووقفوا الى جانب الادريسي • ورغم تدخل الشراعي باشا الذي كان يشترك مع القبائل في معاداته للشيخ عبد الله البوني ، فان محاولاته فشلت في تهدئة الموقف بل زاد تأزم الأمور بين رجال القبائل وموظفي الدولة في اليمن (٢) •

ويبدو أن الادريسي الذي كان من زمن على وفاق مع الامام يحيى ووقف الى جانبه في ثورته ضد الأتراك العثمانيين في اليمن ، قد شعر بأن الدولة ستنيل الامام يحيى من الحقوق ما لا ترتضيه له هو مما جعل الادريسي يعمل لحسابه الخاص ، فأظهر الجفاء للدولة بعد ما كان بينه وبينها من علاقة نظمتها اتفاقية الخفائر التي سبق الاشارة اليها ، وبدأ يتحرش بجندها وقتل رجاله منهم الكثيرين (٣) ، وقد كان ذلك ذريعة لتصرف طلعت بك بسحب المشروع الاصلاحي في اليمن لأنه رأى أن أحداث عسير من شأنها أن تؤخر الترتيبات الخاصة باليمن ، وقد أيده في ذلك أكثر الاتحاديين تعقلا كخليل بك ، نائب منتشه ، ورئيس الحزب البرلماني لجمعية الاتحاد والترقي ، والذي سيخلف

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ٩٩٩٧ في أول فبراير ١٩١١٠

<sup>(</sup>٢) المؤيد : العدد ٥٨٧٥ في ٢٢ سبتمبر ١٩٠٩ ( مقال بقلم مقبول محمد صالح الجسيني )

المؤيد : العدد ٨٨٢ في ٣٠ من سبتمبر ١٩٠٩ ( مقال بقلم ظاهر الهتاري ) (٣)
 Revue du Monde Musulman, Vol. X, Janvier 1910, No. I, p. 110.

طلعت بك في وزارة الداخلية ، اذ قال : « كان قد وضع لليمن نظام خاص ٠٠ ولكن طلعت بك أوقفه بشجاعة كبيرة ، ووطنية صادقة ، ولو أنه نفذه لما عرفنا حد الصعاب التي كانت تنجم عنه » (١) • وكان يعني خليل بك بالصعاب التي ذكرها هو خوف الاتحاديين من أن يقوم السيد محصد الادريسي ، بعد منج اليمن الامتيازات التي وردت في المشروع الاصلاحي ، وقد علق توفيق برو على موقف طلعت بك من القضية اليمنية بقوله : « لقد فات طلعت أن قضية الاضطرابات في اليمن داء مزمن ٠ كما أجمع رجال السياسة العقلاء على هذا الوصف لها ، وأن التدابير القامعة لا تجدى نفعا في القضاء عليها ، وطالما أن الدولة لم ترسل الى هذه المنطقة الاكل مرتزق ليس له من هم الا ابتزاز الأموال، وطالما أن ولا تعين اليها الموظفين الشرفاء ، فسيظل هذا الداء ينخر في العظام ، وطالما كانت تتمسك بروح السيطرة ، وعدم اعتبار مطالب السكان العادلة ، وارضائها، فستظل الثورات قائمة (٢) ٠

ويدهشنا أن « جريدة الأهرام » نشرت تعليقا أرجعت فيه أسباب عدم تنفيذ المشروع الاصلاحي في اليمن إلى الاضطرابات الناتجة عن « الطبيعة القبلية لأهل هذه الجهات ، وما طبع عليه العرب والقبائل من حب للقتال ، وأخل الثأر والحروب المستمرة » ، وذلك دون أن تشير الى فساد الادارة العثمانية في اليمن أو الى موقف الاتحاديين بنزعتهم المركزية ، ونعرتهم الى اخساد الثورات بالقوة ، والى الاخضاع قبل الاصلاح ، لا العكس ، على النحو الذي سبق أن أوضحناه · وفي هذا اغفال من « الأهرام » للحقيقة ، وان أسرعت فتداركت في مقال تال ـ ذكرت فيه أن الضرائب المتعددة وسوء الادارة التركية ولدت ثورات اليمنيين ، غير أنها دافعت عن حكومة الاتحاديين وحثت العرب على الهدوء. بل ان المقال كاد يهدد العرب في صورة اسداء النصيحة اليهم عندما ذكر فية أن « حكومة اليوم » ( العثمانية ) عامدة الى استئصال جرثومة الثورات » ، كما عددت الاستعدادات « التحوطات » التي صرح طلعت بك وزير الداخلية الاتحادي باتخاذها ، ثم نوهت عن القوات والفرق التي كانت الحكومة العثمانية بصدد ارسالها لاخماد الثورة اليمنية ، وحاولت « الأهرام » في مقالها هذا أن تنصبح الثوار العرب بأنه من الأفضل لهم الخلود الى السكينة ومسالمة الحكم العثماني في بلادهم فتقول: « ولو فكر العرب في هذه الأمور حق التفكير لترددوا كثيرا قبل مجاهرتهم بشق عصا الطاعة ، والهجوم على جنود عازمة على مقاتلتهم لا على الانضمام اليهم كما كان يحدث سابقا » (٣) · ولعلنا نلتمس العذر للأهرام عندما نذكر عدم وجود مراسلين للصحف المختلفة في اليمن ينقلون الى الرأى

<sup>(</sup>١) الأمرام: المدد ١٠٠٩٢ في ٢٥ من مايو ١٩١١ .

<sup>(</sup>٢) توفيق على برو: المصدر السابق ، ص ١٥٣٠

<sup>(</sup>٣) الأهرام : العدد ٩٥٦٩ في ٦ من سبتمبر ١٩٠٩ ( ٢١ من شعبان سنة ١٣٢٧ ) ، ص١

العام في الدولة العثمانية وخارجها حقيقة المؤقف ، الذي صعمت حكومة الاتحاديين على طمس معالمه ، وأصدرت البلاغات الرسمية لاخفائه (١) ، حتى لا تشجع الولايات الأخرى التابعة لها على التمرد والثورة وحتى تحفظ ماء وجهها وكيانها أمام الدول الأجنبية التي كانت تترصدها •

فيطالب هو الآخر بمثل ما نأله الامام يحيى · والحقيقة أن الاتحاديين توجسوا من أن تحذو سائر الولايات العربية حذو اليمن (٢) فتثور مثلها مطالبة بنفس الامتيازات أو أكثر منها ·

وقد اشتعلت نيران الثورة من جديد في اليمن نتيجة لرفض الاتحاديين للمشروع الاصلاحي هناك ، واشترك فيها الامام يحيى في جبال اليمن ومعمه الادريسي في عسير والمخلاف السليمائي • وكان الادريسي قد بلغ من النفوذ في تلك المنطقة ، بفضل دعاته المخلصين والحزم والعدل الذي برهن عنهما في معاملة السكان ، مبلغا جمع حوله كافة أهالي تلك البلاد وقبائلها • وعلى النحو الذي سبق أن أوضحناه كانت الأمور في عسير فوضي ، والأمن مضطربا ، نتيجه لتعدى رجال القبائل بعضهم على بعض (٣) ، فعمد الادريسي الى مقاتلة المعتدين ، حتى فاورا الى الهدوء والسكينة وأصبح السيد المطاع في تلك المنطقة ٠ غير أن الاتحاديين توجسوا من خطورة الادريسي وأنصتوا لوشايات الحاقدين عليه ممن شوهوا حركته وصوروها للمستولين بأنها دعوة الى ما يشبه النبوة وبأنه ادعى « المهدوية » ، الأمر الذي أنكره الادريسي تمام الانكار في رسائله الى أصدقائه والى المسئولين في الدولة العثمانية ، مظهرا ولاءه لها وتعلقه بها ٠ وقد فاوضىت الدولة الادريسي أحيانا وقاطعته أحيانا أخرى ، حتى عقدت اتفاقية الحفائر التي كانت بمثابة اتفاق مبدئي بينهما • وما لبثت الدولة أن نقضت هذا الاتفاق بعد رفض الاتحاديين للمشروع الاصلاحي في اليمن ، واتجاههم الى المركزية المتطوفة والاخضاع قبل الاصلاح ، حتى لا تتيح الفرصة للولايات الأخرى بالمطالبة بأية امتيازات مماثلة • هذا على الرغم من أن مطلب الادريسي الذي أوضيحه في كتابه الى الامام يحيى في سنة ١٩١١ م (١٦ من ربيع الأول ١٣٣٠ هـ ) جاء فيه « هو أن نكون في جهاتنا آمرين بالمعروف ، ناهين عن المنكر ، ضابطين للبلاد من الفساد ، مع بقاء مراكزهم ( أي مراكز العثمانيين ) ، واليهم تساق الحاصلات ، وعليهم القيام بما يلزم من معاش القضاة ٠٠ وألا يحدثوا زيادة من الفرقة في البلاد ٠٠ وهذه ٠٠ لبساطتها ، لا تكاد أن تكون مطالب ،

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ١٢ •

<sup>(</sup>۲) توفیق برو : المصدر السابق ، س ۱۵٤ .

<sup>(</sup>٣) الأهرام : العدد ٩٤٧٦ في ٢٤ من مايو ١٩٠٩ ٠

العدد ٩٥٥٦ في ٢١ من أغسطس ١٩٠٩ ( من كتاب للادريسي الى أحد أصدقائه في القالموة ) ٠

ولكن أدانا الى ذلك حب الراحة للبلاد والعباد » • ثم يشير الادريسى الى تناقض سياسة الأتراك وسرعة تغيرها فيقول : « كلما أرادوا عقد ذلك تقضوه ، وكفى بما كان فى هذه المدة الأخيرة ، فان المذاكرة حصلت بيننا وبينهم فى هذا الموضوع ثلاث مرات ، بل أربعا بعد وصول رسلهم الينا ، فاذا أجبنا بما فيه الوفاق ، أعرضوا تيها وكبرا واحتقارا لنا » (١) •

وهكذا أحدث رفض الاتحاديين للمشروع الاصلاحي في اليمن رد فعل شـــدید لدی الیمنیین ، و کانت الشکوی فی الیمن عامة عن استهتار الموظفین الترك وقضاتهم بأمور الشرع الاسلامي ، وعدم حكمهم بموجبه ، وهو الأمسر الذي يقوم على أساسه حكم الامام يحيى الديني في اليمن وزعامته لأتبساعه الزيديين وقد أذكى نيران الثورة وأغضب اليمنيين كثيرا تعسف الحكام الأتراك في جباية الضرائب حتى في سنى القحط ونضوب موارد الأرض (٢) ٠ كما أدى جنوح الاتحاديين الى مركزية الحكم ، وصهر العناصر ومزجها في البوتقة العثمانية ذات الطابع التركى الصرف ، والتلويح من وقت لآخر لليمنيين باستعمال القوة والتهديد بالضغط الحربي ، والاستعدادات العسكرية الهائلة ، وارسال البجيوش وحشدها في اليمن ، أدى كل ذلك الى حماسة اليمنيين وتفانيهم في الحروب ضد القوات العثمانية التي أرسلتها الدولة لاخضاعهم ٠ وقد صرحت الحكومة العثمانية على سبيل المثال بأنها أدرجت في ميزانية عام ١٩١٠ م مبلغا كبيرا من المال لشراء ٢٤ زورقا عسكريا « لخفر سواحل اليمن ، (٣) . كما وعدت بارسال ٤٨ زورقا حربيا أخرى ، الى تلك الجهات ، لمنع تهريب السلاح (٤) • وكانت الحكومة الغثمانية تخشى تهاما من تهريب السلاح الى القبائل اليمنية وتبذل كل جهدها لمنعه ، وكانت تشك دائما في أن انجلترا وايطاليا تعملان على تهريب الأسلحة الى تلك الجهسات ، والى رجال القبائل الأشداء المتمردين • كما لجأت الحكومة العثمانية الى وسنيلة أخرى ضمنتها مخططها لتدعيم قواتها في اليمن لتقوى على مواجهة الثورات اليمنية العنيفة هني رفع الروح المعنوية لدى أفراد قواتها المتوجهة الى اليمن بشتى الأساليب المكنة « فكانت ترفع رتب الضباط اغراء لهم على السفر الى اليمن ، وتعمد الى ترقيتهم، قبل ترحيلهم الى هناك » (٥) حتى تضمن حسن قيامهم بواجبهم ، وحتى لا تعدم رجالًا ينفذون أوامرها ويخلصون الولاء لها في هذه الولاية الثائرة النائية •

<sup>(</sup>۱) المنار : مجلد ۱٦ ، ج ٤ ، في ٧ من ابريل ١٩١٣ ، ص ٣٠٠ ( من كتاب للادريسي الى الإمام يحيى ) .

Revue du Monde Musulman, Vol. IV, No. I, Janvier 1908, p. 96. (Y)

<sup>(</sup>٣) الأهرام: العدد ٩٦٥٠ في ١٠ من ديسمبر ١٩٠٩ ( ٢٧ من ذي القعدة ١٣٢٧ ) ، ص ١٠

<sup>(</sup>٤) الأمرام: العدد ٩٦٥٢ في ١٣ من ديسمبر ١٩٠٩ ( ٣٠ من ذي القعدة ١٣٢٧ ) ، ص١

<sup>(</sup>٥) الأهرام: العدد ٩٧٢٢ في ٨ من مارس ١٩١٠ ( ٢٥ من صفر ١٣٢٨ ) ، صن ١ •

#### حملات الصحافة التركية ضد قضية اليمن وتصدى الصحافة العربية للدفاع عنها:

لم تقتصر سياسة الاتحاديين على ارسال الحملات العسكرية الى اليمن لاخماد ثورتها بل عبأوا صحفهم وغيرها من الصحف التركية المتطرفة لجنسيتها لشن حملة دعائية مركزة على العرب بصفة عامة وعلى اليمن على وجه الخصوص فغفثت جريدة (طنين) الاتحادية حقدها على اليمن ، واقترحت له مشروعا استعماريا أرادت أن يطبق فيه وكأن صاحب هذه الجريدة ومدير تحريرها قد نسى أنه كان سكر تيرا للجنة البرلمانية التي وضعت المشروع الاصلاحي الخاص باليمن والذي سحبه طلعت بك من «مجلس المبعوثان» و فأعلنت الجريدة أنه: «لا وسيلة لاصلاح اليمن غير اتباع الأسلوب الاستعماري الانجليزي، انه لعار مدربا تدريبا حسنا ، اذا اقترن بانتداب المأمورين الاداريين الكفاة ، كان كافيا لتنفيذ الاصلاحات الموافقة لحالة البلاد ٠٠ » • « على أنه يجب انتقاء المأمورين الملكيين من قوم نزهاء مثقفين أقوياء عارفين العربية واقفين على أساليب الاستعمار الاداري الانجليزي ، وبغير ذلك لا يرجي اصلاح » (۱) •

والأدهى من ذلك أن الصحافة التركية لم تكتف بالدعوة الى اتباع الأسلوب. الاستعمارى الانجليزى في اليمن بل هاجمت جريدة « اقدام » في أحد أيام شهر فبراير سنة ١٩١٠ أهالى اليمن في مقال بتوقيع خليل حامد ، وهو اسم مستعار لأحد الضباط ، نشرته تحت عنوان « رسائل من اليمن » جاء فيه : « أن أهل اليمن يعبدون المال ، وأنهم في سبيل المال يضحون بكل شيء حتى بأعراض نسائهم » (٢) • غير أن هذا الهجوم البذيء فجر غيرة العرب الموجودين في الآستانة من ضباط ونواب وطلاب وشباب وألهب حميتهم ، وقام الطلاب العرب بمظاهرة صاخبة ، واندفعوا الى ادارة جريدة « اقدام » وحطموا مكتبها ، وحقروا صاحبها وأهانوه ، كما ثارت ثائرة المبعوثين العرب ، وذهب وفد منهم الى الصدر الأعظم حقى باشا ، وكان قد استلم الصدارة العظمي عقب استقالة حلمي باشا ، وطلبوا ايقاف تلك الجريدة ومحاكمة صاحبها أمام المجلس العرفي العسكرى ، فأخسد حقى باشا يلطف من حدتهم وأحال أحمسد جودت العرب عريدة « اقدام » الى ديوان الحرب العرفي • وقد حكم الديوان بتعطيل مدير جريدة « اقدام » الى ديوان الحرب العرفي • وقد حكم الديوان بتعطيل مدير جريدة « اقدام » الى ديوان الحرب العرفي • وقد حكم الديوان بتعطيل مدير جريدة « اقدام » الى ديوان الحرب العرفي • وقد حكم الديوان بتعطيل مدير جريدة « اقدام » الى ديوان الحرب العرفي • وقد حكم الديوان بتعطيل مدير جريدة « اقدام » الى ديوان الحرب العرفي • وقد حكم الديوان بتعطيل مدير جريدة « اقدام »

<sup>(</sup>۱) الأهرام : العدد ٩٥٣٨ في ٣١ من يولية ١٩٠٩ ( من مقسال منقبول عن جريدة طنين. بعنوان : المسألة اليمنية ) •

 <sup>(</sup>۲) ساطع الحصرى : نشوء الفكرة القومية ، ص ۱۹۸ • المنار : ج ٣ ، مجله ١٣ هـ
 ص ۲۱۹ الأهرام : العدد ٩٧٣٠ في ۱۷ من مارس ١٩١٠ •

الجريدة الى أجل غير مسمى ، مع فرض مائة ليرة جزاء نقديا (١) ٠

وما لبث خبر هذا التهجم أن امتد الى الولايات العربية فعقد الشبباب العربى فى بيروت ودمشق وحلب وغيرها الاجتماعات وأرسلوا برقيات الاحتجاج على جريدة « اقدام » • كما الدفعت الصحافة العربية ترد الهجوم فكتبت احدى الصحف السورية تقول « فى عاصمة السلطنة العثمانية جريدة تركية تدعى « اقدام » ما زالت تنفث سم الشقاق بين الترك والعرب ، وتعزى الى العرب أنواع الرذائل • وقد بلغت القحة ببعض ممن يكتب بها • أن نسب الى العرب تلك النسبة الشنعاء • • خسئت لا أبالك ما أصدق المثل العربي القائل : رمتنى جدائها وانسلت • • » •

كما كتبت جريدة « الرقيب » البغدادية تصف كاتب المقال بالجهل المطبق ختقول : « ان الكاتب لابد وانه يجهل العرب وأحوالهم كل الجهل ، ويرى أن ناموسه هو لديه أقل شيء يمكن بيعه بأبخس ثمن » (٢) .

وتصدت الأهرام ترد على جريدة « اقدام » في مقال كتبه وصفى بعنوان «العرب والترك وأقدام والأهرام» جاء فيه : « بماذا عسى أن نخاطب « اقدام » وكتاب جريدته ، أصحاب الأقلام المسمومة ، وقد أظهروا انهم لم تنضيج الأيام تربيتهم الاجتماعية بل شاءوا أن يساهموا أحط الطبقات الدنيا في تعبيراتهم وتوجيه الانتقادات الى من ليسوا عنه براضين ، الا « كبرت كلمة تخرج من الفواههم ان يقولون الا كذبا » (٣) .

كما أسهم الشعر العربى بدوره فى رد اهانة جريدة « اقدام » وغنيرها للشعب اليمنى ، وراح شعراء العرب يهجون سفاهة الاتحاديين ، فهثلا جاء فى قصيدة للشاعر يوسف افندى حيدر البعلبكى هذه الأبيات ضد الترك ، بعد أن صال وجال فى تكريم الأخلاق العربية :

فقل لجهسول راح يلثسم عرضهم فهسل أمسة الأتراك اضبحت غيورا ولسم يبعث الرحمن فيكم محمدا خلافتسكم كانت بقسايا فخسارهم

ولم يدر أن الويل من جهلهم طرا عليهم وكل الأرض من فعلهم غبرا وفى لغة الأتراك لم تنزل الذكرى ونلتم هدى الايمسان من فضلهم طرا

<sup>(</sup>۱) المنار : ج ۳ ، مجلد ۱۳ ، ص ۲۲۰ ،

Correspondance d'Orient : 2ème Année, 15-12-1910, p. 498.

<sup>(</sup>٢) أحمد عزت الاعظمى : القضية العربية ، ج ١ ، ص ١٠٥ - ١٠٦

<sup>(</sup>٣) الأمرام : العدد ٩٧٣٥ في ٢٣ من مارس ١٩١٠ ٠٠

كما عرض بدوره بأعراض الترك قائلا:

هم القوم (١) ما كانوا مماليك غيرهم ولا اتخذوا أعراضهم للملا تجرا (٢)

وهكذا كان لهدند الحادثة أسوأ الأثر في العلاقة بين الترك والعرب ، وأخذت الحرب الصحيفية تتزايد بين الأمنين باستمرار ، بالرغم من أن صاحب جريدة « اقدام » أراد أن يبرر سلوك جريدته بمقال كتبه في جريدة « طنين » محاولا أن يوهم العرب أن المقال المشئوم كتب في غفلة منه (٣) · غير أنه لم يكن حكيما في محاولته اقباع قرائه من الأتراك بأن العرب يتهمونه بالاندفاع والتحيز ضدهم بدافع من جنسيته التركية ، وبأن العرب يعتبرون الترك أعداء لهم (٤) ، وأن اتهام جريدة اقدام بالتعصب الجنسي التركي ، مما دفعها الى كتابة هذا المقال ، لهو اتهام للترك بأجمعهم · ثم أقحم صاحب جريدة « اقدام » نفسه بالخوض في قضية المين قائلا بأن « الترك ضبحوا في اليمن وغيرها بمئات بالخوض في قضية المين قائلا بأن « الترك ضبحوا في اليمن وغيرها بمئات من الاحتلال الأجنبي أيام الصليبين ، فكيف يكونون خصما للعرب سالكين من الاحتلال الأجنبي أيام الصليبين ، فكيف يكونون خصما للعرب سالكين الترك في سبيل الحاكمية العنصيرية ؟ ، فهل هذه التهم هي مكافأة على الدماء التي أراقها الترك في سبيل العرب » (٥) • فكان قوله هذا يظهر تمننه على العرب متبجحا بغضبل الأتراك عليهم ، مما أثار مشاعر العرب ونفرهم من تصرفات الأتراك ،

كما أن مقال أحمد جودت هذا في جريدة طنين أثار نفوس الشباب التركي عندما صور اهانة الطلاب العرب له في جريدته اهانة للأمة التركية بأجمعها قائلا انها « اهائة لم يسمع بأن ملة من الملل أهينت بمثلها ، ولم يقع من عنصر من العناصر العثمانية اهانة لعنصر آخر بمثل ذلك ، ، » ، وقد أوضحت ذلك مجيلة المبلر عندما ذكرت أن أحمد جودت صاحب اقدام كبر الدعوى وهول فيها : « وأشبار بالنقاط الى ما طواه ، فوق ما قاله تصريحا وتلميحا » (٦) ،

كان لهذه القضية دوى عظيم لدى الشباب العربى وهى وغيرها من الحوادث البتى سبتبوالي فيما بعبد ، ستكون أسباب نمو العاطفة القومية عند الجيل العربي المحديد ، الذى اتخذب أفكاره السياسية طريقا تمليه ظروف العلاقات العربية بد

 <sup>(</sup>١) يقصد بذلك أن العرب لم يكونوا مماليك لغيرهم تباع وتشترى أعراضهم ، أى نساؤهم
 معهم ، كما كان شأن المماليك الترك .

<sup>(</sup>٢) أحمد عزت الأعظمي : المصدر السابق ، ص ١٠٧ - ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الأهرام : العدد ٩٧٣٠ في ١٧ من مارس ١٩١٠ ٠

النار : مجلد ۱۳ ، ح ۱۳ ، ص ۲۲۰ ،

<sup>(</sup>٥) أحمد عزت الأعظمي : المصدر السابق ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) المنار : مجله ١٣ ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ٠

إلتركية ، بعد اعلان الدستور يوما بيوم ، كما ذكر ذلك توفيق على برو (١) . اذ أن صاحب جريدة اقدام لجأ الى القضاء للانتقام بواسطته من الاهانة التي لحقته على أيدى الطلاب العرب في الآستانة ، حتى لاحقهم ديوان الحرب العرفي، وصار يستدعي شبابهم ورجالاتهم للتحقيق في هذه المسألة التي ألبسها ثوب التعصب الجنسي ، كما أن بعض الصحف العربية لم تحجم بدورها عن اثارة شكوك العرب وتجذيرهم من تصرفات الترك المنطوية على التعصب العنصري وتأييدا لذلك أشارت مجلة المنسار الي طلب ديوان الحرب العرفي للطلاب العرب بقولها : « اذا كانت نتيجتها عقاب كثير من الطبلاب بالحبس أو غير الحبس ، أو يتوسل بها الى اقفال « المنتدى الأدبى » الذي يجتمع فيه جمهود العبس ، أو يتوسل بها الى اقفال « المنتدى الأدبى » الذي يجتمع فيه جمهود أولئك الطلاب للمدارسة والمذاكرة وتعلم اللغات القومية والأجنبية ، ليمنعوا من أسباب الترقى ٠٠٠ ويكتفي من معاقبة جريدة اقدام باضافة لفظة «يني» (٢) أي جديد ) الى اسم جريدته ، فلا يعلم الا الله ماذا يكون لذلك من سوء التأثير عند الأمة العربية » (٢) .

على أن صاحب جريدة « اقدام » ادعى بأن مقاله الذى انطوى على اهائة للعرب قد نشر في جريدته سهوا منه بغير قصد ، وأن جريدته ليست داعية للفكرة العنصرية ، وانه يحترم العرب ويكرههم ، وأعترف بأن التوفيق جانبه للفكرة العنصرية المعادية للعسرب ، والتي نشر مقال اعتذاره في جريدة « طنين » العنصرية المعادية للعسرب ، والتي كانت تدعو الى استعمار أراضيهم ومن بينها اليمن بصفة خاصة ، مما أتاح لصاحب « طنين » حسين جاهيد ، عدو العرب الملدود ، أن يعلق على الاعتذار ، ويجرح به عواطف العرب ويتحدى شعورهم ، وقد حدث ذلك قبل أن يمفى وقت طويل على المهلات الصحفية التي شسنتها جريدة « طنين » على شخصية وينية من العرب هو السيد محمد المهدى السنوسي ، فقد جعلت الجريدة من هذا الرجل الصالح « مجرما من كبار المجرمين ، هو وعبد الحميد سواء بسواء » ، عندما اتهمته بالتآمر مع السنوسية ، وقالت عن محمد المهدى بأنه أتى بالكثير من الأعمال التي تحط من شنأن الاسسلام وجعلته عدوا للدين ، وأن هذين من الأعمال التي تحط من شنأن الاسسلام وجعلته عدوا للدين ، وأن هذين

<sup>(</sup>١) تونيقي على برو: الصدر السابق ، ص ١٦٠ ٠

<sup>(</sup>٢) كان الديوان االحربي العرفي قد حكم بتعطيل جريدة أقدام الى أجل غير مسهى عقب الازمة التى أحدثتها ، مع مائة ليرة جزا، نقديا . فلم يلبث صاحبها أن أصدرها بعدئذ من جديد مضيفا الى اسمها كلمة « يكي » ( وتلفظ ينى ) فأصبحت « يكى أقدام » أى ( أندام الجديدة ) ، وكان يحمل لها رخصة أضافية ، كما كان يفعل كثير من أصحاب الصحف ، حتى أن البعض كان لبيهم رجم لعشرين جريدة ، فاذا ما عطلت وإحدة أصدر أخرى بدلا منها باسم جديد أو بالاسم الأصلى مضيفا كلمة « ينى » حسبما تتضمن الرخصة .

Correspondance d'Orient : 2ème Année, 15-12-1910, p. 498.

 <sup>(</sup>٣) المنار : مجلد ١٣ ، ج ١٣، ص ٩٣٦ .

« المجرمين الكبيرين ، كان لهما أهداف مختلفة ، لكنهما كانا يسيران في نفس الاتجــاه (١) ·

وقد صاحبت الحرب الصحفية بين العدرب والأتراك أمور أخرى ولدت سخط الشعب العربى ضد الحكم العثماني في العهد الدستورى ، كهضم حقوق العرب في الوظائف ، وتجاهل الاتحداديين اياهم في سياسة الدولة وادارتها ، ومحاربتهم لمبعوثي العرب المتحررين تحت قبة البرلمان العثماني ، وارسالهم الحملات العسكرية المتالية لاحكام قبضتهم على الولايات العربية عامة واليمن خاصة ، فكان طبيعيا أن يزداد انطلاق أقلام كتاب العرب وينشط صحافتهم في مهاجمة الاستبداد التركي العنصرى ، وسوف تستمر هذه الحرب الصحفية بين العرب والاتراك حتى نشوب الحرب العالمية الأولى ،

وحتى عام ١٩١٠ ـ ١٩١١ ، لم نكن بعــد الفكرة اللامركزية قد أخذت مجراها القوى بين الاصلاحيين العرب ، وان يكن قد ظهر أثر لها في بداية العهد الدستورى ، غير أنها حوربت كما لم تحارب أية فكرة أخرى ضارة في نظر من حاربوها من الأتراك أما الفكرة القومية العربية فقد كان سريانها محدودا بين فئات الشباب العربي الناشيء ، وخاصة من طلاب المدارس العالية ، الذين ألفوا « المنتدى الأدبى » في الآستانة بعد أن ألغى الترك جمعية الاجاء العربي العثماني ، بدعوى أن أعضاءها كان لهم ضلع في الثورة المضادة • غير أن الأفكار القومية واللامركزية كانت تسير قدما الى الأمام جنبا الى جنب ، وتتغلغل في نفوس السواد الأعظم من الاصلاحيين العرب شيئا فشيئا ، تبعا لتطورات الحوادث التي دارت بين العرب والترك على أن الاصلاحيين العرب لم يخرجوا مرة واحدة عن دائرة الرايطة العثمانية طيلة الفترة التي نتحدث عنها في هذا الفصل وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى ( ١٩٠٨ – ١٩١٤م ) • وكانت الاحتكاكات والمطالبات بحقوق العرب محدودة النطاق يكتنفها التردد حتى في « مجلس المبعوثان » ، الذي لم يتخذ النواب العرب فيه خطة منظمة لانجاح المطالب العربية • فكانت بعض القضايا تثار أحيانا من قبل قلائل من النواب العرب ، فيلقون بعض التأييد من قبل قسم من بني جنسهم فيه ، غير أن القائمين على شئون المجلس من الاتحساديين ونوابهم سرعان ما كانوا يتخسفون التدابير اللازمة لاسكاتهم وحرمانهم من حق الكلام وحرية القول • وكانت الصحف العربية تثير بعض القضايا المتعلقة بحياة السكان عامة والعرب خاصة من خلال انتقاد الحكومة في سياستها الخارجية والداخلية ٠ وكانت بعض صحف القاهرة خاصة ، وبعض صحف بيروت ودمشق تشتد أحيانا في انتقاد ,حكم الاتحاديين ، فتثور ثائرة

**(1)** 

Revue du Monde Musulman, V. IX, Sept. 1909, p. 173.

الجرائد التركية فتشستد بدورها في طعنها متحدية شعور العرب وكرامتهم القومية (١) ٠

والى ما قبل حملات جريدتي « طنين » و « اقدام » المسعورة ضد العرب كانت الحرب الصحفية هادئة نوعا ما ، حتى اثارتها مقال « اقدام » التي طعنت أعراض العرب كما سبق أن أوضحت ، وعند ذلك ردت الصحف العربية هجوما بهجوم ، وتحركت أقلام الصحفيين العرب في باريس ومن بينهم شكري غانم وهو مسيحي من لبنان • وقد أحدثت مقالاته ضجة كبرى في الأوساط الصحفيةُ العثمانية ، وخاصة ما نشر منها في جريدة ( الطان ) الفرنسية ، ففي ٥ أبريل سينة ١٩١٠ م كتب يقول : « لم يهتم الترك منذ أن استولوا على البلاد العربية وعلى الخلافة بالتفاهم مع العناصر التي يحكمونها ولا سيما العنصر العربي ، وقد جعل هذا العنصر بعد ثورة ١٩٠٨ يشكو من سوء ما يعامل به ، وكيف أن المراكز التي جعلت للعسرب في الوزارات المتعاقبة كانت ثانوية لا تتكافأ مع أهميتهم ، مع أن ما نالهم من الاجحاف في مجلس النواب والأعيان جعلهم يظنون يأن ثمة حركة ترمى الى القضاء عليهم » · ثم بين شكرى غانم بالأرقام حق العرب المهضوم في مجلس الأعيان والنواب والمناصب الادارية الكبرى والصغرى الاستقلالية » (٢) · كما لم ينس شكرى غانم الدفاع عن اللغة العربية فقال : « ان لغتنا لغة عبقرية ، انها لغة نصف القارة الآسيوية ، وكل القارة الافريقية تقريبًا ، فضلًا عن كونها لغة القرآن ، ومع ذلك فليس لها من الاعتبار أكثر ما لأية لهجة اقليمية ، في حين أن اللغة الرسمية هي اللغة التركية ، هذه اللغة الضعيفة التي تدين للغة العربية بكونها تقدم لها النجدة كلما اقتضى الأمر أن ترتفع فوق مستوى الحياة اليومية · أفليس في ذلك انكار مزدوج لحقوق العرب » (٣) ·

ولم تكد صحافة الاتحاديين تقرأ ما كتبه شكرى غانم فى جريدة « الطان » الفرنسية حتى اندفعت تهاجم الكاتب والجريئة الغربية معا • فكتب أحسه أغابيف الداعية الطورانى ، القوقازى الأصل ، مهاجما الغربيين بقوله :

« انكم تأخذون علينا أسلوب معاملتنا للعرب ، فلتسمحوا لى أن أقول لكم ١٠٠ أنكم لا ترون الخشبة في أعينكم ، وتنظرون الى القشة في أعيننا ، وطالما أن أمامكم قضايا مثل قضايا ايرلندا ، وفنلندا ، والجزائر ، فالأفضل

<sup>(</sup>١) توفيق على برو : المصدر السابق ، ص ١٦٣ ــ ١٦٤ ·

<sup>(</sup>٢) خير الله خير الله : معضلة الشر: ، الأقطار العربية المحررة ، ( ترجمة عارف النكدى ) ،

امن دی ه

Correspondance d'Orient, 15-4-1910, pp. 315-316. Correspondance d'Orient, Ibid., p. 316.

ألا تقيموا من أنفسكم أساتذة للفضائل ٠٠ ، ثم أضاف الى ذلك قوله أن اللغة العربية تلقى ما تستحق من الإجلال باعتبارها لغة مقدسة ، « لكنها بالاضافة الى ذلك لغة ميتة » (١) • وأما التهم التي كيلت لشكرى غانم فأقل ما فيها وصفه بأنه « دساس ، انتهازى ، طامع في وظيفة » ٠٠ الى غير ذلك مما يظهر حقد الأتراك عليه ٠

وقد تلقت الصحافة العربية مقال شسكرى غانم الذى دافع فيه عن حقوق العرب بعضها بالترحيب مع الاعتدال وبعضها بالتهليل والحماس على أن شكرى غانم نفسه انبرى يرد على حملات الصحف التركية التى هاجمته وافترت عليه شتى الافتراءات وذلك فى خطاب أرسله اليها ورفضت أن تنشره فأرسسل نسخا منه الى أشهر الجرائد الفرنسية والمصرية (٢) والسورية وكان هذا الجواب آكثر اعتدالا وتعقلا ، اذ أوضح فيه كيف سرح الموظفون العرب من وزارة الخارجية ، وكيف خلت مقاعدة مجلس الأعيان منهم الا من أربعة أو خمسة قائلا : « ولا أرغب فى الحديث عن مجلس المبعوثان هذا المجلس المنتخب انتخابا من قبل الشعب ، مع أنه فى الإمكان مناقشة هذه الكلمة ( الانتخاب ) والطريقة التى تمت بها هذه العملية ، غير أنه لم يكن بالمستطاع أن يتم ، وهى تجرى المول مرة ، غير ما تم وقد أفهم العرب ذلك ، وبروح من الولاء الهادى آثروا السكوت والانتظار لفرصة أخرى ٠٠ وأخيرا جاء دور اعادة تنظيم الدوائر ، وكان الملاحظ أن بين مائة اسم تركى لم تكن تستطيع ايجاد اسم واحد عربى عندئذ قامت الصحافة العربية داخل الدولة وخارجها فى الأمريكتين . ترفع عندئذ قامت الصحافة العربية داخل الدولة وخارجها فى الأمريكتين . ترفع صوتها بالاحتجاج » •

« هل تسمحون لى ( مخاطبا مدير طنين ) بأن أذكركم بهذا الجواب الذى قيل لنوابنا في مجلس المبعوثان آ : « اذا لم يكن في الوزارة أعضاء من العرب . فان ذلك يعود الى أنه لا يوجد بين نوابهم رجال أكفاء يجمعون كل الشروط المطلوبة لملء هذه المناصب » • انى أتقدم اذا بكل خشوع الى أعتابكم طالبا العفو والمغفرة ، فلم أكن في الواقع أظن أن الجنس العربيقد وصل الى هذا الحد من الفقر في الرجال والانحطاط عن باقي أجناس السلطنة ، فمن البديهي اذا ، من باب الأدب ، في هذه الحالة ، ألا يجلس ، في مجلس الوزراء ، الصيصان مع النسور وأفراخ المنسور وا

« لقد قالت (طنين) أيضا : أيستطاع أن يؤتى بمجرد انسان «Premioveru

<sup>(</sup>١) نشر هذا الخطاب في الأهرام ، والمؤيد ، ومجلة الخطاب في الأهرام ، والمؤيد ، ومجلة

<sup>(</sup>٢) المؤيد : العدد ٦٠٧٧ في ٢٦ مِن مايو ١٩٦٠ بعنوان و الترك والعرب ، ٠

فيولى ولاية ؟ • • مجرد انسان ؟ ـ نعم بلا شك وهذا بالطبع في نظر جريدة طنين التى استمرت في التفنن بمداراة اخوانها العرب ، ولكن ألم تقل هي ذاتها في معرض آخر انه يوجد في صفوف الجيش كثير من الضباط العرب اللامعين ؟ اذا لماذا لم يستحق أحد من هؤلاء شرف تعيينه واليا على غرار الجنرال حسنى باشا والى دمشق مثلا ، أو الأميرالاي جمال بك والى أطنه ، أو الأميرالاي محمود مختار بك والى أزمير • • ؟ ي •

ثم يتطرق شكرى غانم في رده على الصحافة التركية الى موضوع اللغة العربية فيقول : « في الواقع أن حكومة برلمانية ليست جديرة بهذه التسمية الا اذا سارت بقدر المستطاع ، وفقا للقوانين التي أعلنتها حي نفسها ، والتي تعمل منها حكومة نيابية حقة ٠ انسا لا ننكر أن أصدقاءنا الأتراك يريدون جاهدين أن يكونوا دستوريين ، ولكن فقط ضمن الحدود التي يسمح لهم بها طبع التسلط المتغلب عليهم من كونهم فاتحى البلاد ، وليس باستطاعتهم نسيان ذلك ٠٠ انهم لا يريدون أن يفهموا أنهم ، منذ اللحظة الأولى التي أعلنوا فيها الحكم الدستوري ذا النظام البرلماني ، قد أعطوا الحق لكل جنس من الأجناس أن يتمتع بالحقوق الناتجة عنه وأن يطالب بالمساواة الحقة التي تكلمت عنها في جريدة « الطان » غير أنهم قرروا أن تكون اللغة التركية وحدما هي اللغة. الرسمية ، وهانحن نرى هذه الأشياء الغريبة : موظفون وحكام في ولايات يجهلون تمام الجهل لغة أهلها وحاجاتهم ومتطلباتهم ، وتشاهد أكثر من هذا مسرحبات . في منتهى الهزلية ، ذلك أن ثمة قضاة من الترك تجرى المرافعات أمامهم بلغة يجهلونها ، ومع ذلك يصدرون في النهاية أحكامهم وفق ما فهموه • فهل لنا أن نتجاسر على أن نوصى بالتلفت حولنا لنرى ما عملته في هذا الشأن الدول. المشابهة في هذا الوضع ٢٠٠٠ اننا اذا فعلنا ذلك نوصم بعبارات دساسين وانتهازین ، (۱) 😶

وقد أخل شكرى غانم يعدد اللغات المستعملة في مجالس نواب بعض الدول على أنها رسمية فقال ان في النمسا ست لغات مقبولة بكونها رسمية وفي سويسرا ثلاثا وفي بلجيكا لغتين تم تعرض لصعوبة تعلم التركية ، كي يستطيع العربي اجادتها حتى يصبح موظفا ، وأشار الى أنه لابد من مضى ربع قرن حتى يمكن ايصال جيل من العرب يتقن التركية ، وانتهى الى أن معنى ذلك حرمان العرب طوال هذه المدة من المشاركة في حياة الدولة العامة (٢) .

Correspondence d'Orient, 3ème Année, 15-6-1910, pp. 287-291. (1)

<sup>(</sup> من منال شكرى غانم ردا على حملة جريدة طنين عليه )

<sup>(</sup>٢) توفيق على برو ؛ المصدر السابق ، ص ١٧١ .٠

وتأكيدا لما ذكره شكرى غانم عن خلل الأحكام التي تصدر عن القضاة الأتراك الذين تجرى المرافعات أمامهم بلغة يجهلونها أسوق مثالين لذلك ، فقد جاء في جريدة « العصر الجديد » بدست أنه في أثناه احدى المرافعات باللغة التركية استحال على المدعى والمدعى عليه والشهود الفهم والتفهيم بها ، فاستدعى الترجمان لكى يكون وسيطا ، وأخذت الأسئلة والأجوبة تجتمع لدى الترجمان ، وبهذه الطريقة كان كثير من دقائق الدعوى تخفى على القضاة (١) ٠

كنا جاء فى جريدة « اقدام » من حديث بين مندوبها وبين مستشرق نمسوى ، ان هذا المستشرق شاهد بعينه وسمع باذنه مرة شكاية لأحد اليمانيين فكرها للوالى التركى بوساطة المترجم فعكسها المترجم عكسا حتى « جعل الحنظل عسلا » (٢) • وقد كان ذلك نتيجة طبيعية لتمسك الأتراك باللغة التركية كلغة رسمية فى الولايات التابعة للامبراطورية العثمانية مما أثار ثائرة الرعايا العرب ضد الأتراك واللغة التركية وجعلهم يتمسكون بلغتهم ويعملون على النهدوض بتدايم العربقة ،

ومما تجدر الإشارة اليه أن الاتحاديين قد ضاقوا ذرعا بالصحافة العربية في مصر وبجريدة « المؤيد » بصفة خاصة ، لأنها كانت تنتقد حكمهم وتفسح المجال واسعا لكتاب العرب الذين يهاجمون حكمهم ، وكذلك بمجلة « المنار » التي كان يصدرها الشسيخ رشسيد رضا والتي منعوا دخولها أراضي المملكة العثمانية أيضا ، اذ انقلب صاحبها عليهم بعد أن كان يثق بهم ويؤيدهم في مطلع العهد الدستورى ، وبعد أن لمس استبدادهم وعدم اخلاصهم في تطبيق مطلع العداد ومعاملة العناصر بالديمقراطية .

وحاول الأتراك أن يجابهوا هذه الصحف العربية بصحف أخرى عربية الاسم والمظهر تركية التوجيه ، فاستعانوا ببعض رجالات العرب المعروفين مثل الشيخ عبد العزيز جاويش ، التونسى الأصل المصرى الاقامة ، الذي أعانوه بالمال المصدر جريدة عربية باسم « الهلال العثماني » ثم « الحق يعلو » واشتروا له مطبعة بمبلغ ( ١٥٠٠ ) ليرة عثمانية ، وقد حملت عليه مجلة « المنار » وجريدة « المؤيد » حملات شعواء ، كما حملتا على الزعيم محمد فريد بك رئيس الحزب الوطنى لتعاونهما مع الاتحاديين (٣) ، على أن محمد فريد بك وعبد العزيز

<sup>(</sup>١) الأعرام : المدد ٩٦٠١ في ١٣ من أكتوبر ١٩٠٩ ٠

<sup>(</sup>٢) رفيق ( بك ) العظم : الجامعة العشمانية والعصبية التركية ، ص ١٤٢ – ١٤٣ ·

<sup>(</sup>٣) المنار : مجلد ١٦ ، ج ١ ، في ٨ من يناير ١٩١٣ ٠

المؤيد : المدد ١٩٥٠ ، في ٢من ابريل ١٩١٣ -

جاویش کان یحرکهما فی هذا الاتجاه علی عکس غیرهما ایمانهما بفکرة الجامعة الاسلامیة ووجوب مساندة الدولة العثمانیة لتقف قویة منیعة الجانب ، لا تزعزعها الأعصار الداخلیة ، أما الخطر الأجنبی ودسائس الانجلیز الذین کان الشعب العربی فی مصر حربا علیهم • وعلی الرغم من ذلك لم یتورع بعض الأعضاء الرسمیین فی جمعیة الاتحاد والترقی من القاء تصریحات ضد الحزب الوطنی المصری کما فعل سلیمان نظیف بك الاتحادی والی البصرة الذی عینه طلعت بك لهذه الولایة فور استلامه وزارة الداخلیة ، مع من عینهم من الولاة الجدد ، اذ طعن فی هذا الحزب لاحدی الجرائد فی أثناء مروره فی مصر وهو فی طریقه الی مقر عمله الجدید • کما صرح هذا الاتحادی بتهدید للعرب عامة کقوله فی معرض الحدیث عن الثورات المشتعلة فی الجزیرة العربیة بأن الدولة مستعدة معرض الحدیث عن الثورات المشتعلة فی الجزیرة العربیة بأن الدولة مستعدة لسحق أولئك العرب بالقوة القاهرة ، فان لدیها سبعة فیالق من الأبطال (۱) • غیر أن هذا التهدید وغیره کان من شأنه أن یزید ثورة العرب اشتعالا ضسد غیر أن هذا التهدید وغیره کان من شأنه أن یزید ثورة العرب اشتعالا ضسد الأتراك علی النحو الذی بدا واضحا فی بلاد الیمن فی ذلك الحین •

## رابعا: نضال الشعب اليمنى ضد الحكم العثماني في مطلع العهد الدستوري

انفجار ثورة اليمن ضد الحكم العثماني في سينة ١٩١٠:

نتج عن سياسة الحزم والعنف التى اتبعها طلعت بك الاتحادى المتطرف فى أثناء توليه وزارة الداخلية العثمانية ، وسحبه لمشروع اصلاحات اليمن أن أصبحت البلاد اليمنية مسرحة لحروب وثورات عنيفة • وقد تزعم الامام يحيى الجهاد ضد الأتراك فى جبال اليمن وأصدر نداءه للقبائل اليمنية بالانضمام اليه ، كما شاركه السيد محمد الادريسي فى محاربة الاتراك فى عسير واعلان الثورة عليهم وقد بدأ الثوار اليمنيون يفتكون بعساكر الاتراك فتكا ذريعا بين الحديدة وصنعاء ، واستولوا على الأسلحة والمدافع والذخيرة التى كانت فى أيديهم وذلك ليتخلصوا من دفع الضرائب لحكومة الولاية ، ومن الادارة التركية على شكلها الراهن حينذاك ، وطالبوا بحكام وطنيين (٢) ، وبالحكم بموجب الشرع الاسلامي • وكان اليمنيون يهتمون بتطبيق الشريعة ويركزون عليها أهمية خاصة الى درجة أن المحاكم الحكومية الرسمية لم يكن

<sup>(</sup>۱) المنار : مجلد ۱۲ ، ج ۱۲ ، عدد ینایر ۱۹۱۰ ، ص ۹۱۷ ۰

توفيق على برو: المصدر السابق ، ص ١٧٦٠

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ٩٥٦٦ في ٢ من سبتمبر ١٩٠٩ ٠

يتقدم اليها أحد انما كان السكان يلجئون الى القضاء الذى كان الامام يقيمه هو بوساطة قضاة يعتمدهم لذلك • وجدير بالذكر أن اليمنيين وحدهم بين العرب هم الذين لم يعترفوا لسلاطين آل عثمان بخلافة المسلمين بدعوى أنها يجب ألا تكون الا لقرشى ، وأن أجدر من يتولاها هو الامام يحيى الذى ينتسب الى بيت النبوة ، وقد كان الخاتم الذى يستعمله الامام يحيى يحمل العبارات التالية : « السيد يحيى حميد الدين أمير المؤمنين المتوكل على الله رب العالمين ، نصره الله (١) » ، دليلا على تمسكه بالخلافة ، و ان يختم به مراسلاته الى أصدقائه والى بعض الصحف المصرية •

ولقد كانت صدور اليمنيين ممتلئة بالنزعة الى الاستقلال والفخر بالجنسية ، وبالنفور من نير الترك الذين كانوا يطلقون عليهم اسم « الروم » (٢) وان أبدى اليمنيون استعدادهم مرارا للاعتراف بالسلطان العثماني في حالة حصولهم على الامتيازات الخاصة لولايتهم • وكان الموقع الجغرافي لليمن مهيئا للثوار اليمنيين الحصول على السلام بأيسر سبيل عن طريق التهريب بحرا • وقد عبر عن ذلك كاتب انجليزي في جريدة « التايمز » البريطانية بقوله ان الشوار اليمنيين « كانوا مسلحين ببنادق ماوزر من عيار ٧٤ شديدة الفتك ، وأن السلاح في الجزيرة العربية أرخص منه في أوروبا ، وأن السلاح والذخيرة متوفرة لليهم » (٣) •

وقد دارت المعارك الدامية بين الثوار اليمنيين والعساكر العثمانية وتفاقمت الأمور بحيث اضطرت الدولة أن تسحب جيوشا من ألبانيا كانت قد استقدمت معظمها أو ما يبلغ سببعة آلاف جندى منها من طرابلس الغرب لقمع ثورة الألبانيين (٤) • ونظرا لأن هذه النجدة لم تكف فان الدولة اضطرت الى استقدام البقية الباقية من جندها في طرابلس الغرب ، ثم ضمت اليهم ثلاثة أفواج من الآستانة علاوة على الاحتياطي ، الذي دعته للخدمة من ولاية اسكوب في ألبانيا ، أي ما مجموعه ( ٣٥ ) طابورا أزمعت ارسالها الى اليمن (٥) • كما أن الاتحاديين لجأوا بالاضافة الى استخدام القوة د الى أسلوب الدسائس وايقاع زعماء العرب بعضهم ببعض ، فكلفوا الشريف حسين أمير مكة الذي عينه الاتراك

<sup>(</sup>۱) المؤید : العدد ۷۲۷ فی ۲۹ من مارس ۱۹۰۹ ، المنار : مجلد ۱۵ ، ج ۲ ، فی ۱۸ حن فبرایر ۱۹۱۲ ، ص ۱۰۵ ( من حدیث صحفی عن صلح الیمن للامیرلای احسان بك رئیس اركان حرب فیلق الیمن ) ۰

۱۹۱۲ الأعرام: العدد ١٩٦٩ في ٦ من سبتمبر ١٩١٢
 Correspondence d'Orient, 4ème Année, 15-1-1911, p. 155.

<sup>(</sup>٣) المنار : مجله ١٥ ، ج ٢ ، في ١٨ من فبراير ١٩١٢ ، ص ١٠٦ .. ١٠٠٠ .

Revue du Monde Musulman, V. XXI, Décembre 1912, p. 187.

Correspondance d'Orient, 4ème Année, 1-2-1911, p. 135.

في سنة ١٩٠٨ م بالسير مع عشائره في جهتين: الأولى نحو نجد لقتال ابن السعود وارغامه على طاعة السلطان العثماني ، والثانية في اتجاه العسير لقتال السيد مجمد الادريسي حليف الاهام يحيى ، وكان ابن السعود في ذلك الوقت قد قام بعدة حركات مريبة في المنطقة منذ شهر مارس ١٩٠٩ م ، اذ بلغ الدولة أنه قام على رأس أربعين ألفا من البدو المسلحين يحرض العسرب على الثورة وعدم دفع الضرائب (١) ، وأثيرت القضية في مجلس المبعوثان فبادر عبد العزيز بن سعود الى أعلام وكيله في المدينة المنورة يبين له أن ما قام به من حركات ليست الا مسائل قبلية بينه وبين بعض القبال ، ثم أبلغ الدولة ما يطمئنها ، معلنا اخلاصه لها هو وجيشه وأنه رهن أوامرها (٢) ،

وهكذا وجدت حكومة الاتحاديين نفسها في النصاف الناتي من عام ١٩٠٩ م، والنصف الأول من عام ١٩٠٠ م، أمام ثورات ضارية نشبت في كل مكان من الولايات ( الآسيوية للعربية للوروبية للألبانية )، بحيث أرسلت الى ألبانيا القائد جاويد باشا على رأس حملة كبيرة ، والفريق ناظم باشا الى العراق ، واللواء سامي باشا الفاروقي الى حوران ، أما بالنسبة لليمن فقد قررت الدولة ارسال عزت باشا الأرناءوطي اليها ثم أوقفت ارساله ، وأخيرا عادت وقررت ارسال الفريق محمد على باشا واليا جديدا لليمن وقومندانا للفيلق السابع لاخضاع الامام يحيي وزميله محمد الادريسي ، والقيام بالاصلاحات الواجب ادخالها في تلك البلاد وفي الفيلق ، وقد خول صلاحيات واسعة في العزل والتعيين ، فاختار عددا من الضباط البارعين ليرافقوه (٣) ٠

وقد وصل الوالى الجديد محمد على باشا الى اليمن في مايو ١٩١٠ م (١٢ من جمادى الأولى ١٣٢٨هـ) (٤) في الوقت الذي تجددت فيه الاضطرابات والفوضى بعنف وقسوة • ومحمد على هذا باعتباره أحد أعضاء جمعية الاتحاد والترقى التي كانت تمثل أفكار الاتحادين العنصرية وسياستهم المركزية المتطرفة كان يؤمن بسسياسة خاصة في الحكم تقوم على العنف والشسدة في قمع كل اضطراب يحدث في اليمن ، والقضاء معنويا وماديا على نفوذ الامام يحيى ومحمد الادريسي واستقرار الأمور في البلاد مهما كلفهم ذلك ، وعليه أخيرا أن يقوم ببعض الاصلاحات الضرورية اذا سسمحت له الظروف بذلك • وقد وضحت سياسة محمد على باشسا هذه تدريجيا عقب وصوله الى اليمن ، فقد مال الى استخدم العنف والشدة ، وبالغ في الشك والارتياب وايداع كل من اشتبه

<sup>(</sup>١) الأهرام : العدد ٩٤٢٥ في ١٨ من مارس ١٩٠٩ ، ٩٤٣٠ في ٢٤ من مارس ١٩٠٩ .

<sup>(</sup>٢) الأمرام : العدد ٩٤٩٨ في ١٥ من يونية ١٩٠٩ ، ٩٦٧٨ في ١٥ من يناير ١٩١٠ ·

<sup>(</sup>٣) الاهرام : العدد ٩٧٧٠ في ٦ من مايو ١٩١٠ ٠

<sup>(</sup>٤) الواسعى : الصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢١٤ ٠

في تصرفاته المعادية في السجن • وكان يهدف من ذلك بطبيعة الحال الى اشاعة الخوف والرهبة لدى اليمنيين ليضمن استمسلامهم للادارة العثمانية ، وقد أوضح الواسعى معالم السياسة التي اتبعها الوالي العثماني محمد على باشا في اليمن. فقال : « وكان فكره ألا يصلح اليمن الا الشدة والقسوة فما زال يحبس هذا ويضرب هذا من دون سبب مع تسليمهم ( اليمنيين ) لحقوق الدولة ، وخضوعهم للأوامر والنواهي ، ورجع الى ما كان عليه الوالى فيضى باشا في حبس من كان. بينه وبين الامام علاقة وأنو ادعاء بلا صحة ، وفرح بعض المأمورين ( الأتراك ) بهذا للسعى لمن بينهم وبينه أدنى خصومة ، ألقوا الى الوالى هذه الفكرة أن هذا الشخص يحب الامام يحيى فعند ذلك يؤتى بذلك الشخص ويضرب ثم يحبس ، وكانت همذه الدعوى مصمدقة من دون بينة بل قولا كذبا ٠ فلما كثر الظلم والفساد ، وحصل لأهل اليمن الجور والاضطهاد قام الامام المتوكل على الله رب العالمين الامام يحيى أيده الله وبث القبائل في جميع مراكز اليمن ، فقام (فقامت) القبائل محاصرين لجميع مراكز اليمن صنعاء وغيرها حصارا شديدا ، وما زال الوالى في صنعاء يخيف الناس ويمنعهم من الخروج وشدد عليهم وأغلق أبواب المدينة وأمر البوليس يدورون في الأزقة ٠ واذا وجدوا شخصين يتكلمان أو يمشيان معا ضربا وحبسا ، واذا وجد البوليس في الليل مكانا مرتفعا مضيئا بالمصباح في أحد البيوت هجموا على صاحب البيت وضربوه وحبسوه ، يزعم الوالى أنهم في الليل يشيرون للمحاصرين بالهجوم على المدينة ، وما زال الناس في الخوف والوجل من الوالي هذا كله سوى ما الناس فيه من المحاصرة والضيق وانقطاع الطعام عنهم وسائر المحتاجات وامتلأ السجن محابيس ظلما ، وأراد الوالى من جرأته أن يعدم خمسين رجلا من أهل صنعاء من سادات وعلماء وتجار ، وختم تصديقا له بعض المأمورين الا نائب المحكمة الشرعية العالم الفاضل خليل أسعد أفندى قلم يساعده على هذه « الرزية » وقال : « لم ترض ذمتى باهراق دم. مسلم واحد دون. حكم شرعى » (١) ٠

وإذا تساءلنا عن الأسباب التي أدت الى تجدد اضطراب الأمور في اليمن وعودة الفوضي اليها بعد الهدوء النسبي الذي نعمت به في عهد الوالى حسين تحسين باشا ، بل نعمت به أيضا معظم بلدان الامبراطورية العثمانية وخاصة البلد العربية في مطلع العهد الدستوري نتيجة لاعلان الدسستور ومحاولة الالتقاء بعناصر الامبراطورية لحل المسكلات المعلقة ، فإن الاجابة تتمثل في تسلط أفكار المركزية ، والتريك ، والقهر والاخضاع قبل الاصلاح على عقلية الاتحاديين تسلطا كاملا طبع سلوكهم السياسي وأعمالهم العسكرية والادارية .

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٢١٤ ـ ٣١٥ .

ووضعها موضع التنفيذ ، اذ كانت الهزائم السياسية والحربية التى أصابت الامبراطورية فى هذه الفترة فى ولاياتها الأوربية ، ثم قيام العلاقات الألمانية العثمانية السلمية ، وتغلغل ألمانيا فى السياسة والادارة العثمانية من العوامل التى أوحت الى رجال الآستانة وأقنعتهم بأن قوتهم وسر بقاء امبراطوريتهم احكام سيطرتهم على الولايات العربية ومن بينها اليمن فعملوا على اخماد كل ثورة ، والقضاء على كل مناوأة أو تمرد (١) ، ويؤكد هذا الرأى ما نقلته الأهرام عن جريدة « الديل ميل » من مقال كتبه « وليم مكسويل » عن بلاد العرب جاء فيه « والسبب فى هذه الثورة الأخيرة ( فى اليمن ) بسيط ، فان الجنرال فون درجولتز (٢) ولم يكن أول الذين أوضحوا السبب وأشاروا على الترك بأن قوتهم الحقيقية هى فى آسيا الصغرى وبلاد العرب أكثر مما هى أوربا » (٣) ،

على أن الصراع بين العناصر المحلية في اليمن وعسير التي تزعمها الامام يحيى والادريسي وبين الوالى العثماني محمد على باشسا قد تدرج من التراشق بالتهم ثم تحول تدريجيا الى نشوب المعارك العنيفة التي خسر فيها الجانبان كثيرا من الأموال والأرواح · وقد بدأ الوالى يتهم الامام الادريسي بالخروج على الدولة وبالتمرد على الدين الاسلامي نفسه · بينما كان الامام والادريسي يتهمان الدولة بعدم وفائها بالعهود الكثيرة التي أخذتها على نفسها ، ويشكوان دائما ظلم الوالى العثماني وفساد الموظفين الترك · ودليلنا على ذلك ما جاء بالخطاب الوالى العثماني وفساد الموظفين الترك · ودليلنا على ذلك ما جاء بالخطاب الوالى أشاع أنه أرسل الكتب الى الامام يأمره فيها بجمع السلاح من قومه وارساله الى صنعاء والا اعتبره خارجا على الدولة العلية وجرد عليه حملة تسحقه وارساله الى صنعاء والا اعتبره خارجا على الدولة العلية وجرد عليه حملة تسحقه الصادر في ٢٤ من يناير ١٩٩١ م ونقلته عنها « المؤيد » : « ان السلطان أبلغ الصحف تأكيده في بدء الاصلاحات وذكر أن الامام يحيى والسيد الادريسي قد مالا الى العصيان على الرغسم من دلائل الرغبسة للاصلاح من جانب الحكومة » (٥) ·

على أن الامام يحيى والادريسي لم يكونا متصلبين في آرائهما أو راغبين

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٩٨ ٠

<sup>(</sup>٢) ( الجنرال فون درجولتز كان يدرب الجيش العثماني الحديث حينذاك ) .

<sup>(</sup>٣) المؤيد : العدد ٦٢٨٣ في ٦ من ديسمبر ١٩١١ ( الاثنين ٧ من صفر ١٣٢٩هـ ) ، ص٤٠

<sup>(</sup>٤) المؤيد : العدد ٦٢٦٩ ، السبت ٢١ من يناير ١٩١١ (٢٠ من محرم ١٣٢٩هـ) ، ص٤٠

<sup>(</sup>٥) المؤيد : العدد ٦٢٨٣ ، الاثنبن ٦ من ديسمبر ١٩١١ ( ٧ من صفر ١٣٢٩هـ ) ، ص ٤٠٠

في مقاطعة الدولة على خط مستقيم ، بل كانا مستعدين للمصافاة والصلح اذا توافر حسب النيسة لدى المسئولين العثمانيين ، واعترفت الدولة لكلُّ منهما بوضعه الخاص في منطقته ، غير أن أهل الدس والوقيعة كانوا يلعبون دورهم في تعكير الجو بين الاتراك واليمنيين (١) ، مما أدى الى تجدد الصراع الدموى العنيف بين الجانبين بعد فترة الهدوء النسبى التي صاحبت بداية العهد الدستورى • ويؤيد هذا الرأى ما ورد برسالة أرسلها الامام يحيى الى أحد علماء الآستانة ممن انبروا يكيلون للامام التهم ويسبون مذهب الزيدية ـ فتصدى الامام للاجابة عليه قائلا : « ٠٠ أما مسلكنا فهو السعى لاعلان كلمة الله . والعمــل بما في كتاب الله وسنة رســوله ، ونصرة الضعيف ، واغاثة اللهيف ، والأخذ على يد الظالم ٠٠ وقد علم هذا اخوان الدين وجماعة الموحدين، كما علموا بالتتبع كذب ما ينسب الينا من الرفض والخروج والبغى والعدوان ، وأنه اعتدى علينا وبغي علينا فخربت بغير حق ديارنا ، وقتلت ظلما وعدوانا رجالنا . وانتهبت بأيدى الجور أموالنا ، واغتصبت حقوقنا ، وقد وقف كثير من علماء الأمصار على كتب مذهبنا في الأصول والفروع ، فتيقنوا افتراء الطاعنين في مذهبنا ، وأمرهم الى الله هو أعلم بمن ضل عن سبيله » • ثم يشير الامام يحيى الى موقف الدولة العثمانية : وتمسكها باستعمال أساليب العنف ضــــــــ اليمنيين فيقول انها : « لا ترسيل لهم الا آلات الحرب والجنود التي تحمل راية الموت والدمار » • ويستطرد الامام يحيى مبرئا نفسه من التهم التي توجه اليه ومدافعا عن منهجه فيقول : « ٠٠ على أنه لا ذنب لنا الا ما نبينه من وحسوب أتباع الشريعة ، وتدعبوا اليه من السبلوك في مناهجها الوسيعة ، والأمسر بالمعروف ، والنهي عن المنكر · · » · ويختتم الامام يحيى رسالته بتوضيح محاولاته السلمية لعقد الصلح مع الدولة العثمانية وعرض قضية بلاده أمام الباب العالى ، ولكن دون جدوى غير أنه يؤكد في نهاية خطابه أن المسلمين اخوة، ويجب عليهم أن يتحدوا ويتآزروا (٢) ٠

كما أن الادريسى أوضح - فى احدى الرسائل التى بعث بها الى أحسد أصدقائه فى مصر - تفاصيل قضيته مع الدولة وتطور أحداثها • وذكر أن الدولة العثمانية تقضت عهودها نتيجة لعدم ثبات موقفها من القضية العربية بوجه عام ولهذا أعلن ثورته من جديد عليها وبرأ نفسه من اتهامها له بالتمرد وبتعريض بلاده لسيطرة النفوذ الأجنبى • وقد أشار الادريسى الى فترة الصلح والتوافق بينه وبين الدولة عندما كان سعيد باشا متصرفا على عسير وأن الدولة تبكنت فى ظل الهدو، والسلام النسبى فى أثنائها من جباية الضرائب ومد أسلاك البرق بين المراكز المختلفة وانشاء المحطات التلغرافية • وذكر الادريسى أنه عمل على

<sup>(</sup>١) توفيق على برو: المصدر السابق ، ص ٢٢٩٠

<sup>(</sup>٢) المؤيد : العدد ٦٢٨٩ ، الاثنين ١٣ من فبراير ١٩١١ (١٤ من صفر ١٣٢٩ ) ، ص ١ •

تهدئة القبائل وساعد الدولة في تنفيذ أوامرها بما له من نفوذ وتأثير وسلطات واوضح الادريسي أن سعيد باشا كان يمنيه دائما على لسان الباب العالى بالاصلاح والاعتراف بوضعه الخاص في عسير حتى عزل سعيد باشها وعين بدلا منه سليمان باشا ، « · · الذي غير طريقة المصالحة واتبع طريقة العنف ، وعدم ملاحظة عادات البـــلاد ولغتها » ، وأنكر على الأهالى ما ســبق أن وعدهم به سعيد باشا عندما سعى مأجورو السوء للافساد والوقيعة بين الجانبين ، فتغيرت سياسة الدولة وحولت مكاتب التلغراف الى « قشلاقات عساكر » بدلا من كونها مكاتب للموظفين • وقد أبرز الادريسي خطورة ذلك لوقوع المكاتب بين الأهالي وداخل جماعاتهم ، فكانت فرق الجنود تخرج الى القرى وتحرقها وتؤذى الأهالي بالضرب والسجن ، لهذا تمرد الأهالي اليمنيون الذين ألفوا الحرب بطبيعتهم القبلية ضد الأتراك العثمانيين حفاظا على حريتهم ودرءا لهذا العدوان الغاشم . وهكذا تتفاقم الأمور « وتحشد القوات من ناحية الدولة ، ورجال القبائل من ناحية أخرى لتصبح حركة ، ، وذكر الادريسي أن من العوامل التي أدت الى ثورة اليمنيين ضد الأتراك فداحة ما تفرضه الادارة العثمانية من ضرائب وعدم ملاءمتها لحالة البلاد • واختتم رسالته بتأكيد مقدرة اليمنيين على حماية أنفسهم وعدم تأثرهم بأى نفوذ أجنبى بقوله : « ان البدو الذين لم يألفوا الترك لمأ يرونه من ضعف الدين في بعضهم ، كيف يمكن أن يألفوا الفرنج وهم على غير ٠دينهم » (١) ٠

كما سبق أن أشار الادريسى الى ذلك أيضا فى كتاب آخر أرسله الى صديق له فى القاهرة ونشرته جريدة الأهرام فى ٢٤ من مايو ١٩١٠ ففى هذا الكتاب لا يبدو تحذير الادريسى للدولة من خطر استنفادها لجميع قواها فى المجزيرة العربية ، بينما تراقب الموقف قوى أخرى غير الترك والعرب للوثوب على ممالكها • كما أظهر الادريسى عدم ارتياحه لمبعوثى اليمن والحجاز والوالى حسين تحسين باشا الذى صار سببا فى هذه الفتنة حتى انها لم تسكن نوعا ما لا بعد عزله • واستشهد الادريسى على اخلاصه للدولة مستندا الى كتاب صدر من رئيس أركان حرب جيش اليمن ونشر فى « الأهرام » وفى جرائد الآستانة ، اتهم فيه رئيس الأركان أهل الأغراض والمصالح الخاصة ونوه بجهود الادريسى ومسعاه الجاد لوضع حد للفساد غيرة منه على الدين (٢) • كما أبدى الادريسى الستعداده للاتفاق على شروط الصلح مع ممثلى الدولة العثمانية •

ولقد شارك الامام يحيى زميله الادريسي في الاعراب عن رغبته في الاتفاق

<sup>(</sup>۱) المؤيد : السدد ٦٣٢٤ ، الاثنين في ٢٧ من مارس ١٩١١ ( ٢٦ من ربيع الاول ١٣٢٩ ) ،

حسى ٢٠٠ (٢) الأمرام : العدد ٩٧٨٥ في ٣٤ من مايو ١٩١٠ ( من نصوص الكتابين المنوه عنهما ) ٠

على شروط الصلح مع الدولة وضرورة التصافى معها وتدعيم قواعد السلم. والوفاق وازالة سوء التفاهم ، كما يبدو ذلك من خطاب بعث به الامام يحيى. الى الادريسى ونشرته جريدة « الأهرام » فى ٢٧ من مايو ١٩١٠ وقد اختتم. الامام يحيى خطابه هذا بحمد الله أن الحسكومة العثمانية قد وفقت فى ذلك الوقت الى « حسن المسالك ٠٠ واستعمال أسباب المواصلة » (١) ٠

واذا كان يتضح من كل هذا أن جميع الأطراف المعنية راغبة في الصلح لأسباب مختلفة تخص كلا منهم ، فان الشك والريبة والتوجس كانت تسيطر على أفكار كل طرف ازاء الآخر ، ويبدو ذلك من كتاب مرسل من قبل الادريسي الى الامام يحيى في سنة ١٩١٢ م ذكر فيه أن طلب الترك للمصافاة والصلح معه لم يكن الا خديعة لكي يعطيهم طريقا يمرون بها من الساحل الى اليمن ، وأن الاتحاديين يريدون أن يجعلوا منه تابعا لامارة مكة (٢) .

على أن التفكير في الصلح بالنسجة للأتراك كان مقرونا بمحافظتهم على مصالحهم الخاصة في اليمن بما لا يمس مركزهم العام في الامبراطورية العثمانية وخارجها ، وكانت رغبتهم الملحة في الاخضاع التام للحركات الثورية تطغى على تفكيرهم في عقد الصلح كوسيلة لاقرار الأمور في اليمن ، لهذا كانت. الحكومة العثمانية تتبع وسائل ملتوية من حرب ومهاجمة الى سلام ومراوغة ، دون أن تستجيب في النهاية لمطالب اليمنيين · وقد نقلت « المؤيد » نصيحة. صادرة عن جريدة « جون ترك » الى حكومتها العثمانية لمحاولة الوصول الى نقطة التقاء مع المطالب اليمنية حفاظا على النفوذ العثماني في اليمن • والجريدة التركية تعبر بذلك عن موقف الرأى العام العثماني أو جانب منه على الأقل ازاء. القضية اليمنية ، فقالت الجريدة العثمانية : « ٠٠ ان الحكومة اذا دامت على اصرارها ، وعسدم اجابتها لمطلب الامام فانها لا شسك تكون قد أضاعت كل نفوذها ٠٠ وعلى كل فعواقب الأحوال وخيمة لأن أكثر موظفي الحكومة هناك غير أكفاء فهم لا يزالون يسيئون استعمال وظائفهم · · » (٣) · كما صرح أيضا أحد المبعوثين في الآستانة لمحرر جريدة أجنبية بأن أهم أسباب ثورة اليمنيين ضد الأتراك هو صدور وعود كثيرة من الحكومة العثمانية لليمنيين دون أن. تحقق الدولة أيا من هذه الوعود (٤) ٠

<sup>(</sup>١) الأهرام : العدد ٩٧٨٨ في ٢٧ من مايو ١٩١٠ ( من نصوص كتاب الامام يحيي ) ٠

<sup>(</sup>٢) أسعد داغر : ثورة العرب ، ص ١١٧ ( من كتاب الادريسي الى الامام يحيي ) ٠

<sup>(</sup>٣) المؤيد : العدد ٦٢٥٩ في ٨ من يناير ١٩١١ ( ٧ محرم ١٣٢٩ه ) ، ص ١ ٠

<sup>(</sup>٤) المؤيد : العدد ٦٢٩٠ في ١٤ من فبراير ١٩١١ ( ١٥ من صفر ١٣٢٩هـ ) ، ص ١ ٠

# وقف الرأى العام اليمنى والعسربى والاجنبى من قضية اليمن في مطلع العهد الدستورى العثماني:

أما الرأى العام اليمني فقد عبر عن موقفه ازاء قضية بلاده التي جاهد من أجلها بمختلف الطرق والوسائل المكنة · فقد تناول القضية بالبحث والمناقشة والاعلام كثير من الكتاب والمتحدثين اليمنيين ، بعضهم من رجال الاهام يحيى أو الادريسي ، أو من الطبقة التي كانت تطمع في الحكم في ظل الهدوء والسلام وفي نطاق الاستقلال الداخلي تحت السيادة العثمانية ، أو من رجال القبائل التى تمسكت بالاستقلالية حفاظا على مذاهبها المختلفة ومصالحها الخاصة • فغى مقال لعبد المحسن الحسيني الرصاصي اليمني المقيم بمصر في ذلك الوقت نشرته جريدة « المؤيد » ردا على مقال آخر نشرته جريدة « العلم » التي رفضت نشر مقاله لديها ـ دافع فيه عن الامام يحيى ضد ما اتهمته به « العلم » من الخروج والعصبية الجاهلية ــ فقال في نهايته : « نحن كتبنا غير مرة في مسألة اليمن واقترحنا على دولتنا العلية حفظها الله من كيد الأعداء بعنايته الربانية أنها لو جعلت ولاية اليمن تحت أحكام الامام كما سبق \_ والقوة العثمانية تكون منفذة لأحكام الامام الشرعية ، ويكون مركزها الحديدة ، وبهذه الطريقة تضارع ولاية اليمن ولاية الحجاز في السلطة والقوة ، وبهــذا تنحسم . الاشكالات وتحافظ على هذين العضوين المهابين في الاسلام ، الترك والعرب، وتشتغل باسترجاع ملحقاتها بقوة الرجال من الترك والعرب فتعز وترقى ، وذلك لا يكون الا بجمع كلمة الأمة ولم شعثها ، أو ألا تشغل مركزها وكتابها الحريصين عليها بمسألة اليمانيين المساكين المسترحمين خليفتهم ورجال المستور العادلين ۱۰ (۱) ه ۰

كما وردت لجريدة « المؤيد » المصرية خطابات كثيرة من أهالى عمان يشكون 
هيها من اهمال الدولة العثمانية لشئون بلادهم ، وتقاعسها عن حمايتهم ضد 
العدوان البريطانى على سواحل عمان • فكتبت الجريدة مقالا قارنت فيه بين 
سياسة الدولة العثمانية وسياسة بريطانيا فى الجزيرة العربية ، وأوضحت 
موقف الحكومة العثمانية المضطرب المتناقض فى هذه الجهات ، وذكرت بأن 
المسئولين فى الدولة لا يرسلون المعرب الا السيف والنار لاخضاعهم بدلا من 
أن يقدموا لهم يد المعونة والمساعدة المادية والمعنوية • وقالت المؤيد : « أما 
القائمون بادارة الدولة العلية فى هذه الأيام فانهم ــ سامحهم الله ــ لا يسمعون 
عن العرب الا كلمة السوء فتراهم اذا أرسل لهم امام اليمن مثلا وفدا ليتفاهم 
ومعهم ويناقشهم فى الحل المعقول الذى يمكن أن ينفع المسألة اليمانية يضعون 
أصابعهم فى آذانهم ويتملقونه بالكلام الفارغ الى أن يعييه الانتظار فيقفل راجعا 
أصابعهم فى آذانهم ويتملقونه بالكلام الفارغ الى أن يعييه الانتظار فيقفل راجعا

<sup>(</sup>١) المؤيد : العد: ٦٢٧٤ في ٢٦ من يناير ١٩١١ ( ٢٥ من محرم ١٣٢٩ هـ ) ، س ١ ٠

من حيث أتى ، وإذا كثر الضغط وساءت الإدارة في أرض الجزيرة وتهدد والي اليمن أمامها لجمع السلاح من قبائله التي لم تطأ الدولة أرضهم في زمن من الإزمان ، عندئذ تصل كلمة السوء عن العرب الى آذان الدولة على أجنحة البرق. فتجيش الجيوش من العثمانيين لابادة اخوانهم في الوطن والدين كما فعلت في هذه الأيام ، أذ جهزت عشرين طابورا ، وستتبعها بثلاثين أخرى متغق عليها من المال الذي رهنت مستقبل الدولة عند استقراضه ، فانظر سامحهم الله ... وكيف لا يحسنون استعمال رابطة الوطن ورابطة الدين التي بين جزيرة العرب، وبين الآستانة ، وكيف يعملون على اماتة ذلك الحب الذي تأصل في قلوب الأمة العربية تحوهم ويقطعون أوصاله من حيث لا يشعرون ، هذا في الوقت الذي تستميلهم البوارج الانجليزية ( المقصود هنا أهل عمان ) باللين والحيلة والهدايا لقبول راية ترفع أو بريد يؤسس فلا يقبلون فتسلط نارها الحامية على ثغورهم من غير حق » (١) .

كما وردت لعبد المحسن الحسينى الرصاصى اليمنى بمصر السابق ذكره رسالة وجهها عبد الله يعيى البدرى من بلاد حاشد باليمن الى علماء المسلمين مؤرخة في ( ٢٨ من ذى الحجة ١٣٢٨ هـ ) يناير سنة ١٩١٠ م ، وقد شرح لهم فيها قضية اليمن واستحت الهمم للدفاع عنها ودعا علماء المسلمين الى « الوساطة بين السلطان وبين هذين الرجلين » ويقصد بهما الامام يحيى والادريسي بطبيعة الحال (٢) .

ولم يقتصر بحث القضية اليمنية والادلاء بالرأى عنها على اليمنيين والعرب من جهسة والأتراك العثمانيين من جهسة أخرى فحسب ، بل ان الأجانب هم الآخرون اهتموا اهتماما كبيرا بمصير الامبراطورية العثمانية وبدقائق أحداث الولايات التابعة لها ومن بينها اليمن بطبيعة الحال · وكان هذا الاهتمام من الأجانب تحفزا لالتهام أجزاء من الامبراطورية العجوز أو (الرجل المريض) على جد تعبيرهم من ناحية ، وتحفزا من كل منهم أمام الآخر للمحافظة على التوازن الدولي من ناحية أخرى · وكانت انجلترا في أثناء القرن التاسع عشر ومطلع المقرن الحالي من أكبر الدول اهتماما بالجزيرة العربية ، وفضلا عما كانت تسيطر عليه من أجزاء الجزيرة بواسطة الاحتلال الفعلي أو المعاهدات والاتفاقيات بفي تلك الفترة ، فانها كانت تحرص على بسط نفوذها وسيادتها على أجزاء أخرى · وسوف أعرض فيما يلى مثالين لآراء الأجانب حول قضية اليمن يوضحان الى حد ما وجهة نظر الرأى العام الأجنبي ازاء هذه القضية .

<sup>(</sup>١) المؤيد : العدد ٦٢٧٣ في الاربعاء ٢٥ من يناير ١٩١١ ( ٢٤ من محرم ١٣٢٩هـ ) ص١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم : الصدر السابق ، ص ١٠٤ -

فقه نقلت « المؤيد » عن جريدة « الطان » الفرنسية في عددها الصسادر مى ٢٤ من يناير سنة ١٩١١ م رأى أحد الأساتذة بجامعة فينا وهو من المهتمين بالمسائل العربية ، أن الأمام يحيى صاحب النفوذ العظيم في البلاد الجنوبية تحت أمره على الأقل ٥٠٠٠٠ رجل وأن السيد الادريسي جمع في أول يناير ( ١٩١١ م ) ٤٠٠٠٠ من الفرسان ، وأن جميع هؤلاء الرجال مسلحون بالبنادق الحديثة بالرغم من المجهودات التي تتخذها الحكومة في السهر على منع تهريب الأسلحة • وقد وهنت عزيمة الدولة نظرا لشدة بأس العرب وصعوبة بلادهم ، وان الجنود التركية تفر من الحرب فرقا فرقا ، وأن تلك الفرق الفارة يتراوح عمدد أفرادها بين العشرين والخمسين تاركين سمسلاحهم وذخائرهم العسربية للثاثرين » (١) · كما نقلت « المؤيد » أيضًا ما كتبه « السير وليم مكسويل » عن بلاد العرب في « الديلي ميل » حيث قال عن اليمن : « ٠٠ وبسبب خصوبة ارضها تختلف أخلاق أهلها عن أهالي باقي بلاد العرب فاتهم سكنوا الدور ٠٠ وهم يحقدون على ساداتهم الأتراك الذين لم يأتوا الى اليمن للعمل لما فيه فالدتهم ونفعهم ، ولكن لاستنزاف ما في أيديهم · واليمني ككل عربي يخفي في نفسه احتقاره للتركي ، وينظر اليه كالهمجي حيث جرد بلاده من مدنيتها ، وإذا جلست الى جانب اليماني يذكر لك عن بلاد العرب أنها كانت مركزا للعلوم ، والمعارف كما هي اليوم للدين ٠٠ وقد جرى أكثر من جيلين وهما في تنازع وما سمعت أوربا بأعمالهما الا همسا ، ولم تحول نظرها التفاتا حتى في هذا الوقت الذي أرسلت فيه الحكومة العشمانية ثلاثين طابورا وتتساوم فيه مع ألمانيا على أجرة نقسله » (۲) ·

وعلى الرغم من المبالغة في حقيقة العدد الذي ورد في المقال الأول من جنود كل من الامام يحيى والادريسي ، ثم المبالغة والتعميم في وصف مشاعر العرب نحو الاتراك العثمانيين في المقال الثاني ، فان هذين المقالين يعبران عن الرأى العام الأجنبي في قضية اليمن ويوضحان جوانب عديدة من أحداث اليمن في أثناء هذه الفترة (٣) .

وجدير بالملاحظة أن الصحافة المصرية كانت مرآة انعكست فيها أحداث اليمن ، وقامت بدور هام وخطير في الاعلام بقضيته ، كما فتحت صفحاتها لنشر مقالات ورسائل العرب بصفة عامة واليمنيين بصفة خاصة ، بل ترجمت ونشرت

<sup>(</sup>١) المؤيد : العدد ٦٢٨٣ ، الاثنين ٦ من فبراير ١٩١١ ( ٧ من صفر ١٣٢٩ هـ ) ، ص ٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المؤيد : العدد ٦٢٨٣ ، الاثنين ٦ من قبراير ١٩١١ ( ٧ من صغر ١٣٢٩ هـ ) ، صية ٠

<sup>(</sup>٣) السيد مصطفى سالم : المصدار السابق ، ص ١٠٥٠ •

ويتضح من هذا العرض لمساعى الشريف حسين الدور الذى قام به للتقريب بين الجانبين العثمانى واليمنى لعقد الصلح بينهما • فقد استعمل الشريف حسين مع الامام يحيى أسلوب الترهيب عندما ذكره بضخامة القوات التركية ومناعتها ، كما استعمل معه أسلوب الترغيب عندما ذكره برسالته الدينية السامية وبأهمية الوحدة الاسلامية وضرورتها (١) •

أما العامل الثاني الذي كان ذا أثر فعال في الاسراع بعقد الصلح بين الأتراك العثمانيين والامام يحيى في سنة ١٩١١ الى جانب تدخل المعنيين بالأمر للوساطة بين الجانبين ، هو هجوم ايطاليا على طرابلس الغرب بعد أن ضربتها بالقنابل من البحر وأنزلت جنودها الى الشاطىء في صباح اليوم الأول من آكتوبر سنة ١٩١١ م ، ثم احتلت معظم مدنها في خلال عشرين يوما • وكانت طرابلس الغرب ولاية عثمانية ناثية محصورة بين مصر المحتلة من الانجليز وبين تونس المحتلة من الفرنسيين في ذلك الوقت ، بينما كانت المواصلة بينها وبين سائر أقسام الممالك العثمانية لا تتم الا بالطرق البحرية الطويلة والملتوية ، ولم. تكن الدولة قد استطاعت أن تؤسس خطأ ملاحيا واحدا يضمن هذه المواصلة ولو في الشهر مرة واحدة • وكانت ايطاليا تطمع في امتلاك واستعمار طرابلس الغرب منه العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر ، غير أنها كانت تخشى تدخل الدول الأوربية لمنعها عن تحقيق غايتها • وأخيرا استطاعت ايطاليا بواسطة عقد بعض الاتفاقيات مع هذه الدول أن تحصل على الاعتراف بحقها في طرابلس من بريطانيا مقابل مصر ، ومن فرنسا مقابل مراكش ، ومن روسيا مقابل المضايق ، كما حصلت على الاعتراف من ألمانيا والنمسا دون تعويض معين ، ولكنه في تطاق اتفاق عام ، يشمل جميع العلاقات الخارجية الأساسية ٠ بل ان طائفة من هذه الاتفاقيات ضمنت لها التأييد والمساعدة عند الاقتضاء (٢) . كما سمعت ايطاليا من جهة أخرى الى بسط نفوذها على تلك البلاد عن طريق توسيع العلاقات التجارية معها ، وانشاء المؤسسات الاقتصادية والثقافية فيها • وكانت القوة العثمانية المرابطة في طرابلس الغرب عبارة عن بضعة آلاف من الجنود العثمانيين ، بل ان بعض الكتاب يقولون انها كانت أقل من ثلاثة آلاف . ذلك لأن الحكومة كانت قد سحبت قسما من القوات العسكرية المخصصة لتلك الولاية ، وأرسلتها الى اليمن ، بغية محاربة الامام يحيى وارغامه على الاستسلام • وهكذا كان الجيش المرابط في الولاية قليل العدد وقليل العتاد ، وما كان في

<sup>(</sup>١) السبيد مصنطقى سالم : المصندر السابق ، ص ١٣٣٠ •

<sup>(</sup>٢) ساطع الحصرى : البلاد الدربية والدولة العثمانية ، ط ٢ ، ص ١٧٧ ٠

امكان الدولة أن ترسل اليها قوة عسكرية جديدة ، لحرمانها من أسطول يستحق الذكر ، فوقعت طرابلس الغرب فريسة في يد ايطاليا (١) •

ومن الملاحظ أن الدول الأوربية تطبيقــا لخطتها الاستعمارية في مؤتمر بر لن الذي عقد في سنة ١٨٧٨ والتي كانت تهدف منها الى تقسيم أملاك « الرجل المريض » فيما بينها ، لم تثر الاحتجاجات التقليدية ضد ايطاليا عند هجومها على طرابلس الغرب في سنة ١٩١١ ، كالمحافظة على كيان الامبراطورية العثمانية أو المحافظة على توازن القوى الدولية وغيرها ، بل أن أيطاليا ضمنت ألى جانبها موقف هذه الدول الأوربية بناء على الاتفاقات التي سبق الاشارة اليها • وقد أوضيحت جريدة « اللواء » المصرية هذا السكوت غير الحيادي من جانب الانجليز على أعمسال ايطاليا الحربية بطرابلس الغرب بقولها أنه « في أثنساء الحرب الطرابلسية ، وكانت انجلترا تحتل مصر ، أعلنت انجلترا أن مصر تبقى على الحياد » • وكانت انجلترا تقصه من ذلك أن تحول دون اختراق الترك للأراضي المصرية للوصول الى طرابلس حتى تؤمن جانب الطليان من ناحية مصر • وقه حدث ذلك في الوقت الذي كان الانجليز في أثنائه « يسمحون للطليان بشراء الجمال من عدن على يد وكيل لهم فيها » وهذا الوكيل يبتاع الجمال من العرب ، دون أن يعلم العرب الى أين ترسل تلك الجمال ، وكانت الحكومة المحلية في عدن تغض النظر عن شراء الطليان الجمال ، وتأذن لهم بشجنها • فهل يعد هذا خرقا للحياد أم لا ؟ وهل يصح أن يضيق الخناق على العثمانيين في مصر لحفظ المياد ؟ ثم تسكت الحكومة الانجليزية عن اختراق الطليان للحياد في عدن ، (٢)٠ وعلى أية حال فقد كان اتفاق الدول الأوربية على تقسيم أملاك الدولة العثمانية فيما بينها من العوامل التي لم تساعد الأتراك على انقاذ مركزهم في طرابلس الغسرب

وقد أدى انهزام الجيسوش العثمانية في طرابلس الغرب ووقوعها في أيدى الإيطاليين الى زيادة نقمة العرب على الحكومة العثمانية وتقدم نواب طرابلس الى « مجلس المبعوثان » بتقرير مفصل ذكروا فيه براهين عديدة على تهاون الحكومة العثمانية في اعداد وسائل الدفاع عن بلادهم في الوقت الذي كانت فيه الأطماع الإيطالية معلومة للجميع • كما أوضع النواب العرب في المجلس أن الخطة التي اتبعتها الحكومة في معالجة شئون اليمن بالقوة أدت الى اضعاف الحامية العسكرية القائمة في طرابلس الغرب وسهلت بذلك للطليان السبيل الاستيلاء على القطس المذكور • كما أكد النسواب العرب خطل سياسة

<sup>(</sup>١) ساطع الحصرى : المصدر تاسبه ، من ١٨١ •

<sup>(</sup>٢) اللواء : العدد ٣٨٢٢ في ٥ من مأرسُ ١٩١٢ ( ١٦ من ربيع الأول ١٣٣٠ هـ ) ، ص ٤٠٠

٧ ــ يؤسس في مركز الولاية مجلس يدعى « مجلس مصالح القبائل » ويؤلف من رؤساء العشائر وأشراف الوطنيين لحل المشاكل وفصل المنازعات التى نحدث بين القبائل بحسب عرف البلاد ، ويكون قائد الجندرمة عضوا في هذا المجلس ليكون عونا في تنفيذ أحكامه .

٨ ـ تؤلف طوابير عسكرية من الأهالى والقبائل ، يقوم على قيادتها ضباط من رؤساء القبائل ممن يثق الشعب والحكومة بهم .

۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، النج ۰۰۰ \_ والى جانب هذه المواد نصوص أخرى بشأن تعزيز المدارس ورفع مستوى التعليم والزراعة ، وتخصيص رواتب لأبناء الأثمة السابقين ، وايصال الخط الحديدى حتى اليمن (۱) .

غير أن الاتحاديين قد أصموا آذانهم عن سماع أى اقتراح أو لائحة تقول بوجوب وضع الاصلاحات الملائمة لليمن ، فكانت نصيب هذه اللائحة وغيرها من الاقتراحات مجرد احالتها الى لجنة الاصلاح اليمانية ، ولكن دون أن تعطى لها أية نتيجة (٢) • بل وانه حدث فى احدى جلسات « مجلس المبعوثان » ، خلال شهر فبراير ١٩١١ م أن قدم كل من الأمير أمين أرسلان « اللاذقية » ، ولطفى فكرى بك « درسيم » ، وأحمد المقحفى « صنعاء » تقريرا الى المجلس طلبوا فيه استجواب الحكومة عن مسألة اليمن ، ولكن حزب الاتحاد والترقى عقد جلسة خاصة قرر فيها عدم سؤال الوزارة عن شىء ، والاكتفاء بما يقوله وزير الداخلية في ذلك (٣) •

على أن المعارضة في ذلك الوقت من مبعوثي العرب بصفة خاصة ، كانت قد اشتدت على الاتحاديين ، وعلى طلعت بك بالذات ، وتعددت المواقف المثيرة ، واحتدت المناقشات ، بحيث أصبح موقف طلعت بك حرجا فاضطر الى تقديم استقالته من وزارة الداخلية في أثناء اجتماع عقده مجلس النظار في منزل حقى باشا للتداول في بعض الشئون وأهمها المسألة اليمنية فقبلها الصلدر الأعظم ، وقرر تعيين خليل بك ، مبعوث منتشه ، ورئيس حزب الاتحاد والترقي البرلماني ، مكانه ناظرا للداخلية (٤) ، وذلك في ١١ من فبراير سنة ١٩١١ وقد أوضح طلعت بك في كتاب استقالته أنه أصبح « عرضة لمهاجمات وانتقادات متواصلة من كل طرف ، وكانت كل أعمالي تفسر أسوأ تفسير ليكون من ذلك

<sup>(</sup>١) المؤيد : المدد ٦٠٣٧ في ١٣ من ابريل ١٩١٠ ، ( من نصوص اللائحة المقسدمة من مبعوثي اليمن الى المسئولين ) .

<sup>(</sup>٢) توفيق على برو: المصدر السابق ، ص ٢٣٤ ٠

<sup>(</sup>٣) المؤيد : المدد ٦٢٩٠ في ١٤ من فبراير ١٩١١ ·

<sup>(</sup>٤) المؤيد : العدد ٦٢٩٨ في ٣٣ من فبراير ١٩١١ •

باعثا على كسر شوكة حزب الاتحاد والترقى وجمعيته ، حتى أننى اضطررت لطلب الثقة في أقل المسائل أهمية » (١) ٠

وهكذا كانت مسألة اليمن بالذات ، التي بني طلعت بك مجده الوزارى عليها ، هي التي جرفته وسببت استقالته (٢) ، وكان للمعارضة العربية خاصة وهجوم المبعوثين العرب عليه وعلى جمعيته أكبر الأثر في هذه الاستقالة ، وسوف تحل القضية اليمنية بعد ذهاب طلعت بك ، غير أن هذا لا يعني أن خلفه قد أبدى من حسن النية ما سهل حل هذه المسألة ، بل كان التشدد رائد الحكومة العثمانية على الدوام ، ولم يضع حدا لأعمال العنف والقمع الا ما أظهره اليمنيون من البسالة في المقاومة مما عرض الجيش العثماني المقاتل في اليمن لكثير من الهزائم الرهيبة (٣) ،

على أن موقف طلعت بك من قضية اليمن لم يتغير حتى بعد استقالته من وزارة الداخلية اذ أصبح رئيسا لحزب الاتحاد والترقى وقد حدث أن أجاب طلعت بك فى احدى الجلسات على ثلاثة من نواب اليمن للبوا وضع مشروع معين موضع التطبيق وتعيين حلمى باشا واليا على اليمن مع أوسع الصلاحية ، واذا رفض فتعيين لجنة برئاسة فريد باشا رئيس ديوان المشاة فى نظارة الحربية للحزب ، بقوله الحربية للحزب ، بقوله

(١) المؤيد : العدد ٦٠٠٢ في ٢٨ من فبراير ١٩١١ ٠

تجدر الاشارة الى أن المارضة اشتدت على طلعت بك اشتدادا لم يشهد له مثيل ، بخطل سياسته تجاه العناصر غير التركية ولبذاءة لسانه فان أخف كلمة يواجه بها العائب الذى ينتقده هو كذاب أو « جورنالجى » • ففى احدى الجلسات تناقش مع ناتب وقال له .. كلامك كلب • فأجابه النائب: انت الذى تنطق بالكذب ، ولما قال له : انت رجل معلوم الحال ، أجابه النائب: « نعم لا شك فى ذلك وليس بين العثمانيين من لا يعرفنى ، أنا الذى تعلم أن ناصيتى بيضاء وصحيفتى بيضاء ، أما أنت فرذيل تصاب ، قليل الأدب ، يوما تحتقر هذا ويوما تشتم بيضاء وصحيفتى بيضاء ، أما أنت فرذيل تصاب ، قليل الأدب ، يوما تحتقر هذا ويوما تشتم ذلك ، الى متى هذه الحال ؟ وما معنى هذه الأعمال ؟ نحن ليس لدينا دستور ، بل ما زلنا راسفين فى قيود الأسر وسلاسل التحكم مادام فى مناصبنا أمثالك من السفهاء » • فعلت الضوضاء واضطر الرئيس الى فض الجلسة • وفى جلسة أخرى اتهم ظلعت بك مبعوثا بكونه « جورنالجى » فأجابه : « عليك أن تبحث بين تقارير الجواسيس عما يخصنى منها فان وجدت واحدا منها أنا مستعد أن أستقيل من المبعوثية وأهجر السياسة ، أما اذا لم تجد شيئا فأنت أرذل من وجد على وجه الإرض وأحط مخلوقاته اطلاقا » •

'اللؤيد : العدد ٦٢٥٧ في ٥ من يناير ١٩١١ ٠

الأمرام: العدد ١٠٢٩٢ في ١٥ من يناير ١٩١١٠

(٢) الأمرام: العدد ١٠٠١٥ في ٢٢ من فبراير ١٩١١٠ .

(٣) توفيق على برو: المصدر السابق ، ص ٣٣٦ ،

انه لا يجوز تعيين الأشخاص على الحكومة ، وبعد جدال أحيل المشروع الى لجنة الاصلاح اليمنية التي سبق الاشارة اليها (١) ·

وقد حاول خليل بك أن يحدو حدو سلفه طلعت بك في مواصلة استعمال القوة ، فأرسل عزت باشا الأرناءوطي قائدا للجيوش المقاتلة في اليمن بصلاحيات واسعة يولي ويعزل ويجرى الاصلاح اللازم · وكان عزت باشا قبل اعلان الدستور فريقا على الفرقة الرابعة عشرة في الحديدة ، وله صلة وثيقة باليمنيين، واكتسب محبتهم في أثناء اقامته بين ظهرانيهم (٢) مدة خمسة عشر عاما تقريبا، وقد عينته الدولة على قيادة فيلقها بعد وفاة قائده السابق عبد الله باشا ·

وفى ذلك الوقت قدم الى عسير من الحجاز الشريف حسين شريف مكة الذى عينه العثمانيون هناك يرافقه فى رحلته أولاده وسبعة آلاف مسلم بعد أن ألقى خطابا فى أعيان وأشراف مكة ، قائلا انه يسافر مع أولاده وقبائله بأمر خلالة السلطان ، للتضحية بنفسه فى سبيل بلاده ووطنه وسلطانه الذى نذر نفسته لخدمتهم (٣) ، على أن الشريف حسين كان يهدف من تصرفه هذا الى تبديد الاشاعات التى بدأت تنتشر حول اتصالاته السرية بالانجليز حتى يتجنب اثارة الدولة العثمانية ضده قبل أن يستعد للتصدى لها على النحو الذى سبق أن أوضحته (٤) ، وقد اصطحب شريف مكة فى حملته أحمالا من كساء الجوخ الأحمر ليقدمه هدية للأمراء وذوى الشأن ، وكميات كبيرة من الريالات « ماركة أبو طاقة » المفضلة على غيرها ليوزعها على الناس لاجتذابهم اليه ، وأطلق مناديه بين القبائل ينادى بأن من يطع السلطان يتبرأ من الادريسى ، وكان فى طريقه اليه يقبض على بعض المراكب الشراعية التى تحمل الأسلحة للثوار اليمنيين(٥) ،

وقد استعد الادريسي لمواجهة هذه الجيوش في عسير وحاول الوقوف حائلا دون مرورها الى اليمن ، وإزدادت حدة مقاومته وشدة اجراءاته ضد الترك ، اذ القي القبض على عدد من الضباط العثمانيين وقطع أسلاك التلغراف وقبض على مديري الجمارك ، واعتقل سويدي أفندي مبعوث العسير ونفاه الى جبل النضير (٦) ، وصمد الادريسي أمام قوات الشريف حسين الذي أتى يقواته وقبائله وقوات الدولة يحاربه عسكريا ومعنويا ، مما اضطر الادريسي بعد مقاومة عنيفة أن يفك الحصار عن بلدة (أبها) عاصمة عسير ، والتجا الادريسي الى

<sup>(</sup>١) الأهرام: العدد ١٠٠٧٧ في ٨ من مايو ١٩١١٠.

<sup>(</sup>٢) المؤيد : العدد ٦٣٩٨ في ٢٤ من يونيو ١٩١١ ٠

<sup>(</sup>٣) الأهرام : العدد ١٠٠٧٧ في ٨ من مايو ٢٩١٦

<sup>(</sup>٤) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٠١ ٠

<sup>(</sup>٥) توفيق على برو: المصدر السابق ، ص ٢٣٢.

<sup>(</sup>٦) الأعرام: العدد ١٠٠٦٢ في ٢١ من ابريل ١٩١١ ؛

الجبال المجاورة واعتصم فيها (١) • على أن شريف مكة لم يكن دوما حليف التوفيق في حربه مع الادريسي ، بل كانت أكثر وقائعه فاشلة هزم فيها وجرح أحد أولاده في واحدة منها وأراد أن يأخذ بثأره فلم يستطع (٢) •

وهكذا أوقع الترك بين الادريسى وأمير مكة ، كما استخدموا شتى الوسائل لايقاع الفرقة بين العرب ، واستثمروا الأحقاد الشخصية بينهم ، اذ حرض الأتراك أحمد شريف ضد خصمه الادريسى ، وقد سبق أن أشرت الى معارضة أحمد شريف هذا للادريسى حتى أمر الأخير بقطع يديه وأخمد معارضته ، فهرب الى الحديدة ومنها الى الآستانة (٣) ، وهناك طلب أحمد شريف ثمانية طوابير من الدولة لينتقم من خصمه (٤) فرحبت حكومة الاتحاديين بمعاونته له ، ومساعدته في اجتذاب القبائل الموالية للادريسى ودعوتهم للالتفاف حوله (٥)، كما اتفقت مع المدعو صالح الضحياني وهو من عائلة منافسة للامام يحيى ، ونظمت بالاتفساق معه خطة محكمة للقضاء على خصمه والحلول مكانه في الامامة (٢) .

## حصسار الامام يحيى والقبسائل اليمنية لمدينة صنعاء في سنة ١٩١١

تجددت ثورة اليمنيين ضد الحكم العثمانى بصورة عنيفة قاسية اثر تولية الوالى العثمانى محمد على باشا حكم ولاية اليمن فى شههر مايو سنة ١٩١٠ ( ١٢ من جمادى الأولى سنة ١٣٢٨ ) وذلك بعد فترة الهدوء النسبى الذى نعمت به البلاد فى عهد سلفه الوالى حسين تحسين باشا وقد سبق أن أشرنا الى أن سياسة محمد على باشا كانت نموذجا لحكم الاتحاديين الاستبدادى بنزعاته المركزية والعنصرية المتطرفة ، مما أثار مشاعر الشعب اليمنى ضد الحكم العثمانى فانضوى تحت قيادة الامام يحيى فوق جبال اليمن وفى سهول تهامة من جهة ، ومحمد الادريسى فى عسير والمخلاف السليمانى من جهة أخرى لمحاربة الأتراك العثمانيين وقد نقلت جريدة المؤيد عن وكالة رويتر أن : « الامام يحيى أشهر الحرب على الأتراك ، وقطع أسلاك التلغراف بين صنعاء والحديدة ، وينتظر الحرب على الأتراك ، وقطع أسلاك التلغراف بين صنعاء والحديدة ، وينتظر

<sup>(</sup>۱) المنار : مجلد ۱٤ ، ج ۹ ، ص ۷۱۹ \*

<sup>(</sup>٢) الأمرام : العدد ٩٧٨٥ في ٢٤ مايو ١٩١٠ ( من كتاب الادريسي الى صديقه ) ٠

<sup>(</sup>٣) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٩٦ ·

<sup>(</sup>٤) الأهرام : العدد ١٠٠٧٨ في ٩ من ماير ١٦١١ ٠

<sup>(</sup>٥) أحمد عزت الاعظمى : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ٨ ٠

<sup>(</sup>٦) الأهرام : العدد ١٠٠٩٣ في ٢٦ من مايو ١٩١١ ٠

أن تثور اليمن ثورة عمومية » ، وأصبح المتصرف والجنود فيها كمسجونين من أول ديسمبر الماضى (سنة ١٩١٠) ، والعصابات (هكذا) الثائرة تتحرك فى كل جهة من جهات اليمن ، وأن متصرف عسير الجديد لا يزال مقيما فى الحديدة ، لأنه عاجز عن متابعة سفره الى مقر متصرفية عسير » • كما ذكرت جريدة المؤيد أن جريدة «طنين » التركية المتطرفة فى تحيزها للعنصر التركى كتبت تعليقا على هذه الأخبار الواردة من اليمن جاء فيه « أن السلطنة سترسل لهم (دشا) باردا كالذى أرسلته الى الألبان فى مقدونيا » (١) • هذا فضلا على أن تقارير قناصل الدول الأجنبية فى الحديدة أيدت نداء الأنباء القائلة بأن «الامام يحيى قد زحف برجاله نحو صنعاء ، وهدو الآن ( فى يناير سينة ما الإمام ) أوشك أن يصل الى صنعاء ، وقد وقعت بينه وبين العساكر عدة مصادمات ، ولم يعرف حتى الآن مقدار القتلى والمجروحين منها » (٢) •

على أن الدولة العثمانية لم تقف مكتوفة الأيدى ازاء هذه الحركات الثورية التى هزت دعائم حكمها في اليمن ، فاستجابت فورا لمطلب واليها العثماني هناك بسرعة المداده بالجنود والمعدات ، وتتابعت المدادات الدولة لنجدة واليها ليقوى على مجابهة الثورات الضارية والعمل على اخمادها ، وقد تقلت « المؤيد » عن جريدة (الطان) الفرنسية في عددها الصادر في ١٤ من يناير سنة ١٩١١ وهو الشهر الذي اشتدت فيه وطأة الثوار على الادارة العثمانية في اليمن ما يوضح « أن حكومة الباب العالى قررت أخيرا أن ترسيل الى اليمن ٣١ أورطة ، ٨ بطاريات لمنفعية ، مصممة على استعمال الشدة في قمع الثورة التي تأججت نيرانها في هذه الأيام » ، كما علقت الجريدة على خطورة هذا المشروع الحربي الذي تنوى المحكومة العثمانية اتخاذه فقالت : « وهذا مشروع خطير يجتاج الى المال الوفير ، بل هو مشروع من الصعوبة بمكان ، ولا تقوم به تركيا الحديثة الا بمشقات بسيمة وضحايا وافرة » (٣) .

والى جانب هذه العمليات الحربية التى قامت بها الحكومة العثمانية لاخماد ثورة اليمنيين ، كان هناك جانب سلمى تمثل فى الاجتماعات التى عقدت لدى الباب العالى لمناقشة الموقف فى الولاية الثائرة ، كما شكلت لجنة خاصة مؤلفة من قدماء المأمورين الملكيين والأمراء العسكريين لهذا الغرض وقد أشار الى دلك مراسل جريدة « المؤيد » فى الآستانة فى ٢ من فبراير سنة ١٩١١ بقوله : « انه ما زالت تتوالى الجلسات فى الباب العالى للمذاكرة بشأن المسألة اليمنية كل يوم ، كما أنه عينت لجنة مخصوصة مؤلفة من قدماء المأمورين الملكيين ، والأمراء العسكريين للبحث فى شأن المسألة ، وقد بلغنى من مصدر يوثق به

<sup>(</sup>۱) المؤيد : العدد ٦٣٦٩ في ٢١ من يناير ١٩١١ ( ٢٠ من محرم ١٣٣٩ ) ، ص ٤ ٠

<sup>(</sup>۲) المؤيد : العدد ٦٢٧٣ في ٢٤ من يناير ١٩١١ ( ٢٤ من محرم ١٣٢٩ ) ، ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) المؤيد : العدد ٦٢٨٣ في ٦ من فبراير ١٩١١ ( ٧ من صفر ١٣٢٩ ) ، ص ٤ ٠

أن الحكومة قررت نهائيا قبول مطالب الامام جميعها ، وأن ما يرسل من الجيش الى اليمن انما هو للمحافظة على القسم الساحلى ، واظهار هيبة الحكومة فى اليمن تجاه الأجانب ليس الا ، وهذا ما كنت نوهت به فى الرسائل الماضية بقولى ان المقصود من سيوق الجيش هو عمل استعراض لا حرب ، والمستقبل كشاف الحقائق » (١) •

أما بالنسبة لأحداث الثورة فان القبائل اليمنية زحفت الى المدن تحاصرها وتخربها ، وتنهب كل ما تصل اليه أيديهم • وقد نشر مقال في التيمز نقلته عنها جريدة « المقطم » وكتبه شاهد عيان انجليزي أتيحت له فرصة مشاهدة حصار القبائل اليمنية لمدينة صنعاء في يناير سنة ١٩١١ م جاء فيه : « قد أتيم لى أن أكون في صنعاء لما كان الامام محاصرا لها ، وظل الحصار من يناير الى آخر أبريل من العام الماضي سمنة ١٩١١ • وكان عدد المحاصرين يتراوح بين عشرة آلاف وخمسين ألف مقاتل ( هذا العدد تقريبي بطبيعة الحال ) ، ولو هجم الثوار على المدينة بغتة لتيسر لهم فتحها عنوة لأن حاميتها \_ كانت مؤلفة من خمسة آلاف من المشاة وبعض الفرسان ونحو ٣٠ مدفعا ــ لم يكن في استطاعتها الدفاع عن السور الذي يبلغ محيطه اثنى عشر كيلو مترا » ، بل ان عددا من الجنود العثمانيين ــ ويرجح أن معظمهم من رعايا البلاد العربية المجندين بالجيش العثماني ـ هربوا من طوابيرهم وانضموا الى الثوار اليمنيين كما يوضح ذلك كاتب المقال المذكور بقوله : « وحدث أنه لما عصفت ربح الثورة خرج بعض الجنود المحليين من العرب من المدينة ، وانضموا الى الثوار ، فشعد ولاة الأمور على من تخلف من هؤلاء الجنود في المدينة واعتقلوهم هم وسائر الذين اشتبهوا فيهم من الأهالي ، إلى أن انتهى الحصار ، ولم يشهدوا الا في ههذا الأمر ، وتجاوزوا عن سعى الذين سعوا في نسف الثكنات • ويؤول تسامحهم هذا بخوفهم من قيام الحرب عليهم اذا سقطت صنعاء وانتقامهم منهم ، وحرصهم على حياة الجنود الكثيرين الذين أسرهم العرب » (٢) ·

ويعرض الواسعى فى تاريخه صدورة واضحة المعالم لثورة اليمنيين ضه الأتراك فى سنة ١٩١١ بقيادة الامام يحيى الذى اكتسب شعبية كبيرة على حساب التمرد الشعبى ضد الحكم فى اليمن كما يتصور حالة صنعاء فى أثناء الحصار فيقول: « فلما كثر الظلم والفساد وحصل لأهل اليمن الجور والاضطهاد قام الامام المتوكل على الله رب العالمين الامام يحيى أيده الله وبث القبائل فى جميع مراكز اليمن فقام (أى قامت) القبائل محاصرين لجميع مراكز اليمن صنعاء

<sup>(</sup>١) المؤيد : العدد ٦٢٨٤ في ٧ من فبراير ١٩١١ ( ٨ من صفر ١٣٢٩ ) ، ص ٤ ٠

 <sup>(</sup>۲) المنار : المجلد ۱۰ ، الجزء ۲ ، الصادر في ۱۸ من قبراير ۱۹۱۲ (أول صفر ۱۳۳۰ هـ).
 ص ۱۰۲ -- ۱۰۷ .

وغيرها حصارا شديدا ، وما زال الوالي في صنعاء يخيف الناس ويمنعهم من الخروج ، وشهد عليهم ، وأغلق أبواب المدينة ، وأمر البوليس يدورون في الأزقة، واذا وجدوا شنخصين يتكلمان أو يمشيان معا ضربا وحبساً ، واذا وجد البوليس في الليل مكانا مرتفعا مضيئا بالمصباح في أحد البيوت هجموا على صاحب البيت وضربوه وحبسوه ، ويزعم الوالى أنهم في الليل يشيرون للمحاصرين بالهجوم على المدينة وما زال الناس في الخوف من الوالى ، هذا كله سوى ما الناس فيه من المحاصرة والضيق ، وانقطاع الطعام عنهم وسائر المحتاجات وامتلأ السجن محابيس ظلما ٠٠ » (١) » • ثم يشير الواسعى الى محاولة الوالى العثماني اعدام خمسين رجلا من سادات وتجار وعلماء صنعاء من ذوى المكانة في قومهم ليشيع الذعر والارهاب بين أهالي المدينة لمنع أي تمرد قد يدبرونه ضد الادارة العثمانية. غير أن نائب المحكمة الشرعية عارض الوالى في هذا الأمر ورفض التصديق عليه على الرنجم من أن بعض المأمورين أيدوا الوالى في ذلك ، اذ يقول الواسعى : « وأراد الوالى من جرأته أن يعدم خمسين رجلا من أهل صنعاء من سادات وعلماء وتجار ، وختم تصديقا له بعض المأمورين الا أن نائب المحكمة الشرعية العالم الفاضل خليل أسعد أفندى ، لم يساعده على هذه الرزية وقال : لم نرض ذمتی باهراق دم مسلم واحد من دون حکم شرعی ، (۲) .

وازاء شدة وطأة الحصار على مدينة صنعاء فقد تعطلت أعمال المنساس اليومية على أشكالها العادية ولجأوا الى الساجد يقضون فيها يومهم كما يقول الواسعى « من الصبح الى ما بعد صلاة العشاء يلازمون درس القرآن والذكر لأنه لم يبق لهم شغل الاذلك وصارت أبواب المدينة مغلقة والأسواق مقفلة الا نادرا والبوليس يمسكون من أرادوا ، فلم يجدوا راحة وأمانا الا المساجد » ، ولهذا كانت مخاصرة صنعاء في سئة ١٩١١ على حد قول الواسعى « أشد محاصرة مضت باعتبار مضايقة الوالى وسوء معاملته لأهل صنعاء ومنعهم من الخروج » (٣) .

بل ان الوالى العثمانى فرض على أهالى صنعاء على الرغم مما يعانون من الشدة والفقر معونة مالية قدرها سبعون ألف ريال ، استحصلها منهم لينفق على جنوده المحصورين فى المدينة ، وليغطى نفقات استعداداته لمقاومة الحصار ، وكان من بين هذه الاستعدادات قيام الوالى بتخريب البيوت المحيطة بمدينة صنعاء فى « شسعوب » و « الصافية » كما خسرب المساجد وقلع الأشسجار وبث حول صنعاء حقلا من الألغام لابادة القبائل المهاجمة وقد تحدث الواسعى عن هذه الألغام بقوله : « ووضع ( الوالى ) حول صنعاء دفائن من البارود تسمى

<sup>(</sup>۱) الواسعى : المصدر السابق ، ص ۲۱۶ ٠

<sup>(</sup>۲) الواسعى : المصدر نفسه ، ص ٣١٤ ــ ٣١٥ .

<sup>(</sup>۳) الواسعى : الصدر السابق ، ص ۳۱۵ ٠

«ديناميت» ، وأهلكت من أهل صنعاء نفوسا كثيرة لم يكونوا يعلمون بها ، اذا وضع أحد رجله عليها صعقت به ، وصيرته قطعا ، انما فعل هذا الوالى خشية من العرب اذا هجموا على صنعاء • وفي آخر مدة من الحصار قرب العرب الى حول صنعاء ، وعرفولا الدفائن وكانوا يحفرون التراب حفرا لطيفا ويستخرجون تلك الدفائن ويأخذونها فندم الوالى وحزن على ذلك » (١) •

وقد استمرت المناوشات بين القبائل اليمنية المحاصرة وبين الأتراك المحصورين في صنعاء من أواخر سنة ١٩١٠ م حتى أوائل سنة ١٩١١ م ( من أواخر شهر ذي الحجة حتى شهر ربيع الأول سنة ١٣٢٩ هـ ) ، وكان يخرج في أثنائها الوالى من صنعاء من وقت لآخر لملاقاة رجال القبائل المحاصرين للمدينة وكثيرا ما كان يحدث التشابك بين الجانبين وجها لوجه بعد أن يتبادلوا اطلاق نيران بنادقهم ، وقد بلغت هذه المعارك درجة من العنف والوحشية حتى كان « بعض الجنود يحضرون معهم عند عودتهم رءوس بعض القتلى العرب الى المدينة » (٢) ليبثوا الارهاب والفرع في قلوب أهالى صنعاء و المدينة » (٢) ليبثوا الارهاب والفرع في قلوب أهالى صنعاء و

على أن مدينة صنعاء لم تكن وحدها فريسة لهذه الحياة الرهيبة التى تسبب فى خلقها الحكم العثمانى فى اليمن والصراع الدامى بينه وبين القبائل اليمنية ، اذ تعرضت كثير من المدن اليمنية لمحاصرة القبائل للحاميات التركية فيها ، كما حدث فى مدينة « يريم » حيث طوقت الحامية التركية فيها جموع من رجال قبائل ذى محمد وذى حسين (٣) ، وهى من أقوى القبائل اليمنية وأكثرها عداوة للأتراك ، وعلى الرغم من أن « المقدمى » زعيم هذه القبائل المرهم بالاكتفاء بمحاصرة « يريم » ، وحدرهم من النهب والقتل والهجوم على المدينة ، وأمن كل من يخرج من المحسورين فيها من العرب أو الترك على السيواء ، فان رجال هذه القبائل العنيفة « لم يسمعوا بل هجموا على هذه المدينة ، وحصل منهم الأفعال الشنيعة من النهب والقتل ثم الخراب » (٤) ،

### جملة التسرك بقيسادة عسزت باشسا لاخماد ثورة اليمن في سسنة ١٩١١:

أشرنا فيما سبق الى أن نيران الثورة اشتعلت ضد الحكم العثماني في اليمن في سنة ١٩١١ ، واجتاح تيارها العنيف معظم أرجاء البلاد . فكان الادريسي

<sup>(</sup>١) الراسعي : المصدر نفسه ، ص ٢١٥٠ .

Wavell, A.J.B. : Op. cit., p. 277.

<sup>(</sup>٣) رحما فرعان من قبيلة بكيل ، وكانا من أتباع الامام يحيى ؛

<sup>(</sup>٤) الواسعى: المصدر السابق ، ص ٣١٦٠

يقود أتباعه في عسير ضد الأتراك ، بينما كان الامام يحيى يحرض جموع رجال القبائل ضدهم في جبال اليمن ، فحاصروا الحاميات التركية في صنعاء ويريم ومعظم المدن اليمنية • وازاء تفاقم الأمور في الولاية الثائرة فان الدولة العثمانية قامت باستعدادات حربية هائلة لاخماد الثورة اليمنية • وكان يدفع الدولة الى ذلك نزعة القمع والاخضاع التي سيطرت على عقلية الاتحاديين دعاة العنصرية التركية والمركزية الادارية ، هذا فضلا على حرص الدولة على المحافظة على مركزها في اليمن حتى لا تنتقل عداوة الثورة الى الولايات المجاورة ، في وقت شعرت فيه الدولة بأن مستقبلها في الولايات العربية بعد النكسات المتتالية التي منيت بها في ولاياتها الأوربية ٠ على أن سياسة القمع والاخضاع هــذه ما كانت تناسب الدولة العثمانية في ذلك الوقت الذي أصيبت فيه بضعف عام اعتراها في أواخر أيامها ٠ كما كان طاقتها الحربية المتمثلة في قواتها الموزعة في ولاياتها الناثية محدودة للغاية ، فكان سحب أى قوات عثمانية من احدى الولايات الى ولاية أخرى يعنى بالضرورة خلق فجوة جديدة في الولاية الأولى مما يترتب عليهـا ضعف النفوذ العثماني هناك • وكان من الأفضــل للدولة العثمانية بدلا من سوق آلاف الجنود العثمانيين بمعداتهم الحربية لاخماد الثورة اليمنية أن تحاول الالتقاء مع رغبات اليمنيين في عقد الصلح مكتفية باعترافهم بسيادتها على أراضيهم • فأتباع الامام الزيدي من اليمنيين الذين حاربوا الأتراك كانوا على استعداد للتصافى مع الدولة اذا اعترفت لامامهم بوضعه الخاص وتركت لهم حرية تطبيق الشريعة الاسلامية في مناطقهم ، كما أن القبائل الشافعية التي ثارت ضد الأتراك كانت تثور ضد أوضاعهم الفاسدة واداراتهم المستبدة ، وهي أمور يمكن تلافيها اذا حرص الأتراك على تعديل وتنسيق علاقاتهم مع الشعب اليمني •

وقد حاول خليل بك وزير الداخلية العثمانية في ذلك الوقت أن يحذو حذو سلقه طلعت بك في مواصلة استعمال القوة (١) فصمم على ارسال حملة عسكرية ضخمة الى اليمن لاخماد ثورتها دون مبالاة لما ستتكلفه خزينة الدولة العثمانية المجهدة من أعباء كبيرة • وقد توجهت هذه الحملة العثمانية الى اليمن بقيادة المشير عبد الله باشا الذي توفي وهو في طريقه من الحجاز الى اليمن نتيجة لما «كان يعتريه من النزلات الصدرية » (٢) ، فعين الباب العالى عزت باشا الذي كان رئيسا عاما لأركان حرب الجيش العثماني لقيادة هذه الحملة بدلا من زميله الراحل • كما منح صلاحية واسعة يولى ويعزل ويحاكم ويجرى الاصلاحات اللازمة • وقد تميز عزت باشا القائد الجديد عن غيره من القادة العثمانين بحنكته السياسية وبفصاحته وحذقه وكريم أخسلاقه وكان لجهوده

<sup>(</sup>١) توفيق على بدو: المصدر السابق ، ص ٢٣٦٠

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم : الصدر السابق ، ص ١١١٠

المتمرة أكبر الأثر في عقد الصلح بين الأتراك العثمانيين والامام يحيى وسخصية عثمانية لها هذا الدور الخطير في العلاقات العثمانية اليمنية لجديرة بالتعريف والتقدير ، لهذا قالت جريدة « المؤيد » المصرية أن عزت باشا كان من أعلى بيوت المجد والشرف في ألبانيا ، وقد تربي تربية عسكرية عالية في المانيا حتى أن الامبراطور غليوم كان يفتخر بأن المدارس الألمانية أنجبت مثله من العثمانيين • وكان السلطان عبد الحميد قد نفاه في سوريا في أثناء حكمه للدة طويلة ، اذ كان يخشى الشخصيات القوية المستقلة ، ولما زار غليوم سوريا قال في حديث له الى والى بيروت اذ ذاك : اذا كان الجيش العثماني يستغني عن عزت باشا فان الجيش الألماني في حاجة اليه » فاضطر السلطان عبد الحميد أن يرقى رتبته بعد ذلك ، وأن يرسله الى اليمن فريقا على الفرقة الرابعة عشر المقيمة بالحديدة • وقد سار سيرة حساة في بلاد اليمن ، وأحبه أهلها حبا المقيمة بالحديدة ، وقد سار سيرة حساة في بلاد اليمن ، وأحبه أهلها حبا قليل • ولما أعلن الدستور عين على الفور رئيسا عاما لأركان حرب الجيش العثماني باجناع رجال الدولة ، على أنه ليس هناك أكفا منه لهذه الوظيفة العاللة » (١) •

كما ذكر أمين الريحاني في حديثه عن الصلح الذي عقد بين الأتراك والاهام يحيى في سنة ١٩٩١ م أن عزت باشا سعى « بما كان له من حنكة وفصلحة وكرم أخلاق الى مصالحة الامام ٠٠ وقد كان عزت كريما وجوادا ٠٠ وإسبتمالي الامام بصفاحته » (٢) ٠

بل ان الواسعى وهو من اليمنيين الزيديين اظهر تقديره لعزت باشا عند حديثه عن دور هذا الرجل في عقد الصلح بين الإتراك العثمانيين والامام يجهي بقوله : « وتوفق هذا الدواء ( يقصب الصلح ) الرجل الشهم الغيور عزت باشا (٣) ٠٠٠ » ، فكان الواسعى بذلك منصفا في حكمه على أحد قادة العثمانيين الذين أسهموا بقدر ما سمحت به طاقتهم لايجاد حل للقضية اليمنية .

وقد أبدى عزت بك على المصرى وكان حيننذ برتبة بكباشى ، رغبته في مرافقة هذه الحملة المتوجهة الى اليمن بقيادة عزت باشا فأجيب الى طلبه (٤) . وقد تكونت هذه الجملة من عشرات الطوابير تنقلها البواخر ومعها نسافة وطرادة . وقد سبق أن أشرت الى أن محمد الادريسي تصدى للأتراك في عسير

<sup>(</sup>۱) المؤيد : العدد ٦٢٩٨ ، الحميس ٢٣ من فبراير ١٩١١ ( ٢٤ من صفر ١٣٢٩م، ) .

<sup>(</sup>٢) أمين الريحالي : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ١٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) الواسعى : المصدر السابق ، ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٤) مذكرات جمال بائدا : ص ٩٨ ، الاهرام العدد ١٠٠١٣ من فبراير ١٩١١ ·

وحاول منع مرور حملتهم الى اليمن بل ان مقاومته ازدادت حدتها ضد الترك ، اذ ألقى القبض على عدد من الضباط وقطع أسلاك التلغراف وقبض على مديرى الجمارك واعتقل سويدي أفندي مبعوث العسير ونفاه الى جبل النضير • كما صمه الادريسي أمام قوات الشريف حسين المستركة مع قوات الدولة في الهجوم على اليمن لاخماد ثورتها ضد الحكم العثماني والتي جعلت مدينة « الليث » نقطة التقائها وانطلاقها ٠ فواجه الادريسي حربا عسكريا ومعنوية اضطرته الى فك الحصار عن مدينة أبها عاصمة عسير والتجأ الى الجبال المجاورة واعتصم فيها • وقد اشتبك عزت باشا في معارك عنيفة مع قوات الادريسي التي عرقلت طريقه إلى اليمن وعمدت في كثير من الأحيان إلى قطع مياه الشرب عن الملدن والقرى التي نزلت فيها القوات العثمانية ، فسببت لها متاعب ومشاكل كثيرة عرقلت سرعة تقدمها (١) • على أن أروع الوقائع وأشهرها ، تلك الموقعة التي جرت عند مضيق « جيران » بمنطقة العسير ، التي تكبدت فيها جيوش الدولة من الخسائر ما ضعضع كيانها ، ومما أدى الى استجواب خليل بك ، ناظر الداخلية ، من قبل النواب في مجلس المبعوثان ، عن سبب الانكسار الذي حل بالجنود العثمانيين فيها ، فأجاب بكلام مختصر يفيد أنهم وقعوا في كمين نصبه لهم ثوار اليمن (٢) • والواقع أنه كان لهذه الموقعة أثرها المباشر في مفاوضات الصلح بين الطرفين اذ بلغت خسائر الجيش العثماني فيها ما يقارب ٢٨ ألف جندی بین قتیل وجریح وأسیر (۳) ٠

على أن الادريسى صمم على استخلاص عسير من الأتراك واجبارهم على الاعتراف بوضعه الخاص أو باستقلاله الذاتى هناك حتى « ينكنه من اسعاد أهلها ، ورفع الظلم عنهم » (٤) • وقد شبع الادريسى على مواصلة الحرب ضد الأتراك ذلك الثقارب الذى حدث بينه وبين الامام يعيى خاصة بعد أن أعلن الأحير ثورته ضيد الحنكم العثماني وبدأ زحفه لمحاصرة الحامية التركية في صنعاء (٥) • على أن العلاقة التي توثقت بين الادريسي والامام يحيى في أثناء كفاحهما المشترك ضد الأتراك العثمانيين في اليمن سوف تنفصم عراها عندما يتصافى الامام يحيى مع الأتراك بعقد الصلح بينهما في سنة ١٩١١ م • وعند ذلك سينفرد الادريسي بمحاربة الترك في اليمن مستعينا بالإيطاليين أحيانا وبالبريطانيين أحيانا أخرى ، بل وببعض القوى العربية التي ستتمرد على الترك

<sup>(</sup>١) الأهرام : العدد ١٠١٥٠ في ١ من أغسطس ١٩١١ ٠

<sup>(</sup>۲) الاعرام : العدد ۱۰۱۲۷ في ٥ من يولية ۱۹۱۱ .

<sup>(</sup>٣) محمد المهدى البصير : تاريخ القضية العراقية ، ص ٢٦ •

<sup>(</sup>٤) حافظ وهبه: المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٤٢ ٠

Hogarth, D.G.: Op. cit., p. 121.

أمثال ابن سعود من جهة ، والشريف حسين بعد اعلان الثورة العربية في سنة ١٩١٦ م من جهة أخرى .

بعد أن تجمعت القوات العثمانية بقيادة عزت باشا في الحديدة فقد زحفت الى داخل اليمن قاصدة صنعاء لفك حسارها ولطرد القبائل اليمنية التي تجمعت حولها • ولم يكن الطريق بين الحديدة وصنعاء سهلا مفتوحا أمام القوات العثمانية ، بل واجه الأتراك عبره مقاومة مستمرة من القبائل اليمنية التي تقع مراكزها على طول الطريق • وقد أشار الواسعى الى بعض المسارك التي واجهها عزت باشما قبل وصوله الى صنعاء بقوله : « وخرج عزت باشما من الحديدة والحرب في طريقه لم يزل منها في حرب الى « مفحق » ثم حرب عظيم في « بيت السلامي » و « قملان » وذهبت نفوس كثيرة وكان العرب القاتلون هنالك عشرة آلاف ، ثم في قرية شعبان مقابل محطة متنه التي يسميها الأتراك « سنان باشا » .. حرب عظيم حتى اختلط العرب والترك ووقع الضرب بالسيوف والمدى ... وفي ذلك يقول عزت باشا : لو كان للدولة ألف رجل من هذه الرجال لأخذنا أوربا بأسرها ، ثم لم يزل الجرب في الطريق الى « رأس عصر » مقابل مدينة صنعاء وجلست ( يقصد ظلت ) الطرقات أياما منتنة ، من القتلي بعد دفن ما دفن منها ، (١) • ويتضح من قول الواسعى ان الأتراك واجهوا في طريقهم بين الحديدة وصنعاء مقاومة عنيفة من رجال القبائل اليمنية حتى أن عزت باشا امتدح شجاعتهم ومقدرتهم على القتال • كما أن الجانبين اليمني والعثماني منيا بخسائر فادحة في أثناء هذه المعارك ، ولا يخفي ملاحظة ما كانت تسببه هذه المعارك ، ولا يخفى ملاحظة ما كانت تسببه هذه الحروب وما تخلف عنها من القتلى \_ التي كان يتعذر دفنها لكثرتها ولانشغال المقاتلين بالدفاع عن أنفسهم وسرعة التقدم تجاه أهدافهم \_ من أمراض وأوبئة أنهكت قوى الجانبين .، وأضعفت معنوياتهم لمواصلة النضال وزادت من رغبتهم في الهدوء والسلام

على أن كثيرا من القبائل اليمنية عند ما كانت تحس بضعفها أمام القوات العثمانية المتقدمة الى صنعاء كانت تفضيل الانسحاب الى معاقلها فى الهضبة اليمنية ، وخاصة فى الشمال ، وقد أدى هذا الى أن البعض اعتقدوا أن عزت باشيا فى زحفه تجاه صنعاء «لم يلق المقاومة التى كان يتوقعها ، فرغم أنه حارب كثيرا فى طريقه الا أن الثوار لم يدافعوا عن معقل من معاقلهم العديدة بين الحديدة وصنعاء مدافعة تستحق الذكر » ، ثم يتدارك أصحاب هذا الرأى فيعلقون عليه بأنه لم يكن سلبية من الامام وأتباعه بل كان خطة حربية حكيمة فيعلقون عليه بأنه لم يكن سلبية من الامام وأتباعه بل كان خطة حربية حكيمة

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ص ٣١٦ ـ ٣١٧ ٠

اتبعوها ليستنفذوا قوى الأتراك الذين لم يتمكنوا من التقدم خطوة فيما وراء العاصمة اليمنية ، ولهذا قالوا : « وقد دلت النتائج على أن تقاعدهم ( أى اليمنيين ) عن مقاومة الجيش ( العثماني ) كانت حكمة من الامام وليس جبنا منه ومن رجاله ، اذ لما بلغ الجيش صنعاء رأى أنه لا يستطيع أن يخطو الى ما وراءها (١) » .

غير أن عدًا الاعتقاد وتداركه لا يتبر الشك في أن الأتراك لاقوا مقاومة عنيفة في أثناء تقدمهم من الخديدة تجاه صنعاء ، ويؤكد ذلك أن جزءا كبيرا من القبائل اليمنية التاثرة التي كانت تحاصر صنعاء حينذاك توجهت في حوالي منتصف شهر فيراير سنة ١٩١١ م لملاقاة قوات عزت باشا المتقدمة من الحديدة ولتعضيد حركات المقاومة اليمنية التي اعترضت طريق الأتراك ، هذا في الوقت ألذى ظل الجزء الأكبر من القبائل اليمنية محاصرا صنعاء للابقاء على التخامية التركية المحصورة في المدينة تحت رحمتهم (٢) . بل ان رجال الامام يحيى اللحاصرين الصنعاء هاجموا في النصف الثاني من شهر فبراير سنة ١٩١١ م قافلة عثمانية « مؤلفة من ثمانين جملا تحمل أرزاقا ومؤونة إلى الجند ( العُتَمَانيين المحصورين في صنعاء ) من حامية مدينة حجة • وقد قتل اليمنيون خمسين نفرا من الجنود الذين حاولوا الدفاع عن القافلة وانهــزم الباقون » · هذا فضلا عن أنه جاء في تلغراف رسمي من متصرف الحديدة الى الباب العالى بتاريخ ۲۱ من فبراير سنة ۱۹۱۱ م أن الأميرالاى رضا بك قاد الستة طوابير الموجودة في « عبال ، الى مناخة (٣) ٠ لهذا كله فان زحف الأتراك من الحديدة ألى صنعاء كان يحقه من كل جانب وعلى طول الطريق معارك وحروب ومناوشات عُديدة استمرت حتى قرب نهاية شهر مارس سنة ١٩١١ م ٠

وقد نجحت القوات العثمانية في طرد القبائل اليمنية الثائرة من «مناخة» بعد أن تكبد الجانبان خسائر فادحة ، كما وصلت مقدمة الجيش العثماني الى «سوق الخميس»، وقد كان هذا يعنى اقتراب موعد دخول الأتراك الى مدينة صنعاء بعد طرد القبائل المحاصرة لها • وقد حاول الوالى محمد على باشا المحصور داخل صنعاء أن يقوم بدوره في معاونة جيش النجدة العثماني الذي يقوه عزت باشا ، فاظهر نشاطا مفاجئا داخل المدينة وعند الأسوار تسهيلا لتقدم العثمانيين في الوقت الذي اشتدت فيه وطأة القتال بين جيش النجدة وجموع القبائل اليمنية المحاصرة للمدينة • وفي صباح ٥ من أبريل سنة

<sup>(</sup>۱) المنار : المجلد ۱۰ ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ ( الصادر في أول صفر ۱۳۳۰هـ ) ، ۱۸ من فبراير ۱۹۱۲ •

Wavell, A.J.B.: Op. cit., p. 269:

<sup>(</sup>٣) المؤيد : العدد ١٣٠٤ الخميس ٢ من مارس ١٩١١ ، ( أول ربيع الأول ١٣٢٩هـ ) •

١٩١١ م تركت القبائل اليمنية الثائرة مراكزها حول صنعاء (١) وانسحبت نحو الشمال بعد أن اقتنعت بعدم جدوى المقاومة ازاء قوة الجيش العثماني المزود بأحدث الأسلحة ، والمدرب على أحدث أساليب الخرب ، والذي كان يقوده عزت باشا الذي تميز بمهارته الفائقة في وضع الخطط الحربية الناجعة ، وقيادة جنده الذين توفرت لديهم كافة الامكانيات العسكرية للفوز بالنصر ٠ وهكذا تمكن عزت باشا من دخول صنعاء على رأس جيشه العثماني في مساء نفس اليوم ٠ وفي صباح اليوم التالي أقيم استعراض كبير للحامية ولجيش النجدة العثماني في الميدان الفسيح الواقع أمام مبنى مقر حكومة الولاية ، وذلك احتفالا بالنصر وابتهاجا بانتهاء الحصار • وقد شهد هذا الاستعراض جموع أهالي المدينة الذين استمعوا الى خطاب ألقاه عزت باشا في هذه المناسبة • وقد استقبلت مدينة صنعاء القائد المنتصر بالفرح والابتهاج ، وأقيمت الزينات وأقواس النصر تعبيرا عن ذلك ، كما خرج أهالي المدينة وقد لبسوا أحسن ملابسهم لتحية القائد العثماني الذي خلصهم مما عانوه في أثناء الحصار ، ولم يمنعهم هطول الأمطار في ذلك اليوم من التعبير عن فرحتهم بزوال الحصار (٢) ٠ ومن الطبيعي أن يفعل ذلك أهالي مدينة صنعاء ولم يكن هذا ضعفا في وطنيتهم واخلاصهم لقضية بلادهم لأنهم كانوا يخشون مغبة نجاح القبائل اليمنية في دخول المدينة اذ كان ذلك سيعرضهم لانتقام القبائل الذين اعتقدوا في تعاونهم مع الأتراك ، كما أنه سيعرضهم أيضا للسلب والنه بوالتخريب الذي اعتادته القبائل اثر كل هجوم ، بل ان الأئمة أنفسهم كانوا يسمحون للقبائل التي عاونتهم على استرجاع صنعاء باستباحة كل شيء في المدينة فترة من الوقت كانت تتعرض في أثناءها للخراب والدمار

على أن وصول عزت باشا الى صنعاء وانهائه لحصار القبائل الذى كان مضروبا حولها لم يكن سوى خطوة أولى فى سبيل ايجاد حل للقضية اليمنية ، حتى تستقر أحوال الولاية الثائرة وترتاح الدولة من ضرورة ارسال حملات عسكرية مستمرة لاخماد الحركات الثورية ضمانا لبقاء الولاية تابعة لسيادتها الفعلية • واذا كان عزت باشا قد استطاع أن يؤكد نفوذ الدولة فى ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر ، وخاصة فى مدينة الحديدة من جهة ، كما تمكن من السيطرة على المدن والمراكز اليمنية الواقعة فى الطريق من الحديدة الى صنعاء من جهة أخرى ، فان هذا لم يكن يعنى خضوع اليمن بأكمله للحكم العثمانى • اذ ظل الامام يحيى يتمتع بنفوذ كبير فى معظم مدن الهضية ويتزعم قبائلها وخاصة فى المنطقة الشمالية حول مدينة صعدة مركز الامامة الزيدية فى اليمن وخاصة فى المنطقة الشمالية حول مدينة صعدة مركز الامامة الزيدية فى اليمن على كان الادريسى معتصما فى جبال عسير المجاورة لعاصمتها « أبها » التى

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ص ٣١٧ .

Wavell, A.J.B.: Op. cit., pp. 275-278

اضطره الأتراك الى رفع حصاره عنها • وكان بطبيعة الحال يتحين الفرص ويعد العدة للانتقام من الأتراك في عسير ويضع حدا للحكم العثماني هناك • لهذا لم يكن الأمر هينا أمام عزت بأشا بعد وصوله الى صنعاء ، ومن حوله أكثر من عدو يتربصون به شرا وانتقاما ، وقد جمعهم جميعا هدف واجد هو كراهيتهم للحكم العثماني في اليمن وحرصهم على التخلص منه • ويبدو أن هؤلاء جميعا قد نسوا أو تناسوا خلافاتهم المذهبية والقبلية في غمرة كراهيتهم للأتراك العثمانيين ، فتعاون الامام الزيدي مع الادريسي السني ، وانضمت اليهما القبائل الشافعية في الهضبة وفي عسير وفي المنطقة الساحلية كقبيلتي « الزرانيق » و « القحرا » (١) المعروفتين بشدة البأس وقوة الشكيمة وحرصهما على الاستقلال حتى عن نفوذ الامام الزيدي •

وقد كان السيد الادريسى يتمتع بفهم عميق لطبيعة الروح القبلية مما جعله يدرك أن قبائل عسير والمخلاف السليمانى التى يتزعمها لن تستمر بصفة دائمة على ولائها وتحمسها لفكرة دينية جامدة ، كما أنه لم يقنع باستجابتهم الطبيعية لخوض غمار الحروب فى أى وقت من أجل هدف عارض يتعلقون به ، بل انه أراد أن يحدد هدفا ثابتا له صفة الواقعية وطابعها لحركته الدينية ، فصبغها بصبغة وطنية شعارها « عسير للعسيريين » ، وأخذ يدعمها بما طبعت عليه حياة البدو من تعلق بالثار ، والحرية الذاتية ، والاستحواذ على الغنائم ، والرغبة فى القتال (٢) ، ومن هنا أحس الأتراك بخطورة الادريسى وكانوا يترقبونه ويخشونه ويبذلون جهدهم لكسر شوكته بعد أن طغت فى النماء فى غفلة منهم ،

أما قبائل الهضبة اليمنية فمنهم الزيديون أتباع الامام يحيى الذين جمعهم حول الامام اخلاصهم المذهبي وفقرهم فكانوا لذلك رهن اشارة الامام في خوض الحروب من أجل العطايا والغنائم ، أما قبائل الهضبة من غير الزيديين فكان يدفعهم الى مجارية الأتراك والثورة عليهم سوء الادارة العثمانية ، ومظالم الموظفين الأتراك ، والضرائب المرتفعة التي لم يعتادوها ، ثم رغبتهم في الحرية والاستقلال ، على أن الامام الزيدي استطاع أن يجتذب قبائل الهضبة عامة لمحاربة الأتراك عن طريق اغرائهم بما سوف يستحوذون عليه من غنائم وأسلاب ، مما جعل بري Bury يؤكد هذا المعنى بقوله : ان الامام الزيدي واسلاب ، مما جعل بري ولاب سكان شرق اليمن السنيين بواسطة اغرائهم بالغنائم ضحد الأتراك السنيين ، (٣) اخوانهم في المذهب والعقيدة ، ولكن الحركات الثورية التي كانت تقوم في صنعاء ما كانت تنتشر في ريف الهضبة الحركات الثورية التي كانت تقوم في صنعاء ما كانت تنتشر في ريف الهضبة

Bury, G.W.: Op. cit., p. 33.

<sup>(</sup>١) الفحرا ٠ او القحراء ، أو القحرى ٠

Bury, G.W.: Op. cit., p. 36.

بسهولة ، لأن رجال التلال شغلوا في حرث الأرض وتتبع تغير فصول السنة وسقوط الأمطار والأعمال المرتبطة بالزراعة التي كان عليهم انجازها يوميا ، وكانت بطبيعة الحال لا تحتمل الاهمال أو الامهال بل تتطلب دائمة رعاية ويقظة بصفة دائمة وهكذا ارتبطت حياتهم بالأرض الزراعية فكانوا لا يعيرون الحركات الثورية أدنى اهتمام الا اذا مستهم بصفة شخصية (١) ، فعداء هؤلاء الأتراك كان ينجم عن سوء الادارة العثمانية في الولاية وارتفاع الضرائب وتدخل الأتراك المستمر في شئونهم ، فاذا تلافي الأتراك ما يغضبهم ويثيرهم فقد ضمنوا بذلك ولاءهم للحكم العثماني .

وهكذا كانت مهمة عزت باشا تستلزم معاملة الأطراف اليمنية ، الامام يحيى والادريسى والقبائل ، كل بقدر وبأسلوب يحفظ للحكم العثماني في اليمن بقاءه واستقراره · وإذا كان ثمة طريقان أمام الأتراك لاختيار أحدهما وسيلة لحل القضية اليمنية ، أولهما مواصلة الحرب لاخضاع اليمنيين بالقوة ، رغم ما كان يستلزمه ذلك من نفقات باهظة تنوء بحملها الدولة في وقت قصرت فيه امكانياتها عن تغطية الالتزامات الضرورية ، ورغم فشل هذا الأسلوب الذي تمسكت به الدولة منذ عودتها لليمن في سنة ١٨٧٧ حتى وصول عزت باشا الى صنعاء في سنة ١٩١١ م · أما الطريق الأخرى فهي أكثر واقعية وأدعى للسلم والاستقرار فهي توفر على الدولة ما تنفقه من أموال وما تضحي به من أرواح وما تبذله من جهد ضائع ، ألا وهي المفاوضة والاتفاق على الصلع مع الامام يحيى باعتباره رأس المقاومة (٢) ومحاولة تحقيق مطالب الشعب اليمني بصفة عامة ،

وهكذا ستفضل الدولة العثمانية ، بل انها ستضطر الى أن تسلك طريق الصلح والاتفاق مع الامام يحيى ، الذى التجأ الى جبال « شهارة » المنيعة عقب دخول عزت باشا مدينة صنعاء فى أوائل شهر أبريل سنة ١٩١١ م ، ولم يخلد بطبيعة الحال الى الهدوء حتى أن الكمائن التى كان ينصبها رجاله للفصائل العثمانية عند اجتيازها مضائق الجبال اليمنية كانت تقض مضاجع العثمانين، وتفنى طلائعهم فى بعض الأحيان عن آخرها ، وقد أدرك الأتراك أنهم سيذوقون الأمرين دائما استمر العداء بينهم وبين اليمنيين مما سيجعلهم يلجأون الى الصلح لتفادى هذه المقاومة الضارية ، ولقد قال توفيق على برو : « وقد حدثنى الصلح لتفادى م خلال مقابلتى له فى القاهرة ، عن ضراوة اليمنيين فى عزيز باشا المصرى ، خلال مقابلتى له فى القاهرة ، عن ضراوة اليمنيين فى القتال واستبسالهم وفتكهم بالجند العثمانى ، حديثا طويلا ، وألح بصورة خاصة القتال واستبسالهم وفتكهم بالجند العثمانى ، حديثا طويلا ، وألح بصورة خاصة

(1)

Bury, G. W.: Ibid., p. 34.

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم : المسدر السابق ، ص ١١٧ •

على فضية قطع المياه عنهم اذ كان لها أثرها الحاسم على موقف الجيش » (١) ، بل زاد من اقتناع الآتراك العثمانيين بحاجتهم الى الصلح والمهادنة مع الثوار اليمنيين ذلك الفشسل الذريع الذى منيت به حملتهم التى قادها والى اليمن العثماني محمد على باشا \_ بعد دخول عزت باشا مدينة صنعاء \_ لمحاربة الامام يحيى في المنطقة الشمالية ، واضطر الأتراك بعد هزيمتهم أن يعودوا الى صنعاء دون أن يحققوا أية نتائج تستحق الذكر (٢) ، وقد تجمعت كل هذه الأسباب الى جانب عوامل أخرى سنخوضها فيما بعد لتدفع الدولة الى التفكير جديا في عقد الصلح مع الامام يحيى كوسيلة لحل القضية اليمنية ولاقرار الأمور في الولاية الثائرة ،

(1)

١١) توفيق على برق : المصدر السابق ، ص ٢٣٨ ٠

القصل الخامس

موقف العثمانيين في اليمن في أعقاب الصلح مع الامام يحيي ( 1911 - 1914 )

اولا ـ الصلح بين الدولة العثمانية والامام يحيى في سنة ١٩١١ ·

ثانيا ــ موقف القوى المحليسة في اليمن من العثمانيين في اعقاب الصلح مع الامسام يحيى في سنة ١٩١١ ٠

ثالثا \_ اتفاقات الحدود بين الدولة العثمانية وبريطانيا في جنوب اليمن ·



# موقف العثمانيين في اليمن في أعقاب الصلح مع الامام يحيى (١٩١٤ ـ ١٩١١)

### أولا ــ الصلح بين الدولة العثمانية والامام يحيى في سنة ١٩١١

تبينا في نهاية الفصل السابق أن الدولة العثمانية اضطرت في سسنة ١٩١١ الى اختيار طريق الصلح والمهادنة مع الثوار اليمنيين بعد أن تأكدت من خطل سياسة القهر والقمع والاحضاع الحربي كوسيلة لاقرار الأمور في اليمن ، خاصسة بعد أن ذاق جنودها الأمرين في أثناء الحروب والمعارك العنيفة التي التحموا فيها مع رجال القبائل اليمنية العاتية • وقد ساعد الدولة على أن تنحو هذا الاتجاه السلمي عدد من خيرة الرجال العثمانيين الذين أخلصوا في أداء واجبهم نحو « دولتهم العلية » من جهة ، ونحو رعاياهم واخوانهم أبناء العروبة من جهة أخرى ٠ وكان على رأس هؤلاء وأكثرهم فاعلية القائد العثماني أحمد عزت باشا الذى ساعدته مقدرته العسكرية والادارية وذكاؤه الفطرى وفصاحته وبلاغته واخلاصه في أداء واجبه على أن يختار طريق الصلح وسيلة لاقرار الأمن والسلام في ربوع ولاية اليمن العثمانية • وقد بدل عزت باشا جهوده المثمرة لاقناع المسئولين في الآستانة من جهة (١) ، والامام يحيى وأتباعه من جهة أخرى ، بضرورة عقد الصلح بين العثمانيين واليمنيين ، ضمانا لمصلحةً الجانبين (٢) ، وابقاء على العلاقات التاريخية والاسلامية ذات الجذور العميقة بينهما • وسدوف نعرض فيما يلي المراحل التمهيدية لعقد الصلح بين الدولة العثمانية والامام يحيى في سسنة ١٩١١ قبل أن نقسوم بدراسة وثيقة الصلح ذاتها والنتائج التي ترتبت عليها •

Jacob, H.F.: Kings of Arabia, p. 121. (7)

Bury, G.W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen, p. 16. (1)

#### العوامل المهدة لعقد الصلح بين العثمانيين والامام يحيى:

كانت الدولة العثمانية قد منحت قائدها في اليمن أحمد عرت باشا صلاحيات وسلطات واسمعة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاقرار الأمور في الولاية • فرأى عزت باشا بما تحلت به أخلاقه من شجاعة أدبية ضرورة الاجتماع مع الامام الزيدى للتفاوض في الأمور المتعلقة بعقد الصلح ، وقد توجه عزت باشا وبرفقته حاشية صغيرة قاصدا الامام يحيى في قرية « دعان » التي أحاط بها آلاف من الجنود الزيديين الذين كانوا يهتفون بحياة امامهم في مظاهرة عسكرية متعمدة لاظهار قوتهم أمام ممثلي الدولة العثمانية • وقد اختيرت قرية دعان هــذه ، وهي قرية صغير تقع على قمــة جبل في الشمال الغربي من عمران ، لتكون مقرا للاجتماع بين الامام يحيى وعزت باشا لتوسطها بين منطقتي نفوذ الامام في الشمال فيما حول صعدة ونفوذ الأتراك في الجنوب فيما حول صنعاء • وقد أعد الامام يحيى منزلا بالقرية المذكورة لاقامته ، كما جهز منزلا آخر لاقامة عزت باشا في أثناء المفاوضات • ويعرض الواسعى صورة واضحة المعالم لهذا اللقاء الدبلوماسي بين ممثلي الجانبين اليمني والعثماني في قرية « دعان » اليمنية فيقول : « وقد جمع الامام بعض قواده ورجاله الى هذا المحل ( دعان ) مع عشرات الألوف من العساكر ، وخرج عزت باشا ومعه جملة من أركان الدولة من العرب والترك منهم القاضي العلامة عبد الله بن حسين العمري • ولما وصل عزت باشا ومن معه الى عمران ، أطلقت المدافع من القلعة فرحا لاستقباله لهذا السعى العظيم الذي فيه حياة أمتين ، عربية وتركية وكان الامام قد وصل الى دعان قبل وصول عزت باشا ، وقد أرسل الامام لاستقبال عرت باشا جملة من رؤساء القبائل والمشايخ ، ولما كان بينهم وبين دعان ساعة ونصف ، استقبلهم ألوف من العساكر وهم يطلقون بنادقهم في الفضاء ، وهي علامة التحية ، وهم ينشدون الأناشيد الحربية الحماسية وفيها المدح للامام وللدولة وللوطن ، وتسمى بعرف اليمن « الزامل » ، والشجاعة تلوح على وجوههم ، وقد عم الناس الفرح والسرور لما رأوا في الصلح من حقن للدماء وحفظ الأموال وتأمين السبل ودفع الأعوال ۽ (١) 🖟

ويستطرد الواسعى قائلا انه عقب وصول عسزت باشا الى دعان وكان يوم وصوله يوافق يوم الجمعة فقد « خطب الخطيب خطبة بليغة تليق بهذا المعنى ، فيها الثناء على الله ورسوله والشكر على الاتفاق وجمع الكلمسة ، وحث الناس على الاتفساق وعدم الافتراق ، وذكر الآيات والأحاديث في ذلك ، • ثم يضيف

<sup>(</sup>۱) الواسعى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حقادت وتاريخ اليمن ، ط ٢ ص ٢١٩ ٠

الواسعى موضحا أحداث ذلك اليوم التاريخي الذي عقد فيه الصلح قائلا: « وبعد ساعتين قصسه عزت باشا المنزل الذي نزل فيه الامام ، وحول الباب ثلة من العساكر وقوفا حاملين السلاح ، ثم بعد السلام وتبادل التحية وطيب الكلام وقع الامضاء من الطرفين على شروط ( الصلح ) » (١) •

وكان للقائد العثماني عزت باشا ممثل الدولة في مفاوضات الصلح مع الامام يحيى هيئة أركان حرب مؤلفة من عدد من الرجال المخلصين المتازيّن ٠ وعلى الرغم من أن هؤلاء جميعا كانوا من رجال السلك العسكرى العثماني ، فقد كانوا يتمتعون بخبرة واسعة في المجالين الاداري والسياسي مما ساعدهم على النجاح في أداء مهمتهم على خير وجه • وكان على رأس هذه الهيئة عصمت باشا الذي سيسطع نجمه عندما يصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية التركية ٠ كما كانت الهيئة تضم عضوين من خيرة ضباط العرب في الجيش العثماني هما عزيز على المصرى وسليم الجزائري اللذين لعبا دورا خطيرا في انجاح المفاوضات التي انتهت بعقد الصلح بين الامام يحيى والدولة العثمانية (٢) ٠ ويلقى لنا ضوءًا على الدور الذي قام به عزيز المصرى خاصة ذلك العديث الذي دار بين أحد الضباط الأتراك وبين مندوب جريدة « المفيد » البيروتية والذي نقلته « المنار » ، فقد قال الضابط التركى : « التحق عزيز بك المصرى بحملة اليمن وفي النية أن يوفق بين عزت باشا والامام يحيى حقنا للدماء • وهذه العاطفة التي وجدها عزيز بك في قلب عزت باشا سهلت عليه سبيل الاتفاق مع الامام • وعزين بك هو بطل حسدًا الاتفاق ، وأو كد لكم أن هذا البطل هو من أصدق الرجال الذين خسدموا الدولة والأمة معسا ، فإن خوفه على دولته من الانقراض لاشتغالها عن الأوور الخارجية بتجريد الحملات على أبنائها ، وحبه بقاء العرب ذخرا للدولة تستصرخهم عند الحاجة ، حملاه على عقد الاتفاق . وقد تمكن بطلاقة لسانه من اقناع الامام بأن القتال اذا استمر بينه وبين الدولة فان الأجانب الذين يتربصون بنا الدوائر سوف يستولون على هذه البلاد ، وعلى هذه الفكرة بني أساس الاتفاق بین عزت باشا والامام یحیی ، (۳) ۰

على أن ما ذكره هذا الضابط التركى لمندوب جريدة « الفيد ، البيروتية كان يعبر عن الروح التى سادت هيئة أركان حرب عزت باشا ، وليس تعبيرا عن دور العضوين المذكورين فحسب ، مما سيؤدى في نهاية المفاوضات الى عقد الصلح بين الجانبين العثماني واليمني · كما كان من بين مرافقي عزت باشا

<sup>(</sup>۱) الواسيعي : المصدر نفسه ، ط ۲ ، ص ۲۱۹ .. ۳۲۰ ،

<sup>(</sup>٢) أمين سعيد : اليمن تاريخه السياسي منذ استقلاله في القرن الثالث الهجرى ، ص ٣١

<sup>(</sup>٣) المنار : المجلد ١٥ ، ج ٢ ، ١٨ من فبراير ١٩١٢ (أول صقر ١٣٣٠ هـ ) ، ص ١٥٩

شخصية هامة ذات أثر فعال فى تاريخ اليمن الحديث لم يقتصر على الفترة التى خضعت فيها اليمن للحكم العثمانى ، بل استمر بعله استقلال اليمن فى عهد الامام يحيى ، تلك هى شخصية محمود نديم بك السورى الأصل والذى كان يجيد اللغة العربية بطبيعة الحال ، وقد اعتمد عليه عزت باشا كل الاعتماد فى أثناء مفاوضاته مع الامام يحيى ، كما كلفه بادارة اليمن نيابة عنه (١) فى أثناء ذهابه الى استامبول لعرض شروط الصلح على البساب العالى والحصول على موافقته ، فقام نديم بمهمته فى الولاية فى أثناء غياب عزت باشا على خير وجه ،

والى جانب الدور الذى قام به عزت باشا ورجاله للاتفاق مع الامام يحيى على شروط الصلح كانت مناك مجهودات تبذل خارج ولاية اليمن وفى عاصمة الدولة العثمانية ذاتها من أجل حلى القضية اليمنية واذا كان فريق من العثمانيين قد آمنوا بمنطق القوة وسيلة لاقرار الأمور فى اليمن ، فقد كان فريق آخر ينادى باتباع الوسائل السليمة وبذل الجهود للاتفاق مع الامام ، والالتقاء مع مطالب الشعب اليمنى وقد تمثل هذان الاتجاهان فى الصراع الحزبى الدائر فى « مجلس المبعوثان » العثمانى ، فأثيرت المناقشات وقدمت المشروعات تبعا لاقتناع كل فريق بفكرته وسياسته لحل المسألة اليمنية وتتلخص اتجاهات احزاب المجلس الثلاثة فيها يلى:

ا حرب الاتحاد والترقى ، الذى كان يمثل أغلبية المجلس وبالتالى كان يتمتع بأكبر قدر من النفوذ نتيجة لتحسكمه فى انتخاب أعضاء الوزارة ورجالات الدولة • وسبق أن عرضنا موقف هذا الحزب من قضية اليمن وتمسكه بسياسة الاخضاع قبل الاصلاح ، فوجهت فى عهده الحملات المتتالية لاخماد ثورة اليمن ، مما كلف الدولة حدون جدوى حكيرا من الأرواح والأموال •

Y - الحزب الحر الائتلائى ، وكان معظمه من العرب والألبان ، فكان ينادى بالحرية والمساواة للعناصر المختلفة فى الامبراطورية العثمانية ، كما كان يؤمن باللامركزية الادارية ، وكان يفتقر هذا الحزب للنظام المحكم مما حال دون تزايد أعضائه وبلوغه المكانة التى يقتضيها برنامجه الثورى وتستحقه خطته التقدمية ، وعلى الرغم من أن هذا الحزب لم يصرح برأيه مفصللا عن المسألة اليمنية ، فقد كان يفهم اتجاهه الاصلاحي من مجمل برنامجه السياسي العام الذي نشر عند تأسيس الحزب ، على أن موقفه كان يتضع جليا في معارضته للحكومة في المجلس ومساءلتها عن أحوال اليمن ومناقشتها في المشروعات الخاصة بحل القضية اليمنية ،

<sup>(</sup>۱) السيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحديث ، اليمن والامام يحيى ( ١٩٠٤  $_-$  ١٩٤٨ )، ص ١٢٢  $_-$  ١٢٤ ٠

٣ ـ حزب الأهالى ، الذى كانت أغلبيته من الأتراك الاتحاديين الذين انفصلوا عن حزب الأكثرية فى عام ١٩١٠ ، وكان يعضدهم بعض الأتراك الذين تمسكوا بحيادهم • وكان هذا الحزب منظما فعالا يضم أعضاء تمرسوا عمليا على الأساليب البرلمانية والجدل السياسى مما جعله أكثر فاعلية من الحزب الثانى ، وان اتجه الحزبان بصفة عامة الى المعارضة • فقد كان لحزب الأهالى مواقف عملية بالنسبة لقضية اليمن ، وكثيرا ما تقهم بمشروعات ايجابية مدروسة لحل القضية • وقد نشر لطفى بك فكرى أحد رجال هذا الحزب البارزين فى جريدة « المقيدة ، التركية ، بيانا عن المسألة اليمنية ، نقلته عنها جريدة « المؤيد » المصرية ، تضمن لائحة بقانون أراد عرضها على « مجلس المبعوثان » لتكون الساسا يبنى عليه شكل الادارة فى اليمن • وكان رأيه أن الدولة تتبع وسائل التخدير والحلول الوقتية فى حل هذه المسألة • ولكنه نصح بأن « يترك تنظيم النظامات القانونية لولاية اليمن نفسها » ، ويقول : « ان هذا أجدى لأنه يلازم واقع ويتجاوب معه باستمرار عن كثب » •

ثم أخسد لطفى بك فكرى يشرح النظام الادارى الذى رآه مناسبا لليمن فقال: « والطريقة الادارية التى استحسنها في هذا القانون تدور حول تعيين وال على اليمن من الآستانة تكون له سلطة واسعة ، وهو يناظر على مجلس عمومى يعقد في مركز الولاية مؤلفا من سادات القبائل ومشايخها وفقائها ، ومن مندوبي البلاد اليمانية ، ويعهد الى هذا المجلس العمومي بسن تلك القوانين الخاصة بالولاية ، وأوجه جباية الأموال اللازمة للحكومة ، وعلى مركز السلطنة أن يسد عجز ميزانيتها اذا كان ثمة عجز ، أو يأخذ زيادة وارداتها اذا توافرت الزيادة ، واشترط لأجل الاطمئنان على عثمانية الولاية أن تصدر ارادة سنية سلطانية مصدقة على قانون يختص باليمن ، وأرى أن هذا القانون اذا أحسن تطبيقه والعمل به لا يلبث بضع سنين حتى يأتي بالثمرات المطلوبة » ، ثم سرد لطفى بك فكرى عضو حزب الأهالي العارض التنظيمات المختلفة التي اقترحها بشسان ادارة الولاية والمجلس العمومي والشئون المالية والمعسارف والأمن والعدل (١) ، وكلها تتجه الى تطبيق سياسة اللامركزية الادارية وتمثل جميعها مشروعا تقدميا لحل قضية اليمن بالطرق السلمية ،

تلك كانت اتجاهات الأحزاب العثمانية الثلاثة في « مجلس المبعوثان » ومواقفها المتباينة ازاء القضية اليمنية • أما عن موقف الحكومة العثمانية نفسها فقد تبلور أخيرا في تشكيل « لجنة اصلاح اليمن » بعد اخفاق أسلوب استخدام القوة وحدما لحل القضية اليمنية • اذ قرر مجلس النظار العثماني تأليف لجنة

<sup>(</sup>۱) المؤيد : إلمسدد ۱۳۰۸ ، القسسلاناء ۷ من مارس ۱۹۱۱ ( ربيسج الأول ۱۳۲۹ هـ ) ، من ۱ ، ۲ •

لدراسة مسألة اليمن ، وتقديم الاقتراحات أو التوصيات والمشروعات لحل هذه القضية وقد عهد برياسة هذه اللجنة الى توفيق بك رئيس دائرة المالية فى شورى الدولة ، وكان قبل ذلك واليا على اليمن عندما سقطت صنعاء فى يد الامام يحيى ( ١٩٠٤ \_ ١٩٠٥ ) ، أما أعضاء اللجنة « فهم سماحة الشيخ محمود أسعد أفندى ناظر الدفتر الخاقانى ، وفريد باشا رئيس دائرة المشاة ، واسماعيل حقى رئيس دائرة اللوازم العسكرية ، وغالب بك مدير الأمن العام ، وعبد المجيد بك محاسب صندوق التقاعد العسكرى ، وكان لهذه اللجنة حق استدعاء مبعوثى محاسب عند الحاجة لأخذ معلوماتهم عن اليمن والحالة فيها ، وعقد أول اجتماع لهذه اللجنة يوم الأحد ١٩ من مارس سنة ١٩١١ ، وكان عليها أن تقدم ما تصل اليه الى وزارة الداخلية (١) .

وقد انضم الى هذه اللجنة بعد ذلك بعض الأعضاء الجدد مثل الفريق يوسف باشا · وكان يعمل من قبل قائدا في اليمن فكانت لديه خبرة عن أحوال الولاية · وقد عبر الشيخ محمود أسعد « أفندى » أحد أعضاء اللجنة النقابية عن هدفها والمنهج الذي تتبعه لدراسة القضية اليمنية وذلك في التصريح الذي أدلى به الى محرر جريدة استامبول الفرنسية ... ونقلته عنها جريدة المؤيد ... بقوله : « ان الادارة التي تضع الآن خطة للجرى عليها في اليمن ليست من قبيل الإستقلال الادارى ، وان كانت ذات سلطة واستقلال أوسع من سائر الولايات واستقلالها » · ثم أضاف قائلا : « ان اللجنية ستطلع على جميع المستندات والتقارير المقدمة سابقا ، مثل تقرير حسين حلمي باشا الصدر الأعظم السابق ، وبعض الآراء المفيدة مثل رأى فيضي باشا الذي مكث طويلا في اليمن · وأن اللجنة ستبدأ المداولة في هذا الشأن في ٢٧ من مارس ١٩١١ » (٢) ·

وجدير بالملاحظة أن هذه اللجنة شكلت وبدأت أولى جلساتها وشرعت في العمل لحل القضية اليمنية بالطرق السلمية في الوقت الذي اتجهت فيه حملة عزت باشا الى اليمن لاخماد ثورتها بالقوة والقمع الحربي • فقد وصل عزت باشا الى اليمن لاخماد ثورتها بالقوة والقمع الحربي • فقد وصل عزت باشا الى الحسديدة في شهر فبراير سنة ١٩١١ ، ثم زحف الى صنعاء وفك حصارها في أوائل شهر أبريل سنة ١٩١١ ، بينما عقدت « لجنة اصلاح اليمن » أولى اجتماعاتها في الآستانة في ١٩ من مارس ١٩١١ • وهذا يعني أن الدولة العثمانية أرادت أن تستعمل في وقت واحد أسلوبين متناقضين لحل أزمة اليمن ، الأسلوب الحربي والآخر السلمي ، وقد سار كلا الأسلوبين جنبا الى جنب ، بل كان كل

<sup>(</sup>۱) المؤيد : العدد ٦٣٢٤ ، الاثنين ٢٧ من مارس ١٩١١ ( ٢٦ من ربيع الاول ١٣٢٩ هـ ) . ص ٤ ٠

<sup>(</sup>۲) المؤيد : المدد ۱۳۲۰ ، الاثنين ٣ من ابريل ١٩١١ ( ٤ من ربيع الثاني ١٣٢٩ م. ) . من ٢ .

منهما مكملا للآخر · فما كان عرت باشا بامكانه أن يحصل على موافقة الباب العالى على الصلح الا اذا كان في العاصمة تفكير واستعداد لعقد هذا الصلح (١) فالصلح كان التقاء بين أهداف الحملة العسكرية الموجهة الى اليمن وبين المجهودات السلمية التي تبذل لحل القضية اليمنية في العاصمة العثمانية · ويؤيد هذا الرأى القائل بأن ارسال الجيوش العثمانية الى اليمن كان بغرض الارهاب والتخويف واظهار هيبة الدولة فحسب ، حتى يمكنها عقد صلح مشرف مع الثوار اليمنين ، لا يترتب عليه اهتزاز مركزها في ولاياتها العربية الأخرى ·

وأذا نظرنا الى موقف الجانب اليمني من الصلح في سنة ١٩١١ ، نجد أن أكبر ممثل للمقاومة اليمنية ضد الحكم العثماني وهو الإمام يحيى كان يبذل كل الجهود الحربية والسلمية على السواء للوصول الى عقسم الصلح مع الدولة والتصافي معها • وقد عرضنا فيما سبق الحروب التي خاضها الامام يحيي ضه الأتراك في اليمن مستعينا بالقبائل الزيدية والشافعية على السواء التي استطاع أن يجنذبها الى جانبه ويكتسب بينها زعامة وشعبية على حساب ثورتها ضد الادارة العثمانية ، بعد أن أساء بعض موظفيها إلى تقاليد اليمن وعاداته ونظمه الموروثة وتدخلوا في شئون القبائل اليمنية بطريقة أثارت استنكارهم وثورتهم على أن مطالب الامام يحيى تبلورت أساسا حول « مطالبته برفع ظلم الموظفين الأتراك في اليمن ، وتخفيض الضرائب التي يبالغون في فرضها ويشتدون في تحصيلها حتى في سنى القحط ونضوب موارد الأرض ، واقامة الشريعة ، وتغيير الموظفين الفاسدين » (٢) • غير أن الامام يحيى كانت له مطالب شخصية أخفاها وراء مطالبته بحقوق الشعب اليمنى وبرفع الظلم والضرائب الواقعة على كاهله وتحكيم الشريعة الاسلامية في معاملاته ، وكانت هذه المطالب الشخصية تتمثل في اجبار العثمانيين على الاعتراف بوضعه الخاص كامام لليمن له سلطات زمنية الى جانب ما يتمتم به من زعامة دينية على أتباعه الزيديين • ولا يضير الامام يحيى بعهد ذلك أن يعلن ولاءه اللسلطان العثماني وتبعيته للدولة العثمانية وثعلقه وشعبه اليمنى بالخلافة واعترافهم بها ما دامت الدولة تضمن لهم امتيازاتهم الخاصة في بلادهم (٣) ٠ ذلك ما أفصح عنه الامام يحيى في الشروط التي عرضها على والى اليمن العثماني فيضى بأشأ لعقد الصلح في سنة ١٩٠٦ دون جدوى ، وهي نفس المطالب التي حواها كتابه المستغيض إلى وقد مكة ولم يترتب غليه أى تقدم في علاقاته مع الدولة ٠

أما فى سنة ١٩١١ فالامام كان يحساول عن طويق الحرب أن يكسب انتصارات متتالية أمام الأتراك ليجبسوهم على النظس الى الصلح نظسرة جدية

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : الصدر السابق ، ص ١٢٨

Revue du Monde Musulman, Vol. IV, No. 1, Janvier 1908, p. 96. (7)

Correspondance d'Orient, 4ème Année, 15-2-1911, p. 155.

يعترفون فيها بمركزه الخاص في اليمن وبحقوق شعبه ومطالبه • فالحرب لم تكن هدفًا في حد ذاتها من وجهة نظر الامام ، بل كانت وسيلة لتحقيق مطالبه ٠ وكان يفضل أن يوفر جهوده في محاربة الدولة اذا حققت له مطالبه ، وتوجيهها ضد منافسيه من مدعى الامامة الزيدية الذين اعترضوا على امامته وثاروا عليه في فترات مختلفة ، بدأت منذ توليه الامامة واستمرت حتى بعد توصله الى عقد الصلح مع الدولة في سنة ١٩١١ م ٠ وكان من مصلحة الامام ألا يحارب عدوين ويجابه جبهتين في وقت واحد ، فكانت رغبته في مصالحة الأتراك أكيدة حتى يتفرغ للقضاء على منافسيه في الامامة • هذا فضلا عن أن احساس الامام بقوة الترك الذين كانوا يفوقون قواته عددا وعدة وتدريبا وخبرة ويمثلون احدى الدول الكبرى حينذاك ، هـذا الاحساس الذي لم يقلل من عمقه انتصاراته المتواضعة على الأتراك بين حين وآخر ، أو تمكنه من دخول صنعاء في سينة ١٩٠٥ م ، ثم نجاحه في حصارها لعدة أشهر في سنة ١٩١١ م ، فقد كان ذلك انتصارا على حاميات مجهدة لا تمثل القوة الحقيقية لجنود دولة الخلافة التي كان سرعان ما ينسحب أمامهم الى معاقله الجبلية في الشمال عندما كانت تتوالى على ولاية اليمن النجدات القوية (١) • واذا كان هذا الانسحاب يعتبر خطة حربية تناسب الموقف ، فإن خوف الامام واحساسه بقوة الترك ، هما أمران لا يمكن اغفالهما عند توضيح موقف الامام يحيى في ذلك الوقت • لهذا كان الأمام يحيى يعمل من جانبه من أجل مصالحة الدولة العثمانية القوية ، متبعا في ذلك الطرق الحربية والسلمية على السواء ، مع حرصه على أن تعترف له الدولة بوضعه الخاص في اليمن .

ويمكننا أن نضيف الى ما تقدم بالنسبة لموقف الامام يحيى من الصلح مع الدولة العثمانية أن الوضع القبلى للمجتمع اليمنى كان يدفع الامام الى عقد هذا الصلح في أقرب فرصة ممكنة • ذلك لأن الامام كان يجهد نفسه في استرضاء القبائل الزيدية المختلفة حتى لا تتخلى عنه وتلتف حول غيره من مدعى الامامة ، كما كان يبدل كل طاقته لاجتذاب القبائل السنية الى جانبه واغرائهم بالغنائم والأسلاب ليقوى بمساندتهم له على محاربة الأتراك ، وما كان فعل الغنائم بطبيعة الحال دائم التأثير ، بل كان أثرها مؤقتا تكاد تذروه الرياح • ومن هنا ، يطبيعة الحال دائم التأثير ، بل كان أثرها مؤقتا تكاد تذروه الرياح • ومن هنا ، كان الامام يفضيل أن يصل الى عقد صلح مع الدولة يجنبه استعطاف هؤلاء وأولئك ، خاصة وأن الترك بناء على شروط الصلح كان عليهم أن يدفعوا لهذه القبائل وشيوخها رواتب شهرية متفق عليها ، كان الامام مضطرا من قبل الى توفيرها لهم مهما كلفه ذلك (٢) ، ضمانا لولائهم الذى لم يستمر على حال واحد فترة من الوقت غر قصيرة •

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ١٣٠٠

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 70.

واذا كنا قد أشرنا فيما سبق الى موقف الدولة العثمانية من جهة ، وموقف الامام يحيى من جهة أخرى ، بالنسبة لرغبة الجانبين في عقد الصلح واقرار السلام في ربوع اليمن ، فقد كان ثمة عوامل أخرى ذات تأثير فعال لدى الجانبين لغبت دورها في حملهما على الاسراع بعقد الصلح في سنة ١٩١١ ٠

أول هذه العوامل هو تدخل بعض المعنيين بالأمر كوسطاء لتقريب وجهات نظر الجانبين اليمني والعثماني ، مثل الشريف حسين أمير مكة ، وأحمد العبدلي سلطان لحج ، فقد قام الاثنان بمجهود يذكر في هذا السبيل • فقد كتب الشريف حسين الى السلطان أحمد في مارس سنة ١٩١١ يخبره أن عزت باشا وصل على رأس قوات ضخمة لاعادة النظام في اليمن ، كما أخبره أن الحكومة العثمانية طلبت منه أن يلعب دورا معينا ضله تمرد الادريسي في عسم • ثم طلب الشريف حسين من السلطان أحمد أن يكتب للامام يحيى بالا يتمادى في عداله للترك ، لأن هذا سيعود بالضرر عليه مما قد يحطمه نهائيا في وقت قريب ، كما أخبره أن الحكومة العثمانية ستهتم بشئون الاصلاح في اليمن • وكتب الشريف حسين أيضا وبصفة مباشرة الى الامام يحيى يحدثه عن ضخامة القوات العثمانية التي يقودها عزت باشا ، غير أنه ذكره برسالته الثانية كامام ديني وحاول أن يقنعه بأهمية اتحاد المسلمين وخطورة انقسامهم على أنفسهم في ذلك الوقت الحرج ، وأنه من واجب كل مسلم أن يعضد خليفة الاسلام « ولو بعقال بعيره ، وأنه من الجرم أن تبعثر قوى الخليفة في ميادين جانبية ، وأن هذا ضد العاملين من أجل الدين ، كما أشار الى أن اراقة الدماء تغضب الجد الأعظم وهو النبي عليه السلام • ثم أضاف الشريف حسين في نهاية خطابه ، أنه هو نفسه على وشك التوجه الى عسير لاخماد ثورة الادريسي • وكان الادريسي في ذلك الوقت يتلقى العون الحربي من ايطاليا عدوة الدولة العثمانية في أثناء خروبه ضه الأتراك في عسير والمخلاف السليماني بشمالي اليمن •

وقد أجاب السلطان أحمد على رسالة الشريف حسين ، ووعده بأنه سيكتب الى الامام يحيى ، وعبر عن فرحه واستبشاره بدخول جيش الباب العالى صنعاء منتصرا وأبدى رأيه في بقاء القائد التركى العام في صنعاء حتى لايتجدد القتال بين اليمنيين والأتراك • كما أظهر السلطان أحمد خطورة تقدم الترك الى الشمال تجاه أقاليم الامام يحيى ، لأن ذلك سيثير ضدهم بطبيعة الحال القبائل الزيدية ويحدث تصادماً عنيفا بينها فتشتعل من جديد نيران الحرب ويسود الاضطراب في اليمن • وقد حرص السلطان أحمد في خطابه الى الشريف حسين على أن يشير الى خصائص الزيديين ، وأن المتاعب التي يثيرونها لن تنتهى الا اذا زالت هذه الأسرة • كما عبر عن اعتقاده بأن الشريف حسين هو خير وسيط بين الأتراك العثمانيين والامام يحيى (١) •

Jacob, H.F.: Op. cit., pp. 118-119.

ويتضح من هذا العرض لمساعى الشريف حسين الدور الذى قام به للتقريب بين الجانبين العثمانى واليمنى لعقمه الصلح بينهما • فقد استعمل الشريف حسين مع الامام يحيى أسلوب الترهيب عندما ذكره بضخامة القوات التركية ومناعتها ، كما استعمل معه أسلوب الترغيب عندما ذكره برسالته الدينية السامية وبأهمية الوحدة الاسلامية وضرورتها (١) •

أما العسامل الثاني الذي كان ذا أثر فعال في الاسراع بعقد الصلح بين الأتراك العثمانيين والامام يحيى في سنة ١٩١١ الى جانب تدخل المعنيين بالأمر للوساطة بين الجانبين ، هو هجوم ايطاليا على طرابلس الغرب بعد أن ضربتها بالقنابل من البحسر وأنزلت جنودها الى الشاطئ في صباح اليوم الأول من آكتوبر سنة ١٩١١ م ، ثم احتلت معظم مدنها في خلال عشرين يوما • وكانت طرابلس الغرب ولاية عثمانية نائية محصورة بين مصر المحتلة من الانجليز وبين تونس المحتلة من الفرنسيين في ذلك الوقت ، بينما كانت المواصلة بينها وبين سائر أقسام الممالك العثمانية لا تتم الا بالطرق البحرية الطويلة والملتوية ، ولم تكن الدولة قد استطاعت أن تؤسس خطأ ملاحيا واحدا يضمن هذه المواصلة ولو في الشهر مرة واحدة • وكانت ايطاليا تطمع في امتلاك واستعمار طرابلس الغرب منه العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر ، غير أنها كانت تخشى تدخل الدول الأوربية لمنعها عن تحقيق غايتها • وأخديرا استطاعت ايطاليا بواسطة عقد بعض الاتفاقيات مع هذه الدول أن تحصل على الاعتراف بحقها في طرابلس من بريطانيا مقابل مصر ، ومن فرنسا مقابل مراكش ، ومن روسيا مقابل المضايق ، كما حصلت على الاعتراف من ألمانيا والنمسا دون تعويض معين ، ولكنه في تطاق اتفاق عام ، يشمل جميع العلاقات الخارجية الأساسية ﴿ بل أن طائفة من هذه الاتفاقيات ضمنت لها التأييد والمساعدة عند الاقتضاء (٢) . كما سبعت ايطاليا من جهة أخرى الى بسط نفوذها على تلك البلاد عن طريق توسيع العلاقات التجارية معها ، وانشاء المؤسسات الاقتصادية والثقافية فيها • وكانت القوة العثمانية المرابطة في طرابلس الغرب عبارة عن بضعة آلاف من الجنود العثمانيين ، بل ان بعض الكتاب يقولون انها كانت أقل من ثلاثة آلاف. ذلك لأن الحكومة كانت قد سحبت قسما من القوات العسكرية المخصصة لتلك الولاية ، وأرسلتها الى اليمن ، بغية محاربة الامام يحيى وارغامه على الاستسلام. وهكذا كان الجيش المرابط في الولاية قليل العدد وقليل العتاد ، وما كان في

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ١٣٣٠ •

<sup>(</sup>٢) ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية ، ط ٢ ، ص ١٧٧ ٠

امكان الدولة أن ترسل اليها قوة عسكرية جديدة ، لحرمانها من أسطول يستحق الذكر ، فوقعت طرابلس الغرب فريسة في يد ايطاليا (١) •

ومن الملاحظ أن الدول الأوربية تطبيقًا لخطتها الاستعمارية في مؤتمر بر لين الذي عقد في سنة ١٨٧٨ والتي كانت تهدف منها الى تقسيم أملاك « الرجل المريض ، فيما بينها ، لم تشر الاحتجاجات التقليدية ضد ايطاليا عند هجومها على طرابلس الغرب في سنة ١٩١١ ، كالمحافظة على كيان الامبراطورية العثمانية أو المحافظة على توازن القوى الدولية وغيرها ، بل ان ايطاليا ضمنت الى جانبها موقف هذه الدول الأوربية بناء على الاتفاقات التي سبق الاشارة اليها • وقد أوضحت جريدة « اللواء » المصرية هذا السكوت غير الحيادي من جانب الانجليز على أعمال ايطاليا الحربية بطرابلس الغرب بقولها انه « في أثناء الحرب الطرابلسية ، وكانت انجلترا تحتل مصر ، أعلنت انجلترا أن مصر تبقى على الحياد ، • وكانت انجلترا تقصه من ذلك أن تحول دون اختراق الترك للأراضي المصرية للوصول الى طرابلس حتى تؤمن جانب الطليان من ناحية مصر · وقد حدث ذلك في الوقت الذي كان الانجليز في أثنائه « يسمحون للطليان بشراء الجمال من عدن على يد وكيل لهم فيها ، وهذا الوكيل يبتاع الجمال من العرب ، دون أن يعلم العرب الى أين ترسل تلك الجمال ، وكانت الحكومة المحلية في عدن تغض النظر عن شراء الطليان الجمال ، وتأذن لهم بشبجنها • فهل يعد هذا خرقا للحياد أم لا ؟ وهل يصبح أن يضيق الخناق على العثمانيين في مصر لحفظ المياد ؟ ثم تسكت الحكومة الانجليزية عن اختراق الطليان للحياد في عدن » (٢) · وعلى أية حال فقد كان اتفاق الدول الأوربية على تقسيم أملاك الدولة العثمانية فيما بينها من العوامل التي لم تساعد الأتراك على انقاذ مركزهم في طرابلس الغبرب •

وقد أدى انهزام الجيسوش العثمانية في طرابلس الغرب ووقوعها في أيدى الايطاليين الى زيادة نقمة العرب على الحكومة العثمانية وتقدم نواب طرابلس الى « مجلس المبعوثان » بتقرير مفصل ذكروا فيه براهين عديدة على تهاون الحكومة العثمانية في اعداد وسائل الدفاع عن بلادهم في الوقت الذي كانت فيه الأطماع الإيطالية معلومة للجميع • كما أوضع النواب العرب في المجلس أن الخطة التي اتبعتها الحكومة في معالجة شئون اليمن بالقوة أدت الى اضعاف الحامية العسكرية القائمة في طرابلس الغرب وسهلت بذلك للطليان المسبل الاستيلاء على القطس المذكور • كما أكد النواب العرب خطل سياسة المسبل الاستيلاء على القطس المذكور • كما أكد النواب العرب خطل سياسة

<sup>(</sup>۱) ساطح الحصرى : المعدر تقسنه ، صي ۱۸۱ •

<sup>(</sup>٢) اللواء : العدد ٣٨٢٢ في إه من مأرسُ ١٩١٠ ( ١٦ من ربيع الأول ١٣٣٠ هـ ) ، ص ٤ -

المركزية التى اتبعتها الحكومة العثمانية فى حكم ولاياتها مما جعلها ترفض من قبل اقتراحا بتكوين حرس وطنى فى طرابلس الغرب بعد أن زعمت بأن تكوين جيش محلى هناك قد يؤدى الى انفصال الولاية واستقلالها عن الدولة (١) • حدث هذا كله فى الوقت الذى بدأت فيه الحركات العسكرية من جديد فى اليمن لا تؤدى الى النتائج التى كانت تتوقعها الحكومة ، مما جعلها تدرك فى آخر الأمر ضرورة الاتفاق مع الامام لتسوية قضايا اليمن • لهذا أسرع الباب العالى فوافق على الاتفاق الذى عرضه الامام يحيى بعد ادخال بعض التعديلات العلى فوافق عليه ، وقد أشارت « المؤيد » الى ذلك بقولها : « أعاد الباب العالى لعزت باشا قائد الحملة اليمانية متن مطالب الاتفاق التى عرضها الامام يحيى ، بعد أن عدل الباب العالى فيها بعض التعديل » (٢) •

وهكذا كانت حرب طرابلس الغرب في أواخر سنة ١٩١١ ( ١٣٢٩ هـ ) من العوامل التي ساعدت على اسراع الباب العالى بالموافقة النهائية على اتفاق الصلح الذي عقد بين الامام يحيى وعزت باشا ممثل الدولة العثمانية في اليمن •

وبالاضافة الى العوامل التي أوضحناها والتي ساعدت على تقريب وجهات نظر الجانبين اليمني والعثماني الى عقد الصلح في سنة ١٩١١ ، فاننا لا يمكن أن نغفل الدور الهام الذي قام به القائد العثماني عزت باشا في هذا المجال ٠ ولقد نجح هذا القائد عقب وصوله الى اليمن في احراز الانتصارات العسكرية المتتالية على الثوار اليمنيين حتى اضطر الامام يحيى والقبائل الملتفة حوله من انها حمسارهم لمدينة صنعاء ورحيلهم الى المنطقة الجبلية الشمالية المحيطة بمدينة صعدة معقل الامامة الزيدية في اليمن على النحو الذي سبقت الاشارة اليه • وكان يهسدف عزت باشسا من ذلك أن يؤكد للامام يحيى قوة الأتراك العثمانيين في اليمن ، ومقدرتهم على مواصلة الحرب ضد الثوار ، واستعداداتهم الهائلة لتدعيم الحكم العثماني في الولاية والقضاء على كل تمرد ٠ كما كان يريد أن يشعر الامام أنه على الرغم من سيطرة العثمانيين على زمام الموقف فانهم على استعداد للتفاهم من أجل الاتفاق على شروط الصلح بما يحقق للولاية الأمن والسلام • وعزت باشا بتصرفه هذا كان يحفظ للدولة العثمانية كرامتها وعلو مكانتها في احدى ولاياتها الثائرة ، مظهرا أن الدولة لم تلجأ الى الصابح مع الامام ضعفا منها واستسلاما ، بل فعلت ذلك وهي مسيطرة على زمام الأمور في الولاية ، راغبة في المحافظة على الأمن والسلام • وكان يقصد عزت باشا ألا يؤدى هذا الصلح الى اهتزاز مركز دولته في اليمن أو في ولاياتها الأخرى على السواء التي كانت تطالب في الوقت نفسه بالأخذ بمبدأ اللامركزية ٠

<sup>(</sup>١) ساطع الحصرى : المعدر السابق ، ص ١٣٢ •

<sup>(</sup>٢) المؤيد : العدد ٦٤٦٨ ، الخميس ١٤ من سبتمبر ١٩١١ ( ٢١ من رمضان ١٣٢٩ ) ، مس٢

واذا كان عزت باشا قد أكد بانتصاراته العسكرية قوة العثمانيين ليحشيل على اتفاق مشرف مع الامام يحيى يحفظ للدولة مكانتها في اليمن ويهيىء الأمن والسلام للولاية ، فانه لجا بعد ذلك الى طريق سلمي قوامه المفاوضات والاتصالات الشخصية التي قام بها بنفسه ، وساعده فيها هيئة أركان حربه التي كانت تضم نخبة من الرجال المتازين المتخصصين الذين أزالوا كل العقبات ومحوا الخلافات ، فكان للجهود التي بذلها عزيز بك المصرى في التقريب بين وجهات نظر الامام والدولة ، ولحسن تفهم عزت باشا للوضع القائم ، ولوثوق اليمنيين بهذا القائد العثماني أثره الكبير في الوصول الى عقد الصلح (١) • ويذكر توفيق على برو في هذا المجال ه ولقد استنتجت من حديثي مع الفريق عزيز باشا المصرى أن سيادته تمكن من اقناع الامام ، بعد مقابلات كثيرة معه ، بوجوب عقد الصلح ، من خسلال التأثير عليه بالعاطفة الدينيسة التي استثارها في نفسه » (٢) •

وفضلا عن اظهار القوة العسكرية العثمانية واستعراضها في اليمن من جهة ، واستعمال أسلوب المفاوضات والاتصالات الشخصية من جهة أخرى فقد استخدم عزت باشا وسيلة ثالثة كانت تناسب الموقف الى حد كبر ، وكان قوامها الهدايا التي قدمها الى الامام الزيدي وأتباعه من أجل الوصول الى عقد صلح مشرف للدولة يحفظ لها مصالحها في الولاية وسمعتها ومركزها العام في الخارج · ولقد ذكر « جاكوب Jacob » الذي كان من أهم الشخصيات الانجليزية في حكومة عدن الذين عاصروا هذه الفترة ودرسوا أحداث المنطقة وكتبوا عنها \_ أن كثرة ما أنفقه عزت باشا على الهدايا من أجل الوصول الى عقد الصلح دعا رؤساءه في الآستانة الى اتهامه بالاسراف والتبذير ٠ ثم برر جاكوب تصرف عزت باشا بانه كان مناسبا في مجتمع كان من مثله العليسا « تهادوا تحابوا » ، وإن عزت باشا استطاع عن طريق الهدايا التي قدمها الى الامام وأتباعه أن يقرب كثيرا من وجهات النظر المتباينة (٣) • كما أكد ذلك أيضًا الصحفي والأديب العربي الرحالة أمين الريحاني بقوله « وقد كان عزت باشا كريما جوادا فاستغوى العرب بالمال ، (٤) • وكانت الحروب المستمرة وما ترتب عليها من خراب ودمار وقحط وفاقة وغلاء للأسمار الي جانب ما يتحمله الأهالي من ضرائب مرتفعة ، الدوجت أحيانا عندتما كان يحصلها الترك من جهة والامام من جهة أخرى ، من الأسباب التي أدت الى تأثر اليمنيين بمن يلوح لهم ببريق المال ، بينما كانوا في أشد الحاجة اليه كحاجتهم الى الأمن

<sup>(</sup>١) المتار: مجله ١٥ ، ج ٢ ، في ١٨ من فبراير ١٩١٢ ، ص ١٥٣ ،

<sup>(</sup>٢) توفيق على برو : المرب والترك في العهد الدستوري ( ١٩٠٨ ــ ١٩١٤ ) ، ص ١٥٣٠ .

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 121.

<sup>(</sup>٤) أمين الريحائي : ملوك العرب ، ج ١ من ١٣١ -

والسلام · وقد أحسن عزت باشا استغلال عامل الهدايا للتأثير على الامام يحني وأتباعه للوصول الى تحقيق غايته بعقد الصلح في نطاق الشروط التي قبلتها الدولة عرودلك المحفاظ على مكانتها في اليمن وغلى مركزها أمام الرأئ العام في أرجاء الامبراطورية العثمانية وخارجها ·

#### اتفاقية الصلح بين العثمانيين والامام يحيى في سنة ١٩١١ :

بعد انقضاء تلك المراحل التمهيدية التي أشرت اليها فيما سبق فقد تم عقد الصلح في قرية « دعان » اليمنية بين القائد العثماني عزت باشا وبين الامام يحيى في ٩ من أكتوبر سنة ١٩١١ وذلك لاقرار الأمن والسلام وانتظام الأمور في بلاد صنعاء ، عمران ، حجة ، كوكسان ، حجور ، آنس ، ذمار ، يريم ، دماع ، حراز ، تعز ، التي يقطنها الزيديون الذين هم تحت ادارة الدولة « على حد تعبير الواسعي » (١) وقد تضمنت هذه الاتفاقية البنود التالية :

- ١ ينتخب الامام جكاما لمذهب الزيدية وتبلغ الولاية ذلك وهذه تخبر
   الآستانة لتصدق المشيخة على ذلك الانتخاب
  - ٢ ... تتشكل محكمة استثنافية للنظر في الشكاوي التي يعرضها الامام ٠
- ٣ يكون مركز هذه المحكمة صنعاء وينتخب الامام رئيسها وأعضاءها وتصدق
   على تعيينهم الحكومة :
- يرسل الحكم بالقصاص الى الآستانة للتصديق عليه من الشيخة وصدور الارادة السنية به وذلك بعد أن يسعى الحاكم فى التراضى ولا يفلح ولا ينفذ الحكم الا بعد التصديق عليه وصدور الارادة بشرط ألا يتجاوز أربعة أشهر •
- اذا أساء أحد المأمورين (الجكام والعمال) الاستعمال في الوظيفة يحق للامام
   أن يبين ذلك للولاية •
- ينحق للحكومة أن تعين حاكما للشرع من غير اليمانيين في البالاد التي يسكنها الذين يتماهبون بالمدهب الشافعي والخنفي •
- ٧ .... تتشكل محاكم مختلطة من حكام الشافعية والزيدية للنظر، في دعاوى المذاهب المختلفة •
- ٨ ... تعين الحكومة « محافظين » تحت اسم « مباشرين » للمحاكم السيارة التي

<sup>(</sup>۱) الواسعي : المصدر السابق ، ط ۲ ، ص ۳۷۵ ــ ۲۷۳ ، ۱۰، ۳۷۰

تتجول في القرى الفصل الدعاوى الشرعية ، وذلك دفعا للمشقات التي يتكبدها أرباب المصالح في الذهاب والاياب الى مراكز الحكومة •

- ٩ \_ تكون مسائل الأوقاف والوضايا منوطة بالامام ٠
- ١٠ \_ الحكومة تنصب الحكام للشافعية والحنفية فيما عدا الجبال ٠
- ١١ \_ صدور أمر عفو عام عن الجرائم السياسية والتكاليف والضرائب الأميرية التي سلفت •
- ۱۲ \_ عدم جبایة التکالیف الأمیریة لمدة عشر سنوات من أهانی « أرحب » و « خولان » ، لفقرهم وحراب بلادهم وارتباطهم التام بالحکومة
  - ١٣ ... تؤخذ التكاليف الأميرية بحسب الشرع ٠
- ١٤ حصلت الشكوى من جباة الأموال الأميرية لحكام الشرع أو للحكومة فعلى هذه أن تشترك مع الحكام في التحقيق وتنفذ الحكم الذي يحكم به عليهم •
- ١٥ ــ يحق للزيدية تقديم الهدايا للامام اما توا واما بوساطة مشايخ الدولة
   أو الحكام
  - ١٦ \_ على الامام أن يسلم عشر حاصلاته للحكومة ٠
  - ١٧ \_ عدم جباية الأموال الأميرية من (جبل الشرق) (١) لمدة عشر سنوات ٠
- ۱۸ ــ يخلى الامام سبيل الرهائن الموجودين عنده من أهالى صنعاء وما جاورها وحراز وعمران •
- ١٩ ــ يمكن لمأمورى الحكومة وأتباع الامام أن يتجولوا في أنحاء اليمن بشرط. ألا يخلوا بالسكينة والأمن •
- ٢٠ ـ يجب على الفريقين ألا يتعسديا الحدود المعينة لهما بعد صسدور الفرمان السلطاني بالتصديق على هذه الشروط. •

وبناء على حدد الاتفاقية عين الاسام يحيى حكاما وكتابا للمراكز والنواحي ونظارا للوقف الداخلي والخارجي وللوصايا (٢) •

<sup>(</sup>١) ( جبل الشرق ) هو مخلاف من مخاليف ( آنس ) وقد عانى أهله من الفقى يعد أن خربت منازلهم نتيجة للجروب الكثيرة •

<sup>(</sup>٢) الواسّعي ؛ الصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٣٢٠ ٠

عليهم نبئأ عقد الضلح بين الامام يخيى والدولة العثمانية وتوقيع الاتفاق الخاص بذلك • وقد ألقى مفتى الولاية الشيخ على بن حسين المغربي خطابا هاماً في جموع الأهلين من سكان المدينة الذين احتشدوا في الميدان ، أشاد فيه باتفاق الامام يحيى مع عزت باشا على الصلح بناء على رغبة السلطان العثماني وبالجهود المشكورة التي بذلها كل منهما حتى تم توقيع الاتفاق ورحب بالاتحاد بين اليمنيين والحوانهم العثمانيين ودعا الى نبذ الشقاق والأحقاد وقال : « هذا ، وأنه بحمد الله تعالى قد قام بنصيحة الاسلام والمسلمين وبذل سعيه في رضاء رب العالمين ، حضرة صاحب الدولة الأفخم وملاذ العز الشامخ الأتم ( أحمد عزت باشا ) أناله الله من الخير ما يشاه • وقابل سعيه الحميد بالقبول مولانا الامام ( يحيي ) المتوكل على الله رب العالمين نجم آل الرسول لابرح بدرا لا يعتريه أفول فوفقهما الله لما فيه صلاح العباد وهو أن شاء الله تعالى نهج بين السداد · فعند ذلك زالت عن قطر اليمن المحن وقرت عيون طالما نفر عنها الوسين ، فيا لها من نعمة بها الاسلام كل يوم في ازدياد ، ومنه انتظم بها شمل الاتحاد · وتم ذلك بالارادة السنية مَن مولانا سلطان العرب والعجم سلطان الملة الأحمدية وحامي حرم الله والشريعة المحمدية أعزه الله بعزة الاسلام وأهلك به الكفرة الطغام • فلله الحمد على هذه النعم وله الشكر على دفع النقم (١) ٠

وجدير بالذكر أن أهالى صنعاء استقبلوا خبر الصلح بالفرح والابتهاج وعبروا عن فرحهم هذا عندما أذيع الفرمان السلطانى عقب صدوره فى سبتمبر سنة ١٩١٣ معلنا تحالف الامام يحيى مع الدولة العثمانية ، « فسار الأهالى فى الشوارع مهللين يطلقون نيران بنادقهم ابتهاجا بهذا الفرمان (٢) .

وقبل أن نقيم اتفاق « دعان » لنعرف مدى فائدته وأهميته للامام يحيى من جهة وللعثمانيين من جهة أخرى ، فاننا سنقارن بينه وبين مشروع الصلح الذى سحبه طلعت بك من « مجلس المبعوثان » ، فلعل ذلك يلقى مزيدا من الضوء على قيمته لكل من الجانبين اليمنى والعثمانى ، وقد اوضحت لنا المقارئة الأمور التالية :

- السابق تفويض الولاية الى الامام ( المادة النسائية ) ،
   وأغفل الاتفاق الحالى الاشارة الى ذلك ، بل يستدل من ثنايا سطوره ال
   الوالى يظل تركيا .
- ٢ ــ أشار المشروع السابق (\*) إلى تفويض متولى زمام الادارة في الولاية (أي
   الامام ) تفويضا تاما بتعيين القضاة ، بالإضافة إلى العمال والمأمورين

<sup>(</sup>۱) الواسمى : المصدر تقسه ، ط ۲ ، س ۲۲۰ ... ۲۲۲ -

Bury, G.W.: Op. cit., p. 38.

<sup>(★)</sup> من ۲۲۰ •

وتعيين رجال الدرك ٠٠ بينما المشروع الجديد لا يفوضه الا بتعيين الحكام لتطبيق أحكام الشرع أي القضاة فقط ٠

خلهرت أفضلية المشروع السابق بوضوح عندما فوض الولاية بالانفاق من الأموال التي تجبيها ، برغم اشتراطه ارسال الرصيد الذي قد يبقى الى مركز السلطنة ، بعد أن يبذل قسم منه في سبيل الترقيات المحلية ( المادة الرابعة ) • ولكن الاتفاق الجديد ليس فيه شيء من ذلك الا أن الامام يدفع عشر حاصلاته للجكومة •

وهكذا يتضح أن الاتفاق الجديد منصب على ناحية القضاء الشرعى نقط دون أن يشير الى شيء يتعلق بالادارة المدنية ، بل انه ترك التصرف في هذه الناحية لمشيئة الامام فيما يخص الزيديين دون غيرهم ، كما أنه قيد تصرفه في الوقت نفسه بسلطة الآستانة وتصديقها دون أن يجدد مدى هذه السلطة ، بل ان نصوص الاتفاق حوت غموضا عميةا يمكن معه استغلالها الى مدى بعيد ، هذا علاوة على ما في الاتفاق من ازدواج سلطة الوالى والامام مما لا يمكن معه تجنب نشوب الخلاف ، وفي بعض مواد الاتفاق لم يعط الامام أكثر من دور المساكى ، بينما أعطى الحق في الكلمة الأخسيرة لكل من الولاية فيما يخص المساكى ، بينما أعطى الحق في الكلمة الأخسيرة لكل من الولاية فيما يخص المام رئيسها وأعضاءها ، وللحكومة فيما يختص بالشكاوى المرفوعة من قبل الامام رئيسها وأعضاءها ، وللحكومة فيما يختص بالشكاوى المرفوعة من قبل الامام وليس في الاتفاق أي نص يحدد موقف الامام ولا حقوقه وصلاحياته فيما اذا رفضت الولاية أو الحكومة تأييد وجهة نظره التي قد تكون محقة كل الحق فلا تأخذ بها لمارب ما أو غاية في نفسها (۱) أو لأمر تقتضيه مصالحها الخاصة يتعارض مع مصالح الامام واتباعه ،

ويهمنا أن نستعرض بعض التعليقات التى نشرت عقب توقيع هذا الاتفاق لما تلقيه من الضوء على مواده المختلفة • فقد نقلت جريدة « المقطم » عن جريدة « التيمس » مقالا نشرته عنها جريدة ( المنار ) جاء فيه : « عقد الحكومة العثمانية صلحا غير مجيسه مع الامام يحيى بعهما رشست زعماء النسورة بالأموال الطائلة ، ووعدتهم بالاصلاح ، فنال الامام بذلك أكثر مما كان يطمع فيه • وثبت في مركزه حاكما على القبائل الزيدية ، ولم يتغير الحال فيما سوى ذلك عما كانت عليه قبل بده القتال • فالأثراك يملكون صنعاء ، وقد استرجعوا معظم المراكز التي كانوا يحتلونها في الماضى • والامام يملك « شهارة » وسائر المعاقل التي كانت له • وقد أطلق الامام أخيرا سراح خمسمائة أسير من الجنود ، وإكنه التي كانت له • وقد أطلق الامام أخيرا سراح خمسمائة أسير من الجنود ، وإكنه

<sup>﴿</sup> إِنَّ تَوَجِّيقَ عِلَ بَرُد : أَنْصِيلُم الْسِيائِينَ \* بِين ١٤٤٠ •

لم يعد المدافع التي غنمها في هذه الثورة ، أو في ثوراته السابقة واضطرت الحكومة أن ترسل خمسئين ألف عسكرى بقيادة عزت باشا ، وهو من أكبر قوادها ، للحصول على هذه النتائج ، (١) .

كما علقت جريدة اللواء المصرية على هذا الاتفاق بقولها: « • • • فيستدل من هذا الاتفاق ، أن الحكومة اعتبرت الامام حاكما مستقلا لا تتعرض للبلاد الواقعة تحت سلطته ، وأنها تكفلت له باصسلاح حال الزيلايين المقيمين في بلادها • وقد كتب جلال نورى بك مقاله في « الجون ترك » انتقد فيها هذا الاتفاق ، وقال انه لا قوة بعد الآن تمنع الامام من عقد اتفاق مع أية حكومة شاءها بعد عذا الاتفاق الذي عقدته الحكومة العثمانية معه » (٢) •

وفى هذين التعليقين مبالغة واضحة تبعد عن الحقيقة وفقد ذكرت «التيمس» فى المقال الأول أن الصلح الذى عقد بين الإمام والدولة كان «غير مجيد» بينها نراه محاولة للالتقاء مع الواقع اليمنى تتصف بالاعتدال ولا تقلل من مكانة الأتراك أو ترفع من شأن الإمام الا بالقدر الذى يخفف من حدة التوتر بين الجانبين • كما نظرت الجريدة الى الأموال التى أعطيت للامام على أنها رشوة ، بينما كانت وسيلة لاظهار الود وتلطيف النفوس ، بعد أن لوح الأتراك للامام بمظاهر القوة التى قادها عزت باشا والتى بلغت خمسين ألف عسكرى على حد قول الجريدة ، بل أن بعض الانجليز ممن خبروا عادات أهالى المنطقة أشاروا الى أن تبادل الأموال والهدايا كان وسيبة متبعة لربط أواصر المحبة بين الأهالى الذين ذاقوا الفاقة والفقر نتيجة للجروب الكثيرة وما كان يصحبها من خراب ودمار ، وقد سبق أن أشرت إلى أن « جاكوب » الانجليزى ذكر في كتابه أن العرب كانوا يعتزون بمبدأ « تهادوا تحابوا » حتى تصلح أمورهم •

كما وضحت المبالغة في تعليق جريدة « اللواء » في المثال الثاني عندما ذكرت أن الحكومة اعتبرت الامام حاكما مستقلا لا تتعرض للبلاد التي تحت سلطته ، بينما يؤكد الاتفاق بوضوح خضوع الامام وبلاده للسيادة العثمانية ، وبضرورة الرجوع الى الآستانة حتى في الموافقة على تعيين حكام المناطق الزيدية بعد أن يختارهم الامام • ولهذا كان تعليق جريدة « جون ترك » مجافيا تماما للواقع عندما ذكر جلال نوري بك كاتب المقال أن الامام لا تمنعه أية قوة من عقد اتفاق مم أية حكومة شاءها بعد هذا الاتفاق •

واذا كان هذان التعليقان قد بعدا عن الواقع نسبيا فقد اقترب من الحقيقة

<sup>(</sup>۱) المنار : المجلد ۱۰ ، ج ۲ ، العدد الصادر في أول صفيل ٢٣٣٠ هير ١٩٨٢/٨/٨/١٠ ، من ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) اللواء : العدد ٣٧٧٩ الصادر من ١٤٨٨ ينايز ١٩٩١٣ (١٩٨٠) من المجرم ١٣٧١، ١٠٠٠ من ١٠

تعليق ثالث صدر من داخل اليمن على لسان ضابط عثماني شهد بنفسه هول الحرب وتلمس بوادر السلم بعد عقد اتفاق « دعان » بين الامام والدولة ، فأورد خواطره في رسالة بعث بها الى جريدة « الحقيقة » اللبنانية \_ ونقلتها جريدة « المنار » \_ جاء فيها : « أن قرية دعان الواقعة على مسافة خمس ساعات من الشمال الغربي من قضاء عمران سيكون لها شأن في التاريخ حيث عقد فيها الاتفاق ، وتم توقيع شروط الصلح بين الامام يحيي حميد الدين وقائد الحملة عزت باشا فانحسم بذلك الخلاف ٠٠٠ وقد نظر عزت باشا الى المصلحة العامة قبل كل شيء ، ولولا ذلك لما تسنى له الحصول على وفاق ووثام بين طائفتين من قبل كل شيء ، ولولا ذلك لما تسنى له الحصول على وفاق ووثام بين طائفتين من السلمين تقتتلان ، فهيأ للجيش العثماني عضدا قويا يبلغ عدده ثلاثة ملايين لأن الإمام يحكم على هذا العدد ، ويمكنه أن يكون محاربا مع الجيش العثماني جنبا لجنب اذا مست الحاجة • ولا يستبعد القاريء هذا ، فليال حسى ظاهر ، وهو أنه لم بلغ الامام اعلان ايطاليا الحرب على الدولة ، أرسل نبأ برقيا الى مقام الخلافة العظمي يقول انه مستعد لتقديم مائة ألف مقاتل كاملى العدة والعدد • • (١) •

ويبدو جليا أن الفرحة والبشر تتصدران هذه الرسالة ، كما أنها توحي بأن الصلح بين الامام يحيى والدولة العثمانية كان من الأعمال العظيمة التي سبيذكرها التاريخ • وقد أشار كاتب الرسالة إلى أن الصلح قد وضع حدا لحروب ضارية بين فئتين من المسلمين تقتتلان ، كما أنه سيمهد للقيام بكثير من الاصلاحات في اليمن • هذا فضلًا عن أنه سيضم للدولة قوة الامام الزيدى وأتباعه التي كانت من قبل تنخر في عظامها وتحول اليمن الي مقبرة لجنودها ، حتى عقد هسذا الضلح الذى ضمن انحياز الامام نسبيا الى جانب الدولة ضد أعدائها - كما سنتحدث عن ذلك في حينه • ولا شك أن انحياز الامام إلى جانب الدولة كان يعنى اكتسابها لقوة مادية كبرة • غبر أننا يجب أن ندرك أن ذلك لا يعنى مطلقا انحياز الشعب اليمني بأجمعه الى جانب الترك • فسلطان الامام كان على بعض الزيديين الذين كان يمكنه أن يجند منهم للاشتراك في حروبه ، بينما لم يكن يتمتم الامام بمثل نفوذه على ثلاثة ملايين من الشعب اليمني ، فأن هذا التصور قد يرجع الى أن الثورة ضد الأتراك شملت معظم أرجاء اليمن ، ولما كان الامام يتزعمها فقد اعتقد هذا الضابط أن عناصر هذه الثورة جميعها تدين بالولاء للامام وأنها رهن اشارته (٢) • ولا شك أن ذلك يجانب الصواب لأن الظروف والأحداث التي كانت تعيشها هذه العناصر في تلك الفترة هي التي دفعتها إلي الثورة تحت قيادة الامام الذي حاول بدوره أن يكتسب زعامة شعبية على حساب الثورة اليمنية ضد الحكم العثماني

<sup>(</sup>۱) المتار : مجلد ۱۰ ، ج ۲ ، العدد الصادر في ۱۸ من قبراين ۱۹۹۷ و آول اصنت فن ۱۳۳۰ م. ) • ص ۱۳۸ ـ ۲۸٪ ،

<sup>(</sup>١) السيد سبطني بنيالهي: المسمر السبابقد، مين ١٤١٠.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والى جانب ما نشرته الصحف من تعليقات عن اتفاق الصناح بين الامام يحيى والدولة المتمانية في سنة ١٩١١ م فقد أشار اليه أيضا عدد من الكتاب والرحالة ممن قاموا بزيارة اليمن وذلك في مؤلفاتهم التي يمكننا أن نستخلص منها بعض المعلومات الهامة • فقد كتب أمين الريحاني في سنة ١٩٢٤ م يقول : « • • • فعقدت معاهدة سبنة ١٩١١ م لمدة عشر سنوات ، وكان من شروطها أن يعترف الامام بالسيادة التركية ، وتقبل المولة ألا يكون في البلاد غير المحاكم الشرعية التي يعين الامام قضاتها • وقد تعهدت الدولة أن تدفع للامام ولرجاله السادة ومشايخ ( حاشد ) و ( بكيل ) مشاهرات مالية مقدارها ألفان وخمسها أله المية ذهبا • وبما أن الزيديين بموجب مذهبهم لا يتوجب عليهم دفع الزكاة لغير الامام ما المائة بدل الجباية » (١) •

ومكذا أشار الريحاني الى جوهر الصلح الذى تبلور فى اعتراف الامام بسيادة الدولة واعتراف الدولة بوضع الامام الخاص بين أتباعه الزيديين ، كما أوضح الريحاني الناحية المالية في الاتفاق والمشاهرات التي تعهدت الدولة بدفعها للامام وأتباعه وبلغ مقدارها ٢٥٠٠ ليرة ذهبية ، هذا فضلا عما أوضحه الريحاني من أن الموظفين الاتراك كانوا يجمعون الضرائب باسم الامام نظرا لأن مذهب الزيديين كان يشترط عليهم دفع الزكاة لامامهم دون غيره ، وأن الموظفين كانوا يقدمونها للامام بعد خصم ٥٠٦٪ نظير أتعاب التحصيل .

أما الرحالة الألماني « هانز هلفرتز » فقد ذكر أن هذا الصلح كان لمدة عشر سنوات بصفة مبدئية وأنه كان نتيجة طبيسية للأحداث التي سبقته ، كما أشار بصفة خاصة الى أن اليمنيين والأتراك كان لابد لهم أن يتضامنوا بعد أن هدد الاسلام نفسه بهجوم ايطاليا على طرابلس الغرب ، فقال : « ١٠٠٠ اذ تم عقدم ( اتفاق الصلح ) عندها هدد الاسلام نفسه ، عند هجوم ايطاليا على طرابلس » (٢) .

وكتب الرحالة الايطالى « سلفاتور أبونتى » الذى عاش فى اليمن فترة من الوقت اطلع فيها على شئونه ، تعليقا على هذا الاتفاق ركزه على الجانب الادارى في شروط الصلع جاء فيه : « • • • وأخيرا اضطر الباب العالى الى الصلع مع الامام ، وأمضى معه اتفاقا في سنة ١٩١٢ م ، تركت للادارة التركية بمقتضاه مدينة صنعاء ومعظم الأراضى الساحلية ، أما المناطق الأخرى أو الاقاليم الزيدية ، فانها تركت تحت ادارة الامام وسلطته الدينية والادارية ، وعندالذ استبدل

Religite, H. : This Velices, is Surject Journey, p. 124. (1)

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني : المصدر السبابق عرج ١ عرب ١١٨١ مد ١١٨٠ -

بالقانون التركى الذى كان معمولا به فى البلاد الشريعة الاسلامية ، ووكل بادارة القضاء موظفون كان يعينهم الامام ٠٠٠ » (١) ·

ومن الملاحظ أن « سلفاتور أبونتى » قد جانبه الصواب عندما حدد تاريخ الاتفساق في سنة ١٩١٢ اذ أجمعت المصادر على أن الاتفاق تم عقده في سنة ١٩١١ م ٠ كما أن تحديده لمناطق نفوذ العثمانيين والامام لم يكن تحديدا دقيقا لأن العثمانيين احتفظوا الانفسسهم بالسلطات الادارية في سسائر أرجاء الولاية بما فيها المناطق التي يسكنها الزيديون بدليل أنهم كانوا يجمعون الضرائب في أرجاء الولاية بما فيها المناطق الزيدية ، وان فعلوا ذلك هناك باسم الامام الزيدي على أن يقدموها اليه بعد خصم نسبة « بدل الجباية » التي سبق أن أشرت اليها • أما نفوذ الامام فقد كان دينيا بحتا في المناطق الزيدية دون غيرها ، وإذا اليها • أما نفوذ الامام فقد كان دينيا بحتا في المناطق الزيدية دون غيرها ، وإذا أن اختياره حتى لموظفي القضاء في المناطق المذكورة كان مقرونا دائما بموافقة أن اختياره حتى لموظفي القضاء في المناطق المذكورة كان مقرونا دائما بموافقة الدولة وتصديقها طبقا لنصوص الاتفاق •

ولعل كل ما تقدم من تعليقات وتفسيرات يجعلنا نبيل بشيء من التحفظ: الى رأى توفيق على برو عند تقييمه لاتفاق الصلح بين الامام يحيى وعزت باشا في سنة ١٩١١ فيقول أن هذا الاتفاق ليس فيه كسب يذكر للامام ، وأنه يعد إلى حد ما انتصارا لفكرة الدولة ، ولا ينطبق على فكرة اللامركزية في الحكم ، حتى ولا على أصول توسيع المأذونية الكاملة الا من ناحية حكم الشريعة بالنسبة للزيديين ، وهي نقطة يعلق هؤلاء عليها أهمية كبيرة ٠ ثم يشير توفيق على برو الى أن المادتين التاسعة والعاشرة في انشباء المحاكم السيارة وقيام الامام بأعمال الأوقاف والوصايا هما المادتان اللتان يعتد بهما في هذا الاتفاق وتعطيانه بعض القيمة من حيث توستيع الادارة المحلية في ناحية واخدة فقط ، أما الادارة المالية والمشروعات الحيوية العمرانية النافعة والصحية والتعليمية فلاشيء عنها ألبتة ٠ ومن هنا ينتهي برو الى أن هلذا الاتفاق لم يكن ليحل مشكلات اليمن حلا حاسمًا (٢) ، وأن حكومة الاتحاديين وافقت على ما جاء به مرغمة بعد أن علمت بأن عزت باشا قائد القوات المحاربة لم يكن باستطاعته أن يفعل أكثر مما فعل أمام استبسال اليمنيين ، ولأنها تعرضت لحملات شديدة من المعارضة ، كما فوجئت بهجوم ايطاليا على طرابلس الغرب · فكانت الدولة بهذا الاتفاق تهدف الى تسسكين الثورة اليمنية دون أن تقصمه القيسام بمحاولة أكيدة وحاسمة لجل قطبية اليبن

أما رأى السيد مصطفى سالم في اتفاق الصلح بين الامام يحيي والعولة

 <sup>(4)</sup> أَسْمَالُمُ الوَّرِ الْمِرْ الْمِرْ الْمُرْ الْمُرْ الْمُرْمِينَا فَي الْمُرْدَى ) ٢٥٠ من ٢٥٠ أَلَا الْمُرْدِ الْمُرْمِينَا أَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللللَّهِ الللّ

العثمانية في سنة ١٩١١ فانه يمثل تحفظنا على رأى توفيق على برو ، فقد ذهب الأول الى أن هذا الصلح يعتبر استجابة منطقية للواقع العثماني واليمني في آن واحد ، فالى جانب الظروف الصعبة التي تعرضت لها الدولة واضطرتها الى عقد الصلح فقد رأت أنه لا يضيرها كثيرًا أن تعترف بوضع الامام الخاص ، لما للامامة الزيدية من جذور تاريخية عميقة في أرض اليمن قبل مجي العثمانيين اليها بتازيخ طويل ١٠ كما يوضيح السيد سالم أن بعض مواد الاتفاق عبرت عن الرغبة في اصلاح الأمور في اليمن فأخضعت قيمة الضرائب المفروضة للأسس الشرعية ، كما تخددت المحاكمة والعقوبة على من أسناء جمعها من موظفي الحكومة • وقد أعفيت يعض مناطق معينة من الضرائب لفقرها ولاضطراب أخوالها وذلك لمدة عَشْرُ سَنْتُواتُ ، كما صَندر عقو عام عن الضرائب المتأخرة وعن مرتكبي الجرائم السياسية فيما قبل الاتفاق ، واشترط على الامام اخلاء سبيل من لديه من الزهائن ، وسمح لماموري الحكومة وأتباع الامام بالتجول في أنحاء اليمن بشرط. ألا يتخلوا بالسكينة والأمن في الولاية • ولا شك أن هذه كلها نتائج محمودة ترتبت على عقد هذا الاتفاق وادت الى وجود فترة من الهدوء النسبي والسلام المؤقت ، بما يترتب على ذلك من القيام ببعض الاصلاحات في المنطقة التي يسكنها أتباع الإمام الزيدي، فضلا عن المناطق التي انفردت بحكمها الدولة • ولا يعنى هذا أن اليمن قسمت الى قسمين ، قسم يخضع للعثمانيين وآخر يتبع الامام ،، فهذا التقسيم لم يحدث سبواء من الناحية الادارية أو غيرها • بل ان الزيديين الذين ينظمون جياتهم طبقا لمذهبهم وفي الوقت نفسه يعترفون بالسيادة العثمانية أرادوا أن تعترف الدولة يوضعهم الخاص وتترك لهم حرية ممارسسة حياتهم بطريقتهم في يطاق تبعيتهم للدولة • وهذا يشبه الى حد كبير وضبع الاشراف في مكة ، فهم يتمتعون بقدر من الاستقلال الذاتي أو بوضع خاص في بلدهم بينما يخضعون للسيادة العثمانية ، فكانت توجد قوة عثمانية في المدينة. في الوقت الذي يقوم فيه شريف مكة بخدمات جليلة لتأكيد السيادة العثمانية في هذه الجبهات ٠

ويستطرد السيد سالم قائلا ان هذا الاتفاق قد أكسب الامام بعض الحقوق، مثل منحه حق انتخاب حكام المذهب الزيدى ، وانتخاب رئيس وأعضاء المحكمة الاستثنافية بصنعاء ، كما أصبح للامام حق الاشراف والمراقبة على الأسلوب الادارى للمأمورين وموظفيهم فكان عليه أن يعرض على الوالى مظاهر اساءات الموظفين وكيفية استغلالهم لنفوذهم اذا فعلوا ذلك ، وقد جعل الاتفاق المسائل المتصلة بالنسواحي الشرعية كالأوقاف والوصايا منوطة بالامام ، كما سمح للزيدين بتقديم هداياهم لامامهم – مباشرة أو عن طريق مشايخ البولة وحكامها في الولاية – وذلك تعبيرا عن ولائهم المذهبي ، وهذه الهدايا تشبه إلى بهد ما « الاشتراكات » التي يدفعها أعضاء الأجزاب السياسية والجمعيات للختلفة

لتمويل عمليات تنفيذ برامجها ومخططاتها ، وقد رأت الدولة أن تقر هذا الوضع حتى لايتم سريا مما يخفى عليها حقيقة المركز المالي للامام وامكاناته المادية(١) ويمكن أن ينظر الى بنود هذا الاتفاق على أنها تنظيمات تؤدى الى اقرار الأمور في الولاية ، لأن الدولة التي منحت هذه الحقوق للامام وأتباعه لتضع حدا لثوراتهم المتالية ، احتفظت لنفسها بالتصديق على ترشيخ الامام للحكام والقضاة الزيديين ، والتصديق على أحكام القصاص ، وتعيين حكام الشافعية والحنفية ، الى غسير ذلك من الأمور التي تضمن استمرار تبعية اليمن وخضوعة للسيادة العثمانية ،

# النتائج الترتبة على الصلح بين العثمانين والامسام يحيى في سيستة ١٩١١ م :

تمتع اليمن بفترة قصيرة من الهدوء النسبي عقب عقد اتفاق الصلح بين الدولة العثمانية والامام يحيى في سنة ١٩١١ م • وقد حرص كلا الجانيين العثماني واليمني على الافادة من اتفاق الصلح الى أبعد مدى ممكن ، وكان يمثل الجانب اليمني في هذا الاتجاء الامام يحيى على وجه الخصوص • وقد أراد الترك أن يمحوا ذكرى الحروب والمعارك السابقة التي دارت بينهم وبين الشوار اليمنين ، وأن يبدأوا صفحة جديدة في تاريخ حكمهم لليمن تتسم بطابع الأمن والاستقرار والسلام • وتصميما منهم على ذلك فقد عزلوا الوالى العثماني المستبد محمد على باشا وعينوا بدلا منه محمود نديم بك والذي قام بدور هام في التقريب بين وجهتي النظر العثمانية واليمنية في أثناء المفاوضات التي التهت بعقد الصلح •

واذا كان الواسعى قد اعتاد أن يذكر فى حولياته أخبار الحروب والمعارك التى دارت بين الينسين والأتراك قبل عقد الصلح فى سنة ١٩١١ ، فان ما نقرأه فى حولياته بعد عقد الصلح يبين لنا أن أحوال اليمن قد صلحت وأن الفتن قد زالت وأن الامام كان يقيم حدود الشرع على مرتكبى الجرائم المختلفة • كما أشار الواسعى الى أن الجنود العثمانيين كانوا يبذلون جهدهم لحفظ الامن فى اليمن والقبض على المسابقة من والقبض على المسابقة من الرتفاع فى أسعار البسلم وانتشار الأمراض وتفشى الفقر • وساعرض فيما يلى بعض الفقرات التى اخترتها من حوليات الواسعى توضح أحوال اليمن عقب عقد الصلح تبعا لما أشرت اليه •

فقد ذكر الواسعى أنه: « في سلخ جمادى الأولى السئنة ١٣٣٠ هـ ( مايو

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ١٤٦ - ١٤٥ •

سنة ۱۹۱۲ م ) عزل الوالى محمد على باشا وعين وكيلا له رجب أفندى الذي كان مكتوبجي ، وفي شهر ذي القعدة تعين محمود نديم بك واليا في اليمن ، (١) .

«ثم بعد حصول الصلح بين الامام يحيى ـ أيده الله ـ والترك صلحت اليمن وزالت الفتن ، وكان بعض الزارعين من القبائل لا يصلحهم الا الجور ولم يراعوا هذه النعبة ، صار القتال بين القبائل بعضهم يعضا لأجل الحدود في الكلأ والمرعي للمواشي ، أول فتنة حدثت بين « الحداء » و « خولان » ، وكل قبيلة تعارب من بازائها » (٢) .

« ثم حصلت فتنة في صنعاء من بني الحارث وحصل جرحي من الطرفين ، وسبب ذلك أن رجلا من بني الحارث ، وهي قبيلة شمال صنعاء شعوب وما وراءها الى بلاد أرحب مسافة يوم ، تتخاصم ذلك الرجل مع رجل حداد من أهل صنعاء وحصل من كل واحد جناية على الآخر ، وحصل بينهما الصلح وصفح كل منهما عن الآخر ، فخرج القبيلي.من صنعاء وهو مضمر للشر ، فاستغاث بقبيلته فوعدوه الى يوم معلوم • فلما كان ذلك اليوم دخل بني الحارث تحو الف رجل متفرقين وعزموا على الفتك في صنعاء بقتل من وجدوه ، والناس على حين غفلة بعد صلاة الظهر • فشرع ( رجال ) القبائل في سوق الحدادين والنجارين وسوق الحطب فحصلت جنايات من أشخاص معلومين ، فقام الناس قومة رجل واحد ، وخرج الحدادون والنجارون بآلات الحسديد من قدوم وغيره ، وضربوا من وجدوا من القبائل ، فتفرقت القبائل حربا شذرا مذرا في الأزقة والخرابات ، وحصل في صنعاء صولة عظيمة ، وخرجت المسكر والضباط والبوليس في الأزقة والشوارع وأمسكوا من وجلوا ، فأمسكوا خمسين رجلا وأودعوهم في السجن ، وهرب البقية وفيهم جراح كثيرة ، وبعد ثلاثة أشهر أخذت الدولة منهم أدبا ألف ريال لتعديهم بالقتل في وسط صنعاء غدرا والناس غافلون ، ثم أدخل القبائل ثلاث يقرات وعقروها في صنعاء ، ارضاء لأهل صنعاء ، واعترافا باساءتهم ، فذبحوا رأس بقرة في سوق الحدادين والنجارين ، ورأسين في دار الجامع ، (٣) ٠

بيم دخلت سينة ١٣٣١ خ ( ديسيسير سينة ١٩١٢ م ) وأبيوال اليمن صالحة ما خلا ما ين القبائل من الحدود ، ونزغ الشيطان بينهم • وكانت الأمطار في هذه الأيام قليلة والأسعار غالية » (٤) •

« ثم دخلت سنة ١٩٣٢ هـ ( ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩١٣ م ) والجساب

<sup>(</sup>١) الراسمي : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٣٢٢ -

<sup>(</sup>١) الداسيم، : الجيه الميهان، و ١٠ ٪ ، بين ١٧٧٠:٠

<sup>·</sup> ۱۳۲۱ الراسيمي : المصيدر السابق ، ط ۲ ، من ۳۳۲ .. ۳۳۳ ·

الله الواسعين، المصلور تقييه ، الله الله على ١٩٢٥ م

والقحط عم اليمن وحضل مرض في الأطفال والأكثر من الجدرى ، ومات كثير من الأطفال ، وفي هذه السنة قالت الأعطار ، وغلت الأسعار ، وأغاث الله الناس بخروج الدقيق والطعام من الهند والحبيثن والسودان · وقبض على سارق وقد هجم على بيت فأقر بما سرق فقطعت يده حدا بعد الحكم عليه · ورفع الى الحاكم رجل شرب خمرا وأقر بما شرب اقرارا شرعيا ، وبعد الثبوت أقيم عليه الحد وقايم على زان الحد الشرعى بعد ثبوته عليه بالاقرار واستيفاء الشروط · وأحضر قاتل للقصاص ، وحضر خلق كثير خارج صنعاء في باب اليمن وأحضرت الدية لأولياء المقتول ليعفوا عن القاتل ، وتشفع الحكام وجمع من الناس الأولياء المقتول بقبض الدية ليسقطوا القصاص ، فبعد جهد جهيد قبلوا ذلك ، وأقيمت هذه الحدود جميعها في شهر صغر في السنة المذكورة ، (١) ·

وهكذا تعلو حوليات الواسعى عقب الصلح من ذكر أنبساء الحروب والمعارك بين الترك وأتباع الامام ، وتنصب كلها حول توضيح الأحوال العامة في اليمن التي تميزت بالهدوء النسبى ، سوى ما كانت تثيره مشاغبات القبائل فيما بينها ، وهجومها على الآمنين في مدينة صنعاء ولقد أظهر الواسعى الدور الذي كان يقوم به الترك في حفظ الأمن والقبض على المساغبين ومعاقبتهم بالغرامات المالية وغيرها • كما أوضيح الواسعى أن اليمن كان يعانى في ذلك الوقت مما يعقب الحروب عادة من تفشى الفقر ، وانتشار الأمراض ، وارتفاع الأسعار • وأضاف الواسعى الى ذلك كله أن أحكام الشريعة كانت تطبق في اليمن وبخاصة في معاقبة المذنبين في الفترة التي أعقبت عقد الصلح بصفة خاصة مظهرا أن نفوذ الامام الديني أصبح أكثر فاعلية عن ذي قبل بموجب هذا الاتفاق • ومما نلاحظه أن تحكيم الشريعة في ذلك الوقت في اليمن تمثل بدرجة كبيرة في ومما نلاحظه أن تحكيم الشريعة في ذلك الوقت في اليمن تمثل بدرجة كبيرة في تنفيذ العقوبات دون أن يصاحبها الاعتمام بالاصلاحات الضرورية ، التي تلزم تنفيذ العقوبات دون أن يصاحبها الاعتمام بالاصلاحات الضرورية ، التي تلزم الشريعة العادلة بها الحاكم قبل أن تعاقب المحكومين •

ويلقى لنا كثيرا من الضوء على النتائج التى ترتبت على عقد الصلح بين الامام يحيى والدولة العثمانية فى سنة ١٩١١ م ذلك التصريح الذى أدلى به أمير الآلاى احسان بك ، الذى كان رئيسا لأركان حرب الفيلق اليمنى ، لصحيفة « المفيد » البيروتية ، أثناء وجوده فى بيروت عائدا من اليمن ـ ونقلته مجلة « المنار » ـ عندما سأله مندوب « المفيد » عن قوائد هذا الاتفاق ، فقال : « ان الامام وزع منشورا على جميع القبائل الموالية له يحدرهم من الخروج على الدولة والتعدى على الجنود النظامية ، والانصراف عن مناوأة الدولة الى الامتمام بزراعة الأرض فكان من ذلك أن الجندى النظامي أصبح يروح ويغدو بسلاحه الكامل في أنحاء اليمن دون أن يعارضه معارض » · فمعنى ذلك أن الامام أخذ يحث

<sup>(</sup>١) الواسعي : المصدر تقسه ، ط ٢ ، ص ٣٢٨ ... ٣٢٩ -

اتباعه على طاعة الدولة ويحدرهم من مغبة التعدي على جنودها ويدعوهم الى الاهتمام. بزراعة الأرض للنهوض باقتصاديات اليمن ، وأن الجنود العثمانيين بدوا يتجولون في أرجاء اليمن مطمئنين الى اخوانهم اليمنيين .

ويستطرد احسان بك في تصريحه قائلا: «أما الرسوم الأميرية فتجبى بوساطة رجال الامام الذين يصحبون « الجندرمة » ( الشرطة ) ، ولم نسمع بعد عقد الاتفاق بشيء مما كان يقع بين الجباة وبين العربان ، الأمر الذي كان يقضى الى امتشاق الحسام وسفك الدماء بين الفريقين » • فهذا يوضح لنا مدى التعاون الذي وجسد بين رجال الامام ورجال الادارة العثمانية في اليمن عقب الاتفاق ، بل يفسر أيضا مدى استجابة الأهالي الى دفع الضرائب ، الأمر الذي ما كان يتم من قبل الا بعد صراع دموى عنيف بين رجال الحكومة ورجال القبائل اليمنية .

كما أشار احسان بك في تصريحه الى أن بلاد اليمن أصبحت بعد اتفاق الصلح من أكثر بلاد الدولة استقرارا ، غير أنها في حاجة الى مشروعات عمرانية كثيرة تتناسب مع ثرواتها الطبيعية الممتازة ، وقد أوضح أن الدولة تبذل جهودها في هذا السبيل لاستثمار كنوز اليمن وخيراته فقال : « أكثر بلاد الدولة أمنا اليوم هو القطر اليماني ، غير أن اليمن هي اليوم في حالة البداوة ، وأن في خصب أرضه وتربته ما يساعد الدولة على نقله من حال الى حال • والدولة تمد اليسوم خطا حديديا من « الحديدة » الى « جميلة » وما مدته الى الآن يقدر بثلاثة كيلو مترات ، الا أنها ساعية بتسوية الأرض وبسط الطريق ، ولكن مد السكة الحديد لا يجدى الأهالي نفعا ، اذا لم تكن البلاد غنية ، واذا أتيح لهذه البلاد أن تغنى ، فأرضها ستكون كنز هذه الثروة ، (١) • ولا شك أن تصريح احسنان بك هذا يعبر لنا عن النتائج الهامة لعقد الصلح بين الامام والدولة وعن حالة الأمن والسلام التي أعقبته ، وعن التفكير في اصلاح الولاية الذي وجد عنب الامام والأتراك ، بل بعض الخطوات التي اتخذت في هذا السبيل كمشروع مد السكك الحديدية لأول مرة في بلاد اليمن وقد أشار الي هذا المشروع احسان بك في ختام تصريحه كما أوضح ما يجب أن تفعله الدولة لاستثمار خيرات اليمن بقوله : « • • • • ان الخط الحديدي يسهل نقل الجنود ، الا أن الدولة اذا جرت على سياسة عزت باشا ، أصبح هذا الخط اقتصاديا أكثر منه عسكريا ، فإن اليمانيين متى قعدوا عن قتال الدولة وتعاهدوا معها ، انصرفوا الى الزراعة والصناعة و فأن ذكاء هؤلاء القوم يساعد كثيرا على انتشار المدنية في.

<sup>(</sup>١) المنار: المجلد ١٥ ، ج ٢ ، ١٨ من فبراير ، ص ١٩١٢ ، ( من محديث الاحسنان بك الى جريدة الفيد البيروتية ) •

تلك الربوع ، وأن من مصلحة الدولة أن يسانس هؤلاء سنياسة الحلم ، لا سياسة العنف والشدة ، فغى بعض أنحاء اليمن ، تنبت الأرض أربع مرات فى السنة ، وبعضها تنبت مرتين ، فاذا عنيت الدولة بزراعة البلاد اليمنية ، كان لها مورد حديد يزيد فى ماليتها ، وانه ليؤسفنى أن أصرح لكم بأن الحكومة أرسلت كثيرا من الأدوات الزراعية ، ولكنها لم ترسل معلمين زراعيين حتى الآن ، وهذا الاهمال كان السبب فى تعطيل هذه الأدوات » (١) ، وهكذا كان من نتائج عقد الصلح بين الامام والدولة ، وتهيئة جو مستقر نسبيا فى ولاية اليمن ولو لفترة قصيرة كانت من أكبر المكاسب التى ترتبت غلى الاتفاق بالنسبة للجانبين اليمنى والعثماني على السواء ، وكان هذا الاستقرار والسلام كفيلين بتفجير الطاقات العمرانية فى اليمن ، ودافعا الى الاصلاح والتعمير فى الولاية دون أن يكون ذلك نتيجة لنصوص مكتوبة أو اتفاقات معقودة (٢) ، خاصة وأن الجانبين اليمنى والعثمانى كانا فى حاجة الى النهوض باقتصاديات اليمن التى أثرت فيها وعطلتها عن التقدم حالة الفوضى والاضطراب والحروب والثورات المستمرة التى سبقت عقد اتفاق الصلح فى سنة ١٩١١ م ،

### ثانيا: موقف القوى المحلية في اليمن من العثمانيين في أعقاب الصلح مع الامام يحيى في سنة ١٩١١

اتخذت القوى المحلية فى اليمن من العثمانيين فى أعقباب الصلح الذى عقدوه مع الامام يحيى فى سنة ١٩١١ م عدة مواقف متباينة تبعا لما كانت تقتضيه المصالح الذاتية لكل منها ، وكان على رأس تلك القوى اليمنية الامام يحيى الذى شكل الطرف الثانى لاتفاق الصلح مع العثمانيين فنال بذلك بعض المكاسب التى كان يسعى للحصول عليها ، بينما كان يليه من ناحية المكانة بين القوى اليمنية محمد الادريسى فى عسير الذى سيزيد عداؤه للدولة العثمانية كمسا بسينقلب على حليفه بالأمس الامام يحيى بعد مصالحته للعثمانيين واتفاقه معهم ، وسوف نرى بين القوى المحلية اليمنية طبقة التجار اليمنيين التى استبشرت خيرا من الصلح آملة فى الاستقرار الذى يروج تجارتها ويزيد من أرباحها ، بينما من الصلح آملة فى الاستقرار الذى يروج تجارتها ويزيد من أرباحها ، بينما تفقد معاشها بعد أن خبت الأعمال الحربية اللامام يحيى فى أعقباب الصلح ، فبدأت تلك القبائل تبحث عن مقاتل آخر يقودها للحرب والغائم ، فالتفت حول فبدأت تلك القبائل تبحث عن مقاتل آخر يقودها للحرب والغائم ، فالتفت حول الادريسي الذى بقى على عدائه للعثمانيين وواصل الحرب ضدهم لاجلائهم عن البلاد على النحو الذى سنوضحه فيما يلى ،

<sup>(</sup>١) المناد ؛ المجلد ١٥٥. ، جم ١٨٠، من فبراير ١٩١٢ ، ص ١٥٥ - ١٥٦ ٠

<sup>(</sup>٢) السيد، مصطفى سالم : رالصدر السابق ، ص ١٤٨ •

## موقف الامام يحيى من العثمانيين في اعقاب الصلح :

عبر « سلفاتور أبونتي » عن موقف الامام يحيى عقب اتفاق الصلح بينة وبين الدولة العثمانية بقوله : « · · · أما الامام يحيى فانه بعد أن ضمن اعانة صنوية لشخصه ولكبار موظفيه من خزانه الدولة العثمانية ، اتخذ لنفسه مقرا في ه خمر ، حيث أخمد يباشر سلطته وينشر نفسوذه ويبسطه في الأراض التي خصصت له بمقتضى الإتفاق وفي العاصمة نفسها ( صنعاء ) ، بينما كانت عيونه وجواسيسه يتوغلون في محميات عدن وفي حضرموت . ومن ذلك الوقت أصبح الامام يحيى هو الملك الحقيقي في البلاد ، (١) • واذا كانت المبالغة تبدو واضحة في قول « سلفاتور أبونتي » عن الامسام يحيى بأنه أصبح الملك الحقيقي في اليمن ، ذلك لأن الامام لم يكن قد بلغ بعد هذا الملك ، ولكنه كان يطمح في الوصول اليه ، لهذا وضع برنامجا للعمل في شتى المجالات ومختلف الطرق لتحقيق أهدافه ٠ ولقد بدأ الامام الصلح في تنفيذ مخططه فانتهز فرصة اتفاقه مع الدولة لتثبيت نفوذه في اليمن ، والقضاء على منافسيه المحليين ، وقد أرسل الامام دعاته ومبعوثيه الى أرجاء البلاد لكسب ود القبائل ، وجمع شملها حول دعامته وان كان الادريسي في عسير يعوق نشاطه ويبدد جهود أتباعه (٢)، ويعمل هو الآخر بجهد كبير وخطة محكمة لتدعيم كيانه ، حتى يقوى على مجابهة الأتراك بعد أن تحالف معهم صديقه بالأمس يحيى • هذا في الوقت الذي ادخر فيه الامام أمواله ورجاله بعد أن سالم الأتراك ورضى من الغنيمة باعترافهم بوضعه الخاص ، وكان يتلقى منهم هو وأتباعه « المشاهرات » المالية التي كانتُ تزيد من امكاناته ، الى جانب الهدايا التي كان يقدمها اليه الزيديون تعبيرا عن ولائهم المذهبي • وحرص الامام على ألا يصطدم بجيرانه الآخرين مثل الانجليز في الجنوب اليمني أو بالشريف حسين وعدوه ابن سعود على الحدود الشمالية لليمن ، بل أن الامام يحيى كان يرقب الصراع الدموى بين صديقه بالأمس الإدريسي وبن حلفائه الأتراك وقلبه مغمور بالفرح ، لأن الامام كان يبغي القضاء غلى كل منافسيه المحليين مما جعله يصطام مع بعضهم وجها لوجه كما حاث مع و الضحياني ، ، أو عن طريق غير مباشر كما كان الحال فعلا مع الادريسي • وكان يهم الامام أن يسبق خروج الترك من اليمن ابادتهم لمنافسه الادريسي حتى يمكنه وحده أن يرث تفودهم في اليمن • ويؤيد « جاكوب ، هذا الرأى بقوله : كان حدف الامام هو أن يرث نفوذ الترك في اليمن ، وقد وضع ذلك نصب عينيه هاانسا ، بل كان يؤمن أنه سيصل الى ذلك في يوم من الأيام » (٣) . ويعبر « جاكوب » عن منطق الامام بقوله : « اذا كان التوك أقوياء بدرجة تكفى لابادة

<sup>(</sup>١) مسلفاتور أبونتي : المسدر السابق ، ص ٥٦ .

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 133.

Jacob, H.F.: Ibid., p. 137. (7)

الادريسى والقضاء عليه فلا اختصاص لى فى هذه الملحمة ، أما اذا لم يستطيعوا وتعثروا فى ذلك فعلى أن أساندهم » (١) • ثم استطرد « جاكوب » موضحا موقف الامام عقب الصلح مع الدولة بقوله : « لم يكن عند الامام رغبة فى التصادم حين الله مع بريطانيا فى الجنوب ، بل اكتفى بزعامته الدينية تحت السيادة العثمانية ، وكان عدد كبير من الشوافع ، حتى من الذين كانوا يتقاضون المرتبات الشهرية من الانجليز ( فى النواحى الجنوبية من اليمن ) كثيرا ما كانوا يتقربون الى الامام ، يسألونه أن يفصل فى منازعاتهم الشخصية ، خاصة وقد الهبت الحرب الايطالية التركية الشعور الدينى لديهم ، فكان رأى هؤلاء الشوافع أن العرب للعرب ، لأن هذه الحروب قد هددت وجود الاسلام ذاته » (٢) • وهكذبا كانت سياسة الامام يحيى عقب الصلح تتركز حول تجنب الصدام بالقوى التى تفوقه أو يمكنها أن تضعفه ، ولا مانع لديه من مساندة احداها على الأخرى بقدر معين و بقصد ابادة منافسيه ، هذا الى جانب محاولاته المستمرة وحرصه على اكتساب مزيد من النفوذ المادى والروحى داخل اليمن وخارجه ، ليساعده كل ذلك على أن يرث الحكم العثمانى فى اليمن عندما تحين الفرصة المناسبة •

وجدير بالذكر أن ايطاليا بعد أن استولت على طرابلس الغرب في أكتوبر سملة ١٩١١ م قامت بمحاصرة سواحل اليمن الواقعة على البحر الأحمر ، وقد ترتب على ذلك كساد التجارة في ميناء الحديدة ، بل ان الإيطاليين قصفوا هذا الميناء بمدافعهم حتى يشغلوا الدولة عن توجيه حملة عثمانية لاسترداد طرابلس الغرب ، وقد أخطر عزت باشا الذي كان مقيما في صنعاء في ذلك الوقت تلغرافيا بانباء ضرب الإيطاليين لميناء الحديدة اليمني ، وقد فر سكانه العزل في أرجاء تهامة حرصا على حياتهم ، وقد رأى الإمام يحيى بعد أن عقد الصلح مع الدولة واصبح حليفها الجديد أن يبرهن على ولائه لها وعن استعداده لمساندتها ضد أعدائها الإيطاليين ، فبعث برسالة الى العالى يعبر فيها عن استعداده لارسال « مائة ألف من العرب كاملة العدة والعدد » (٣) للاشتراك مع اخوانهم العثمانيين في طرد الإيطاليين من طرابلس الغرب ، وقد ورد للامام يحيى خطاب من الباب العالى يشكره على ما ابداه من استعداد لمساعدة الدولة ومساندتها ضد أعدائها الإيطاليين ،

على أن هذا الموقف الايجابى المظهر من الامام كان مشكوكا فيه ، اذ كانت سلطة الامام الفعلية لاتمته الاعلى بعض القبائل الزيدية التى يشك فى تحمسها للحرب خارج اليمن ويشك كذلك فى مقدرة الامام على توجيهها هذه الوجهة ،

Jacob, H.F.: Ibid., p. 134.

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 136.

<sup>(</sup>٣) الواسعى : الصادر السابق ، ط ٢ ، ص ٢٢٣ .

هذا فضلا عن أن بعض قطع الأسطول الايطالي كانت تحاصر الشواطىء اليمنية وحطمت فعلا بعض قطع الأسطول العثماني الهزيلة التي كانت تخفر هذه السواحل ، مما كان يحول دون خروج أية قوات من اليمن لتحرير طرابلس الغرب ، هذا الى جانب عدم توفر الامكانات لدى الدولة لنقل أية قوات يمنية بحرا الى هناك ، بل ان الدولة العثمانية نفسها كانت تعتمد على بعض قطع الأساطيل الأجنبية لنقل جنودها الى اليمن ، ويؤكد ذلك الرأى كاتب انجليزى شهد بنفسه حصار صنعاء والأحداث التي تبعت ذلك وأوضحها في مقال نشر في جريدة التيمس عقب عودته الى انجلترا ونقلتها عن التيمس جريدة « المنار » جاء فيه : « ولا يستطيع الواقف على حقيقة أحوال اليمن ، أن يقابل الأنباء التي وردت من الآستانة عن استعداد الامام لتقديم مائة الف مقاتل ليحاربوا الإيطاليين في طرابلس الغرب الا بالابتسام ، وذلك لأن سلطة الامام اسمية أكثر مما هي فعلية ، ولأن الحرب الا بالابتسام ، وذلك لأن سلطة الامام اسمية أكثر مما هي الحرب » (۱) ،

وقد ترتب على الموقف الجديد للامام يحيى من الدولة العثمانية وتضامنه معها عقب اتفاق الصلح بينهما في سنة ١٩١١ م اهتزاز مركزه كزعيم للمقاومة الشعبية في نظر أتباعه الزيديين ، وبخاصة أهالي اليمن بوجه عام • فقد ذكرنا من قبل أن الامام يحيى اكتسب زعامة شعبية لدى معظم اليمنيين على اختلاف مذاهبهم على حساب ثورتهم الشعبية ضد الاتراك ومظالم العثمانيين في اليمن ، ولقد بدأ يفقد زعامته هذه والتفاف القبائل اليمنية من حوله بعد أن اتفق مع الأتراك الذين قاد بالأمس الثورة ضدهم واستشهد في سبيل ذلك كثير من رجال القبائل اليمنية الثائرة ، وقد ترتب على ذلك أن أصبح مركز الامام يحيى أقل قوة وسلطانا على اليمنيين على اختسلاف مذاهبهم بعسد اتفاقه مع الدولة العثمانية عما كان عليه حاله من قبل في أثنساء ثورته عليها وصراعه ضدها . وقد أراد معظم اليمنيين أن يكون امامهم زعيما للثورة وقائدا لها ضد الحكم العثماني في اليمن ، بدلا من أن يتحول إلى مولى للحكومة العثمانية وتابعا لها ، كما انتهى أمره الى ذلك فعلا من وجهة نظرهم بعد اتفاق الصلح (٢) · فالامام وأتباعه المقربون فضلا عن تحالفهم مع الأتراك العثمانيين ، قد تقاضوا منهم راتبا شهريا بلغ « ألفا وماثة لرة عثمانية مشاهرة ( للامام ) وكان لمسايخ العربان ( أتباع الامام ) رواتب مقننة أيضا » (٣) فاتفاق الصلح بذلك قد أحدث رد فعل مخالف أثر في مركز الامام برغم أنه كان اعترافا من الدولة بوضعه الخاص في اليمن • ولا شك أن تاريخ الامامة الزيدية الطويل في اليمن يؤكد دائما صراعها

<sup>(</sup>۱) المنار : المجلد ۱۵ ، ج ۲ ، ۱۸ من فبرایر ۱۹۱۲ ، ص ۱۰۳ •

Buyr, G.W.: Op. cit., p. 134.

<sup>(</sup>٣) المنار : المجلد ١٥ ، ج٢ ، ١٨ من فبراير ١٩١٢ ، ص ١٥٥ •

المستمر ضد القوى الدخيلة على البلاد باعتبار الامامة كانت تمثل أكبر قوة سياسية يتجمع اليمنيون حولها ويتحركون تحت قيادتها • ولقد مر بنا تاريخ الصراع الطويل بين الامامة الزيدية وبين الأتراك العثمانيين منذ بداية وصولهم الى اليمن في النصف الأول من القرن السادس عشر ، وفي أثناء الحكم العثماني الأول الذي استمر قرابة قرن من الزمان اضطر الأتراك بعده الى الرحيل عن اليمن • ولم يهادن اليمنيون تحت زعامة الامامة الأتراك العثمانيين الذين عادوا الى اليمن في منتصف القرن التاسع عشر ، بل ان بعض الأثمة خاب أملهم في التحالف مع التسرك الذين كانوا يبغون السيطرة على البلاد ، مما أكد ضرورة الثورة والتمرد على الحكم العثماني • ولقد قاد الثورة اليمنية ضد الأتراك الامام المنصور على النحو الذي سبق أن أوضحناه ، وورث الامام يحيى زعامة اليمنيين في أثناء صراعه المستمر ضد الحكم العثماني • ولا شك أن هذا الصلح بين الامام يحيى والأتراك أحدث تناقضا فكريا لدى كثير من اليمنيين الذين اعتادوا الصراع المستمر والثورة الدائمة ضد الحكم العثماني ، فكان لابد أن يؤثر ذلك في نظرتهم للامام ويؤدى ذلك الى اهتزاز مركزه أمامهم . وكان على اليمنيين أن يبحثوا بعد ذلك عن زعيم جديد يؤمن باستمرار الثورة وبضرورة الصراع ضد الأتراك • فالامام يحيى لم يعد بعد « أميرا منفيا » اغتصب الأتراك حقه الشرعى بل انه أصبح حليف لمن اعتبرهم اليمنيون دخلاء على البلاد • ولم تكن نظرة أتباع الامام فحسب بل ان العسيريين في شمال اليمن لم ينسوا تعاون الامام مع الطوابر العثمانية لاخضاعهم كما لم ينس أهالي شرق اليمن موتاهم الذين استشهدوا في أوحال « مناخة ، العبوس القاسية (١) تحت قيادة الامام الذي تنكر لذكراهم في النهاية بعقده الصلح مع من قتلوهم بالأمس ، بل بدعوته الى مهادنتهم مما سيحول دون حصول قبائل المشرق على الغنائم التي كانوا يخوضون هذه الروب من أجل الاستحصال عليها • هذا بينما انصرف سكان اليمن الأوسط عن الامام بعد أن حقق لهم الاتفاق بغيتهم الكبرى في تحكيم الشريعة الاسلام بينهم ، كما تخلت عن الامام كذلك القبائل الشافعية التي ناصرته في ثوراته السابقة ضد الحكم العثماني ، بل ان بعض القبائل الزيدية انسلخت من تبعيتها للامام بعد أن ضعف مركزه العام في اليمن (٢) .

وهكذا أدى الصلح بين الامام والدولة الى أن أصبح الامام فى مركز لا يحسد عليه مما اضطره الى اتخاذ سياسة ذات وجهين (٣): فهو كزعيم للزيديين عليه أن يظهر دائما غيرته على تطبيق الشريعة ومحاربته للفساد ومعارضته لمظالم

Burry, G.W.: Op. Cit., pp. 37-38.

Brémond, E.: Yémen et Saoudia, p. 76.

٣١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ١٥٣٠

الموظفين الأتراك وسسوء ادارتهم فى اليمن ، وهو كحليف للترك يحرص على اعترافهم بوضعه الخاص ويتقاضى هو وأتباعه منهم رواتب شهرية كان عليه أن يهادنهم وأن يتعاون مع قواتهم لاخماد كل تمرد حتى لو اقتضاه الأمر أن يحارب أصدقاء بالأمس ، كالادريسى فى عسير ، وان التقى هذا مع هواه ومخططه حتى يكون هو الوريث الوحيد للترك اذا ما اضطرتهم الظروف الى الجلاء عن اليمن .

ويؤكد ما وصلنا اليه ذلك التصريح الذى أدلى به أحد الأتراك الرسميين وكان قد شغل من قبل منصب قائمقام لمدينة (اب) - لجاكوب الانجليزى ، عندما تقابلا معا في يناير سنة ١٩١٣ م موضحا أهداف الامام يحيى من عقد الصلح مع الدولة بقوله: «ان الامام كان يتصرف لمدى كبير تبعا لخطة في ذهنه، وكان يعمل هذا ما دام خصمه الادريسي موجودا دون أن يقهر ، ولكن بعد أن ينهار الادريسي فان الأمور ينبغي أن تتغير ، ما دام كل من الترك والامام لا يثق كل منهما بالآخر ، فكلاهما حلى على أى حال - كانا متفقين تحت ضغط ضرورة القضاء على البيت الادريسي » (١) • وبين هذين الاتجاهين المتضادين كان موقف الامام حرجا ومركزه مهتزا ، غير أنه وجد في اتخاذ الموقف السلبي من القوى المتصارعة في اليمن وسيلة لادخار جهوده وامكاناته للافادة منها في وقت مناسب يتضح فيه الموقف فيحقق أهدافه الى أبعد مدى ممكن •

اما الثوار اليمنيون قد أخذوا يبحثون عن بديل للامام يكون أكثر ايجابية منه واستمرارا على المبدأ يقود ثورتهم ضد الأتراك ، وبحثت القبائل اليمنية الطامعة في السلب والنهب والغنائم الى من يتزعمها في حروب تحقق أغراضها ، وتمسك المتعصبون من رجال القبائل بمحاربة فساد الترك « وفجورهم » وبلغت حساسيتهم الى أن اعتبروا ارتداءهم للزى الأوربي أحد مظاهر هذا «الفجور» (٢) . فاندفعوا في مواصلة التمرد ضد الترك والالتفاف حول كل من يحاربهم ، وقد التقى اتجاه هؤلاء وأولئك مع تصميم الادريسي في عسير على مواصلة النضال ضد الحكم العثماني في اليمن ، فالتفوا حوله وشاركوه جهاده ضد الأتراك ، واستفاد الادريسي من جهودهم لتدعيم مركزه ومواصلة نضاله ، بعد أن تخلي عنه حليفه بالأمس الامام يحيى باتفاقه مع الدولة وعقد الصلح معها في سنة ١٩٠١،

وهكذا لم يكن اتفاق الصلح بين الامام يحيى والدولة في سنة ١٩١١ليحل مشكلات اليمن حلا حاسما اذ ما لبثت هذه المسكلات أن قامت من جديد ، وبخاصة بعد ازدواج السلطة التي حددها الاتفاق (٣) • فقد تذمر أهالي صنعاء وضواحيها وأرسلوا الى حكومة الآستانة في يونيو سنة ١٩١٤ برقيات احتجاج

<sup>.</sup> Jacob, H.F.: Op. cit., p. 150.

Bury, G.W.: Op. cit., p. 38.

<sup>(</sup>٣) توفيق على برو: المصدر السابق ، ص ٢٤٣٠

طلبوا فيها أحد أمرين: اما أن تجبى الحكومة الضرائب وتدفع للامام ما يترتب دفعه اليه ، أو أن تترك للامام أن يقوم بالجباية وبتدبير أمره مع الحكومة ، لأن الأهالى لا يستطيعون دفع الضريبة مرتين (١) • وفى ذلك الوقت كان الأهالى قد فقدوا ثقتهم بالامام ، وبدوا يتذمرون منه لضعف نشاطه ، بل انهم مالوا الى الادريسى الذى أصر على مواصلة الثورة ، فانضمت اليه بعض القبائل حتى من الزيدين الذين كانوا يشكلون قوة الامام الرئيسية ، مما دعم المركز العام للادريسى وساعده على مواصلة النضال ضد الحكم العثمانى في اليمن ٠

#### موقف الادريسي من العثمانيين في اعقاب الصلح الذي عقدوه مع الامام يحيى :

أوضحنا فيما سبق أن اتفاق الصلح الذي ترتب عليه ههادنة الامام يحيى للترك وتحالفه معهم قد أدى الى اهتزاز مركز الامام أمام عامة اليمنيين بل أمام بعض أتباعه من الزيديين ، بينما أدى في الوقت نفسه الى تدعيم مركز الادريسي الذي واصل الثورة على الترك في عسير وحمل لواء النضال ضدهم ، وبخاصة بعد أن علم باتفاق حليفه السابق معهم ، وقد دعم مركز الادريسي انسلاخ كثير من القبائل التابعة للامام وانضوائها تحت لوائه (٢) ، بل أن بعض أتباع الامام بدءوا في عام ١٩١٣ م يتصلون بالادريسي ويبدون رغبتهم في مبايعته وذلك بعد أن اصطدم رجاله بقوات الامام يحيى وتغلبوا عليها واستولوا على تلاثة بحصون هدمتها مدافعهم ، وبدأ نفوذ الادريسي يزحف من عسير الى داخل اليمن، هذا فضلا عن أن قبيلة حاشد التي كان الامام يحيى يعتمد عليها في أثناء جهاده ضد الترك تحولت عنه وبايعت الادريسي ، وأرسل شيخها همنصور بخيت عددا من أبناء زعماء القبيلة الى جيزان عاصمة الادريسي ليكونوا لديه رهينة وتأكيدا للبايعتهم له (٣) ،

ولقد اشتعل حماس الادريسى فى محاربة الترك منذ اللحظات الأولى لعقد الصلح بينهم وبين الامام يحيى • ويبدو أنه أحس بانفراده فى ميدان الجهاد الذى آمن به بعد أن رفض الترك الاستجابة لمطالبه ، بل انه أحس بالطعنة التى وجهت اليه من حليفه السابق الامام يحيى الذى اعترفت له الدولة بوضعه الحاص فى اليمن • واذا كان اتفاق الصلح قد عقد فى أوائل مايو سنة ١٩١١ م فان الإدريسى فى اليوم الثالث عشر من هذا الشهر قام بقطع خطوط البرق التى كان يعتمد عليها الترك ، وحاصرت قواته بقيادة السيد مصطفى عاصمة عسير «أبها»

Correspondence d'Orient, 1-6-1914, p. 521.

<sup>(</sup>٢) الأهرام: العدد ١٠٦٦٦ في ٣ من ابريل ١٩١٣٠.

<sup>(</sup>٣) المؤيد : العدد ٦٩٦٦ في ١٩١٣/٤/٣١ .

التي اتخذها العثمانيون مركزا لهم وقد تبكن الادريسي من أسر عدد كبير من الأتراك كما غنم كميات من الأسلحة العثمانية (١) •

ولا شك أن أمل الادريسي قد خاب في صديقه بالامس الامام يحيى ، وأحس أن الامام كان يصادقه فقط ليحمى ظهره في أثناء هجومه على المراكز التركية في ترسط اليمن ، وفي أثناء حصاره للحامية العثمانية في صنعاء عاصمة الولاية على أنه لا ضير لدى الادريسي من ذلك في الوقت الذي كان فيه هدف الصديقين واحدا وهو محاربة الحكم العثماني في اليمن • أما وقد فوجيء الادريسي بالامام وقد تخلي عن مبدئهما المشترك باتفاقه على الصلح مع الأتراك ، فقد جعله ذلك يشعر بتخلي صديقه الامام عنه ، وبأن الدولة قد أعطت الامام من الحقوق ما لم ترتضه له هو ، فكان طبيعيا أن يتحرش الادريسي بجنود الدولة (٢) ويظهر في الوقت نفسه جفاءه لصديقه بالأمس الامام الذي تنكر لجهادهما المسترك ضد الترك

ولا شك أن الأنراك العثمانيين والامام يحيى كانوا يتوجسون خوفا من تطور نفوذ الادريسي في عســـير ونموه المستمر مما شكل خطرا على كيان كل منهما في اليمن • فقد نجح الادريسي نجاحا ساحقا في اجتذاب القبائل اليمنية في عسير الى جانبه ، وبخاصة وأن البيت الادريسي الذي اشتهر أهله بالتقوى والصلاح كان موضع اجلال اليمنيين واحترامهم · وكان الادريسي « يخاطب الناس بالآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، ويحثهم على اتباع قواعد الدين ، والرجوع الى الاسلام في أصوله وبساطته ، كما أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، ومنع الغزو ، وأزال الشقاق والخلافات القديمة بين القبائل والعشائر ، وطبق العدالة والمساواة بين الجميع ، ولم يستملهم ، كما اتهمه البعض باستعمال الفسفور ، والكهرباء وغير ذلك من الاختراعات العصرية الجديدة ، التي لم ترها عربان اليمن بقصد اقناعهم بولايته أو نبوته ، وكانوا يحبونه لدرجة العبادة والتقديس وينفذون أوامره بكل طاعة وارتياح ، والسعيد منهم هو الذي يتشرف بمقابلته ويتبرك بتقبيل يده وركبته » (٣) · وهكذا كان تقدير القبائل اليمنية في عسير للادريسي يرجع الى تمسكه بأهداب الدين والفضيلة ، وتعمقه في فهم مشكلات مجتمعهم ، وقيامه بمجهودات قوية لوضع حد للفوضي التي كانت تسود المنطقة والتقريب بين قبائلها وتدعيم الأمن والسلام بينهم ، بل انه تمكن من اقامة حكم قـوى على أسـاس من الشريعة ، وكان حازما في تطبيق أحكامها وعقوباتها على المخالفين من رجال القبائل فأعدم حوالي المائتين قصاصا ، وقطع

Brémond, E. : Op. cit., p. 77; Jacob, H.F. : Op. cit., p. 121.

Revue du Monde Musulman, V. IX, Sept, 1909, p. 173.

 <sup>(</sup>٣) المنار : المجلد ١٥ ، ج٦ ، ٥ من يونيو سنة ١٩١٣ ( ٣٠ من جمادى الآخرة ١٣٣١هـ ) .
 ص ٤٦٥ ــ ٤٦٦ .

أياد كشيرة اقامة لحد السرقة ، وأحل الأمن والاستقرار مكان الفوضي والاضراب • كمما اتجه الى ما هو أعمق من ذلك وأدعى الى بناء ملك مستقر وذلك بتنظيم حياة البدو اليمنيين من النواحي الادارية والقضائية والاقتصادية، فوضم على كل قبيلة عسيرية قاضيا وأميرا من قبله ، ينظر الأول في الشئون القانونية ، ويتولى الثاني الشبئون الادارية والحربية ويجمع الزكاة الشرعية باسمه ، وقد حرص الادريسي على دوام الصلة بينه وبين القبائل المختلفة وثيقة منتظمة مهما بعدت الشقة بين مراكزها وعاصمته • بل انه نظم المواني التي كان يحتلها ، وجعل في كل ميناء جمركا يديره « عمال » وموظفون من قبله يحصلون الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات ، وكان يحرص على أن تكون الرسوم التي يتقاضاها أقل من الرسوم التي تجبيها الدولة ليظهر عدالته وتميزه عنها ، وقد أدى هذا الاستقرار والتنظيم الى رواج التجارة بين موانى الأدراسة . میدی ، وشفیق ، وحبل ، وبرکة ، والغور وبین مینائی عدن ومصوع ، فکانت السفن الشراعية ـ التي كانت تسمى سنابك ـ تحمل البضائع المختلفة بين هذه الثغور المتقاربة • ولكي يستكمل الادريسي لملكه الجديد مظهر الدولة فقد جعل لنفسه وكيلا يسمى «يحيى زكريا» كان بمثابة «رئيس الحجاب» أو « الصدر الأعظم » ، كما عين « محمد يحيى » أمينا لبيت المال وكان بمثابة وزير المالية · هذا فضلا عن تنصيبه لعدد من القواد على قواته الادريسية كانوا يحملون شارات خاصة كل واحد حسب رتبته (١) • وقد أدى هذا التنظيم المحكم الذي وضعه الادريسي لملكه الجديد في عسسير الى انزعاج كل من الأتراك العثمانيين والامام يحيى ، وجعلهما يتفقان معا على بذل الجهود لتحطيم دولته الفتية لما لهما في ذلك من مصلحة مشتركة وبخاصة بعد أن عقد اتفاق الصلح بينهما في سنة ١٩١١ م ٠ وعندما رأى الادريسي حليفه بالأمس الامام يحيى يصادق الأتراك وينقلب عليه مشتركا مع قواتهم العثمانية في محاربته ، فقد أخذ يعد نفسه لمواجهة قواتهما المشتركة • وقد استعان الادريسي بأهالي عسير الذين التفوا حوله وحاربوا معه بكل ما لديهم من قوة ، كما أيدته في جهاده ووقفت الى جانبه كثير من القبائل اليمنية \_ كان بعضها من الزيديين الذين تضامنوا مع الامام في أثناء صراعه ضد الترك ثم تخلوا عنه بعد اتفاقه معهم حفاظا على رغبتهم في الغنائم واستنكارا منهم لتحوله عن مبدئه ومصالحته الأتراك وتقديرا منهم للادريسي الذي أصرعلي مواصلة النضال ضد الحكم العثماني في اليمن .

ولقد جرب الادريسى حظه مع العثمانيين دون جدوى وقاسى الأمرين منهم ، فكلما كان يحاول الاتفاق معهم لتسوية الخلافات فانهم كانوا سرعان ما ينقضون وعودهم ويعلنون من حديد الحرب عليه ، لأنهم كانوا يؤمنون في أعماقهم بالحكم المركزى الذى لا يسمح للقوى المحلية بأن ترفع رأسها وتتمتع بكيانها الخاص

<sup>(</sup>١) المنار : المجلد ١٥ ، ج٦ ، ٥ من يونية ١٩١٣ ، ص ٢٦٨ ـــ ٢٦٩ ٠

ولو تجت سيادة الدولة ، واذا كانت الدولة قد قبلت تحت ضغط ظروف قاهرة أن تتفاوض مع الادريسي والامام في شأن الوصول الى حل لقضية اليمن ، فانها سرعان ما كانت تضع على عينيها غشاوة تخفى عنها الواقع والحقيقة وتجعلها تركب رأسها متمسكة بسياسة « المركزية والتتريك » ، وإذا كانت الدولة تحت ضغط الظروف القاهرة وبتأثير من بعض المخلصين من رجالها عقدت الصلح مع الامام يحيى في سنة ١٩١١ م حتى توفر على نفسها الخسائر الباهظة في الأرواح والأموال التي كانت تتحملها في أثناء اخماد الشورات اليمنية المستمرة ، فقد حاولت الدولة أن تجعل الامام يراسل الادريسي ويحاول التأثير عليه ليقبل الصلح مع الدولة والتراضي معها من أجل « خدمة الاسلام » ، وليحثه على عدم التعاون مع الايطالين « أعداء الدين » ، وبخاصة بعد أن احتلت قواتهم طرابلس الغرب وانتزعتها من دولة الخلافة ،

وقد أجاب الادريسي في خطاب طويل على الاهام يحيي في شهر مارس سنة ١٩١٢ م ( ١٦ من ربيع الأول سنة ١٣٣٠ هـ ) أي بعد أن عقد الصلح بين الامام والدولة مؤكدا له قدم رغبته في عقد الصلح مع الدولة ، غير أن الأتراك لم يصدقوا معه في وعودهم التي قطعوها على أنفسهم بقوله: « أما مادة الصلح بيننا وبين الحكومة ، فمن أول يوم وما ندعو اليه هو الوفاق ، وكلما أرادوا عقد ذلك نقضوه • وكفي بما كان في المدة الأخيرة ، فان المذاكرة حصلت بيننا وبينهم في هذا الموضوع ثلاث مرات ، بل أربع مرات ، بعد وصول رسلهم الينا ، فاذا أجبنا بما فيه الوفاق ، أعرضوا تيها وكيدا واحتقارا لنا • فأولى المرات بوساطة محمد توفيق (١) في مجيئه الأخير • فأجبناهم ذاكرين مواد بسيطة ، لأن في ذلك الوقت لم يكن قد وقع بيننا وبينهم سفك دماء ٠ وتلك المواد هي أن نكون في جهاتنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر ، ضابطين للبلاد من الفساد ، مع بناء مراكزهم ، واليهم تساق الحاصلات ، وعليهم القيام بما يلزم من معاش القضاة والمترددين في مصالح البريات ، وألا يحدثوا زيادة من القوة في البلاد وأن يفك أمير مكة صالح بن حسن ، وصاحبه من الحجاج • وهذه المواد مما يضحك منها ، لأنها لبساطتها لا تكاد أن تكون مطالب ، ولكن أدانا الى ذلك حب الراحة للبلاد والعباد • فما كان الجواب الا بنقيض ذلك ، فساقوا تلك القوة التي يقدمها محمد راغب بك ، ومحمد على باشا في « جيزان » وملئوه بالآلاف ، وازدادوا عدوانا على طلب الحجاج لحبسهم ، كما وقع في الحبس بعض رجال « ألم » في

<sup>(</sup>۱) كان محمد توفيق الارناءوطى الأصل ، من علماء الترك وقد تعرف على السيد محمسه الادريسي في أثناء دراستهما في الازهر الشريف في أهر و ولهذا اختاره الاتعاديون للتفاوض مع الادريسي أكثر من مرة ، وكان محمد توفيق يرى أن الادريسي مخلص للدولة يبغى الاتفساق معنا ، غير أن الاتحاديين أهملوا رأيه هذا ولم يأخذوا به ، مما أدى الى استمراز العداء والحروب بن الادريسي والدولة المثمانية ،

حج هذا العام ، وأشعروا أن العسيرى تابع لامارة حسين بن عوف (أمير مكة) ، وأرسلوا الينا بطريق مصر فى حين وصول القوة العامة برفق عزت ( باشا ) أنى ان أردت السلامة أفتح لهم الطريق الى الأمام التى تمر على طرف البلاد التى بيدينا ففوضنا الأمور الى الله ، واستعنا به فى مدافعتهم ، وبحمد الله قد كان ما كان » •

واستطرد الادريسي في خطابه الى الاسام يحيى موضحا تطور علاقته بالأتراك في عسير وعدم استجابتهم مرارا لرغبته في عقد الصلح حتى تستقر الأمور في عسير والمخلاف السليماني فقال: « ثاني المرات بوساطتكم ( يقصد الامام يحيى ) عندما وصل اليكم عزيز ( يقصد عزيز المصرى ) ، ووافقنا لكم ، فكان منهم الجواب بالتعليق على ما هو في حكم المستحيل ، وهو اجابتنا لحضور الاستانة ، وقد تحقق لكم من هذا نهاية الاعراض مع أنكم قد بدلتهم الجهد ، كما أخبر عزيز عند وصوله مصر لبعض أصدقائنا بدلك ، وبما كرتموه من المراجعة فيما هنالك ، ومنع عزت ، وأخذ في تجهيز نحو تسعة وثلاثين طابورا ، المراجعة فيما هنالك ، بما تداركنا من رحمته ، فكشف عنا الغمة ، ونجانا كما هي سنته مع عباده المؤمني ، وعكس عليهم القضية » ،

« ثالثها (أى ثالت هــذه المفاوضـات بين الادريسى وممثلى الدولة) كان بوساطة السيد « الشراعى » مع بعض اخواننا ، فأجبنا ، فكان الجواب منهم بالسكوت » •

« رابعها مع سليمان ( باشا ) متصرف عسير » (١) ٠

وهكذا استعرض الادريسى فى خطابه للامام يحيى استجابته المستمرة لمحاولات العثمانيين التى أشار اليها للاتفاق على الصلح ، غير أنه كان يصدم دائما بمراوغتهم أحيانا ورفضهم لشروطه العادلة أحيانا أخرى ، وصمتهم السلبى عندما يتذكرون ما انطبعوا عليه وتمسكوا به من سياسة المركزية فى الحكم والادارة ، مما جعلهم لا يعترفون للعناصر المحلية بوضع خاص الا اذا اضطروا الى ذلك اضطرارا وضغطت عليهم الظروف الصعبة من كل جانب كما حدث مع الامام يحيى فى سنة ١٩١١ م

وتجدر الاشارة الى أن الادريسى لم يكن يعتبر اتفاق الامام يحيى مع الترك كسبا مما جعله يقول فى خطابه للامام: «أما ما أشرتم اليه أن لو اقترن ما بيننا وبينهم بصلح ما بينكم وبينهم، فاعلم أيها الأخ الامام أنى عندما أتلو ذلك، أجعد خاطرى ينكسر مما هنالك، لأنه حين أرادوا أن يغتنموا الفرصة فى، وان كنتم جزاكم الله خيرا، كررتم التوسيط فى الصلح، لكن لا على طريق الشرطية، بخلاف الآن (مارس سنة ١٩١٢م م ١٦٠٠من ربيع الأول ١٣٣٠ه) له كان

<sup>(</sup>١) المنار : المجله ١٦ ، ج٤ ، ص ٣٠٠ ــ ٣٠٣ ( من كتاب الادريسي للامام يحيي ) ٠

الصلح لمصلحتهم أوفق ، آثرتموهم على مع أنى الصاحب القديم ، والخل الذى هو على العهد الى المات مقيم » (١) • فالادريسى لم يكن ليقبل الصلح بمثل الشروط التى تمت مع الامام يحيى ، وبخاصة بعد أن اتسعت سلطته وقوى نفوذه •

على أن موقف الترك من الادريسي لم يكن قد بلغ بعد ما يجبرهم على عقد الصلح معه على غرار ما حدث مع الامام يحيى - زعيم الزيدية في اليمن بما كان لها من ترات تاريخي قديم لا يخفي على الترك معرفته وتقدير كيانه • ويوضح حقيقة موقف الأتراك من الادريسي ذلك التصريح الذي أدلى به الامدرالاي العثماني احسان بك لمندوب جريدة المفيد البيروتية ، والذي نقلته عنها جريدة المنار المصرية ، موضيحا فيه سياسة القائد العثماني عزت باشا مع الادريسي بعد عقد الصلح مع الامام يحيى بقوله : « أن في عزم عزت بأشا أن يجرد عليه ( على الادريسي ) قوة من الجيش اليمني ( أي الجيش العثماني في اليمن ) وستبدأ عما قريب الحركات العسكرية في عسير • ومن رأى عزت باشا أن الادريسي قد ادعى « المهدية » حديثها ، أما الامهام يحيى ، فنسبه ثابت والامامة وراثية في عائلته ، فاذا عقد القائد معه ( مع الادريسي ) فانه يخشي من ظهور مثات أمثال الادريسي ، (٢) • وهكذا كانت الدولة العثمانية ترى أنه طالما كان في امكانها حربيا أن تخضع الادريسي وتقضى على حركته « المهدوية الحديثة » التي تفتقر الى الجذور العميقة والتراث التاريخي القديم بعكس ما كان عليه الحال مع امام الزيدية ٠ فانه يجب عليها التمسك باخماد حركته حتى لا يحذو حذوه ويتمثل به كثيرون غيره ممن لهم بعض النفوذ على قبائلهم ومناطقهم في أرجاء الامبراطورية الفسيحة ، فيطالبون الدولة بالاعتراف بأوضاعهم الخاصة مما يقضي على وحدتها وتماسسكها ، على أنه كانت في امكان الدولة أن تعين الزعمساء المحليين الذين يعترفون بسيادتها عليهم كولاة لها في مناطقهم أو كموظفين تابعين لادارتها ، فهم أكثر خبرة بطبيعة أحوال البلاد وأقرب الى قلوب أهلها وأقدر على احكام قبضتهم عليها من الولاة والموظفين الأتراك الذين كانت تصر الدولة على ارسالهم لحكم هذه البلاد الغريبة عنهم في لغتها وعاداتها وتقاليدها ، الى جانب شعورهم بأنهم منفيون في الولايات البعيدة عن عاصمة الدولة ، مما جعلهم لا يقبلون على فهم مطالب الأهالي وحاجاتهم ، بل انصرفوا عن كل ذلك الى مصالحهم الخاصة وانشغلوا باللهو عن أمور الولاية حتى يضيعوا الملل من نفوسهم ، وكان ذلك يؤدى بطبيعة الحال الى كراهية الأهالي وحقدهم وثوراتهم المستمرة على الحكم العثماني • غير أن الدولة ما كانت لتقبل هذا الرأى لتمسكها بسياسة المركزية

<sup>(</sup>١) أسعد داغر : ثورة العرب ، ص ١٣٣ ( من كتاب الادريسي الى الامام يحيى ) ٠

<sup>(</sup>۲) المنار : المجلد ١٥ ، ج٢ ، ص ١٥٦ ( من حديث الاميرالاى احسان بك لجريدة الفيسة البيرونية ) .

والتتريك وحرصها على اخضاع عناصر الامبراطورية بالقمع والاستبداد حرصا منها على كيانها ووحدتها ، غير أن هذه السياسة أدت في النهاية الى انهيار الحكم العثماني في اليمن •

واذا كان الادريسي قد تعاون مع الامام يحيى في الفترة من ١٩٠٧ ١٩١١ م ( ١٣٢٤ ــ ١٣٢٩ هـ ) عندما وجدت الغاية المستركة بينهما وهي مقاومة الحكم العثماني في اليمن ، فقد افترق الصديقان واختلفا عندمًا عقه الامام يحيى الصلح مع الدولة العثمانية في سنة ١٩١١ م ( ١٣٢٩ هـ ) وهيٰ السنة نفسها التى حدثت فيها معركة الحفائر التى هزم فيها الأتراك هزيمة ساحقة في جيزان أمام القوات الادريسية • اذ أسف الادريسي لتحول صديقه الامام يحيى عن مشاركته في محاربة الترك ، بل انه أصبح حليفا لهم بعد أن عقد معهم اتفاق الصلح ، فشكل بذلك خطرا جديدا على الادريسي بعد أن كان عونا له وسندا ، واذا كان الترك قد سعوا لدى الامام يحيى لكى يحث الادريسي على الاتفاق مع الدولة خاصة بعد أن لقيت دعوته في عسير رواجا وتوفيقا وأصبح يهدد نفوذ الأتراك في المنطقة بعد أن انتصرت قواته عليهم في جيران ، فان الامام يحيى بالتالي كان يأمل أن يكون الادريسي تابعا لنفوذه ، لا سيما بعله أن توصل الامام قبل صاحبه إلى الحصول على اعتراف من الدولة بوضعه الخاص في اليمن ٠ ولكن الادريسي كان من سعة الأفق وبعد المطمح والحنكة السياسية بحيث أصر وأثبت فعلا وجوده مستقلا وغير تابع لأي من الامام يحيني أو الدولة العثمانية على السواء (١) • واذا كان الادريسي قد رحب من قبل بالاتفاق مع سعيد باشا مبعوث الدولة اليه في سنة ١٩٠٩ م ( ١٣٢٧ هـ ) على أن يبقى حاكما على المخلاف السليماني باسم « قائمقام » وكنوظف عثماني تابع للدولة ، فان الادريسي قد قبل ذلك بصفة مبدئية أو مؤقتة كاعتراف ضمني من الدولة بنفوذه حتى يمكنه عندما تتاح له الفرصة في المستقبل أن يجبر الدولة على قبول مطالبه جميعها دون قيد أو شرط • وقد تطور فعلا نفوذ الادريسي وامتد تدريجا الى منطقة نفوذ الامام يحيى حتى « صعدة » وأرسلت القبائل اليمنية في المنطقة رهائنا الى الادريسي في صبيا معبرة عن ولائها لسيادته • وكان في تلك المنطقة عدد من المراكز التركية وعدد آخر من المراكز التابعة للامام يحيى ، وقام ثار معظم أهلها وانضموا الى الادريسي ، فاصطعم منذ ذلكِ الوقت النفوذ الادريسي بالنفوذ الامامي ، كما اتفقت مصلحة الترك ومصلحة الامام في صد تيار النفوذ الادريسي ووضع حد لتوسعه • وقد نشب قتال عنيف بين الجانبين في «رازح» رجحت في نهايته كفة الادريسي (٢) ، فأني للادريسي بعد ذلك أن يقبل تبعيته

<sup>(</sup>١) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص. ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٤٢ .

ويعلن ولاء لأى من الجانبين الامامي أو التركي بعسب هزيمتهما أمسام قواته المتصرة .

وبعد هذا الانتصار الذي أحرزته القوات الادريسية على القوات الامامية والعثمانية في رازح فان العداء أخذ يشتد بين المنتصر والمهزوهين وبخاصة يعد أن عقد الصلح بين الامام والأتراك في سنة ١٩١١ م ( ١٣٢٩ هـ) ، وهي نفس السنة التي هزم فيها الترك في معركة الخفائر في جيزان ولم يخدع الادريسي أو يغتر بانتصاره على أعدائه ، بل كان يعلم حقيقة قوتهم التي كان يمكن أن تصل اليها الامدادات من أرجاء الدولة العثمانية واذا كان الادريسي قد رأى صديقه بالأمس الامام يحيى يحالف الاتراك ويستعين بهم في محاربته ، فانه وأي موالوقف أصبح أسمد خطورة أمام تضامن أعدائه من أوطد صلته بالايطالين أعداء الدولة العثمانية ، بل وبالانجليز فيما بعمد محالفا اياهم من أجل تحقيق غايته وهي محاربة الأتراك واجلائهم عن اليمن على ألا يمس ذلك استقلال بلاده في المستقبل (١) ، وهكذا كان الادريسي أول من انضم الى الأحلاف من أمراء العرب ، وأول من حمل في البلاد العربية على دولة الترك حليفة الأعان (٢) في الحرب العالمية الأولى في البعد ذلك عند دراستنا لموقف العثمانيين في اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى في الفصل التالى ،

وهكذا اتجه الادريسى إلى محاربة الأتراك العثمانيين فى اليمن بكل ما لديه من قوة ، فقام السيد مصطفى عم الادريسى بمحاصرة مدينة أبها التى كانت مركزا لتجمع القوات التركية فى عسير وذلك بعد أن تم الصلح بين الامام يحيى والدولة فى سنة ١٩١١ م • واستمر الأدارسة فى تشديد الحصار صتى تمكنوا من احتلال أبها التى كانت فيها حامية تركية مؤلفة من ثلاثة آلاف جندى وثلاث بطاريات ، وعدة مدافع كبيرة • كما هزم شريف مكة الذى تعاون مع الأتراك وأسرع لانقاذ حاميتهم فى أبها (٣) • ولقد هاجم العسيريون مقدمة الجيش التركى التى كانت تعسكر على بعد ثلاثة أميال من جيزان • وكانت مقدمة الجيش هذه مؤلفة من أربع بطاريات ، وأربعة مدافع ، فقتلوا منها الكثير بعد أن اشتبك الطرفان وجها لوجة • وقد هربت قلول الجيش التركى فى حالة ذعر واضراب الى جيزان فتتبعهم الأدارسة وقد استولوا على عدد من البنادق والمدافع العثمانية ، بالاضافة الى كثير من الذخائر والمهمات • وازدادت الأمور سسوءا عندما ظهرت الكوليرا فى هذه المنطقة ، وأصيب بها حوالى الثمانين وتوفى فعلا أربعة وثلاثون ، كما انتشر الوباء أيضا فى طوابير الجيش العثماني المرابط فى

<sup>(</sup>١) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٤٢ •

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ٠

<sup>(</sup>۳) المؤيد : العدد ۱۳۲۰ السبت ۳ من يونيو ۱۹۱۱ ( 7 من جمادی الثانية ۱۳۲۹ هـ ) ، Brémond, E.: Op. cit., p. 77.

مدينة قنفدة (١) • ولكن الامدادات بدأت تتوالى على عسير من خارج اليمن • وفى اليوم العشرين من شهر يوليو سنة ١٩١١ م ، استطاع الأتراك بمعاونة بعض القبائل اليمنية الموالية لهم زحزحة ستة آلاف من البدو اليمنيين من أتباع الادريسي كانوا معسكرين حول اللحية ، ولكن الثوار الأدارسة كانوا لا يزالون يحتلون آبار جيزان مما كان يجبر الجنود الأتراك على جلب مياه الشرب اللازمة لهم من عدن (٢) في أقصى الجنوب فكان ذلك يحملهم عناء كبيرا ونصبا • وأخيرا استطاعت القوات العثمانية أن تسترجع مدينة أبها واضطر الادريسي أن يتراجع الى المرتفعات الجنوبية في عسير (٣) •

أما الدولة العثمانية فقد حاولت في سنة ١٩١٢ م أن تطوق الادريسي من الجنوب ومن الشمال وذلك بأن تأتى من الشمال بقوة من الحجاز تحت قيادة فيصل ابن شريف مكة ـ الحسين ، وتطبق عليه من الجنوب قوتان عثمانيتان تخرج احداهما من صنعاء والثانية من اللحية ، غير أن هذه العمليات الحربية المشتركة ضد الادريسي منيت بالفشل الذريع ، ويرجع هذا الى ضعف اقدام القوة الشريفية وانعدام الحافز لديها • وفي تلك السنة رابطت قوات عثمانية على طول ساحل عسير المتسد من اللحية الى زهران وذلك لتأمين الحديدة من اغارات القوات الادريسية التي كانت ايطاليا تساعدها من البحر • كما كان الترك يهدفون من وجود هذه القوات أن يمنعوا أي اتصال محتمل بين الأدارسة في عسير وبين قبيلة الزرائيق في تهامة ، تلك القبيلة التي تميزت بقوتها وشدة بأسها وتمسردها على الأتراك (٤) ، وقد أرادوا بذلك ألا يزيدوا من متاعبهم ومشكلاتهم في المنطقة • أما ما دفع فيصل بن الحسين الى الاشتراك في الصراع الدائر بين الأدارسة والأتراك في اليمن ، فقد كان نتيجة لوقوعه تحت اغراء الأتراك ، بعد أن وعدوه بأنهم سيولونه حكم امارة عسير اذا تمكن من القضاء على الادريسي • غير أن فيصل برغم محاولته استنفار القبائل ضد الادريسي ومحاربته ، فأن قواته منيت بالفشل وعاد الى الحجاز في أوائل سنة ١٩١٣ م بخفی حنین (۵) ۰

وجدير بالذكر أن ايطاليا بعد احتلالها لطرابلس الغرب في سنة ١٩١١ م خشيت من سريان نار الحرب ضدها الى باقى العالم العربى تلبية لدعوة الخلافة العثمانية • لهذا أسرعت ايطاليا الى فتح جبهة حربية أخرى في اليمن وعسير

<sup>(</sup>١) المؤيد : العدد ٦٣٩٨ في ٢٤ من يونيه ١٩١١ ، ص ٦ ٠

<sup>(</sup>۲) المؤيد : العدد ٦٤٣٢ في ٢٧ من يوليه ١٩١١ ، ص ٦٠

<sup>(</sup>٣) المؤيد : العدد ٤٤٠ في ١٢ من أغسطس ١٩١١ ، ص ٦٠

Bury, G.W.: Op. cit., pp. 35-36.

<sup>(</sup>٥) المؤيد : العدد ٦٩٦٦ في ١٩١٣/٤/٢١ ، ص ٦ •

لاشعال الدولة العثمانية واضعاف مقاومتها بتشتيت مجهوداتها الحربية، واقتضى ذلك أن تحاصر بعض قطع الأسطول الايطالي المواني اليمنية ماعدا تلك التي في قبضة الادريسي وضربتها من البحر فخربت الحديدة وفر أهلها في أرجاء تهامة ، كسا ضربت مدينة الشيخ سعيد المقابلة لبريم بقليل من القنابل غير أنها لم تحدث خسائر كبيرة (١) ، كما ذكر الادريسي في خطابه للامام يحيى الذي سبق أن أشرت اليه أن الايطاليين أغرقوا بعض القطع البحرية العثمانية الخاصة بخفر السواحل ، بل ان ايطاليا في الوقت نفسه قصفت بمدافع أسطولها ميناء بيروت ، وذلك بحجة وجود سفينتين حربيتين صغيرتين في الميناء ، وأغرقتهما فعلا ، وان كانت الدول الأوربية كلها قد احتجت على مهاجمة ميناء بيروت خاصة فعلا ، وان كانت الدول الأوربية كلها قد احتجت على مهاجمة ميناء بيروت خاصة فعلا ، وان كانت الدول الأوربية كلها قد احتجت على مهاجمة ميناء بيروت خاصة

على أن هدف ايطاليا من محاربة الأتراك في اليمن ومساندة الادريسي ضدهم لم يكن يقصد منه فقط فتح جبهة حربية جديدة تشغل العثمانيين عن استرداد طرابلس الغرب ، بل ان ايطاليا كانت تهدف أيضا الى بسط نفوذها على البلام اليمنية و يرجع ذلك الى أن الادريسي بعد أن نشر الأمن في عسير ونظم موانيها وشجع تجارتها ، فقد راجت هذه التجارة وانتظمت بين موانىء اليمن وبين عصب ومصوع الميناءين الايطاليين على الشاطئ الافريقي المواجه لعسير ولهذا لم يكن غريبا حينذاك أن تتطلع ايطاليا في لهفة الى الوثوب على الشواطيء اليمنية المواجهة لستعمراتها في أريتريا على الساحل الافريقي • وقد ذكر جاكوب أن كاتبا ألمانيا قد عبر عن هذه الرغبات الايطالية في سنة ١٩١٣ م بقوله : « منذ قرن مضى استطاع الانجليز أن يجعلوا أنفسهم أسيادا في عدن ٠٠ والآن ترمى ايطاليا نظراتها المتطلعة الى شاطىء العربية الأخضر » (٣) • ولهذا فان رغبة ايطاليا في احتلال شواطيء اليمن كانت رغبة قديمة رأت أن الظروف قد سنحت لتحقيقها بظهور الادريسي في عسير فحاولت التقرب اليه للاستفادة من موانيه ومن منتجات بلاده ٠ وكانت أيطاليا بسياستها هذه تحافظ على تجارتها من الضياع اذا ما وقعت مواني عسير في أيدى الأتراك • غير أن هدف ايطاليا الحربي كان أهم بكثير من هدفها التجارى اذ كانت تخشى من استيلاء تركيا على هــده المواني وتستخدمها في اثارة المتاعب ضـدها في مستعمراتها الافريقية في أريتريا • وهكذا حرصت ايطاليا على توطيد علاقتها بالادريسي ومساندته ضد الأتراك لهذه الأسباب جميعها ٠

أما الادريسي فقد رأى أن الموقف يحتم عليه ضرورة الاتصال بايطاليا والاستجابة لرغبتها في توطيد التعاون بينهما وبخاصة بعد أن تركته الدولة

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 126.

<sup>(</sup>٢) اللواء : العدد ٣٨٣٢ في ٥/٣/٢/٣ ( ١٦ ربيع الاول ١٣٣٠ هـ ) ، ص ٤ ٠٠٠

Jacob, HF. : Op. cit., p. 127.

العثمانية « خارج الحلقة الاسلامية » (١) وتخلي عنه حليفه بالأمس الامام يحيى ، بل ان الدولة قبلت أن تعقد صلحا مع الامام تعترف بوضعه الخاص في اليمن في سنة ١٩١١ م ، بينما رفضت أن تفعل ذلك مع الادريسي برغم ما كان يتمتع به من مكانة ونفوذ بين قبائل عسير والمخلاف السليماني • هذا فضلا عن ألَّن الدولة تعاونت مع الامام يحيى في سبيل القضاء على الادريسي نهائيا مما يؤكد أن الفاوضات أو التقارب الذي كان يحدث بين الدولة والادريسي لم تكن الدولة تقصد به الا كسبا للوقت ، أو تمييعاً للثورات العنيفة التي كان الادريسي يثيرها ضارية ضد الترك(٢)٠ووجد الادريسي نفسه يواجه عدوين متعاونين هما الدولة والامام في وقت اتحدت فيه أهدافهما للقضاء عليه • ومما زاد الأمر سوءا تعاون الشريف حسبين معهما لمحاربة الادريسي فكانت القوات الشريفية تعاود على الادريسي من الشمال المرة تلو الأخرى ، لا سيما بعد أن أغرت الدولة الحسين بتولية ابنه فيصل أمرا على عسير اذا نجح في القضاء على الادريسي (٣) ٠ لهذا واجه الادريسي موقفا صعبا وأعداء متعاونين في وقت واحد مما جعسله لا يجد حرجا \_ برغم اتجاهاته الاسلامية \_ في الاستعانة بالايطاليين لفض الحصار المضروب حوله من جميع الجهات • وهذا ما دفع جاكوب الى القول بأن الادريسي « كان يتحين الفرصة للحصول على مساعدة ايطاليا » (٤) ، بل ان ايطاليا في الوقت نفسه كانت تمد يدها للادريسي لتتعاون معه تحقيقا لمسالحها الاستعمارية التي سبق أن أشرت اليها •

وقد أوضح أمين الريحاني معالم السياسة التي اتبعها الادريسي في الاستعانة بالأجانب لمحاربة الترك وحلفائهم بقوله أن الادريسي « أخية من الايطاليين سلاحا اسيتخدمه نارا وسياسة على عدوها ( عدو ايطاليا ) وعدوه ( ويقصد به الترك وحلفاءهم ) ٠٠٠ ولكن انتصاره على الزيديين في ذاك الحين كان يعد انتصارا على الأتراك » • ثم يستطرد الريحاني قائلا : « ان من فضائل السيد محمد ( الادريسي ) ثباته منذ بداية أمره على مبدأ واحد • فقد كان عربيا صميما ، جسورا في سبيل ما يبغيه ، يحالف أية دولة كانت على أعدائه الترك ومن كان خلفهم من أمراء العرب عليه • فما تذبذب في مبدئه ، ولا تحول عن عزمه • حارب الأتراك وحليفهم الشريف ، وصديقهم الامام ، فكان في الغالب منتصرا ودائما عزيزا • ولا أنكر أن الأحوال كانت حليفته ، ولكنه سلحها من لدنه بالعزم والمضاء » (٥) •

Jacob, H.F. : Ibid., p. 125.

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ١٦٧ ·

<sup>(</sup>٣) المؤيد : العدد ٦٩٦٦ في ٢١ من ابريل ١٩١٣ ، ص ٦ -

Jacob, H. F. . Op. Cit., p. 127.

<sup>(</sup>٥) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١. ، ص ٢٧٢ - ٢٧٣ •

ويواصل الريحاني عرضه لسياسة الادريسي بقوله: « كان السيد محمد ( الادريسي ) حصيفا ذكيا ذا حنكة ودهاء ، يستعين على عدوه بكل ما حوله من زعامات وشهقاقات ، بالزرانيق مشلا على الأتراك ، وبالشوافع على الزيديين ، وبالعشائر على الأشراف ، وبالانكليز على الجميع • وكان له عون كبير في ارثه الروحي ضاعف نفوذه الشخصي وزاد ذكاءه الفطري لمعانا » •

ويجيب الريحاني على ما يبدو من تناقض في سياسة الادريسي ، اذ كيف له كزعيم ديني مسلم أن يتعاون مع الايطاليين في سنة ١٩١١م ، ومع الانجليز في أثناء الحرب العالمية الأولى ضد الترك اخوانه في الدين فيقول : « ولا تستغرب سياسته ( أي سياسة الادريسي ) الروحية والمدنية واستعانته بالانجليز ( وينطبق ذلك على الايطاليين أيضا ) وهو ( أي الادريسي ) ، في تجهيز العساكر والدفاع عن نفسه في بلد يعهد فيه دخيلا ، يحتاج دائما الى المال والسلاح ، فخراج عسيرا لا يتجاوز المائة ألف ريال أي اثني عشر ألف جنيه شهريا ، منها ثلاثون ألف ريال من الحديدة (١) ( التي استولى عليها في نهاية الحرب العالمية الأولى ) ، أما جنده فلا يتجاوزون في أيام السلم الخمسمائة نفر وهم يقومون اذ ذاك مقام الشرطة في البلاد » ،

وأخيرا يوضح الريحانى مصدر القوة المحلية التى كان يستعين بها الادريسى في حروبه بقوله: « ولكن الادريسى يستنفر في الحرب القبائل بوساطة المشايخ والمقدمين فيلبيه ثلاثون ألف مقاتل ويزيد ، وهم يحاربون على الطريقة الأولى حرب البدو • فتجيء كل قبيلة أو بطن أو فخذ بزادهم وركائبهم وما عندهم من السلاح ، فيعطيهم الادريسي ما يحتاجون اليه زيادة ، ويمدهم بالذخيرة ، ويدفع فوق ذلك رواتب مرضية ، ولكن الغنائم هي الجاذب الآكبر في حروب العرب كلها • لولاها لما كان جند في تلك البلاد يذكر • أما الأمير الكريم الذي يغدق على المشايخ والزعماء فهو الفائز على زملائه في السياسة ، والمنتصر على أعدائه في الحروب • ولم يكن في سلاح السيد محمد الادريسي وقواته في حروبه كلها أمضى من هذا السلاح أي الكرم • فقه كان يحسب كذلك الى الكثيرين من أمضى من هذا السلاح أي الكرم • فقه كان يحسب كذلك الى الكثيرين من السباهلة والمشايخ الذين يؤمون صبيا من بلاد المغرب ومن مصر » (٢) •

على أن الادريسى نفسه يبرر سياسته فى المتعاون مع الأجانب لمحاربة الأتراك وذلك فى كتابه ألى الامام يحيى ـ الذى سبق أن أشرنا اليه ـ ردا على خطاب الامام الذى كان يدعوه فيه الى الاتفاق مع الدولة وعدم التعاون مع الأجانب • وقد أشرنا إلى أن الادريسى أوضح فى كتابه للامام المحاولات الأربع

<sup>(</sup>۱) أمين الريحانى : المصدر السابق ، ج ۱ ، هامش ص ۲۷۶ ، ( أى أن خراجه السنوى نحو مائة وخمسين ألف جنيه منها ۱۰ فى المائة عشور أى حبوب وغيره و ۸٥ فى المائة، ذهب وفقية ) ٠

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني : المصدر نفسه ، ج١. ، ص ٢٧٤ •

التى سعى فيها من أجل الاتصال بالدولة والاتفاق معها دون جدوى ، بل ان الدولة كانت تصده دائما وتحاول أن توقع به فى شراكها • ثم يبرر الادريسى دوقفه بعرض تطورات علاقته بالترك مما جعله يضطر فى النهاية الى التعاون مع الايطاليين ضدهم بقوله:

« تم في هذه المادة ( في سنة ١٩٩١) مع ما رأينا من فتك الطليان لهم ( يقصد بالترك ) ، أخذنا العطف فامسكنا كل حركة ، وكتبنا لمن في مفرزة « ميدى » (١) ان دهمكم شيء فلكم منا عون ، فكان منهم أن محمد على ( والي اليمن العثماني ) مر بطريق « القنفدة » ٠٠ وأخذ يحرق ما وجد في طريقه من بيوت السادات العلماء ، لأن هذا الرجل أكبر عداوته لأهل الدين ، لأن ما ناله من شرف في الآستانة ( كان ) بسبب شنقه لعالم في « أطنة » أيام تنازع وقع بين المسلمين والنصاري هناك ٠ ولما قدم « جيزان » بالعساكر لم يختر لهم « خسته خانه » الا جامع تلك البلدة ، ولا يهمه أن تلوث بالنجاسة ، وتعطلت اقامة الجمعة فيه ، وكأنه يظن أن هذه الأسباب في ارتزاقه النياشين والرتب من باب « من رزق من شيء فليلزمه » ، وهذا هو السبب في تجهيز ما وجهناه من الجند الى الشام (٢) ، لأجل مدافعة هذا الطغيان ، والمحافظة على مراكز أهل الدين والايمان » ٠

ثم يستعرض الادريسي في خطابه ما دار بينه وبين مبعوثي الامام يحيى الذين حملوا اليه خطاب الدعوة الى مهادنة الترك بقوله: « وقد حصلت المذاكرة بيننا وبين هؤلاء الاخوان (٣) في هذه الأحوال ، الى أن ساقً بنا الكلام الى مفرزة « ميدى » ، وأخبرناهم أن الطليان قد ضرب ( هكذا )قلاع الدولة ومراكزها من باب المندب الى جدة ، وهد ( هكذا أيضا ) تلك الحصون بمدافعه ولم يبق الا هذه القلعة ، مع أن شيخ البلد التي فيها قد سبقت له جناية من الطليان بوساطة شهادة سنبوك ( سفينة شراعية ) طال الخلاف بين الترك والطليان فيه ، وتوقف الأمر على شهادة هذا الشيخ وتهددته الدولة بالشهادة لها فشهد ، فاذا قصد الطليان هذه المفرزة ، لا يقتصر عليها بل يتعداها الى تلك البلد لما جناه شيخها عليهم ، وسابقا قد ضربوا هذه البلدة كما عرفته ، ومن المشاهد أن هذه العساكر ، كجملة من في كل موضع ، اذا ضرب الطليان المواقع هربوا من مواقعهم تلك الى محلات العامة ، ولم يدافعوا ولا يضرب مدفع واحد وقد ضربت مواقعهم تلك الى محلات العامة ، ولم يدافعوا ولا يضرب مدفع واحد وقد ضربت هذه القلعة من نحو شهر ، وخرجوا منها كما ذكرنا ، وهذا مما أوقع الناس

<sup>(</sup>١) « مفرزة » تعنى حامية صغيرة ، أما د ميدى » فهو ميناء يقع على حدود اليمن االشمالية الآن

<sup>(</sup>٢) « السَّام » تعنى الشمال ، ويقسد بها هنا الحدود الشمالية لعسير ·

 <sup>(</sup>٣) يقصد الادريسى مبعوثى الامام الذين حملوا الرسالة اليه وتحادث معهم في موقف من التواق ٠

فى العجب ، فإن الدولة كما عجزت عن اصلاح الداخلية كما يرجى منها ، عجزت عن حفظ الخارجية ، والقيام بالمدافعة على الرعايا ممن قصدهم بسوء ، فعجزت الدولة الآن عن هذا وهذا فما بقى لهم الا أن يسعوا الناس بحسن الخلق لو كانوا يعقلون ، •

والادريسي يوضح بذلك أن الدولة العثمانية عجزت عن القيام بمسئولياتها ازاء البسلاد اليمنية التابعة لها ، فهي فضلا عن أنها لم تقم باصسلاح الشئون الداخلية في هــذه البلاد فانها لم تكن من القوة بحيث يمكنها حمايتها من العدوان المخارجي . وهذا التفسير يظهر عدم جدوى تبعية اليمن للسيادة العثمانية طالما بلغت الدولة من العجز ما بلغته في ذلك الوقت ، وأنه أولى بالترك أن يتركوا اليمن لأهله ( يدفعون عنه العدوان ) بدلا من أن يعرضوه للمخاطر لتيجة وجودهم فيه ٠ ويؤكد الادريسي هــذا المعنى مستشهدا بما حــدث في طرابلس الغرب فيقول : « ثم انه قد اشتد الخطب من الطليان بمحاصرتهم للحديدة الى حالة يخشى معها أن تحتل الحديدة ، فتكلمنا مع العسكر الذين في القلعة بأن في بقائهم بها ضررا على الاسلام والمسلمين لأن الحديدة اذا احتلت يتبعها ملحقاتها ، من ذلك هذه القلعة ومن المعلوم حسب أصولهم أنه اذا احتلت المحديدة ، وجاء المحتلون ببوابيرهم لاستلام هذه النقطة تبعا للمركز ، ومعهم الاذن بالتسليم من كبراء الترك ، فإن من هذه النقطة لا يلتفت إلى الاسلام ولا إلى المسلمين ، ولا يهتمون بأمر الوطن بل حالا يعملون الترتيب اللازم في التسليم الى المحتلين ، ولو بطريق الحرب مع أهل الوطن بأن يضربوا من القلاع ، وتضرب البوابير من الساحل حتى يتصلوا بالمحتلين ، ويدفعوا لهم موقع الحرب ويسلموا أهل الوطن الى الأسر ، كما فعلوا في بني غازي احدى متصرفيات طرابلس فان أملها عشية احتلال الطليان لما رأوا « بوابير » الطليان بالساحل أسرعوا الى مركز الحكومة ليستعدوا للقتال ويودعوا أهاليهم وأموالهم في مكان أمين فمنعهم الأتراك ، وألزموهم الطمأنينة فرجعوا الى بيوتهم ، فلما جن الليل لم يشمروا الا والمتصرفية بأجمعها صارت عساكر طليانية فقاموا للدفاع ، ولم يكن الخروج من المنازل الا للرجال دون النساء والذرية ، وهم الآن تحت قبضة الطليان ، واشتهر أن هذه المعاملة من العساكر بأسباب ما أخذه كبراؤهم من الطليان خفية ، وبأسباب ذلك استقال الصدر ( يقصد رئيس الوزراء العثماني ) فتبين أن بقاءهم حينئذ في المواقع الحربية ، لا للدفاع وحماية الثغور ، كما هن اللازم لمن يتول امارة المسلمين ، بل للأغراض الفانية ، وبيع البلاد للمصلحة الشخصية فمن ينع الاسلام فلينعه من الترك ٠٠ فلما خاطبناهم في النزول معا ليبقوا مع العساكر العربية جنبا الى جنب ، حتى اذا احتلت « الحديدة » ويكون موقع المفرزة « الميدية » بأيدى المسلمين ، يؤدون فيه ما أوجب الله عليهم ، وان امتنعوا فلا الزام ، وان أرادوا اللحاق بكبرائهم فلهم ذلك ، ، فأبوا هذا وهذا « ولا يحيق المكر السيء الا بأهله » •

وهنا يدحض الادريسى الاتهام الذى تذرع به الترك بادعائهم أن الأدارسة شكلوا خطرا عليهم من الداخل ، بينما كان الإيطاليون يحاربونهم من جهة البحر ، وأن ذلك كان سببا فى انسحابهم من ميناء « ميدى ) حتى لا يصلون بنارين فى وقت واحد ، فيقول : « والعجب من هؤلاء الناس يذكرون أننا السبب فى تركهم للمدافعة ، كما روى عنهم السادة الواصلون ، فليت شعرى من أى وجه وأى قرب بيننا وبينهم فى المسافة أن يقولوا نخشى أن نصلى بنارين ، اذ فى الأقل بيننا وبين « الحديدة ، ثمانية أيام ، ولو سلم هذا فما يكون جزابهم فى احتلال الطليان لطرابلس وما المانع من المدافعة هناك ، مع أن أهل تلك الجهة من المخلصين للحكومة ، بل هم قائمون بالقتال للمحتلين من ( حتى ) الآن ، ومن العجاب أن الحكومة قبل أن يحتل المحتلون ، رفعت الأسلحة والوالى والعسكر الاشيئا قليلا ، وبعد ذلك لم تمد المجاهدين ولا بدرهم أو نفر ، والعسكر الاشيئا قليلا ، وبعد ذلك لم تمد المجاهدين ولا بدرهم أو نفر ، ، () ،

وهكذا أوضح كتاب الادريسى بجلاء محاولاته المتصلة للاتفاق مع الأتراك ولكنه كان يصطهم دائما بعهم استمجابتهم لكل هذه المحاولات ، كما هاجم الادريسى بشدة سياسة الترك الملتوية مع زعماء اليمن ، وعهم قياههم باصلاح شيئون البلاد في الداخل الى جانب عجزهم عن دفع العهوان الأجنبي عن البلاد التابعة لهم · كما بين الادريسي أن وجود الترك في اليمن كان يعرض البلاد لهجوم أعدائهم الأجانب فلا يتمكن اليمنيون وحدهم لسلبية الترك في الدفاع وجبنهم عن مواجهة هذا العهوان الأجنبي بأن يصهوه عن البلاد ، وحاول الادريسي في ثنايا خطابه أن يبرر اتصاله بالايطاليين بعد أن ظهر جليا عداء الترك له وتخاذلهم عن حماية البلاد التي يدعون سيادتهم عليها ، مؤكدا أن بقاءهم في البلاد لم يكن « للدفاع وحماية الثغور ، كما هو اللازم لمن يتولى امارة المسلمين، بل للأغراض الفانية ، وبيع البلاد للمصلحة الشخصية · · فمن ينع الاسسلام فلينعه من الترك » · وقد دعم الادريسي أقواله هذه بالأدلة القاطعة والبراهين الواضحة التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك لباقته وذكاءه وسعة اطلاعه ونبوغه السياسي ·

ويهمنا أن نعرف رأى الامام يحيى فى موقف الادريسى هذا من الأتراك وعلاقته بالإيطاليين ، تلك العلاقة التى كانت تحرك الادريسى – الى جانب رغبته فى تحقيق أهدافه – لمحاربة الأتراك العثمانيين خاصة بعد أن عقدوا الصلح مع الامام يحيى و لا شك أن المؤرخ الواسعى اليمنى الزيدى المذهب يعبر عن وجهة نظر الامام فى هذا الموضوع فنجده يقول : « عند اقامته ( يقصد الادريسى ) بمصر كان له صلة بمحمد علوى بك ، مترجم ايطاليا فى دار المفوضية الإيطالية بالقاهرة ، وهذه الصلة والصداقة كانت هى السبب فى ظهور نجمه فى عالم بالقاهرة ، وهذه الصلة والصداقة كانت هى السبب فى ظهور نجمه فى عالم

<sup>(</sup>١) المنار : المجلد ١٦ ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ \_ ٣٠٦ ( من رسالة الادريسي الي الامام يحيي ) ٠

السياسة · وفي هــذا التاريخ ١٣٢٣ هـ ( وصحته سنة ١٣٢٩ هـ أي ســنة ١٩١١ م) كانت الدولة العثمانية مشتبكة بحرب مع ايطاليا لأجل طرابلس الغرب ، ولما كانت حكومة ايطاليا أرادت اشغال الدولة عنها ، رغبت في اشعال نار جديدة في جهة من الجهات التابعة للدولة ، فسعى رئيس وزرائها في اضرام نار في تهامة ، وقام محمد على علوى بك بمذاكرة السيد محمد الادريسي فقبل تنفيذ هذا المشروع ، خصوصا وأن تهامة تخضع لهذه العائلة ( الادريسية ) ، لما لجده السيد أحمد من الاعتقاد المشهور لديهم ، ومع كون أهل تلك البلاد نافرة غاضبة على المأمورين من الدولة العثمانية من الظلم والجور والفسق وارتكاب المنكرات وترك الواجبات ، فمن هنا عرف السيد محمد سنوح هذه الفرصة ، فوافق على القيام بمنابذة الدولة في تهامة ، بعد أن كفلت له الحكومة الإيطالية كل ما يحتاجه من مال وذخيرة وسلاح ومؤازرة ومناصرة في البر والبحر م وكانت تمده من « مصوع » بوساطة بعض مسلميها كالشيخ سالم مدير الجمرك، والشيخ طاهر الشنيتي الخبير باليمن ، والصديق الحميم للأدارسة ٠٠ ونشب ( مكذا ) القتال فأخذ « ميدى » و « جيزان » وكانت الحكومة الايطالية تساعده من البحر برمى القنابل والرصاص ، وهو يحاصر العساكر العثمانية من البر حتى استولى على تهامة ، والأكثر من سواحلها ، وجرت حروب كثيرة » (١) •

ولا شك أن الواسعى في كتاباته يتميز بدافع من زيديته ضد الادريسي ويحاول أن يظهره بمظهر الخارج المتمرد على الجماعة الاسلامية كما يحاول أن يصوره كأداة في يه الايطاليين يسخرونها لمحاربة الترك حتى يشغلوهم في جبهة جديدة لا تمكنهم من استعادةطرابلس الغرب • وهــذا التحيز يستوجب منا التحفظ عند تناولنا لكتابات الواسعى بالدراسة والتحليل • لأن الواسعى يعبر بذلك الى حد كبير عن ادعاءات الامام يحيى حول منافسه الادريسي وبخاصة بعد اتفاق الامام مع الدولة العثمانية • ولكن هــذا التحيز لا يجعلنــا نغفل الدور الايجابي الذي قام به الادريسي في أثناء تأسيسه لدعائم حكمه في عسير والمخلاف السليماني في أثناء صراعه ضيد الأتراك العثمانيين وحليفهم الامام يحيي فيما بعد • كما أنه لا يجعلنا نعتقد أن الادريسي كان متواكلا ومعتمدا كل الاعتماد على ايطاليا كما توحى بذلك كتابات الواسعى ، بل ان الادريسي كان يعرف خطورة المهمة التي حددها لنفسه ، وازاء تجمع أعداله رأى أن يستفيد من التنافس القائم بين ايطاليا والدولة العثمانية وذلك بالحصول على المساعدات الايطالية المكنة التي تقويه وتسانده لتحقيق أهدافه في طرد الترك من اليمن وعندما تخاذلت عنه ايطاليا بدأ يبحث عن حليف جديد وتمثل له ذلك في انجلترا في أثناء الحرب العالمية الأولى • فقد كانت ايطاليا وانجلترا سواء عند

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ص ١١٦ ٠

الادريسى طالما أنه كان يحصل على مساعدتهما لتحقيق أهدافه بتصفية النفوذ التركى في اليمن ويؤكد « جاكوب » الانجليزى ما وصلنا اليه بقوله أن الادريسى لم يساعد الايطاليين مساعدة فعالة لانه كان مشغولا بمجاربة العثمانيين في أبها عاصمة عسير حيث كان يحاصر حاميتها ، وأن القوات المكية والعثمانية التي أتت لرفع هذا الحصار وجدت عند وصولها الى حالى ( الواقعة بالقرب من أبها ) كميات كبيرة من الأسلحة كان الادريسي قد حصل عليها من ايطاليا وانجلترا أو من « الحكومات التي يهمها انهيار الحكومة التركية » كما قال المكيون حينذاك (١) ، وهكذا كان هدف الادريسي هو هزيمة التركية » كما قال المكيون جعله مستعدا للتعاون مع أى حليف بالدرجة التي تساعده فقط على تخليص جعله مستعدا للتعاون مع أى حليف بالدرجة التي تساعده فقط على تخليص اليمن من الحكم العثماني ، وإذا كان يفهم من قول « جاكوب » ما يقلل الدور الذي قام به الادريسي في مساعدة الإيطاليين ، فان حسب ايطاليا من المساعدة تلك الهزائم التي أوقعها الادريسي بالقوات التركية في عسير فقد كانت بالقدر الكافي الذي شغل العثمانيين عن توجيه قواتهم هناك لطرد الايطاليين من طرابلس الخدوب ،

أما الامام يجيى فلم يكن في صالحه كما لم يكن في امكانه أن يستعين بايطاليا أو بانجلترا لتحقيق أهدافه في الاستحواذ على الزعامة والسلطة في اليمن على النحو الذي كان يفعله الادريسي • والسبب في ذلك يرجع الى أن الامام كان يعرف أن ايطاليا وانجلترا كانتا أقوى وأكثر تنظيما وحيوية من الدولة العثمانية ، ولهذا كان يخشى أن يؤدى تحالفه مع احداها ومناصرتها على الدولة العثمانية الى سيطرة هذه القوى الأجنبية عليه بالتالى ، مما لا يتيح له الفرصة لتحقيق أهدافه التوسعية الاستقلالية في اليمن والتي رأى أنه في المكانه أن يحققها في ظل الدولة العثمانية الآيلة للسقوط • هذا من جهة تعارض هذا الاتصال مع مصلحة الامام يحيى ، أما من جهة عدم تمكنه من الاتصال بهده القوى الأجنبية فانه لم تتوفر للامام صلة الصداقة مع العاملين لدى هذه القوى على النحو الذي حدث مع الادريسي. نتيجة صداقته مع محمد على علوى المترجم بدار المفوضية الإيطالية بالقاهرة مما سهل له الاتصال والاتفاق على تلقى المساعدة ، وفضلا على ذلك فان الامام كان يخشى أن يؤدى اتصاله بهذه القوى الأجنبية وتحالفه معها الى اضعاف مركزه في اليمن بين أتباعه الزيديين الذين كانوا يعترفون بزعامته الدينية ويأنفون من التعاون مع الأجانب غير المسلمين ضد دولة الخلافة الاسلامية ٠ كما رأى الامام يحيى وخاصة بعد أن عقد الصلح بينه وبين الترك في سنة ١٩١١ م أن مصالحه الخاصة وكل امكانيات تحقيقها كانت تتمثل في بقائه الى جانب الدولة العثمانية • فالدولة قبلت أن تدفع له

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 124.

مرتبا شهريا عاليا يساعده على مواجهة أعبائه المتزايدة ، كما اعترفت بوضعه الخاص بين أتباعه الزيديين وكانت تقوم فى نفس الوقت بمحاربة منافسسه الادريسى فى عسير ، لهذا فان الامام فضل أن يتضامن مع الترك بعد اتفاقه معهم فى سنة ١٩٩١ م ، ولم يكن فى حاجة حينذاك الى التعاون مع أية قوى أجنبية ايطالية كانت أو انجليزية ، طالما كانت أعدافه فى طريقها الى التحقيق تدريجا ليرث الحكم العثماني فى اليمن الذى كان متجها الى نهايته المحتومة ،

أما عن موقف الادريسي من الامام يحيى والعثمانيين بعد الصلح في سنة ١٩١١ م فقد تبلور في حقد الادريسي على الترك الذين اعترفوا بوضع الامام الخاص في اليمن دون أن يمنحوه نفس هذه الحقوق برغم ما كان له من مكانة بين سكان عسير والمخلاف السليماني • كما حقد الادريسي أيضا على حايفه بالأمس الامام يحيى الذي تخلي عنه واتفق مع الترك وأصبح حليفا لهم ، واشترك بقواته معهم في مهاجمة قوات الأدارسة التي انفردت بمقاومة الحكم العثماني في اليمن • وقد أسرع الادريسي باعلان الثورة على الترك في نفس الشهر الذي عقد فيه الامام يحيى الصلح معهم ٠ ونجم الادريسي في احتلال ( أبها ) عاصمة العثمانيين في عسير ، وان تمكنوا من استعادتها بعد ذلك بمعونة الشريف حسين ، وقد تعددت الحروب واشتدت بين الادريسي والترك الذين نجموا في اخراجه من ( أبها ) فاضطر الى أن يلجأ في أغسطس سنة ١٩١١ م ( شعبان ١٣٢٩ هـ ) إلى جبال عسير الجنوبية واتخذها حصنا لقواته ٠ ولم يطرأ على الموقف أى تغيير يستحق الذكر حتى اشتعلت نبران الحرب الإيطالية العثمانية في طرابلس الغسرب في ٢٩ من سبتمبر سنة ١٩١١ م ( ٦ من شهوال ١٣٢٩ هـ ) فبدأت ايطاليا أعمالها الحربية على سواحل اليمن وعسير لتفتح على الدولة العثمانية جبهة حربية أخرى تشغلها عن المقاومة والدفاع عن طرابلس الغرب • وفي ذلك الوقت رأت الدولة العثمانية أن تهدىء الأمور في اليمن حتى لا تفقد مركزها هناك ، لا سيما اذا تعاون الثوار اليمنيون مع ايطاليا التي كانت تقوم بامدادهم بالأسلحة الاوربية الحديثة ليحاربوا بها التسرك ويخرجوهم من البسلاد . واذا كانت الدولة قد تصافت مع الامام يحيى بعقد الصلح فقد ضمنت بذلك أحد قطبى المعارضة والمقاومة اليمنية ضد الحكم العثماني ، وقد أرادت فى نفس الوقت أن تضمن الى جانبها ، أو على الأقل تحصل على مهادئة القطب المعارض الآخر وهو الادريسي ، الذي ظهرت خطورته بتقبله للمساعدات الإيطالية على أوسع نطاق لمحاربة الترك في اليمن • ولهذا أرسل سليمان باشا متصرف عسير وممثل الدولة العثمانية فيها • خطابا طويلا الى الادريسي في ١٤ من أكتوبر سنة ١٩١١ م ( ٢١ من شوال ١٣٢٩ ه ) يدعوه فيه الى « التصالح مع الدولة العثمانية ضد أعداء الدين ( يقصد الايطاليين بطبيعة الحال ) » · وقد بدأ سليمان باشا خطابه هذا للادريسي بالبسملة ، وبتوجيه بعض الألقاب وعبارات التحية لتكريمه ، وبعض الآيات القرآنية التي تحض على الاتفاق ونبد الشقاق ، ثم خاطب الادريسي في الموضوع بقوله :

« ولا نزيدكم علما بهذه العجالة ، فانتم لستم تغيركم بل أنتم بدرجة ان العلم ، فهلم أيها الأخفى الدين ، نسعى بما فيه صلاح المسلمين ، وقد باغنا ما حل باخواننا المسلمين في الجهات ، فواجب علينا معشر الاسلام ، الذب عن الوطن ، الذب عن الدين » •

« ويعفو الله عما سلف ، فبادر لندفع هذه البلية ، ونكون يدا واحدة على حفظ حقوق المسلمين ، ان الأمة الاسلامية في أقطار الدنيا ناظرة الينا ، وعندها الظن الجميل بتعاوننا وتناصرنا ، وها أنا أنتظر منك الجواب الشافي الذي يكون فيه حفظ شرف الاسلام ، فان أجبت فأرسل لنا بسرعة هيئة تعتمدون عليها لنتخابر معها بما يصلح ، وان شئت بين لنا معالمكم لدفع أعداء الدين ، فيجتمع الرأى المصيب بما فيه الصلاح ان شاء الله ، واني عازم بحول الله على مدافعة أعداء الدين ، والجهاد أمام المسلمين مع ما لدى من قوة تزيد عن عشرين ألفا ، ونحن بهذا العزم ، ولو فني منا الصغير والكبير ، وعلى الله توكلنا واليه المصير ، فأسرعوا الينا بالجواب وفقنا واياكم للصواب ، والسلام » (١) ،

ويلاحظ فى خطاب سليمان باشا الى الادريسى التنويه الدائم عن الناحية الدينية وما تدعو اليه من تعاون واتحاد للذود عن الاسلام والمسلمين وكان سليمان باشا يدرك أنه عندما يذكر الادريسى بالناحية الدينية فانه يلمس بذلك الوتر الحساس لديه ولدى أتباعه الأدارسة ، فيلتفون حول دولة الخلافة ويلفظون اليطاليا ومساعداتها ، فى وقت تعرض فيه الاسلام للخطر بهجوم ايطاليا على بلاده مبتدئة بطرابلس الغرب ثم بضرب الموانى اليمنية الواقعة على البحر الأحمر .

وقد أجاب الادريسى دون توان على خطاب سليمان باشا متصرف عسير فى نفس الشهر (أكتوبر سنة ١٩١١م مـ شوال سنة ١٣٢٩هـ) • وبدأ خطاب الادريسى بداية دينية تحمل عبارات الود الأخوى لسليمان باشا ، ثم أعرب الادريسى عن حزنه وأسفه لتنازع المسلمين فيما بينهم وأورد كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تدعو الى التآخى والتآزر بين المسلمين ، وطرق موضوع الاتفاق بينهما بقوله : « • • وبينما النفوس فى قلق والأنفاس تتصاعد بنيران الأرق ، مما فعل المسلمون بأنفسهم ، اذ ورد كتابكم الكريم ، مسفرا عما تحدوا اليه الرغائب من الدعوة للاتحاد فانشرح البال وأسرعت الى داعيك • • وما ذكرتم من الهيئة ، فقد أرسلنا اليكم أخانا محمد بن يحيى ، ومعه جماعة

<sup>(</sup>۱) المنار : المجلد ١٦ ، الجزء ٥ ص ٣٨٨ ــ ٣٨٩ ( من كتاب متصرف تصير للادريسي ) ٠

يتوجهون الى « رجال ألمع » ولا تطمئن نفسه بالدخول الى « أبها » ، فيتفق بجانبكم بأطراف « ألمع الشام » ، وتحصل المذاكرة (أى المفاوضة على الصلح) ، وان شرفتم بالقدوم فأهلا وسهلا ، وغيرنا وغيركم لا يكاد بهذه المقاصد أن يقوم ، ولعلنا أن نكون السبب في كشف هذه المشاكل من جميع الوجوه في أقرب وقت عاجل ، فترتاح الدولة لا في هذه الديار بل في جميع الأقطار والأمصار ، والأمور وان تشعبت فان مرجعها الى الله وبيده الحركة والسكون ، ، » (١) ،

وهكذا وجد نوع من التقارب بين الادريسى والدولة عبرت عنه هذه المكاتبات وذلك عقب تعدى ايطاليا على أراضى دولة الخلافة وهذا التقارب الذى قام من أجل « خدمة الدين والاتحاد ضد أعداء الاسلام » كان يمكن أن ينمو ويطرد في صالح الدولة العثمانية اذا كانت قد حاولت مخلصة الوصول به الى غايته المنشودة • كما أن هذا التقارب كان يعنى بالتالى أن الحرب الطرابلسية كانت \_ عند قيامها على الأقل \_ دافعا لتلاقى الطرفين الادريسى والعثماني للمفاوضة والصلح لمواجهة هذا الخطر الإيطالى (٢) •

ويدعم هذه الرغبة في التقارب والاتفاق على الصلح بين الأدارسة والعثمانيين ويؤكدها في ذلك الوقت تلك الرسالة التي أرسلها الادريسي الى قائد حامية « ميدى » العثمانية يقدم فيها عروض الصداقة والتعاون في نفس الشهر الذي تبودلت فيه الرسائل بين الادريسي ومتصرف عسير سليمان باشا أي في أكتوبر سنة ١٩١١ م ( شوال سنة ١٣٢٩ هـ ) • وقد أجاب القائد العثماني على الادريسي بخطاب أوضح فيه أنه أرسل صورة من كتاب الادريسي المشار اليه الى الآستانة ، وأنه سيخطره برأيها عقب وصوله اليه • واختتم القائد العثماني كتابه الى الادريسي بقوله : « وربنا يؤلف بين القلوب ويصلح ذات البين ويعيد الاسلام » (٣) •

غير أن هـذا التقارب بين الادريس والعثمانيين والرغبة التي عبر عنها الجانبان للاتفاق على الصلح عقب عدوان ايطاليا على الأراضي العثمانية والتي ظهرت واضحة في المراسلات التي تبودلت بين الادريسي وكل من متصرف عسير سليمان باشا من جهة ، وقائد حامية « ميدي » العثماني من جهة أخرى خلال شهر أكتوبر سنة ١٩١١ م ( شوال سنة ١٣٢٩ هـ ) ، لم تحاول الدولة مخلصة أن تصل ... بهذا التقارب وبتلك الرغبة في الصلح ... الى غايتهما المنشودة ولم تحاول الدولة العثمانية جادة الاتفاق مع الادريسي لتمسكها حينسذاك بالسياسة المركزية التي جعلتها تتفادي دائما الاعتراف بالقوى المحلية وبالأوضاع بالسياسة المركزية التي جعلتها تتفادي دائما الاعتراف بالقوى المحلية وبالأوضاع

<sup>(</sup>١) المنار : المجلد ١٦ ، المجزء ٥ ، ص ٣٨٩ ... ٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ١٧٩ ٠

<sup>(</sup>٣) المنار : المجلد ١٦ ، المجزء ٥ ، ص ٣٩١ ٠

المخاصة للزعماء المحليين الا اذا أجبرتها الظروف على ذلك قسرا ، كما حدث مع ، الامام يحيى زعيم الزيدية التي أذاقت قبائلها الأمرين للترك في وقت تعرضت فيه طرابلس الغرب للهجوم الايطالي مما اضطر الدولة الى الاتفاق مع الامام والاعتراف بوضعه الخاص في اليمن بين أتباعه الزيديين •

وقد أشار الادريسى الى تخاذل الدولة عن الاتفاق معه وذلك فى كتابه الى الامام يحيى فى شهر مارس سنة ١٩١٢ م ( ١٦ من ربيع الأول سنة ١٣٣٠ هـ) الذى سبق أن عرضته (\*) عندما ذكرت محاولة الامام يحيى التأثير على الادريسى ودعوته لعقد الصلح مع الدولة ، أذ قال الادريسى فى كتابه هذا:

« ورابعها (أى رابع المحاولات للتفاوض من أجل الصلح ) مع سايمان متصرف عسير لما أتانا جوابه بعد أن قامت عليهم فتنة الطليان يدعونا فيه الى الوفاق ، وأن نكون اخوانا ونهجر الشقاق ، فأجبنا عليه بالترحيب والتسهيل فأرسلنا بعض خلص أصحابنا ، فكان يساجل الى أن تمكن من ارزاق ومعاش(١)، لان في ذلك الوقت كان عادما ، فلما رأى أنه استغنى تكبر ، وأجاب بالغلظة واعداد الطوابير للمخالفين ، فرجع صاحبنا بذلك » (٢) ، ومعنى هذا أن الغثمانيين كانوا يقصدون من مفاوضاتهم مع الادريسي كسب الوقت وتمييع المؤقف (٣) ، حتى يؤجلوا قيامه بأية حركة عدائية ضدهم وذلك الى أن تصل الامدادات اللازمة الى متصرف عسير العثماني ،

ويستطرد الادريسى فى خطابه الى الامام يحيى موضحا تطورات علاقته بالترك وعدم استجابتهم للاتفاق على الصلح بقوله: « فلما جاء جواب سليمان ( متصرف عسير ) لذلك الأخ ( يقصد مندوبه ) بالتهديد واعداد الطوابير للتربية ، تعجبنا من ذلك ، وما زلنا نتوقف عن عمل أية حركة رجاء أن يهتدوا الى الصواب • فما كان الا مرور محمد على ( والى اليمن العثماني ) في شهر ذي الحجة ١٣٢٩ هـ ( ١٩١١ م ) يحرق بيوت السادات والعلماء وأفاضل الناس ، كما قد ذكرنا لكم أول الكتاب ، فليت شعرى ما نصنع بعد هذا • ومل فيه انصاف أعظم من هذا الانصاف • حتى من كان لنا بالأمس عدوا لدودا أصبحنا نتقرب اليه بالمودة ، لا لشيء بل كان حبا للصلاح مزيدا ، وهل من العقل بعد ذلك لنا أن نرمى بأنفسنا اليه ولو على المهالك ؟ وهل هذا من الدين ؟ كلا واصدق القائلين يقول : «ولاتهنوا والاتحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين» (٤) •

<sup>(\*</sup> ص ۲۱۰ ۰

<sup>(</sup>١) يقصد وصول الامدادات الى سليمان باشا .

<sup>(</sup>۲) المنار : المجلد ۱٦ ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ٠

<sup>(</sup>٣) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ١٨٠ -

<sup>(،)</sup> المنار : المجلد ١٦ ، ج ٤ ، ص ٣٠٧ ،

وبهاذا يؤكد الادريسى للامام يحيى نيات الترك العدائية نحوه وعدم جدوى محاولاته للاتفاق معهم ، كما يبين للامام أن الدين وهو الذى تقوم عليه زعامتهما في اليمن - لا يرتضى مهادنة المعتدين والثقة فيهم بينما تصرفاتهم ليست من الدين في شيء .

ولا شك أن اصرار الدولة العثمانية على عسدم الاعتراف للادريسي بوضعه الخاص في اليمن على النحو الذي اعترفت به للامام يحيى في سمنة ١٩١١ م هو الذي دفع الادريسي الى توطيد علاقته بايطاليا ومواصلته السير في تلقى المساعدات منها لمحاربة العثمانيين ٠ وقد يكون الادريسي قد تردد كثيرا قبل أن يتمادى في تلقى المساعدات الايطالية ، غير أنه ازاء مماطلة الترك في الاتفاق معه ، وازاء غدرهم به واعتدائهم على قواته ، فانه آثر \_ مدفوعا بحرصه على الدفاع عن نفسه ـ أن يتعاون مع ايطاليا ضد أعدائه العثمانيين في اليمن . بل وضل حليفهم الامام يحيى بعلم أن عقد الصلح معهم في سنة ١٩١١ م ٠ وقد تمثلت المساعدات الإيطالية للادريسي في امداده بالأسلحة الصغيرة (البنادق) . وبأنواع من الذخيرة الحربية . وبكميات من الذهب (١) ٠ كما أدت تحركات الأسطول الايطالي أمام سنواحل اليمن وقصفه لبعض المواني اليمنية بمدافعه ، الى حصــول الادريسي على كميات من الأسلحة والذخائر العثمانية التي تركتها قوات الدولة خلفها في أثناء هروبها من المناطق الساحلية التي تعرضت لقذائف الايطاليين • وقد حدث هذا مع حامية جيزان العثمانية التي لاذت بالفرار الى الحديدة عقب اعلان ايطاليا الحرب على الدولة العثمانية في سنة ١٩١١ م . وقد تركت هذه الحامية وراءها كميات من السلاح والمؤنة والذخائر الحربية والخيام وغيرها في جيزان ، بعد أن حال دون نقلها « ضيق ااوقت وقلة وسائل النقل » (٢) • وقد استولى الادريسي على هذه الغنائم عقب دخوله مدينة جيزان، وكانت من أهم العوامل التي زادت من قوته وشبجعته على مهاجمة الحاميات العثمانية في تهامة وعسير ، وفوزه بالنصر عليها في كثير من المواقع ٠

وكان الادريسي مقتنعا تصام الاقتناع بعدالة موقفه العدائي من الدولة العثمانية بعد أن استنفد كافة الأساليب السلمية للوصول الى عقد الصاح معها دون جدوى ولهذا يوضح الادريسي في خطابه الى الامام يحيى أن الدولة تهاونت كثيرا في أيامها الأخيرة في رعاية شئون البلاد التابعة لها ، فكانت بذلك مسئولة عن صياع ممتلكاتها وعن طمع الأجانب في بسط نفوذهم على ولايتها وأضاف الادريسي يقول في كتابه للامام يحيى : «قد عرفناكم بمنشأ هذه الأحوال ، لتعرفوا من هم السبب في محاق البلاد الاسلامية والاضمحلال ، فهم (أي

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 125.

<sup>(</sup>٢) المار ، المجلد ١٦ ، ج ٦ ، ص ٤٦٧ ٠

الأتراك العثمانيون الأحق بالمسلامة والتقريع والتسوبيخ وسسلب الكرامة ٠ ويا ليت شعرى ما المراد منا في الرابطة التي أشرتم اليها ، فان كان لقصه التسكين المجرد الى أن توافق معهم الأمور ثم ينبتوا كأن لم يكن بيننا وبينهم -صداقة كما كان بالعام الماضي ، اذ قدمنا لهم عشرة آلاف عود للسلك ( يقصد أعمدة التلغراف ) وأمنا لهم الطرق وتعهدنا لهم بالاصلاح حتى صاروا دولة حقيقة ، يروحون ويغدون بكل شرف ، فما كان منهم الا تدبير الحيلة في الهجوم للقبض علينا فنجانا الله ، وآل الأمر الى ما هم فيه من الاهانة والحيرة ، ولا حول ولا قوة الا بالله » (١) · وهنا يؤكد الادريسي للامام يحيى عدم صدق الترك في وعودهم ، ويستدل بذلك على فترة السلم بينه وبين الدولة ، عندما كان سعيد باشا متصرفا لعسير ، وكيف قدم الادريسي مساعداته للترك في انشاء خط البرق الذي كانت أهميته بالغة في تقريب المسافات بين الحاميات العثمانية وفي ربط اليمن بعاصمة الدولة ، هذا فضلا عن تأمين الطرق للموظفين الترك والقيام ببعض الاسلاحات . وفي سبيل ذلك كان يتلقى الادريسي من سعيد باشا على السان الباب العالى وعودا لم يكن في نية الترك تحقيقها ، مما أدى بالادريسي في نهاية الأمر الى نبذ الدولة العثمانية التي تنكرت له ، واقباله على تلقى المساعدات الايطالية للدفاع عن كيانه ضد مؤامرات الترك وأعوانهم في اليمن ٠

ولقد تحولت صداقة الادريسى للامام يحيى تدريجيا الى عداء سافر بعد المتفاق الامام مع الدولة العثمانية في سبنة ١٩١١ ، ومحاولاته الضغط على الادريسى عن طريق المراسلات أولا ثم الصدام الحربي ثانيا ليدفعه الى مهادنة الترك وقبول صلح غير مشرف معهم • فوجد الادريسى نفسه يواجه عدوين في وقت واحد : هما الأتراك العثمانيون يعاونهم الشريف حسين بقواته الملكية من جانب ، ثم الامام يحيى الذي كان يساند الترك بعد الاتفاق معهم ويطمع في السيطرة على ملك الأدارسة في عسير والخلاف السليماني من جانب آخر • وكان عداء الامام يحيى للادريسي وتحالفه مع الترك الدخلاء سببا في احداث ثغرة في جبهة المقاومة اليمنية ضد الأتراك العثمانيين في اليمن مما كان يحز كثيرا في نفس الادريسي، ويجعله يحس بأن الامام خان قضية اليمن وسدد خنجرا من الخلف للشورة اليمنية التي قادها أجداده ضد الترك منذ مطلع العصور الحديثة • لهذا حرر اليمنية التي قادها أجداده ضد الترك منذ مطلع العصور الحديثة • لهذا حرر تطور علاقته بالامام وكيف انتهت بتحول الامام عنه ومساندته للأتراك المتدين تطور علاقته بالامام وكيف انتهت بتحول الامام عنه ومساندته للأتراك المتدين وتخاذله عن الكفاح من أجل تحرير اليمن ، وذلك عقب احتلال جيش الأدارسة للدينة (ميدي) • ووصول الادريسي نفسه اليها من (حرض) في سنة ١٩١٢ م

<sup>(</sup>۱) المنار : المجلد ۱٦ ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ـ ٣١٠ ٠

( ۱۳۳۰ هـ ) • و يعد هذا المنشور الادريسى (١) سبجلا تاريخيا هاما ، تم توزيعه على رؤساء وقادة الرأى فى القسم الجبلى من اليمن ، وقد أوضح فيه الادريسى تطور العلاقات بينه وبين الامام يحيى • وبرغم ما تضمنه المنشور من دعاية للادرسى و تبرير لاستعانت بالأجانب خاصة بعد تحالف الاسام مع الترك ، فقد عبر عن مدى العداء الذى أصبح يكنه الادريسى لحليفه بالأمس الامام يحيى • وفى هذا المنشور خاطب الادريسى سكان القسم الجبلى من اليمن باللغة التى يفهمونها والتى تستند الى الناحية الدينية وكانت تمثل الوتر الحساس لديهم ، فهدأ المنشور بالبسملة والشهادتين وبعض الآيات القرآنية ثم أوضح مدى الصلة والطيبة والتعاون الذى كان بينه وبين الادام يحيى هن قبل بقوله :

« اعلموا هدانا الله واياكم أن أين حميد الدين ( الامام يحيى ) لما رأي الدولة التركية بصدده وأخذت تهتم باستئصاله وقصده ، التجأ الينا بارسال ( أحمد بن يحيى عامر ) و ( حسين العرشي ) للتفاهم معنا . بأن الدولة التركية لابد أن تقبض على ابن حميد الدين وعلينا ، ويرغب في أن نكون يدا واحدة ، وأن نشايعه في مقاومتهم بالحرب ، فوافقناه على ذلك الصنع مع الشروط المضروبة وقواعد مقررة لا يتخطاها أحد منا ولا منه » • ثم أشار الادريسي في هذا المنشور الى وقوع الامام يحيى تحت تأثير الترك واغرائهم له بالأموال ليحولوه عن مشاركته في الجهاد ضدهم ، وأن الامام قبل ذلك تنكر لأبناء بلده الذين استشهدوا في أثناء الكفاح ضد الترك ، ونسى الجهود والأموال اليمنية التي بذلت في هذا السبيل ، كما تناسى ما كان ينادى به والله وأئمة اليمن السابقون بضرورة قتال الترك وطردهم من اليمن ، فأخذ يراسل الأتراك ويتعاون معهم للقضاء على مقاومة الأدارسة للحكم العثماني في اليمن ، فيقول : « فلما وقعت. ما بيننا وبين الأتراك واقعة ( الحفائر ) استماله الأتراك وجعلوا له ثلاثن ألفا من الريالات وغير ذلك العشرين والنصابين المكلف بأدائهما الأهالي في جهـــة (صنعا) وما والاها فوافقهم على ذلك ليكون ضدنا ، ومع أن تلك المواد مضادة للدين وهي ( العشرين والنصابين ) ، مع أن هذا الدين الحق ما زال يخفف في مقادير الزكاة حتى أدنى من العشر والى ربع العشر ، •

« ويا ليت شعرى بماذا يجيب اذا سئل عنى وعن أولئك ، لما حركنا للجهاد حتى ذهب فى ذلك الألوف من الرجال فى كل موطن من مواطن الحروب ، وما لا يحصى من الأموال ، واشتداد العداوة بين العرب والعجم واستطال الشأن بين الفريقين لولا أن الله قد وعد لينصرن من ينصره ، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من غشنا فليس منا ) و ( من عمل عملا أظهره الله عليه ) » •

« ويا ليته اقتصر على غشه ، ووقف موقف الغاشين فقط ، بل قام باعانة العدو علينا ، حتى أخرج في الأيام الماضية أحد نواظره (محمد بن شريف الدين).

<sup>(</sup>١) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٣٧ ـ ١٤٠ ٠

<sup>(</sup> للاطلاع على النص الكامل لمنشور الادريسي المشار اليه انظر ملحق رقم ١٤ ) •

بجهة (الشام) أما نى الظاهر فيقصد ذلك الرجل المكين (القاسمى) (١) فى (ام ليلى) ، وأما فى الباطن فليفتح الحرب على أصحابنا فى (الشام) فى جهة الجبال مع القواعد المضروبة بيننا وبينه ، آخرها بخط العلامة صفى الاسلام (أحمد بن يحيى عامر) وأنه يجتنب ألا يعقد اتفاق ضدنا مع العدو ، كما بينت تلك الجوابات التى تروح وتجىء بينه وبين الأتراك ، وقد ضبطنا بعضها ولله الحمد ، وحيثما أراد بعضهم الانكار للاعتداء الزمناهم بحجة قوية أن الاعتداء كان منهم فى بلادنا ووسيط أهل طاعتنا ، خصوصا حين أن «انطبناف اليه محابيس من أهل طاعتنا كصنو (عمير بن مغيث) الموثوق بالسلاسل ، وقد عرف أنه من أهل طاعتنا »

« ولطالما كان يكاتبنا الناظر لنا هناك بالالتفاف اليه باعداد القوة لأنه كان يرى من جاره الخيانة وان تظاهر لدينا بالأهانة فما كنا نلتفت اليه ، لأن المسلم أخو المسلم ولا يجوز أن يستعد له بسلاح ، حتى وقع منهم الواقع فاجتمع اخوان العق وكان نصر الله والفتح ، وكان ( ابن حميد الدين ) وأصحابه لم يتذكروا قريبا ، وهم ينادون بتكفير الأتراك ووجوب قتالهم ، كما كانت تنادى بذلك رسائل والده ، الموجودة عندنا ، وعند غيرنا ، كما كان أئمة الجبال من قبل على ذلك الى أيام الامام ( القاسم بن محمد ) ، ولعل لديكم شيئا من نصوص تلك الرسائل » .

وينتقل الادريسى فى منشوره لسكان القسم الجبلى من اليمن الى تبرئة نفسه من موالاة الأجانب الذين وصفهم ( بالنصارى ) موضحا أن هدفه انحصر أساسا فى التعاون مع الامام يحيى ليكونا معا يدا واحدة على من سواهم « من أعداء الدين » وليقوما « بجهادهم ان أرادوا الدخول الى هذه الديار الاسلامية سواء كانوا تركا أو طليانا أو انكليزا أو غيرهم » فيقول : « ومن العجائب أننا وقعنا على جملة من رسائله يكفرونا فيها وينسبون الينا موالاة النصارى حتى وقعنا على جملة من رسائله يكفرونا فيها وينسبون الينا موالاة النصارى حتى اننا نستبدل ( الجمعة ) ب ( الأحد ) ومن أين لهم هذا مع أن باب التكفير والتفسيق لابد فيه من البيان والدليل القطعى حتى يتبين الأمر والا عاد على مفتريه ، لأن من كفر مسلما فقد كفر » •

« انكم على يقين أننا فى العام الماضى نجاهد نحن وابن حميد الدين ، لا لدسيسة نصرانية ، بل لما ترابطنا عليه من اعلاء كلمة الله ، مع أنه فى ذلك الوقت كان ( الأتراك والانكليز والطليان والفرس ) وغيرهم الخوانا لم تحدث بينهم الحوادث الا بعد أن مضى لنا فى الجهاد ثلاثة أعوام » .

« على أن هذه الأوهام قد حسمنا شبهتها أيام حضر لدينا السادة ( محمد

١١) يقصد القاسمي الذي دعا الناس لامامته في ناحية و أم ليلي ، المجاورة لصعدة ٠

الشراعى الحوثى ) و (أحمد بن يحيى عامر ) ورفقاؤهم الأفاضل ، كل ذلك لو أراد (ابن حميد الدين) أن نكون يدا واحدة على من سوانا من أعداء الدين و ونقوم بجهادهم ان أرادوا الدخول الى هذه الديار الاسلامية سواء كانوا تركا أو طليانا أو انكليزا أو غيرهم ، ولو يعلم أعداء الدين بهذا الاجتماع لم يظهر منهم أدنى نزاع ، ولا أجرأهم على العمل الاحين ظهر لهم منا معاشر أهل الدين النزاع والقتال » .

« فما كان من ابن حميد الدين الا الجواب باعانة ( الأنراك ) ونشر تلك. الرسائل المسحونة بالهمز والغمز كما هو شأن ( ٠٠٠ ) متغاضيا عن الصواب ، كأن يظن أن شمس الحق يضرها طفل الباطل وهيهات هيهات ، وقد وعد الله بأن يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ، ٠

وأخيرا أشار الادريسى فى منشوره هسذا الى أن تسليح قواته بمختلف الأسلحة استعدادا لمواجهة أى عدوان أمر يقتضيه الدين الاسلامى ويحث عليه وأن الدين لا يمنع استقدام الأسلحة من الأجانب للمسلمين خاصة لو انفردوا بصنعها ، هذا فضلا عن أن المذهب الزيدى لا يعارض ذلك و فكان الادريسى يعجب من الامام يحيى الذى عاب عليه طريقته هذه فى التسلح كما يبدو ذلك فى قوله: « وربما تسألون جميعا عما بأيدينا من ( المدافع ) والأسلحة ، فهذه هى القوة التى أمرنا الله بتحصيلها يقول تعالى: ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) وفى الحديث: ( ألا ان القوة الرمى ) » •

ويجب تحصيلها شرعا ولو من غير أهل ( الملة ) ، مع امكان تحصيلها من أهل ( الملة ) ، فكيف لو انحصرت في غير أهل الملة ، كما هو الآن فانك لا تجد ( معبرا ) صحيحا سويا يعمله ( مسلم ) فضلا عما أكبر منه » ·

« على أن مذهب ( الزيدية ) الذين هو منهم يجوزون أبعده من ذلك بمراحل . وهو الاستعانه بالكفار في الجهاد ، كما حكاه كتاب ( البحر ) عن العترة ، وأبي حنيفة كما صح أن ( قزمان ) خرج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقتل ثلاثة من بني ( عبد الدار ) حملة لواء المشركين حتى قال صلى الله عليه وسلم : ( ان الله ليأزر هذا الدين بالرجل الفاجر ) ، وقد جمع بين هذه الأحاديث وأحاديث المنع من الاستعانة بالمشركين بأمور منها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها ، قال ابن حجر وهذا أقربها وعليه نص الشافعي » ،

« ونيست هذه (كمكينات) ضرب الفلوس و (البقش) التي استجلبها من (الانكليز) ابن حميد الدين من طريق (عدن) مع أن أي ضرورة في الدين الى هذه (المكينات) والتذلل في طلبها » •

« وقد عاش أئمته على هذه النقود المقصوصة ولنا أسوة بالسلف الصالح

وهل كان الرسول والخلفاء الرائسدون كذلك ، اللهم أرنا الحق حقما وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنائه ٠٠٠ » (١) ·

هكذا كان منشور الادريسى الذى أمسر بتوزيعه على سسكان القسم الجبلى من اليمن موضحا به تطور علاقاته مع الامام يحيى ، والم.شور منطقى فى معظم ما أورده ، غير أن ملاحظته الاخيرة التى استنكر فيها الادريسى استعانة الامام « بماكينات ضرب النقود » التى استوردها من الانجليز فى عدن تعد ملاحظة غير مقبولة من وجهة نظر نا خاصة وقد حاول الادريسى أن يستدل بالدين الاسلامى مدعيا أنه للتمسك بما كان يتبعه السلف الصالح بشكل جامد لا يساعد على التطور التقدمى ، الأمر الذى لم تقصده الشريعة بطبيعة الحال ، غير أن الادريسى كما سبق أن أوضحنا كان يخاطب سكان القسسم الجبلى بالقدر الذى كانوا يفهمونه وبالتزمت الذى كان يسيطر على مفاهيمهم الدينية فى ذلك الحين ،

ولقسد عظم الادريسي وقوى مركزه في عسير نتيجة لحنكته السياسية وسرعة تحــــديده لموقفه ازاء أطراف الصراع المحيطة به ، ولاقتناعه بضرورة الاستعداد الحربي للدفاع عن كيانه ، فأعد للأمر عدته من أسلحة وذخائر ومدافع ، كما درب جنده على وسائل الحرب الحديثة التي تمكنهم من مواجهة قوات العثمانيين والتغلب عليها ، ولقد عبر أحد اليمنيين عن الزيادة المطردة فى قوات الأدارسة بقوله : « ولقد تمكن السيند الادريسي منذ نشبت الحرب بين الحكومة العثمانية وايطاليا الى الآن ( نشر المقال في ٧ مايو سنة ١٩١٣ م ) من جلب أكثر من مائة ألف بندقية وخمسين مدفعًا ، لأن الطليان كانوا أغرقوًا وأسروا بواخر خفر السواحل العثمانية كلهما ، فخلا للسيد الجو ، وانتهمز الفرصة الثمينة واستعد استعدادا عظيما • ولديه الآن أكثر من عشرين مدفعا من المدافع الكبيرة ( مرماها يتراوح بين ١٢ ـــ ١٤ ك٠م ) وهي موضوعة في الحصون التي أنشأها في السواحل ، والثغور التي بيده ، وقد تعلمت الجنود العربية استعمال المدافع واستخدامها في الحروب • ولا يزال عند السيد عشرات من أسرى العثمانيين ، أو الذين التجنوا اليه ، ومعظمهم من المدفعية ، (٢) ٠ وهكذا كان الادريسي يسل جاهدا على تدعيم قواته باحمدت الأسلحة الحربية الخفيفة والثقيلة ، كما كان يستفيد من أسراه العثمانيين وخاصة ممن كان لديهم خبرة في المدفعية لتدريب جاوده ورفع كفايتهم الحربية هذا فضلا عن الحصاون والقلاع التي أنشأها في السواحل والثغبور الخاضمة لنفوذه ، وبذلك كان الادريسي يعد نفسه دائما لمواصلة الحرب ضد العثمانية وحلفائهم في اليمن ٠ والى جانب هذا الاستعداد الحربي حرص الادريسي على الاهتمام بشئون عسير

<sup>(</sup>۱) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>۲) المنار : المجلد ١٦ ، ج ٦ ، ص ٤٦٧ \_ ٨٦٤ ٠

وباصلاح الأمور فيها ، فنظمها اداريا ، واهتم بموانيها التابعة لنفوذه · كما بذل جهوده لتنشيط الحركة التجارية هناك ·

وعندما علمت الدولة باستعدادات الادريسي الحربية وتنظيمه لشئون عسير وخطورة تعاونه مع ايطاليا ونجاحه المستمر في تدعيم حكمه ، حاولت أن تعاود الاتصال به للاتفاق على عقد الصلح ، وبخاصة بعد أن عين محسود نديم بك واليا لليمن في مايو سنة ١٩١٢ م (جمادي الأولى سنة ١٣٣٠ هـ ) وكان يعرف هذا الوالى باتزانه وحكمته وحرصه على مصلحة الجانبين العثماني واليمني على السواء ٠ وقد بدأت محاولة الدولة لفتح باب المفاوضات بينها وبين الادريسي عندما أرسل قائمقام « لحية » ابراهيم بك خليل كتابا للادريسي بتاريخ ١٠ من مارس سنة ١٩١٣ يطلب فيه ان ياذن له بمقابلته • وعنه ما تقابلا أوضح القائمقام العثماني للادريسي بأن والى اليمن محمود نديم بك تلقى من الباب العالى أوامره بالتفاوض معه لعقد الصلح ، « وحسم المشاكل وفض الاختلافات التي بينه وبين الدولة ، ٠ وقد رأى الادريسي أن لا مانع لديه من فتح باب المفاوضات من جديد ، فأسرع القائمقام الى « لحية » وأبرق الى دحمود نديم بك الذي غادر صنعاء ، وبصحبته سعيد باشا ، ووصلا الى « لحية » في ٢٧ من مارس سمنة ١٩١٣ . وقد أرسلا كتابا الى الادريسي يطلبان فيه حضوره لثغر « میدی » لیقترب منهما ، فأرسل الادریسی هیئة من رجاله علی رأسها أمینه « محمد يحيى » وقد حمله رسالة من قبله الى الوالى محمود نديم بك طالبا فيها ابلاغ أمينه بكل المطالب العثمانية ، وسوف يوصلها اليه ، وعبر الادريسي عن ذلك بقوله : « حتى أعلم ما تريدون » (١) ٠

وقد أشار الواسعى في تاريخه الى هـذا اللقاء بين الجانبين العثماني والادريسي بقوله: « وفي هذا الشهر ( مارس سنة ١٩١٣ ـ ربيع الأول سنة ١٩٣١ هـ) ، عزم المذكورون الى السيد محمد الادريسي لنصحه واجراء الصلح بينه وبين الامام ، ويكون ( الادريسي ) رئيسا على تلك الجهات ، بماهية كافية شهرية ، ويكون تحت طاعة الامام يحيي ، وكان الامام قد أرسل مع هذا الوفد رسولا من « السودة » ـ شمال سنعاء ـ التي كان يقيم بها حينئذ ، فلما وصلوا الى « جيزان » اعتـذر الادريسي عن مقابلتهم ، ثم لما لم يجـد بدا من مقابلتهم قابلهم ، ولم يساعد بالصلح » (٢) ، ومن الملاحظ أن الواسعى يعبر عن وجهة نظر الامام يحيى ويحاول أن يظهر وضع الامام الخاص ودوره في هذه المفاوضات وذلك عندما أشار الى أن الامام أرسل من قبله رسولا من « السودة » ليرافق وذلك عندما أشار الى أن الامام أرسل من قبله رسولا من « السودة » ليرافق الوفد العثماني المتجه لمفاوضة الادريسي ، ثم أضاف الى ذلك قوله بأن شروط

<sup>(</sup>١) المتار: الصدر نفسه ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ٠

<sup>(</sup>٢) الواسطى : المسدر السابق ، ص ٢٣٦٠ .

الصلح التي عرضها الترك كانت تفرض تبعية الادريسي وطاعته للامام يحيى ، وأخيرا أكد أن الادريسي لم يساعد على نجاح مفاوضات الصلح ليوحى بذلك الى أن الادريسي كان متمردا على الدولة ناكرا لفضلها بعد أن قدمت له عروضا مجربه .

ولكن الادريسي لم يكن ليقبل مثل هذه الشروط التي عرضتها الدولة كما لم يرض أن يكون تابعا للامام يحيى وذلك لأنه أصبح في سنة ١٩١٣ م في وضع اختلف كثيرا عما كان عليه من قبل بعامين أو ثلاثة على الأكثر ، عندما كانت ترضيه هذه الشروط أو أقل منها في وقت لم يكن عوده قد اشته بعد ، ومركزه لم يكن قد دعم من الداخل أو من الخارج · أما في سنة ١٩١٣ م فقد أصبح الادريسي يحتل مكانة مرموقة ومركزا ممتازا بين قبائل عسير والمخلاف السليماني فضلا عن انضمام كثير من قبائل اليمن الى جانبه وكان من بينها بعض القبائل الزيدية التي تخلت عن الامام يحيى بعد مهادنته للترك ، ورأت في الادريسي زعيما للمقاومة وقائدا للنضال • وقد أولى الادريسي حكمه اهتماما وجهدا ورعاية وتنظيما مما جعل « نفوذه خلال هذه المدة انتشر بين القبائل انتشارا هائلا وأحواله انتظمت ، ورجاله تسلحت ، وقبائله استعدت > (١) • فكيف وقد أصبح للادريسي كل هذا النفوذ حينذاك أن يقبل تبعيته للامام يحيي أو يقنع بصلح مع الترك لا يرقى الى طموحه وآماله ؟ ولماذا يضع الادريسي نفسه في قوقعة تفرضها شروط الصلح عليه بعد أن أصبح في امكانه أن يملي هو . شروطه على الدولة العثمانية ؟ فالى جانب مركز الادريسي المدعم بين القبائل اليمنية ، ومساندة ايطاليا له في عدائه للترك فان الدولة العثمانية نفسها كانت تعانى من ظروف قاسية حرجة في أثناء اشتغالها بحرب البلقان بين عامي ١٩١٢ و ۱۹۱۳ م ٠ ولهذا لم يكن غريبا أن يدلى أحد كبار رجال الادريسي بتصريح أوضح فيه الشروط التي كان يعلم أن الادريسي سيتمسك بها في مفاوضاته مع الترك في ذلك الوقت ، والتي عرضها أحد اليمنيين في مقال كتبه في «مصوع» ونشرته « المنار ، المصرية ، ونعرض شروط الادريسي هذه فيما يلي :

- ١ ــ الاستقلال الادارى التام تحت سيادة الدولة ٠
- ٢ ــ الا تتدخل الدولة في شئون موظفي البلاد التي في قبضة يده ، والتي سيبن حدودها في المعاهدة .
- ٣ \_ أن تكون الراية والهــلال والنجم مع كلمــة التوحيد من جهة ، ومحمد رسول الله من الجهة الأخرى ·
- ٤ ـــ أن تكون الجنود محلية ، وعددها كاف لحماية البلاد في زمن السلم والحسرب .

<sup>(</sup>۱) المنار : المجلد ١٦ ، ج ٦ ، ص ٤٧٠ ٠

- ه ــ أن تكون الجمارك في الثغور راجعة الى الامارة الادريسية ، والمعاهدات التحارية مع الدول من حقها أيضا ·
- تكون الأحكام طبق الشريعة الغراء ، واللغة الرسمية هي اللغة العربية فقط ، بحيث لا تعرف لغة سواها في التعليم والقضياء والادارة ، وفي المخابرات الرسمية مع الآستانة ،
- ٧ ــ كل ما ينشأ من المنافع العمومية كالسكك الحديدية والتلغراف في جهات عسير ، يجب أن تكون لمنفعة الامارة ، وخاصة بها وخاضعة لها ٠
- ۸ ــ أن يصدر بهذا الاتفاق فرمان سلطانی ، قبل أن يجتمع مجلس المبعوثين العثمانی ، يؤتی به من الآستانة على يد مندوب عال ، وعلى سفينة حربية، ويقرأ باحتفال عام في المكان الذي يختاره الأمير الادريسي .

هذا فضلا عما كان هناك من مسائل أخرى خصوصية وفرعية » (١) ·

وقد أوردت مجلة المنار تعليقا على هذه الشروط التي تمسك بها الادريسي في مفاوضاته مع الترك في سمنة ١٩١٣ م جاء فيه : « لم يبق للدولة مع هذه المطالب الا اسم السيادة ، فلا يعقل أن تقبلها ، فإن كانت تعجز عنه ( أي عن الادريسي ) الآن ، فانها تفضل السكوت على اعطائه فرمانا تقيد نفسها به ٠ والمعقول أن يكون للدولة مع الاستقلال الاداري بعض الحقوق العامة ، كاشتراط موافقتها على العهود التجارية مع الدول ، وأخذ شيء مما يزيد على نفقات البلاد من دخلها (٢) • ولا شك أن هذا التعليق منطقى ومعقول ، فالدولة العثمانية لم تكن لتقبل هذه الشروط القاسية التي ستفقدها نفوذها الفعلي بكل مظاهره في عسير فضلا عن جزء كبير من نفوذها الاسمى هناك ٠ فاشتراط الادريسي الاستقلال الاداري التام عن الدولة ، وعدم تدخلها في شئون موظفي البلاد ٠ وتميز علمها عن علم الدولة ، والاكتفاء بالجنود المحليين لحماية البلاد في زمن السلم والخرب ، وزجوع دخل البلاد من الجمارك وغيرها الى الادريسي فضلا عن تبعية كل ما ينشأ من المنافع والمشروعات العامة كالسكك الحديدية والبرق لادارته ، كل هذا يفقد الدولة سلطانها الحقيقي في البلاد • والأقسى من ذلك بالنسبة للدولة عدم الرجوع اليها في عقد المعاهدات التجارية مع الدول الأخرى مما كاد ينفى تبعية الادريسي الاسمية للسيادة العثمانية ولا يبقى للدولة أي سلطان غليه ، الأمر الذي لم تكن الدولة لتقبله على الاطلاق ، مما سيؤدي الى فشل مفاوضات الصلح بين الجانبين الادريسي والعثماني ، واستمرار العداء

<sup>•</sup> ۲۷۰ ـ ۲۹ ، ص ۲۹۹ ـ ۱۳ (۱) المنار : المجلد ۱۳ من ۲۹۹ ـ ۲۹۰ ... (۱) Correspondence d'Orient, 1er Octobre 1913, p. 334.

<sup>•</sup> ۲۷۰ – ۲۲۹ س ۲۹۰ ، ۱۳ المنار : المجلد ۱۳ ، ۲۹۰ من ۲۹۰ . ۲۹۰ Correspondence d'Orient, Ier Octobre 1913, p. 334.

قائما بينهما مع انقطاع الأمل في عقد الصلح لتمسك كلا الطرفين بمطالبه(۱) وواضح أن الادريسي كان يبغى استقلالا كاملا لبلاده ، وتصفية للنفوذ العثماني هناك ، وتطبيقا للشريعة الاسلامية في الحكم ، وتمسكا واعتزازا باللغة العربية بحيث تصبح اللغة الرسمية للبلاد ، فلا تعرف لغة سواها في التعليم والقضاء والادارة ، وحتى في المخابرات الرسمية مع الآستانة ، مما يجعلنا ننظر الى مطالب الادريسي جميعها بالتقدير والاعجاب .

وهكذا كان طبيعيا أن تفشل مفاوضات الصلح بين الأدارسة والعثمانيين. في اليمن لتمسك كل جانب منهما بمطالبه وعدم محاولته الالتقاء مع مطالب الجانب الآخر وقد انفض الاجتماع الذي تم بين الادريسي من ناحية ، وبين الوالي العثماني محمود نديم بك ورجاله ومعهم مندوب الامام يحيى من ناحية ثانية ، وذلك دون أن يتم اتفاق ما بين الجانبين و بل كانت هذه آخر محاولة للالتقاء بينهما من أجل التوصل الى عقد الصلح ، بينما استمرت بعدها الحروب والمناوشات بين الادريسي من جهة ، والأتراك يساندهم الامام من جهة أخرى وقد اصطدم الادريسي بأتباع الامام يحيى في بلاد « حجور » و « خولان الشام » و « رازح » وغيرها (٢) وقد استمر هذا الصراع بين الادريسي والعثمانيين في اليمن حتى تم جلاؤهم عنها في سنة ١٩١٨ م و بينما انحصر بعد ذلك الصراع بين الأدارسة والامام يحيى هناك ، واستمر في عنفوانه حتى بعد انهيار الدولة العثمانية نفسها و

وعلى أية حال فقد كان الادريسي في وضع ملائم جعله لا يخشى مواجهة ما ترسله الدولة من جيوش لمحاربته لأنه أصبح قادرا على مقاومتها واستمر الخلافي ناشبا والحروب مستمرة بني الأدارسة والترك في اليمن حتى أعلن شريف مكة ثورته على الحكم العثماني في صيف عام ١٩١٦م وغندئذ نشط الادريسي في محاربة قوات الدولة واحتل القنفدة وأسر حاميتها التي هرب من عسكرها ثمانية ضباط ومائة وخمسون جنديا بطريق البحر بعد أن رجحت كفة الأدارسة، وكان طبيعيا أن ينشأ النقارب بني الثائرين الادريسي والشريف حسين (٣) في أثناء اشتعال الثورة العربية في سنة ١٩١٦ ضد الحكم العثماني مما دعم مركزهما على أن أسباب القوة التي كان الادريسي قد حصل عليها بفضل حنكته السياسية الفائقة هي التي عصمته من تسلط الاتحاديني الترك واستبدادهم خاصة بعد أن تصافي معهم الامام يحيى منذ عام ١٩١١م و تحول عنهم الى معاداة الادريسي و وقد أحدث هذا العداء بني الامام يحيى والادريسي تصدعا في جبهة المقاومة اليمنية ضد الحكم العثماني ، وحمل الادريسي وحده عبء النضال ضهد

<sup>(</sup>١) الجرافي : الصدر السابق ، ص ٢٣٤ •

Correspondence d'Orient, 25-7-1916, p. 179.

<sup>(</sup>٣) توفيق برُو : الصدر السابق ، هامش ص ٢٥٠ •

الأتراك العثمانيين في اليمن (١) حتى تم جلاؤهم عنها في سنة ١٩١٨ م عقب هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى ، على النحو الذي سوف نستعرضه في الفصل التالى .

## ثالثا \_ اتفاقات الحدود بين الدولة العثمانية وبريطانيا في جنوب اليمن

## معالم السياسة البريطانية في جنوب اليمن:

سبق أن أوضحنا أنه من بين الأسباب التي أدت الى عسودة الأتراك العثمانيين الى اليمن في منتصف القرن التاسع عشر هو محاولتهم مل الفراغ الذي خلفه جلاء القوات المصرية عن الجزيرة العربية ليحولوا دون توسع نفوذ البريطانيين الذين سيطروا على عدن في سنة ١٨٣٩ م واعتبروها مكافأة لهم على مساعدتهم للباب العالى ضد أطماع محمد على (٢) • غير أن الانجليز لم يقنعوا بسيطرتهم على عدن بل أتبعوا ذلك بعقد سلسلة من المعاهدات والاتفاقيات مع حكام الامارات والمشيخات المجاورة خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ، ليربطوهم بعلاقات ودية مع بريطانيا فيكونوا لها منطقة نفوذ حول عدن العشرين ، ليربطوهم بعلاقات ودية مع بريطانيا في عدن معاهدة مع سلطان لج، لا يسمح لغيرها بالتدخل فيها أو السيطرة عليها • ولهذا عقد الكابتن هينس أعقبها عدة اتفاقيات مع رؤساء قبائل « الصبيحة » و « الفضلى » و « يافع أعقبها عدة اتفاقيات مع رؤساء قبائل « الصبيحة » و « الفضلى » و « يافع

وكانت هذه الاتفاقيات التي عقدها البريطانيون مع حكام الامارات والمشيخات المجاورة لعدن في جنوب اليمن بمثابة النواة التي نمت حولها بالتدريج ما يسمى « بمحمية عدن البريطانية » ، أما معاهدات الحماية الرسمية فلم يبدأ عقدها الا في سنة ١٨٨٦ م وكان أولها مع سلطان « سقطرة » • وكانت بريطانيا تهدف من توسعها حول عدن الى تأمين هذه المدينة لتضمن بواسطتها سلامة خطوطها البحرية الى الهند والشرق الاقصى •

ومن الملاحظ أن المعاهدات التي عقدتها بريطانيا مع حكام الامارات المجاورة لعدن تتحد معظمها في جوهر واحد ، ينحصر في تحمل بريطانيا مسئولية حماية الامارة وحاكمها ضد أي عدوان خارجي ، مقابل تعهده بعدم اقامة أية علاقات مع دولة أخرى غيرها • وقد استمرت هذه الحماية قائمة حتى نشوب الحرب العالمية الأولى وفي أثناء هجوم الترك على لحج دون أن تتصدى لهم أية فرق عسكرية

<sup>(</sup>١) محمد جميل بيهم : قوافل العروبة ومواكبها ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ .

Hurewitz, J.C.: Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. I, (7) p. 126.

بريطانية نظرا لانشغال الانجليز عن هذا الميدان المحلى بالميادين الحربية العالمية · وقد ترتب على عدم وفاء بريطانيا بالتزاماتها نحو « الامارات المحمية » فقدان هذه الحماية لفعاليتها (١) ·

أما من حيث ثقل تلك الحماية ومدى تعمق النفوذ البريطاني فان ذلك اختلف من امارة لأخرى ، وتبعا لذلك اختلفت نسبة المساهرات التي تدفعها بريطانيا لحكام تلك الامارات وشيوخها وهذه المساهرات في حد ذاتها ليست ذات بال الا أنها في نظر هؤلاء الشيوخ كانت بمثابة تقدير لهم ، بينما كانت للانجليز أبلغ وسيلة لوضع يدهم على تلك الربوع وأربابها من باب الحماية على الرغم من أنهم لم يتخدوا فيها وسائل دفاع عسمكرية تدرأ عنها أي عدوان خارجي .

ويوضح الواسعى تاريخ تلك الامارات واتجاه السياسة البريطانية فيها معبرا عن وجهة النظر اليمنية بقوله: « وهذه الامارات التسع كانت سابقا بيد الدولة العثمانية ، وأئمة اليمن اعتبرها ( اعتبروها ) ولا تزال تعتبرها نواحى، من حيث تقسيماتها الادارية ، وقد اشترط فى المعاهدة التى عقدت بين بعض النواحى وبين الانكليز شرطان مشهوران وهما :

الأول: أن يقيد رئيس تلك الناحية بالانكليز ، دون سواهم من الدول ، ولا يحق له أن يفاوض دولة ، أو يراسلها ، أو يعاهدها ، أو يقبل مساعدات مالية منها ، بدون اطلاع الدولة البريطانية العظمى عليها ، أو اجازتها .

الثانى: لا يحق لذلك الرئيس أن يبيع أو يؤجر أو يهب أو يرهن شيئا من أرضه أو ملكه ، لغير الحكومة البريطانية ، وإذا أخل المعاهد بأحد هذين الشرطين، فأن الراتب يقطع عنه ، ذلك الراتب الذى شرع يدفع له منذ ذلك الحين ، وفى بعض تلك المعاهدات لبعض النواحى ، زيادة عن هذين الشرطين ، « وأن يذعن لما توجبه السياسة الانكليزية » (٢) .

وعلى الرغم من أن معالم السياسة البريطانية في جنوب اليمن مع الأمراء المحليين كانت تتغير من آن لآخر تبعا لتغير حكام عدن البريطانيين أنفسهم . فان هذه السياسة كانت تتميز بأنها تلتزم « أقل ما يمكن من التدخل » (٣) • كما كانت هذه السياسة البريطانية تتصف بالمرونة التي وضحت في المهاهدات الولائية ، والمساهرات المالية ، ومدافع الترحيب والتوديع احتفاء بزيارة السلاطين لعدن ورحيلهم عنها ، وتقليدهم الألقاب والنياشين ، ومساندتهم لبيت طامع في

Reilly, B.: Aden and the Yemen, pp. 15-17.

<sup>(</sup>۲) الواسعى: المصدر السابق ، ص ٥٦ ــ ٥٨ م

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 252.

الملك ضحد بيت مالك ، حتى تكون لهم السيادة عن طريق التفريق بين الأمراء والسلاطين و تعميق الهوة بينهم ، و تحريض بعضهم على البعض الآخر و محاولة استغلال كل أمير على حدة متبعين سياسة « فرق تسد » · فالحكومة البريطانية أو بالأحرى ادارة شركة الهند الشرقية البريطانية اتبعت منذ البداية مع القائد مينز «Capt. Haines» أول حاكم بريطاني لعدن التقليل من امداده بما يحتاج اليه من الجنود لحماية عدن ، فكان اذا قامت على الانجليز قبيلة من القبائل يثير الحاكم الانجليزي قبيلة أخرى عليها ، لان التعليمات التي كانت ترد اليه من الشركة المذكورة كان مضمونها : « حرض القبيلة الموالية على القبيلة المعادية فلا تضطر ( تحتاج ) الى جنود بريطانية » • • « واذا كان هدر الدماء أمرا يؤسف له فمثل هذه السياسة تفيد الانجليز في عدن لانها توسع الثلمة بين القبيائل » (۱) •

ويؤكد أمين الريحانى أن الانجليز فى عدن ونواحيها ما كانوا يبغون غيرهم من الأوربيين هناك ، وقد وجدوا بعض أمراء العرب الذين قبلوا أن يعاهدوا على ذلك لقاء مشاهرات يقبضونها ذهبا وفضة وحماية عند اللزوم بما لدى الانجليز من جند وسلاح • ويضيف الريحانى الى ذلك قوله ان كلمة الانجليزى وعهده يتلخص فى « سنساعدك يا حضرة الأمير لتحفظ استقلالك قندفع عنك كل صائل من الداخل ومن الخارج » • وكان هدف بريطانيا من هذه الحماية واضحا فى جميع المعاهدات وهو على حد قول الريحانى أيضا : « لا يحق للأمير أو السلطان، أو الشيخ أن يفاوض ، أو يراسل دولة أخرى ، أو يعاهدها ، أو يقبل مساعدات ملية منها بدون معرفة بريطانيا العظمى واجازتها كما لا يحق لهذا المتعاقد معهم أو ذاك أن يبيع أو يؤجر ، أو يهب أو يرهن شيئا من أرضه أو ملكه لغير الحكومة البريطانية » (٢) •

على أن هذا التقييد الذى فرضته الحماية البريطانية على النواحي التسع فى جنوب اليمن لم يكن ليضير أهالى تلك النواحي من ناحية مصالحهم القريبة والمباشرة ، ما دامت بريطانيا تغريهم وتقدم لهم المشاهرات المالية ، ومظاهر التبجيل والاحترام ، وتظهر لهم استعدادها لحمايتهم من أى عدوان خارجي (٣) وكانت العشائر القبلية التي تقطن هذه النواحي تتصف بحرصها الشديد على الاستقلال الذاتي ، وتمسكها بالتفكير المحلى المحدود ، والخضوع المطلق لرئيس القبيلة أو شيخها والتعود على حياة الفقر والقناعة بالقليل ، وقد أدركت بريطانيا طبيعة سكان تلك النواحي فتركتهم يتمتعون بحريتهم الذاتية المحدودة ومنحتهم طبيعة سكان تلك النواحي فتركتهم يتمتعون بحريتهم الذاتية المحدودة ومنحتهم المال ومظاهر الاحترام ، ولم يكن هذا

Jacob, H.F.: Ibid., p. 45.

<sup>(</sup>۲) الریحانی : الصدر السابق ، ج ۱ ، ص ۳٤۱ ٠

<sup>(</sup>٣) الريحاني : المصدر نفسه ، ج ١ ، ص ٤١٧ .

ليسوءهم لدرجة كبيرة لا سيما وأن علاقاتهم الخارجية كادت تكون معدومة · بل ان بريطانيا حرصت من جانبها على ابقاء تلك النزعة المحلية الاستقلالية التى تفصل كل ناحية عن الأخرى ، حتى تتمكن من تحقيق مطامعها وأهدافها الاستعمارية من خلال هذا التفتيت السياسي في جنوب اليمن (١) ·

وتلقى لنا بعض الضوء على موقف الحكام المحليين في النواحي التسع من البريطانيين في جنوب اليمن تلك المناقشة التي دارت بين أمين الريحاني الذي زار اليمن في العشرينات من القرن الحالي وبين السلطان على بن مانع الحوشبي أحد حكام تلك النواحي • وبرغم أن هذه الزيارة تمت بعد جلاء العثمانيين عن اليمن في سنة ١٩١٨ م وتغير ظروف الموقف هناك في ذلك الوقت ، الا أن هذا الحديث يفسر أيضا ما كانت عليه علاقة الحكام المحليين بالانجليز في أثناء وجود الترك هناك ، لأن هذه العلاقة لم تتغير طبيعتها عما كانت عليه من قبل ، كما تفسر هذه المناقشة علاقة السلاطين بعضهم ببعض وموقفهم من الامام يحيى في جبال اليمن · فقه قال سلطان الحواشب للريحاني : « أنا بين أربعة يا أمين، والأربعة يقصرون حياتي ، هذا ابني وهذه لحيتي البيضاء ، هو ابني الوحيد يا أمين ولكني أذبحه والله ولا أسلمه رهينة لأحد . أما الأربعة فالواحد منهم فوق ( يقصد الامام يحيى ) يشهر علينا الحرب لأننا هادئون ساكتون لا نعتدى على أحد ، والآخر تحت ( يقصد شبيخ قبيلة الصبيحة وهي احدى قبائل النواحي التسم ) يغزونا لأنه يظن أننا أغنياء وأن خزانة الانجليز تحت أمزنا ، والثالث هناك ( يقصد شيخ قبيلة الضالع في احدى تلك النواحي وهي تقع شرقي الحواشب ) ، والرابع ( سلطان لحج ) عدونا اليوم صديقنا غدا لا نعرف والله متى ينقلب ولم ينقلب ، وعلينا أن نحاربهم كلهم ، واننا والله نحاربهم يا أمين حتى نفنيهم أو يفنونا ٠٠ لا والله لا نأخذ من القوافل الا مجيديا واحدا على كل جمل ، والامام يأخذ مجيدين ، وصاحب **لح**ج يأخذ ثلاث**ة ، •** 

ثم سأل الريحاني سلطان الحواشب عن مقدار المشاهرة التي يأخذها من الانجليز ، فنظر السلطان على بن مانع الحوشبي اليه ، بينما وضع يده على لحيته ورفع ثلاث أصابع من اليد الأخرى وقال : « ثلاثمائة روبية ٠٠ وهي والله غير كاملة يدفعونها كل ستة أشهر ٠٠ ونحن علينا أن نؤمن للقوافل الطرق ، وأن نطعم أهلنا ورجالنا » • ثم أضاف الى ذلك : « الانجليز ضرورة يا أمين » • وقد سأله الريحاني عما اذا دفع له الامام مشاهرة على النحو الذي يفعله الانجليز فهل يتركهم ويواليه • فأجاب الحوشبي على الفور بقوله : « لا والله أنا متعاهد والانجليز فلا أخلف ، وسأبقى صديقهم دائما • الانجليز يا أمين يعقلون ، على عندهم حكمة كما عندهم مال ، نعلم أنهم غير مسلمين ، والمسلمون اخوان ،

<sup>·</sup> ٢٧٦ - ٢٧٥ ، المصدر السابق ، ص ٢٧٥ - ٢٧٦ ·

ولكن القلب يعرف الأخ يا أمين ، والسياسة لا تعرف غير الضرورة » (١) ·

ونلاحظ في هذه المناقشة أن روح المنافسة والعداء كانت سائدة بين حكام النواحي التسمع في جنوب اليمن وان 'لل حاكم منهم كان يحاول السيطرة على النواحي الخاصعة لجيرانه من الحكام الآخرين · كما يتضح أيضا عداؤهم للامام يحيى وعدم رغبتهم في الانضواء تحت لوائه واستنفارهم من التبعية له ورفضهم تسليمه الرهائن للتعبير عن ولائهم • وجدير بالذكر أن هذه المناقشة حدثت في الوقت الذي كان فيه الامام يدبر زحفه على هذه النواحي لضمها الى ملكه الذي ورثه عقب جلاء العثمانيين عن اليمن في سنة ١٩١٨ م • ويهمنا في هذه المناقشة أن نشير الى أن حكام هذه النواحي اعتبروا البريطانيين ضرورة كما أكد ذلك سلطان الحواشب الذي كان يتقاضى منهم هو وجيرانه مشاهرات مالية تخنف من حدة الفقر الذي كان يعانى منه سكان تلك الجهات نتيجة لقلة مواردها ، واعتمادهم فقط على جباية الأموال من القوافل العابرة التي لم تكن لتفي بحاجاتهم • كما أنه يبدو أن مظاهر الاحترام والتبجيل التي أظهرها البريطانيون لهؤلاء الحكام جعلتهم يفضلونهم على الامام يحيى الذى كان يفرض عليهم نظام. الرهائن البغيض • كما أن تمسك الانجليز والتزامهم بأقل قدر من التدخل في الشمئون الداخلية لتلك النواحي جعل الحكام المحليين يتمسكون بصمااقتهم للانجليز بينما كانوا يخشون سيطرة الامام واستحواذه على مقدراتهم مما جعلهم يزفضسون صداقته رغم ما بينهم وبينه من روابط الدين والوطن • وقد عبر الحواشبيي عن صداقته للبريطانيين بقوله : « أنا متعاهد والانجليز فلا أخلف ، وسابقي صديقهم دائما » ، وبرر موقفه هذا منهم بقوله أن « السياسة لا تعرف. غير الضرورة » •

كما يوضح لنا موقف العبادلة حكام لحج من البريطانيين في جنوب اليمن ذلك الحديث الذي دار بين نزيه مؤيد العظم وبين السلطان محسن بن على بن مانع نجل سلطان لحج الذي عاصر هجوم العثمانيين على بلاده في سنة ١٩١٥، ومات برصاص الانجليز الذي أطلق عليه خطأ في أثناء فراره الى عدن ظنا من القوات البريطانية هناك أنه ورجاله يمثلون طلائع الترك وقد تولى السلطان محسن أمور السلطنة بعد وفاة أبيه وعاد اليها بعد جلاء العثمانيين عن لحج في نهاية الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٨ وقد دار بين نزيه العظم والسلطان محسن هذا الحديث على النحو التالى:

نزيه العظم: كيف أنتم والانجليز ؟

السلطان محسن : الانجليز أصحاب أبينا من قبلنا ، ونحن واياهم أصحاب ،

<sup>(</sup>۱) الريحاني : الصدر السابق ، ج ۱ ، ص ۹۷ ٠

وهم يدفعون لنا معاشا كل شهر ، واذا ذهبنا الى عدن يطلقون المدافع حين وصولنا ، وذلك للترحيب بنا ·

نزيه العظم : كيف حالكم والامام ؟

السلطان محسن: حالنا حسنة لا أخذ ولا عطاء ، نحن فى أرضنا وعمال الامام فى أرضه فاذا تجاوزوا على حدودنا ، نحاربهم والله ، نحاربهم حتى نفنى جميعا .

نريه العظم : هـل يجـوز لكم وأنتم مسلمون أن تحاربوا اخوانكم المسلمين ؟ ألا تخافون الله ومن يوم الله ؟

السلطان محسن : والله نخاف من الله ومن يومه ، ولكن عمال الامام قوم ظلام ، ا ونحن لا نريد أن نعاملهم بشيء ،

نزيه العظم: ألا تفضاون عمال العرب المسلمين على الأجانب الانجليز ؟

السلطان محسن : نحن لا نفضل واحدا على واحد ، وقد عقد آباؤنا مع الانجليز التفاقات وما دام الانجليز محافظين على هذه الاتفاقات فنحن معهم .

نزيه العظم: واذا اتفق الامام معكم ، ألا ترغبون أن تتفقوا معه ، وهو أفضل من الانجليز ؟

السلطان محسن : والله نتفق مف و نحارب الانجليز أيضا ، لأننسا لسنا قبيلة أحد ، وليس علينا سلطان ، فمن يملأ كفنا قروشا فهو سلطاننا الحقيقي (١) •

ويتضح من بداية هذا الحديث علاقة البريطانيني بحكام لحج الدين كانوا يتقاضون منهم معاشا شهريا ، كما كانوا يتلقون مظاهر الاحترام والتبجيل عندما كانوا يزورون عدن ، هذا بينما كانت علاقة حكام لحج بالامام يحيى علاقة جوار لا يربطها تحالف مما جعلها عرضة للانهيار اذا اعتدى أحدهم على الآخر ، وقد كان الامام يتمسك بملكية أجداده للنواحى التسع فى جنوب اليمن مما كان يؤدى به الى الاعتقاد بتبعية هنه النواحى لسيادته وكان ذلك يؤدى بالتالى الى اثارة المشاكل بين حين وآحر ، على أن الأمور سويت تقريبا بعد أن أخرج الانجليز الامام يحيى من النواحى التي سيطر عليها بعد جلاء العثمانيين عن اليمن ، وعقد الامام مع البريطانيين معاهدة في سنة ١٩٣٤ م (٢) ترتب عليها اقرار الأمور نسبيا في المنطقة ، ومن الملاحظ أن حكام لحج الذين

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم : رحلة في بلاد العربية السعيدة ، ص ٣٠٥ – ٣٠٦ .

Treaty of Friendship and Mutual Co-operation between His (7)
Majesty in respect of the United Kingdom and of India
and the King of Yemen, White paPer, Cmd. 4752, 1934.

كانوا يعانون من الفقر ويهدفون الى الحصول على المساعدات المالية كانوا لا يفرقون بين جهة وأخرى تقدم لهم هذه المساعدات سواء كانت بريطانيا أم الامام الزيدى ، وبخاصة بعد أن كف الامام عن مطالبتهم بالتبعية لسيادته حين اضطره البريطانيون الى ترك النواحى التابعة لحمايتهم ، وقد أشار السلطان محسن في حديثه مع نزيه العظم الى أن آباءه عقدوا مع البريطانيين اتفاقات يحافظون عليها وعلى وجود العلاقات الودية مع بريطانيا طالما بقيت على الوفاء والالتزام بعهودها ، وأن هذه الاتفاقات والمشاهرات المالية ومظاهر الود والاحترام هي التي جعلت حكام لحج يقفون الى جانب الانجليز في جنوب اليمن ويحاولون صد العثمانيين عن بلادهم في أثناء زحفهم تجاه عدن في مطلع الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٥ .

## اتفاقات الحسدود بين العثمانيين والبريطانين في جنوب اليمن :

برزت الى الوجـود مشكلة الحــدود في جنوب اليمن بين منطقتي نفوذ العثمانيين والبريطانيين بعد أن استقر الجانبان في أواسط القرن التاسع عشر، فقد سيطر الانجليز على عدن في سنة ١٨٣٩ م بينما احتل الترك تهامة اليمن في سينة ١٨٤٩ م وتمكنوا من السيطرة على صنعاء في سينة ١٨٧٢ م وجعلوا البيمن ولاية عثمانية ٠ وفي أثناء الفترة التي امتدت منذ سنة ١٨٧٣ م حتى مطلع سينة ١٩٠٢ م كانت الحدود تتذبذب من آن لآخر بين منطقتى نفوذ العثمانيين في جنوب اليمن (١) • غير أنه في الفترة الممتدة من يناير سنة ١٩٠٢ م حتى مايو سبنة ١٩٠٤م تم تحديد خط الحدود بواسطة لجنة مختلطة «أنجلو ــ تركية» ، وقد اتفق نهائيا على ارساء تلك الحدود في الاتفاقية البريطانية العثمانية التي عقدت في شهر مارس سنة ١٩١٤ م ٠ وهكذا كانت الجزيرة العربية في مطلع المحرب العالمية الأولى في بعض أجزائها مقسمة بين قوتين غير عربيتين ، هما بريطانيا والدولة العثمانية • غر أن هذا التقسيم النظرى تجاهل الحقيقة وهي أن الجزء الأعظم في مجالي النفوذ البريطاني والعثماني في الجزيرة العربية كان في يد الحكام العرب والقبائل العربية • ففي جنوب اليمن كان نفوذ السلطات البريطانية لا يمتد أبعد من عشرة أميال من مدينة عدن نفسها ، أي انه كانت توجد منطقة تبلغ مساحتها ٤٢٠٠ ميل مربع تقريبا \_ خارج منطقة مساحتها ٨٠ ميلا مربعا هي مساحة عدن المحتلة نفسها \_ مقسمة بين عدد من الزعامات القبلية المحلية ، وأن ارتبطت هذه الزعامات مع بريطانيا بمعاهدات حماية مقابل مساعدات معينة • ولم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة للعثمانيين ، فلم يكن لهم

The Admiraly Handbook of Arabia, 1916, p. 197.

نفوذ فعلى فى كل ممتلكاتهم ، بل انحصر نفوذهم فى المناطق التى لهم فيها حاميات مقيمة ، وان اعترفت بريطانيا بمجال نفوذهم فى تلك الممتلكات العثمانية(١) •

وعلى الرغم من أن اتفاقية الحدود البريطانية العثمانية التى وقعت فى لندن سينة ١٩١٤ م قد أقرت تسوية مشاكل الحدود بين بريطانيا والدولة العثمانية فى الجزيرة العربية (٢) فأن العثمانيين كأنوا يتمسكون بالسيادة النظرية على الجزيرة العربية بأكملها ، وأن كانوا يعترفون من الناحية العملية بخضوع تسع قبائل متاخمة لعدن « للحماية البريطانية » ، حتى عرفت المناطق التى تسكنها تلك القبائل فى المعاملات الدبلوماسية « بالمحميات التسع » ، وقد ظل هذا التعريف متداولا لمدة طويلة برغم أن مجموع القبائل التى أصبح لها علاقات تعاهدية مع الحكومة البريطانية فى جنوب اليمن قد زاد بمرور الوقت كثيرا عن القبائل التسع الأصلية (٣) ، وهكذا ارتفى الجانبان العثماني والبريطاني حدودا معينة تنظمها معاهدة متفق عليها ومعترف بها ، وأن أغفل فيها جانب طيمنين أصحاب البلاد الذين لم يعترفوا بتلك الاتفاقية باعتبارها عقدت بين مغتصبين للأراضى اليمنية ،

وترجع أسباب الاتفاق بين الدولة العثمانية وبريطانيا على الحدود بين منطقتى نفوذهما الى أن الدولة العثمانية كانت قد تعرضت في الغترة التي أعقبت عقد الصلح بينها وبين الامام يحيى في سنة ١٩١١ م لأزمات عصيبة متتالية ، كان أولها الحرب الطرابلسية التي رجحت في نهايتها كفة ايطاليا وانحسر النفوذ العثماني دون رجعة عن طرابلس الغرب ، وكان ثانيها الحرب البلقانية في سنة ١٩١٢ التي انتهت بخروج الولايات البلقانية من ممتلكات الدولة بعد أن تكبد الترك خسائر فادحة ٠ أما ثالث هذه الأزمات فقد تبلور في اقتناع الدول الأوربية وعلى رأسها بريطانيا بضرورة اتباع سياسة جديدة لحل « المسألة الشرقية » ، وذلك بالاتفاق على تحديد مناطق نفوذ كل منها في البلاد العثمانية استعدادا واحتسابا لليوم الذي يصبح فيه اقتسام الامبراطورية العثمانية المنهارة أمرا محتوما ، حتى لا يتعرض الجميع فجأة لكارثة خطيرة اذا نشبت المنافسة بينهم • وكانت كل دولة من الدول الأوربية الكبيرة تطمع في امتلاك بعض الأقطار من الممالك العثمانية ، وهذه المطامع كانت تتعارض وتتصادم في معظم تلك الأقطار ، وكانت كل دولة تتمسك بموقفها تمسكا شديدا ، فلا تتنازل عن شيء من مطامعها ترضية لمنافساتها • ومع ذلك ، لم تكن هذه الدول تجه لزوما للتعجيل في حل الأمور ، بل كانت تكتفي بالعمل على توسيع نفوذها ،

Survey of International Affairs, 1928, pp. 309-310.

<sup>(</sup>٢) جان جاك ببربى : جزيرة العرب • ( ترجمة نجدة هاجر وسعيد الغز ) ، ص ١٣٧ •

Sir Bernard Reilly, : Aden and Yemen, p. 16. (7)

انتظارا لحلول الفرص المواتية لتحقيق مطامعها بكاملها ، وكانت انجلترا من أولى الدول التي تؤمن بذلك وتحرص على تمامية الدولة العثمانية ·

فلما أنهكت الحروب الطرابلسية والبلقانية قوى الدولة العثمانية رأى ساسة أوربا ومن بينهم ساسة الانجليز وجوب التعجيل بالاتفاق على تقسيم ممتلكات الدولة بعد أن اعتقدوا أن عمرها لن يطول كثيرا • كما أن خروج الولايات الأوربية من حوزة السلطنة العثمانية غير تركيبها الداخلي تغييرا جذريا جعل من المستحيل عليها أن تبقى على حالتها السابقة طويلا ، فقد زادت النسبة بين العرب وبين مجموع سكان السلطنة زيادة كبيرة ، كما أن نسبة الأرض الى المجموع أيضا زادت زيادة محسوسة ، فكان لابد أن ينتج عن ذلك صعوبات المجموع أيضا زادت زيادة محسوسة ، فكان لابد أن ينتج عن ذلك صعوبات وأزمات جديدة قد تؤدى احداها الى انهيار السلطنة بصورة فجائية تثبر حربا أملاكه • بن الدول الأوروبية التي تنتظر سقوط « الرجل المريض » لتنقض على أملاكه • بن أن رجال الحكومة العثمانية أيضا أدركوا وجوب تسوية المسائل المفلقة بين دولتهم وبين الدول الأوروبيسة حتى يصونوا بلادهم من خطر المفلقة بين دولتهم وبين الدول الأوروبيسة حتى يصونوا بلادهم من خطر البطمي هي رأس القائلين بذلك والداعين الى اتباع « سياسة التمويه » العظمي على رأس القائلين بذلك والداعين الى اتباع « سياسة التمويه » للوصول إلى اتفاق مع الدول الأوربية ، وعلى الأخص مع بريطانيا (١) •

· "نَا وَلَهَادُهُ الأسبابِ بدأت سلسلة من المفاوضات بين الحكومة العتمانية وكل مَنْ وْسِيا ، وفرنسا ، وبريطانيا ، وألمانيا من جهة ، وبين كل واحدة من الدول اللَّهُ وَوَالَّذُولَ الأَخْرَى مِن جِهِـة ثَانِية • كما تقدمت ايطاليا بعد ذلك ببعض المظالب ودخلت في المفاوضات التي جرت في جو ملائم للتسوية وانتهت بالتوقيع على عسدة اتفاقيات • وقد كانت هذه الاتفاقيات جميعها سرية فلم تذع حين عقلها ، بل أن الأتراك أنفسهم لم يذيعوها الا في سنة ١٩٥١ م عندما خصص « يوسف حكمت بابور » أحد مجلدات كتابه « تاريخ الانقلاب التركى » لبحث هذه المفاوضات والاتفاقيات ، مستندا الى محفوظات وزارة الخارجية • وقد نشر هذا المجلد في السنة المذكورة. ، بين مطبوعات « لجنة التاريخ التركي » ويقع في ٥١٢ صفحة من القطع الكبسير · وقد تولى حقى باشـــا المفاوضــــات مع البريطانيين في لندن ومثل بلاده هناك ٠ وقد نجمت عن هذه المفاوضات مجموعة من الاتفاقيات مع عدة بيانات تم التوقيع عليها في تواريخ مختلفة في عامي ١٩١٣ م ، ١٩١٤ م ، ويهمنا منها بشكل مباشر اتفاقية المحميات وحضرهوت ، وهني الاتفاقية التي عقدت بين الحكومتين العثمانية والبريدلانية لتحديد المحدود بين المنطقة التي يدعى الانجليز حمايتها وحدود الممتلكات العثمانية التي اغتصبها الترك في اليمن • وقد وقع على هذه الاتفاقية كل من حقى باسًا عن الدولة

<sup>(</sup>١) ساطع الحصرى : المصدر السابق ، ص ٢٠١ - ٢٠٢ ٠

العثمانية و « السير ادوارد غراى » عن بريطانيا في ٩ من مارس سنة ١٩١٤م(١)، وهي تتضمن الأدور التائية :

- ۱ ـ تم تعيين الحـدود بين ولاية اليمن ، وبين عـدن والنـواحي التسمع « المحمدة » •
- ٢ ــ منطقة « جبل نعمان » ( وتشمل ٥٥٠ ميلا مربعا ) بقيت داخل حــدود
   السلطنة العثمانية ، غير أن الحكومة العثمانية تعهدت بأن لا تترك المنطقة
   المذكورة الى دولة أخرى ،
- ٣ \_ تخلت الدولة العثمانية عن كل ما كان لها من حقوق ومطالب في حضرموت (٢) ٠

وهذا يعني أن الدولة العثمانية اعترفت بحماية بريطانيا على جنوب الجزيرة العربية وتخلت عن المطالب المتعلقة بحضرموت ، كما وافقت على تحديد الجدود بين ولاية اليمن وبين « المحميات البريطانية » · وجدير بالذكر أن اليمنيين لا يعترفون بهلذه الاتفاقية التي استغل فيها الانجليز كعادتهم ضلعف الدولة العثمانية عقب الحربين التي خاضتهما مع ايطاليا في سنة ١٩١١ ، ومع دول البلقان في سنة ١٩١٢ م فحملوها بأساليبهم على توقيع هـذه الاتفاقية التي تنازلت فيها عن حقوق الشعب اليمني التي اغتصبها في أثنساء فترة الحكم العثماني في اليمن ، بل ان الأتراك أنفسهم شعروا بما في هـذه المفاوضات والاتفاقيات من مساس بحقوق السيادة العثمانية غير أنهم حاولوا أن يعالجوا الأمس بصسورة غريبة عندما كتب الصدر الأعظم سعيد حليم باشا في احدى رسائله الرسمية : « أن المفاوضات التي تجرى بين الدول الأوربية حول الأمور التي تتعلق ببلادنا تخل بحقوق سيادتنا اخلالا كليا ، ولذلك يجب علينا أن لا نتبلم نتائج تلك المفاوضات ، بل يجب علينا أن نتجاهلها تماما » · غير أن تجاهل رجال السلطنة العثمانية لهذه المفاوضات لم يكن ليغير شيئا من حقائق الأمور لأن مفاوضات الدول الأوربية فيما بينها كانت توجه المفاوضات التي تجرى بين الدول العثمانية وبين كل واحدة من تلك الدول · وقد ذكر « يوسف

<sup>(</sup>١) سيتون وليمز ، م. ف. : بريطانيا والدول العربية ، عرض للعلامات الانجليزية العربية (١٩٢٠ ـ ١٩٤٨ ) ، ص ١٩٩٠ ـ ٢٠٠٠ •

بعد الترقيع على هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور ، تم التصديق عليها في لندن في ، من يونية سنة ١٩١٤ ، وكانت قد سبقتها عدة بروتوكولات لتحديد الحدود في جنوب اليمن وقمت في الفترة الممتدة بين عامي ١٩٠٣ ــ ١٩٠٠ ٠

Aitchison, C.V.: A Collection of Treaties, Engagements and Sanads Relating to India and the Neighbouring Countries, Vol. XI, p. 42.

 <sup>(</sup>٢) أمين سعيد : اليمن ، تاريخه السياسي منذ استقلاله في القرن الثالث الهجري ، ص
 ١٥٤ - ١٥٩ · ( للاطلاع على النص المترجم للاتفاقية انظر الملحق رقم ١٥٥) ·

حكمت بابور » فى مؤلفه المشار اليه أن تجاهل العثمانيين للمفاوضات اللذكورة يشبه « عمل النعامة التى تدفن رأسها فى الرمال وتتوهم أنها خفيت عن الأبصار » •

وقد وضعت هذه الاتفاقيات « أسس اقتسام آسيا العثمانية من الوجهتين الاقتصادية والسياسية » ورسمت خطوط اقتسامها بصورة فعلية ، مما جعل مساطع الحصرى يقول : « إن أسس اقتسام البلاد العربية ـ التابعة للدولة العثمانية ـ كانت قد تقررت قبل الحرب العالمية الأولى ، تحت علم الحكومة العثمانية نفسها » (١) •

وجدير بالذكر أنه في أعقاب جلاء العثمانيين عن اليمن في نهاية الحرب العالمية الأولى كتب الامام يحيى الى السلطات البريطانية في عدن بأنه لم يعترف باحتسلال العثمانيين لليمن وأنه بالتالى لا يعترف ولن يلتزم بالمساهدات التي عقدوها مع بريطسانيا • وقد أكد الامام أن كل هسذه الأقاليم التي اغتصبها العثمانيون والبريطانيون في اليمن هي ملك لأسلافه الذين كانوا يحكمونها قبل مجيء الأجانب اليها وأنه الوريث الشرعي لكل تلك المناطق • وقد اعتبر الامام الاحتسلال العثماني والبريطساني لبعض مناطق اليمن في القرن التاسع عشر اغتصابا غير شرعي لهذه المناطق ، وأن الحدود تم تخطيطها بين جانبين مختصبين لا يملكان الصلاحية القانونية ، وأن احتلاله لبعض مناطق النفوذ البريطاني في جنوب اليمن انما هو استرجاع لأملاكه السليبة •

غير أن بريطانيا كانت لهة وجهة نظر مخالفة لوجهة النظر اليمنية التي أبداها الامام يحيى كما أنها قدمت حججا مقابل الحجج التي أوضحها ، اذ رأت بريطانيا أن أملاك الأئمة الزيديين قبل القرن السابع عشر كانت محصورة في المنطقة المحيطة « بصعدة » في مرتفعات اليمن الشمالية • كما أنها رأت أن نفوذ الأئمة وسلطتهم لم تكن فعالة على الاطلاق عندما كان ميدان اليمن كله خاليا أمامهم في أثناء القرنين السابع عشر والثامن عشر • هذا فضلا عن أن السلطة التي أسسها الأئمة كانت عوامل الانهيار قد اعترتها قبل ظهور بريطانيا على مسرح الأحداث اليمنية بشكل واضح منذ احتلالها لعدن في سنة ١٨٣٩ م ، وقبل عودة الأتراك العثمانيين الى اليمن في سنة ١٩٤٩ بناء على استنجاد بعض الزعماء اليمنيين الذين كانوا يأملون في استقرار الامور على أيدى العثمانيين بعد النعماء اليمنين الذين كانوا يأملون في استقرار الامور على أيدى العثمانيين بعد الأستئثار بالامامة • وأخيرا كان البريطانيون يحتجون بأن المذهب الزيدي الذي يقبل أتباعه حكم الأثمة الزيديين ليس سائدا في كل أرجاء اليمن ، وأن ثمة مناهب أخرى عديدة يؤمن بها جزء كبير من الشعب اليمني ولا يرتضون الخضوع مذاهب مناهب اليمني ولا يرتضون الخضوع مناهم المناهب المنون الخضوع الخضوع الخضوع المناهب اليمني ولا يرتضون الخضوع الخضوع الخضوع المناهب اليمني ولا يرتضون الخضوع المناهب اليمني ولا يرتضون الخضوع الخضوع الخضوع المناهب المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناور الخصون الخضوع المناهب اليمني ولا يرتضون الخضون الخضون الخضون الخضون الخضون الخضون المناهب اليمني ولا يرتضون الخضون الخضون الخصون المناهب اليمني ولا يرتضون الخصون المناهب المناه المناهب المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناهب المناه المناه المناه المناه المناهب المناهب المناه المناه المناه المناه المناهب المناه المناه المناه المناه المناه المناهب المناه المناه المناهب المناه المناه المناه المناهب المناه المناهب المناه المناه المناه المناهب المناه المناه المناهب المناه المناه المناهب المناه المناه المناه المناه المناهب المناه المناه

۱) ساطح الحمرى : المدر السابق ، س ۲۰۳ ـ ۲۰۳
 المدر السابق ، س ۱۹۳۵ المدر السابق ، س ۱۹۳۹ المدر السابق ، المدر المدر المدر المدر المدر السابق ، المدر المدر

لحكم الأئمة الزيديين ولا يقبلون ذلك الا كرها (١) · ونعل رأى « السير برنارد رايلي » أحد حكام عدن في الفترة المتدة ما بين عامي ١٩٣١ م الى ١٩٤٠ م يكمل وجهة نظر بريطانيا في هذا الموضوع . فهو يعتبر أن الامام يحيى بصفته وريثا للامبراطوريه العثمانية في اليمن عليه أن يلتزم بالاتفاق العثماني البريطاني بخصوص تحديد حدود « المحميات » ، وذلك طبقا للقانون الدولي . ولهذا يعتبر الامام من وجهة نظره البريطانية في موقف المعتدى عندما هاجم « الضالع » في سنة ١٩٢٠ م ، و « البيضاء » في سنة ١٩٢٦ م ، و « العوذلي العليا » في سنة ١٩٢٦ م ، و « العوذلي السفلي » في سنة ١٩٢٦ م ، بعد أن نم جلاء العثمانيين عن اليمن في نهاية الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٨ م .

وقد حاولت بريطانيا دائما أن تتخذ من المعاهدة التي عقدت بينها وبين الدولة العثمانية بشأن تحديد الحدود بين منطقتي نفوذ كل منهما في جنوب اليمن سندا تتمسك به لابقاء تلك الحدود المتفق عليها على ما هي عليه لأنها كانت تحرص كل الحرص على جعل المنطقة الخلفية لعدن خالية من كل نفوذ أجنبي يهدد حاميتها في عدن نفسها (٣) ، التي كانت تعتبر مركزا للتعوين والتأمين لطريقها البحري الهام الى الهند والشرق الأقصى وقد بلخ الأمسر ببريطانيا أن اعتبرت أن أي نفوذ عربي يمتد من اليمن نفوذا أجنبيا يستحق ببريطانيا أن اعتبرت أن أي نفوذ عربي يمتد من اليمن نفوذا أجنبيا يستحق المقاومة وبخاصة بعد المحاولات العربية لاخراج البريطانيين من عدن في الفترة التي أعقبت سيطرتهم عليها في سنة ١٩٣٩ م ، وبعد التجربة المريرة التي مرت بها بريطانيا في سنة ١٩١٥ م عنهما عاجم العثمانيون النواحي الخاضعة لحمايتها في جنوب اليمن وسيطروا على لحج وطرقوا أبواب عدن نفسها في الوقت الذي كانت فيه بريطانيا مشغولة في الميادين الأخرى العديدة في أثناء الحرب العالمية الأولى كما سنوضحه في الفصل التالى .

Survey of International Affairs, 1928 p. 311.

Sir Bernard Reilly: Op. cit., p. 17.

<sup>(</sup>٣) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٢٨٢ •



الفصل السادس

العثمانيون في اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى ( ١٩١٤ - ١٩١٨ )

اولا ـ موقف العثمانيين والبريطانيين في جزيرة العرب عند قيام الحرب العالمية الأولى •

ثانيا ـ السياسة العثمانية في مطلع الرب التعالمية الأولى •

ثالثا \_ التحركات العسكرية العثمانية في الثناء الحرب العالمية الأولى •

رابعا ـ جلاء العثمانيين عن اليمن في نهاية الحرب العالمية الأولى •



# العثمانيون في اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى (١٩١٨ – ١٩١٤)

# اولا ... موقف العثمانيين والبريطانيين في جزيرة العرب عند قيام الحرب العالمية الأولى

قبل أن تجف الدماء العثمانية التي أريقت في حرب البلقان ، كان التغلغل الألماني في شيئون الدولة العثمانية قد بلغ أوجه وبخاصة عندما عقدت الحكومة العثمانية مع ألمانيا معاهدة دفاعية سرية في ٢ من أغسطس سنة ١٩١٤ م ، وهو نفس اليوم الذي أشهرت فيه ألمانيا الحرب على روسيا • وقد تعهدت الدولة العثمانية في هذه المعاهدة بمساعدة الألمان ضد الروس ، كما تظاهرت بالحيدة فترة من الزمن ، حتى بدا لها أن استعداداتها الحربية قد اكتملت بدرجة كافية أرسلت أسطولها فضرب في ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩١٤ المواني الروسية على أرسلت أسطولها فضرب في ٢٩ من أكتوبر سنة ١٩١٤ المواني الروسية على البحر الأسود • وقد ردت روسيا على هذا الاعتداء العثماني باشهار الحرب على الدولة العثمانية ، وهكذا أقحم العثمانيون أنفسهم في الحرب العالمية الأولى •

وكانت انجلترا قد ارتابت فى الاستعدادات الحسربية التى أجسراها العثمانيون فى الجزيرة العربية فى مطلع سنة ١٩١٤ م بعد التقارب الذى تم بينهم وبين الألمان مما جعلها تحس بخطورة التغلغل الألمانى فى شئون الدولة العثمانية على مصالحها ومواصلاتها الى الهند ولما كانت المصالح البريطانية متضاربة مع المصالح العثمانية فى الجزيرة العربية مما أثار الاحتكاك والنزاع الدائمين بين الجانبين فان ميدان الحرب كان سيصل حتما الى هناك ، لا سيما وأنه كان واضحا منه البداية انحياز الدولة العثمانية الى جانب المهانيا ضد الحلفاء وعندما أعلنت فرنسا وبريطانيا الحرب على الامبراطورية العثمانية فى ٥ من نوفمبر سسنة ١٩١٤ م اثر هجوم الاسطول العثمانى على الموانى الروسية ، فان الدولة العثمانية أعلنت بدورها الحرب على الدولتين فى ١١ من

نوفمبر سنة ١٩١٤ م ( ٢٢ من ذى الحجة ١٣٣١ هـ ) (١) وأشهرت انضمامها الى ألمانيا ، فأصبح العداء صريحا بينها وبين الحلفاء • فكانت الامبراطوريات الألمانية والنمساوية والعثمانية في جانب وروسيا وفرنسا وبريطانيا ومستعمراتها واليابان والبلجيك وصربيان والجبل الأسود في الجانب الآخر ، وشملت الحرب في فترة لم تزد على أشهر ثلاثة من ٢٨ من يوليو الى أكتوبر سنة ١٩١٤ خمسا من قارات العالم • ومنذ بداية هذه الحرب حرص الجانبان المتصارعات على اتخاذ الخطوات الحربية والدبلوماسية لكسب المعركة ، فكانت الجزيرة العربية أحسد ميادينها ، وان انحصر الصراع فيهسا بين العثمانيين والبريطانيين نظرا لما كان لهما هناك من نفوذ ومصالح عديدة •

على أن كسب معركة العالم العربي كله وليس الجزيرة العربية وحمدها أصبح هدف الجانبين المتصارعين في الحرب العالمية الأولى ، اذ أن موقف العرب ازدادت أهميته في ترجيح كفة الحلفاء على أعدائهم ، وأصبح أمرا ذا أهمية مباشرة للحلفاء عامة وللمصالح البريطانية بصفة خاصـة • وكانت تركيـا في مركز تستطيع معه أن تهدد مصالح بريطانيا في نقطتين هامتين بفضل استيلائها على الشام والعراق. ، فكانت تسيطر على قناة السويس من جانب ، وعلى رأس الخليج العربي من جانب آخر \_ حيث تقع آبار النفط الهامة التابعة للشركة الانجليزية الفارسية • وكانت بريطانيا تدرك الخطر الذي يهددها في الجزيرة العربية نفسها ، اذ كان الترك يستطيعون اتخاذ مراكز عديدة على طول ساحل البحر الأحمر لبث الألغام التي تدمر البواخر البريطانية كما كان يمكنهم أن يبعثوا برسلهم من هناك الى مصر والسودان وداخل افريقيا لامداد أهالى البلاد بالسلاح واثارة مشاعرهم ضد الحلفاء • هذا فضلا عن وجود الحامية العثمانية في اليهن التي كانت مؤلفة من فرقتين وكان يخشى تهديدها للبريطانيين في عمدن • وثمة أمر خطير كان الحلفاء يهتمون به ويتوجسون من نتائجه لتعلقه بالدعاية السياسية ضدهم وهو : « الخليفة السلطان اذا أعلن الجهاد ، ونال تأييد شريف مكة له ، تمكن من تحويل الحجاز الى مركز لبث الدعاية المهيجة ، لا لتثير البلاد العربية فحسب ، بل لتحرك كذلك الأقوام الكثيرة الاسلامية وغير العربية التي تعيش تحت حكم الحلفاء ، أو على أطراف المناطق التابعة لهم » (٢) ٠ ومن هذا كانت الجزيرة العربية مسرحا للمنافسة في المجالين الحربي والدبلوماسي على السواء في أثناء الحرب العالمية الأولى وخاصة بين العثمانيين والبريطانيين مما جعل كلا الجانبين يستميتان في محاولات كسب ود الأمراء والزعماء المحليين على اختلاف درجات قوتهم وأهميتهم • وكان يزيد من عنف هذه المنافسة اعتماد الترك على ما لخلافتهم من نفوذ معنوى في الجزيرة ، وساميات عثمانية موزعة

Brémond : Yémen et Saoudia, p. 78.

• ۱٤٩ – ۱٤٨ ص درج انطونیوس : يقظة العرب ( ترجمة حيدر الركابي ) ص ١٤٩ – ١٤٩

فى أرجائها ، واستناد بريطانيا الى مناطق نفوذها ومستعمراتها الواقعة على بعض سواحل الجزيرة ، الى جانب سلسانة من المعاهدات والاتفاقات التى عقدتها مع بعض الزعماء المحلين أمثال آل العبادلة فى لحج •

على أن النفوذ العثمانى فى الجزيرة العربية كان يمتد على مساحات أوسع وأبعد مدى من النفوذ البريطانى ، فقد كانت بريطانيا تختار النقط الاستراتيجية التى يهمها الاستيلاء عليها دون أن تهتم كثيرا بضيق الرقعة المحتلة أو اتساعها ، وهذا ما فعلته عند سيطرتها على عدن ، وقد كان هذا الفارق المساحى يعتمد على أساس تاريخى فضللا عما كان يصاحبه من نفوذ معنوى للخليفة العثمانى فى الجزيرة ، ولهذا كانت الجزيرة خاضعة للنفوذ العثمانى أساسا ، بينما كان النفوذ البريطانى لا يمثل الا منافسا زاحفا يحتل نقطا معينة لحماية خطوط مواصلات الامبراطورية البريطانية (١) ،

غير أن النفوذ الفعلى للعثمانيين في الجزيرة العربية كان ضعيفا بوجه عام ، ولم يكن يبدى واضحا الاحيث وجلت القوات العشمانية وكانت الحامية التركية الموجودة حينذاك في الجزيرة مؤلفة من أربع فرق ووزعة بين الحجاز وعدير واليمن وكانت سلطة الحسين شريف مكة على القبائل في الحجاز كافية لتشكيل قوة كبيرة من بينها يمكنها الاشتراك في الهجوم على مصر اذا أراد الحسين ذلك وبل كان باستطاعته أن يجند من البدو ما لا يقل عن الأربعين الفا ببنادقهم ، بينما كان يستحيل على الترك أن يتوصلوا الى اثارة البدو بدون مساعدته وكانت الحامية التركية في الحجاز وعسير مؤلفة من فرقتين ، ولكن تمرد القبائل هناك كان قد وصل حدا لم يتجرأ معه الترك على التوغل في داخل البلاد بل ظلوا محصنين في قلاعهم ومراكزهم البعيدة وقد فرض هذا الوضع على الأتراك ضرورة الحصول على مؤازرة الحسين اذا أرادوا أن يتوصلوا الى تجنيد العشائر العربية وكان تأييد الحسين للترك سيمكنهم من توجيسه حامياتهم المحصورة كيفما شاءوا ، كما سيساعدهم على تشكيل قوة كبيرة من حامياتهم المحصورة كيفما شاءوا ، كما سيساعدهم على تشكيل قوة كبيرة من حبنداك لمحاربة البريطانيين في مصر والسيطرة على القناة السريس حينذاك لمحاربة البريطانيين في مصر والسيطرة على القناة .

أما نفوذ الادريسى فى عسير فلم يكن له قيمة عسكرية فى مطلع الحرب العالمية الأولى الا فى نطاق حدوده المحلية • فقد كان باستطاعته أن يعطل خطوط المواصلات التركية بين الحجاز واليمن ، وأن يهدد مؤخرة الترك اذا هاجموا عدن • على أن فائدة الادريسى الكبرى للحلفاء انحصرت فى سيطرته على المنطقة الساحلية مما جعله يتمكن من الحيلولة دون استعمال الترك لشواطئ عسير الطويلة كقاعدة بحرية معادية •

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : اليمن والامام يحيى ، ص ١٩٠٠

وكان موقف الامام يحيى بالنسبة لطرفى النزاع فى الحرب العالمية الأولى يعد من أخطر المسائل التى أثارت اهتمام البريطانيين فى عدن • ذلك لانه بدا واضحا أن الصلات الظاهرية للحامية العثمانية فى اليمن – التى كانت تتألف من فرقتين كاملتين – مع الأهالى اليمنيين كانت ودية وبخاصة فى الفترة التى أعقبت الصلح بين الامام والدولة فى سنة ١٩١١م مما كان يخالف تماما طبيعة العسلاقة التى كانت بين حكام الحجاز العثمانيين وأهله والتى كانت تكتنفها البغضاء والكراهية • ولما كان هجوم الأتراك على عدن أمرا محتمل الوقوع ، فان الأمل فى نجاح هذا الهجوم سيقوى ويتحقق اذا وقف الامام من الترك موقفا مؤيدا أو اشترك معهم أتباعه فى هذا الهجوم •

أما في الجهات المتاخمة للخليج العربي فان موقف ابن الرشيد في شمر وابن سعود في نجد ، كان يتوقف بالدرجة الأولى على النزاع القائم بينهما ، وكان من المسلم به أن ابن الرشيد سيقف في صف الترك حالما تعلن الحرب ، وله اعندما انضمت الدولة العثمانية الى جانب ألمانيا في الحرب ، أسرعت انجلترا تفاوض أمراء الغرب للوقوف الى جانبها أو لتضمن على الأقل حيادهم وعدم انحيازهم للدولة العثمانية وحلفائها ، واستمرت المفاوضات في سينة وعدم انحيازهم للدولة العثمانية وحلفائها ، واستمرت المفاوضات في سينة المعربة م بين انجلترا وكل من الادريسي والشريف حسين ، وعبد العزيز آل سعود ، وكان هدف بريطانيا من هذه المفاوضات مع الأمراء العرب هو محاربة الترك في الجزيرة العربية نفسها ، وصدهم عن تأليف كتلة عربية يقفون بها الترك في الجزيرة العربية نفسها ، وصدهم عن تأليف كتلة عربية يقفون بها في وجه النفوذ البريطاني أو يقطعون على بريطانيا الطريق الى الهند (١) .

ولقد كان محمد الادريسي أول من لبي دعوة الانجليز فحالفهم في أبريل سنة ١٩١٥ ، وتلاه في ذلك ابن سعود فعقد مع الانجليز معاهدة بعد سنة أشهر تقريبا أي في ديسمبر سنة ١٩١٥ ، وكان الشريف حسين ثالث الأمراء العرب الذين تحالفوا مع الانجليز في مطلع الحرب العالمية الأولى فحالفهم في يناير سنة ١٩١٦ وأعلن الشورة العربية ضد الحكم العثماني (٢) ، وقد اختلفت هذه الاتفاقات بعضها عن البعض الآخر ، وأن اتحدت معاهدة الانجليز مع الادريسي وابن سعود في الغرض الذي طمحت اليه بريطانيا ، أذ لم يكن في وسع الأميرين العربيين القيسام بدور أكبر من طاقتهما العسكرية والروحية ضدد الأتراك العثمانيين ، ولهذا كانت القيمة الفعلية لهاتين الاتفاقيتين مبنية بالدرجة الأولى على نتا تجهما السلبية ، أذ قضيا نهائيا على أي أمل في التحالف بين هذين الأميرين والدولة العثمانية ، ولا يعني هذا التقليل من أهمية العمليات الحربية الأميرين والدولة العثمانية ، ولا يعني هذا التقليل من أهمية العمليات الحربية التي قام بها الادريسي ضد الأتراك العثمانيين في اليمن وبخاصة في منطقتي عسير

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ١٩١٠ •

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني : تاريخ نجد الحديث وملحقاته ، ط ٢ ، ص ٢٣٩ ٠

وتهامة · ولكننا نهدف الى القول بأن تحالف الانجليز مع الشريف حسين كان أكثر فعالية وأكبر أهمية بالنسبة لبريطانيا تبعا لما كان يتمتع به الحسين من مركز كبير ومكانة دينية مرموقة بين أمراء العرب في ذلك الحين ، جعلته يعتقد في نفسه وجعلت كثيرين من العرب يعتبرونه زعيما للنضال العربي ضهد الاستبداد العثماني ·

واذا كانت بريطانيا قد بذلت جهودها لجذب الأمراء العرب للوقوف الى جانبها أو لضمان حيادهم على الأقل في مطلع الحرب العالمية الأولى ، فان الأتراك العثمانيين قاموا بدورهم بالمجهودات الضرورية للحصول على تعهد العرب بمساندتهم ضد بريطانيا وحلفائها في الحرب المذكورة ولهذا بعثوا برسلهم في أرجاء الجزيرة يحملون الهدايا والعبارات المعسولة الى أمراء العرب وزعمائهم وكان طبيعيا أن أثمرت مفاوضاتهم فورا مع ابن الرشيد الذي كان تواقا الى محالفة الترك ، وان لم يؤد ذلك الى نتيجة ذات فائدة كبيرة سوى تاييدهم له ضد ابن سعود الذي كان يخشى بأسه ولم ينتفع الترك كثيرا من الإمام يحيى الذي فضل البقاء على الحياد في هذا الصراع الدائر بين القوتين الكبيرتين وكما يئس الترك من الادريسي قبل نشوب الحرب ، بل أصبح عدوهم اللدود بعد تحالفه مع الانجليز في أبريل سنة ١٩١٥ ، فانهم يئسوا كذلك من الشيخ مبارك بن الصباح أمير الكويت الذي كان مرتبطا بمعاهدة مع بريطانيا في سنة ١٩٨٩ (١) ، وعقد معها معاهدة ثانية عندما قامت الحرب ، بريطانيا في سنة ١٩٨٩ (١) ، وعقد معها معاهدة ثانية عندما قامت الحرب ، تقضى بقيام التحالف الفعلى بين الطرفين وذلك في ٣ من نوفير سنة ١٩٨٩ (١) ،

ولم يفز رسل الترك أيضا الذين زاروا ابن سعود بأى وعد قاطع منه للوفوف الى جانبهم ، وكانت حجته فى ذلك ادعاؤه الخوف من هجوم بريطانيا على سواحله فى الخليج العربى ، بل ان ابن سعود فى ذلك الحين كان يتفاوض مع حكومة الهند الانجليزية ، وانتهت هذه المفاوضات بعقد معاهدة بينهما فى ابريل سنة ١٩١٥ م • وكان الترك يأملون حتى بداية الحرب العالمية الأولى فى انضمام الحسين الى جانبهم وكانوا يعرفون أهمية مركزه بين الأمراء العرب فى انضمام الحين ، غير أن علاقة الحسين بالترك كانت تتحدد دائما برغبته الشخصية فى الاستقلال ، وانتهت اتصالاته السرية مع الانجليز فى القاهرة الى اعلانه الثورة ضد الترك فى يناير سنة ١٩١٦ ٠

كان هذا هو موقف كبار أمراء العرب الستة فى الجزيرة العربية فى مطلع الحرب العالمية الأولى من القوى المتصارعة ، وبخاصة الامبراطوريتين العثمانية من جهة والبريطانية من جهة أخرى لما لهما من حاميات ومناطق نفوذ ومطامع واسعة فى الجزيرة · وقد رأينا ابن الرشيد وقد انحاز الى تركيا ،

Hurewitz, J.C.: Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. I, (1) p. 219.

وابن الصباح وقد انحاز الى بريطانيا ، بينما وقف الامام يحيى على الحياد. وان وضع تقربه للترك وتضامنه معهم ، هذا فى الوقت الذى كان الشريف حسين وابن السعود والادريسى يقبلون على محالفة بريطانيا وينتظرون أن تحقق لهم وعودها المغرية ثمن تورتهم وخروجهم على الدولة العثمانية (١) .

وسنحصر بحثنا نيما يلى على تتبع العلاقات بين الأتراك العثمانيين وبين زعماء اليمن وقادته الذين تمثلوا في سلطان لحج في جنوب اليمن ، والامام يحيى في جبال اليمن ، والادريسي في عسير والمخلاف السليماني في شمال اليمن ، مع توضيح موقف هؤلاء جميعا من الصراع الدائر بين الترك والانجليز في أنناء الحرب العالمية الأولى ، وحتى تخلص اليمن نهائيا من الحكم العثماني .

#### ثانيا ـ السياسة العثمانية في اليمن في مطلع الحرب العالمية الأولى

قبل نشوب الحرب العالمية الأولى بعدة أشهر كان الأتراك العثمانيون قد بدءوا يستعدون لخوض غمار هذه الحرب منذ فبراير سنة ١٩١٤ على وجه التحديد وقبل أن تعلن دولتهم انضمامها لدول وسط أوربا • ونشطت عمليات الاستعداد لدى الحامية العثمانية المرابطة في اليمن في ذلك الوقت ضمن خطة الاستعدادات العامة في الدولة • فاشترى الترك هناك كميات من الأسلحة والذخيرة من ميناء جيبوتي في شرق افريقيا ، وتمكن وكيلهم في عدن من نقل هذه الكيات الى الحديدة على احدى السفن المحلية ، فضمت الى كميات الأسلحة والعتاد التي اكتظت بها اليمن في ذلك الوقت نتيجة للحروب الكثيرة التي خاضها الترك لتدعيم حكمهم في البلاد (٢) •

وقد قدرت قوة الجيش العثماني في اليمن في أبريل سنة ١٩١٤ بعوالى خمسة آلاف جندي وذلك بعد أن نقلت قوات كبيرة منها الى ميادين الحروب الأخرى التي خاضتها الدولة العثمانية في أوروبا وآسيا الصغرى ، لا سيما بعد عقد صلح دعان مع الامام يحيي في سنة ١٩١١م ، أما عن توزيع القوة العثمانية المرابطة في اليمن فقد كان يتغير من وقت لآخر حسبما تقتضيه طبيعة الأحوال السياسية وتطورات الأحداث المحلية ، وبصفة عامة كان يعسكر في صنعاء العاصمة جزء كبير من القوة العثمانية ، بينما كانت القوات العثمانية المرابطة في الحديدة تقل عن سابقتها تبعا لوقوع الحديدة في المرتبة الثانية من ناحية أهمية مركزها الحربي ، وكانت تخرج من الحديدة فرق عثمانية منتظمة المحافظة على « اللحية » و على المراكز الواقعة بين « اللحية » و « زهران » التي

(7)

<sup>(</sup>١) جورج أنطونيوس: المصدر السابق ، ص ١٦٣٠

Jacob, H.F.: Kings of Arabia, p. 154.

تمتد على طول الحدود العسيرية ، أما في « مناخة » التي كانت تمتاز بمناعتها الطبيعية فقد كان يعسكر فيها طابور عثماني موزع بين القلاع والمراكز التي عرفت بحصانتها ، التي كانت تخرج منها السرايا الى كل من منطقة « حراز » و « حجيلة » لضبط الأمن واخماد حركات التمرد ومرافقة محصلي الضرائب وتدعيم الادارة العثمانية هناك ، هذا بينما وضعت باقى الفرق العثمانية في المدن اليمنية الرئيسية سواء كانت في تهامة أو في وسط الهضبة ، وفضلا عن ذلك فقد كان هناك مركز تركى قوى في « الشيخ سعيد » ، كما كان هناك خط دفاع يمتد من « مخا » عبر « تعز » و « ماوية » ويصل الى « قعطبة » وكان الترك يعسكرون فيه وتعبره دورياتهم بصفة دائمة في طرق ممهدة تربط هذه المراكز بعضها ببعض (١) ،

ولقد زادت هذه القوة العثمانية المرابطة في اليمن عندما اشتعلت نيران الحرب العالمية الأولى مما جعل « جاكوب » المعاون الأول لحاكم عدن البريطاني يذكر على لسان أحد الضباط الأتراك أنه كان يعسكر باليمن خمسة وثلاثون طابورا عثمانيا يقدرون بحوالي أربعة عشر الفسا من الرجال كان أغلبهم من السوريين المجندين في جيش الدولة (٢) ٠ وقد ازدادت الاستعدادات الحربية تدريجيا عقب اعلان الحرب فوفد كثير من الضباط الأتراك الى الحديدة ومعهم جميع المعدات الحربية اللازية · كما قام بعض الضباط من أركان حرب القوات العثمانية في اليمن يرافقهم بعض مشايخ البلاد بالطواف على الحدود الممتدة والمتاخمة لمنطقة نفرذ بريطانيا في جنوب اليمن لاستطلاع حقيقة الموقف هناك ومعرفة كل جديد ، بل ان الأتراك أرسلوا رسلهم الى داخل لحج لمعرفة آخــر الأنباء ، كما قاموا بنقل عدد من المدافع من صنعاء الى تعز لتدعيم قواتهم في الجنوب (٣) • هذا فضلا عن أن الترك استحصلوا على تعهد من بعض المشايخ اليمنيين وهم أحمد نعمان ومحمد ناصر والسيد أحمد باشا بحماية الحدود الجنوبية لليمن من أي عدوان بريطاني ولم يطلبوا من الدولة من أجل ذلك الا امدادهم بالأسلحة والذخيرة • ويبدو واضحا أن تعهد هؤلاء المسايخ اليمنيين كان مرجعه الى عدم رغبتهم في أن ترسل اليهم الدولة جنودا من الترك يعيثون فسادا ويحيلونها ميدانا للحرب والدمار فا

ولم يكتف الترك بهذه الاستعدادات الحربية في اليمن وبهذه التعهدات من بعض المشايخ اليمنيين لحماية حدودهم وذلك لمواجهة الموقف في مطلع الحرب العالمية الأولى ، بل قاموا بمحاولات سلمية لجذب سلطان لحج الى جانبهم بشتى الوسائل والدعايات المكنة ، فأوعز الوالى العثماني محمود نديم بك الى الامام

Bury, G.W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen, pp. 178-179. (1)

Jacob, H.F.: Op. cit,, p. 168.

<sup>(</sup>٣) أحمد فضل العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، ص ٢٠٧ -- ٢٠٨ .

يحيى أن يسعى لاستمالة سلطان لحج الى دولة الخلافة ، وأن يكفل لأهالي لحج وفاء الترك بالوعود والتعهدات التي سيقطعونها لسلطانهم على بن أحمد العبدلي • وكان السلطان على هذا قد بعث كتابا الى الامام يحيى من قبل يخبره فيه بأن الدولة العثمانية خاطرت بكيانها عندما قبلت الدخول في هذه الحرب ، كما أشار الى «أن معظم أهل الاسلام يكرهون ذلك ، لأن مصالح المسلمين والاسلام مرتبطة بمصالح بريطانيا العظمى وحلفائها وعلى الأقل فليس للمسلمين في هذه الحرب ناقة ولا جمل ، · وواضح من خطاب السلطان على انحيازه لجانب الانجليز نتيجة للمعاهدات المعقودة بينه وبينهم ، وعدم رضائه عن دخول الدولة في حرب ضدهم لاقتناعه بعدم جدواها للاسلام والمسلمين · وعلى أية حال فقد قام الامام يحيى بمراسلة السلطان على بناء على مطلب الوالى محمود نديم بك واسترضاء لخاطره وحمل مندوبه السيد محمد على الشريف كتابا الى سلطان لحج ، كما كلفه بأن «يكتشف الأحوال في هذه الجهة» (١) · وكانت هذه هي المحاولة الأولى التي قام بها الترك لاجتذاب سلطان لحج الى جانبهم واستعانوا فيها بصديقهم الامام يحيى الذى انحصرت سياسته حينذاك في التأني والتمسك بالحياد المشرب بالعطف والميل الى حكومة محمود بك نديم والى اليمن دون أن يعرض نفســـه لعداء بريطانيا وحلفائها • وكان الامام يحيى بسياسته هذه ينتظر الفرص المناسبة للاستفادة من هذه الحرب بمقتضى تغيير الأحوال ومساعدة الظروف •

# وقف العثمانيين من سلطان لحج في جنوب اليمن في مطلع الحرب العسالية الأولى:

على أن سلطان لحج على بن أحمد بن على حاول من جهته أن يجنب أهالى اليمن مصائب هذه الحرب التي ليس لهم فيها أية مصلحة خاصة وكان اتجاهه هذا نابعا من اقتناعه الشخصى بعدم جدوى هذه الحرب لشعب اليمن ، ومن اطمئنانه للانجليز في عدن وكان قد ارتبط معهم بمعاهدات واتفاقات تعهدوا له فيها بحمايته من أي عدوان تتعرض له بلاده وكما أن « الجنرال شو » حاكم عدن البريطاني كان قد أبلغ السلطان على في سنة ١٩١٤ م ( ذي القعدة سنة ١٣٣٢ هـ ) بأنه « من سوء الحظ أن أصبحت دولة بريطانيا العظمي في حالة حرب مع دولة تركيا » ، كما أصدرت حكومة عدن منشورا وعدت فيه العرب بالمحافظة على حرمة البسلاد المقدسة وحريتها وذلك محاولة منها لاكتسابهم الي جانبها ويتضح مما ذكره العبدلي من أن دعاية بريطانيا انطلت على سلطان لحج جانبها ويتضح مما ذكره العبدلي من أن دعاية بريطانيا انطلت على سلطان السير وأوقع نبأ نشوب الحرب الاستياء في نفسه اذ يقول : « واستاء السلطان السير على بن أحمد بن على لهذا النبأ ، وتعجب من مسلك الأتراك ، كما سره وعد

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٠٨ •

بريطانيا العظمى باحترام حرية الحرمين الشريفين والمحافظة على كرامة البلاد المقدسة ، وأن ذلك مما يزيد ويؤكد اخلاصه للدولة البريطانية العظمى ، (١) .

ولهذا فاتح سلطان لحج مشايخ اليمن المتصلين بالترك في أمر تجنب هذه الحرب وتخابر بصفة خاصة مع محمد ناصر باشا قائمقام « القماعرة » وتمت بعد ذلك مقابلة بين مندوب سلطان لج وهو السيد على بن محمد الجفرى ، وبين الحاج على الكمراني مندوب محمد ناصر باشا وذلك في بلدة المسيمير في أواثل سنة ١٩١٥ ( محرم سنة ١٣٣٣هـ ) ٠ وقد أوضح الجعفرى مندوب سلطان لحج نتيجة هذا اللقاء بقوله : « وبعد أن تخابرت مع الحاج على الكمراني اتفقنا جميعا على أن ضرر نزول الأتراك لمحاربة عدن سيكون ضررا عائدا على أهل بر اليمن بسبب الحصار البحرى الذي تضربه بريطانيا العظمى على سواحل اليمن . والأولى أن يسعى مشايخ اليمن في تسكين حركات الأتراك ويقنع السلطان حكومة عدن ألا تحاصر سواحل اليمن ، وتعتبر ولاية اليمن أرضا عربية محايدة ٠ وختمنا المقابلة باستصواب هذا التدبير ووجوب نزول الباشا محمد ناصر الى لحج لمقابلة السلطان على واتمام هذه المكرمة • وبعد مدة جاء الحاج على الى لحج ومعه مندوب الباشا محمد ناصر وأشاروا على سلطان لحج أن تظهر حكومة عدن نفسها بمظهر القوة لكي يتمكنوا من اقناع الأتراك ، (٢) ومعنى ذلك أنه قه وجه اتجاه لدى بعض اليمنيين لتجنب الدخول في حرب ضد بريطانيا وتفضيل حياد اليمن حتى لا تتعرض سواحله للحصار البريطاني البحرى بما يسببه من مشاكل اقتصادية ٠ غير أن ضغط الترك على هؤلاء الشيوخ اليمنيين لمشاركتهم في محاربة الانجليز كان يؤدى بالكثيرين منهم الى السير في ركب الترك حيثما يذهبون ، ولعل ذلك هو ما دفع الحاج على الكمراني والسيد على الجفري أن يشيرا على سلطان لحج بأن تظهر حكومة عدن البريطانية نفسها بمظهر القوة ، حتى يمكنهما اقناع التسرك عن طريق ارهابهم بقوة الانجليز أن يخلدوا الى السكينة ، فيبقى اليمن محايدا لطرفى النزاع في هذه الحرب الكبرى ٠

غير أن الأتراك عاودوا محاولتهم للمرة الثانية لاجتهاب سلطان لحج الى جانبهم لمهاجمة الانجليز في جنوب اليمن ، وذلك بأن أرسلوا اليه عهدا من المشايخ اليمنيين أمثال محمد ناصر باشا والقاضي عبد الرحمن ، والشيخ أحمد نعمان ، والشيخ فايد صالح الطيري باشا ، فوصلوا الى « جول مدرم » الواقعة في أرض « الحواشب » وطلبوا مقابلة سلطان لحج أو مندوبه فقابلهم الصنو محسن فضل نيابة عن السلطان على بن أحمد ، وكان هدفهم : « استمالة سلطان لحج بالوعد والوعهد وتشويقه الى أن يشترك معهم في الحرب ضد حكومة

<sup>(</sup>١) العبدلي : المسدر السابق ، ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٠٩

بريطانيا العظمى وحلفائها » • بل ان الوالى العثمانى حمل هؤلاء الشيوخ اليمنيين رسالة من قبله الى سلطان لحج حاول فيها اجتذابه الى جانب الترك وذلك بمخاطبته بعبارات الود والاخاء ودعوته « لنصرة الدين الحنيف » وذلك بالتفاوض مع وفد المسايخ اليمنيين بما يرضى الله ورسوله واعزاز دين الاسلام واتحاد الكلمة (١) •

والى جانب محاولة الترك اثارة الحمية الدينية لدى سلطان لحج ليقف الى جانب الدولة في حربها ضد الانجليز في جنوب اليمن ، فان بعض أعضاء الوفد وعدوا الصنو محسن بتسليم عدن لسلطان لحج بعد فتحها وطرد الحامية البريطانية منها • كما لوح البعض الآخر بقوة الترك بصفة عامة وحلفائهم الألمان عندما أدركوا أن الحامية العثمانية في اليمن لا تقوى على مهاجمة حصن عدن الحصين • ولم ينظل هذا الوعد والوعيد على سلطان لحج مما جعل الصنو محسن يقول انهم : « حاولوا أن يجربوا مغالطات لا أعلم هل كانوا يعتقدونها حقا أم كانوا يموهون بها على البسطاء فقالوا ان الأسطول الألماني سيهاجم عدن من البحر يوم يهاجمها الأتراك من البر ، وقالوا ان أسرابا من الطيارات تصل يودئذ من برلين الى عدن وتجعلها رمادا ، وأن فيالق عديدة شاهانية زاحفة برا الى اليمن ، وأن مدافع حصن الشيخ سعيد العظيمة سترسل مقذوفاتها الجهنمية فتحرق حصـون عـدن » · ولذلك كانت روح المبالغة والدعاية واضحة في كل ما عرضوه • بل قدنبين للعضو محسن عندما التقى بأعضاء الوفد أفرادا أن مشايخ اليمن الشافعيين حيناناك لم يقبلوا طوعا على الاشتراك مع الترك ني حربهم ضد بريطانيا في الجنوب اليمني ، ولكن الترك دفعوهم الى ذلك بعد أن وصلتهم الأوامر مشددة من أنور باشا لاشنغال الانجايز في عدن واجبارهم على توجيه جزء كبير من قواتهم اليها ، وخاصة من الامدادات التي ظنوا أن حكومة الهند البريطانية سترسلها الى السويس لصد حملة أحمد جمال باشا عن مصر ٠

كما أخبر بعض أعضاء الوفد الصنو محسن بأن على سعيد باشا هو الذى اشار بمهاجمة لحج والاستيلاء عليها لأنه خشى أن يتعطل الفيلق العثمانى الموجود باليمن فى فترة الحرب التى لا يعرف مداها مما قد يؤدى الى عدم كفاية حاصلات اليمن المحصورة لحاجة جنوده فيتعرضون بذلك للمجاعة ، لهذا رأى « أن يستولى على لحج المشهورة بكثرة حبوبها وأرزاقها فى اليمن لضم حاصلاتها الى حاصلات اليمن لسعد حاجة الفيلق وعائلات الضباط » (٢) · وتوضح المكاتبات التى تبودلت بين القائد العثمانى على سعيد باشا والقومندان أحمد توفيق وبين الوالى محمود نديم بك أن الأتراك — على الرغم مما نهبوه وسلبوه واقترضوه واستولوا عليه بأى وجه كان من حاصلات وأملاك السلطنة العبدلية ورعاياها ومن غيرها

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر نفسه ، ص ٢٠٩ - ٢١٠ ( أنظر الملحق رقم ١٦ ) ٠

<sup>(</sup>٢) العبدلي : المصد السابق ، ص ٢١١

من بلدان اليمن والنواحى التسع فى أثناء الحرب العالمية الأولى - كانوا فى صائقة شديدة فى اليمن ، كما يفهم ذلك من النزاع الذى قام بينهم بخصوص توزيع الحاصلات بين ، الفرق العسكرية والملكية » (١) .

وهــكذا كان هدف الترك في اليمن في مطلع الحــرب العــالمية الأولى أن يجتذبوا الى جانبهم سلطان لحج ليحولوه عن تحالفه مع بريطانيا ، وليكونوا عن طريق تضامنه معه ـ الى جانب غيره من شيوخ القبائل اليمنية ـ جبهة عثمانية تحارب الانجليز في عدن وتناوئهم وتشفلهم عن توجيه قواتهم ضد تركيا وحلفائها في الميسادين الحربية الأخرى ، وبخاصة حكومة الهند البريطانية التي كان من المتوقع أن تصد حملة الترك على السويس • كما أراد الترك أن يضمنوا استحواذهم على خيرات لحج مما يجنبهم المجاعة اذا ما ضعف انتساج ما تحت أيديهم من أراضي اليمن عن سد حاجات الحامية العثمانية أثناء تعرض اليمن للحصار في فترة الحرب التي قد يطول أمدها • وقد استعملوا مع سلطان لحج مختلف الأساليب من وعد ووعيد واغراء وتهديد ودعايات واشاعات أظهروها في رسائلهم وحملوها رسلهم ، غير أنها لم تجد نفعا مع السلطان على بن أحمد الذي منعه من الاتفاق معهم ثقته في الانجليز ، وارتبساطه معهم بعهسود ، واطمئنانه لقوتهم ومقدرتهم على حمايته ، هذا فضلا عن معرفته بأطماع الترك ، ورغبتهم في السيطرة على بلاده ، واستنزاف خيراتها ، والتحكم في مقدراتها • وسيؤدى عدم الاتفاق بين الترك وسلطان لحج بالاضافة الى ما فرضته استراتيجية الحرب العثمانية في ذلك الوقت ، الى هجوم الترك على لحج وفرض سيطرتهم عليها في مطلع سينة ١٩١٥ ( ١٣٣٣ هـ ) ، على النحو الذي سنوضحه عنه عرضنا للعمليات الحربية في اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى ٠

## موقف العثمانيين من الامام يحيى في جبال اليمن في مطلع الحسرب العسالية الأول :

والى جانب الاستعدادات الحربية التى قام بها الترك لتعزيز حاميتهم باليمن فى مطلع الحرب العالمية الأولى ، واستحصالهم على تعهد بعض المسايخ اليمنيين بحماية الحدود الجنوبية من أى عدوان بريطانى نظير تزويدهم بالأسلحة والذخائر اللازمة ، وفضلا عن المحاولات المتعددة التى قاموا بها لاجتذاب سلطان لحج للوقوف الى جانبهم دون جدوى ، فان الأتراك العثمانيين كانوا من قبل كل هذه الخطوات ، وفى أثناء القيام بها ، قد أمنوا جانب الامام يحيى زعيم أكبر قوة مناهضة لهم فى اليمن قبل عقد صلح دعان فى سنة ١٩١١ ، وأرضوه بكل ما أراد ليبقى على العلاقات الطيبة التى تولدت بينهم وبينه عقب اتفاق الصلح ،

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر نفسه والصفحة نفسها ٠

وحتى لا يتنكر لهم وينقلب عليهم فى وقت تكاثر فيه أعداؤهم ، وكانوا أحوج ما يكونون الى اسستقرار الأمور داخل اليمن حتى لا يسسدد اليهم خنجرا فى القلب ولهذا « فازوا بأن يركنوا اليه فى ضبط جانب من بلاد اليمن واحتمال جملة من المهام ، بصفة مفوض من طرف الخليفة ، وهى خدمة ثمينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم ، وتمكنوا أن يقترضوا منه ما احتاجوا اليه من الحب والنقيد » (١) .

على أن الامام يحيى لم يستغل فرصية دخول الدولة العثمانية في معترك الحرب العالمية الأولى ليضرب ضربته للتخلص من الحكم العثماني في اليمن ، كما أنه في نفس الوقت لم يناصب منافسيها الانجليز العداء ، بل تميز موقفه من الجانبين المتصارعين بالتزام الحياد ، دون أن يقوم بعمل ايجابي واضع لساعدة احدى القوتين على الأخرى ، وانما تصرف بكل حذر ودقة تبعا لما أملته عليه مصالحه الخاصة ، على النحو الذي سنوضحه فيما يلي .

هناك رأى لا يخلو من المبالغة يصور الامام شخصية تجمع بين المثالية والتعصب لمبادئه ، وقد ذكره سلفاتور أبونتي بقوله : « وفي أثناء الحرب العظمي الأولى ، رفض الامام يحيى بشمم واباء ، كل محالفة اقترحها عليه الانجليز ، وبرغم أنه حارب الأتراك لضمان استقلال بلاده ، الا أنه آثر أن تقطع رقبته ورقاب أولاده على أن يحالف الكفار ٠٠ ، (٢) • ولكن الامام يحيى لم يكن من المثالية والتعصب كما وصغه هذا الرأى ، بل كان يتصرف من وحى الدوافع المادية للابقاء على كيانه ، وللاستفادة بأكبر قدر من الفائدة التي كان يتوقع أن تتمخض عنها نتائج هذه الحرب الكبرى ، التي تورطت فيها الدولة العثمانية نفسها باعتراف كبار ساستها ومن بينهم طلعت باشا ، فقد عبر عن ذلك في مذكراته التي نشرت بعد مقتله وجاء فيها : « لما صدقنا على تلك المعاهدة ( معاهدة التحالف بين الدولة العثمانية والمانيا في أول أغسطس سنة ١٩١٤) لم يكن منتظرا قط وقوع الحرب ، ولكن عندما وقعت تلك الحوادث الهائلة علمنا أن ألمانيا لم تطلب الاتفاق معنا الا لأنها ظنت أن الساعة قد دنت ، وإنها نظرت الى المستقبل بعين تخترق حجب الغيب ولم تمض بضعة شهور حتى رأينا بوق الحرب ينفخ في دول أوربا فيهيب وللحال شعرنا بحرج موقفنا ، لأنه بمقتضى المحالفة التي عقدناها قبل وقوع الحرب كان يجب علينا أن ننضم الى أحد الفريقين المتحاربين فكان يزورنا في كل يوم سفيرا ألمانيا والنمسا ليسألانا: « متى تخوضون غمار الحرب معنا ، فتبرهنون بذلك على اخلاصكم وتوفون بوعدكم ؟ ، ، لو شننا لكان في امكاننا أن نجيب أن حكومة ايطاليا أحد أعضاء

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١١ ـ ٢١٢ •

<sup>(</sup>٢) سلفاتور أبونتي : مملكة الامام يحيى ، ( ترجمة طه فوزي ) ، ص ٥٧ ٠

المحالفة الثلاثية لم تشهر الحرب على أعدائكم ، وألمانيا أيضا لم تحترم امضاءها في المعاهدة التي تقضى ببقاء البلجيك على الحياد ، ولكن كنا نتحاشى جوابا مثل هذا لأنه بمثابة رفض بات لمعاهدتنا الجديدة » (١) ·

فالامام يحيى كان يربطه بالدولة العثمانية صلح دعان المنعقد في سنة ١٩١١ ، الذي كان يقضي بأن يدفع الترك مرتب شهريا له ولبعض كبار رجال قبائله • ولقد حافظ الترك على دفع هذه المرتبات حتى قيام الحرب العالمية الأولى التي أدت الى عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها المالية قبل الامام ورجاله ، مما كان يعنى اخلال الترك بشروط الهدنة ، ويمنح الفرصة للامام ـ اذا أراد ـ للتنصل من اتفاق الصلح • غير أن الامام يحيى لم ينقلب على الترك ولم يعلن من جديد ثورته عليهم ، برغم أن فرصة دخولهم الحرب كانت سترجح كقته ، لانشغال قوات الدولة في ميادين القتال الأخرى ، ولتعذر وصول الامدادات الى الحامية العثمانية في اليمن في زمن الحرب ولما قد تتعرض له من هجمات الأساطيل المعادية • ولم يحاول الامام يحيى أن يساعد الانجليز ضد الترك ، كما لم يحاول أن يساند الترك ضد الانجليز ، بل اقتصرت المفاوضات التي حدثت بينه وبين سلطان لحج والتي كانت تعتبر مفاوضات مع الانجليز أنفسهم بطريق غير رسمى لأنها تمت بواسطة حليفهم سلطان لحج وفي داخل بلاده وليس في عدن (٢) ، اقتصرت هذه المفاوضات فقط على جس نبض الانجليز ومعرفة نياتهم حتى يساعده ذلك في تقرير موقفه من القوى المتصارعة بما يحقق له مصالحه الخاصة

وعندما حاول العثمانيون تعويض الامام يحيى عن عدم وفائهم له ولاتباعه بالمرتبات الشهرية حرصا منهم على ارضائه حتى ينحاز الى جانبهم ، وذلك بأن اقترحوا عليه أن يخلوا له صنعاء وضواحيها ، وأن ينقلوا مركزهم الى تعز فى الجنوب ، فأن الامام يحيى رفض هذا العرض الذى قدمه له الترك برغم اغرائه ويرجع سبب ذلك الى أن الامام كان يرى أن انتقاله الى صنعاء تاركا « شهارة » مركزه المذهبي الحصين حيث كان يتجمع من حوله أتباعه الزيديون بقبائلهم العاتية ، كان سيؤدى الى اضعاف مركزه نتيجة لابتعاده عن منطقة تجمع القبائل التابعة له التي كانت تدعم نفوذه ، كما كان يمكن أن يؤدى ذلك الى خروج تلك القبائل عن طاعته ، ويفقده ولاءها وتأييدها ، بل ان الامام كان يخشى الى مدى القبائل عن طاعته ، ويفقده ولاءها وتأييدها ، بل ان الامام كان يخشى الى مدى بعيد هـذا الانتقال الذى عرضـــه الترك لأنه كان يرى أنهم كانوا يدفعـون و المشاهرات » الى هذه القبائل مباشرة ، ولم يكن ذلك يتم عن طريقه مما أدى الى تعلق هذه القبائل بالترك ، وفى الوقت نفسه كان ذلك « يبعدهم عن سيدهم تعلى هذه القبائل بالترك ، وفى الوقت نفسه كان ذلك « يبعدهم عن سيدهم تعلق هذه القبائل بالترك ، وفى الوقت نفسه كان ذلك « يبعدهم عن سيدهم عن سيدهم

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السبابق ، ص ٢٠٦ - ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>۲) أمين الريحاني : ملوك العرب ط ٣ ، ج ١ ، ص ١٤٦ ٠

الأصلى » (١) • هذا فضلا عن أن الامام لم يكن يشرنه كثيرا أن يحصل على صنعاء كمنحة من الترك وتعويض مما لا يليق بمكانته وبنضال أجداده الأئمة ضد الحكم العثماني • غير أنه كان يخشى بالدرجة الأولى أن يؤدى انتقاله الى صنعاء الى وقوعه تحت ضغط الترك وتأثيرهم وتدخلهم في كل شئونه وفرض سيطرتهم وارادتهم عليه ، في الوقت الذي يكون فيه بعيدا عن المراكز الحصينة للامامة الزيدية في جبال اليمن الشمالية • على أن رفض الامام يحيى الانتقال من شهارة الى صنعاء لم يكن يعنى عداءه للترك ، اذ ظل الامام على مهادنته لهم ، كما بقى على موقفه الحيادي من القوى المتصارعة في أثناء الحرب العالمية الأولى (٢) •

ولقد كان صلح دعان المنعقد بين الامام يحيى والدولة العثمانية في سنة ١٩١١ ، من الأسباب الواضحة التي جعلت الامام يلتزم بموقفه المتهادن من الترك في أثناء الحرب العالمية الأولى ، كما كان هذا الصلح ذريعة استند اليها الامام في رفضه لمطلب الانجليز الانضمام اليهم عندما عرضوا عليه ذلك عن طريق سلطان لحج ٠ ولهذا قال العبدلي وهو يوضح مفهوم سلطان لحج عن موقف الامام يحيى : « كان الأتراك قد أمنوا جانب الامام يحيى وأرضوه بما أراد ، فلذلك لم تظهر من سيادته رغبة في أن يجتنب اليمن مصائب حرب لمصلحة ألمانيا ، ولأنه كان يومئذ مقيدا بميثاق ائتلاف العشر سنوات الذي عقده مم أحمد عزت باشا » (٣) · على أن هذا الصلح لم يكن ليفرض على الامام هذا الموقف المتهادن ، كما لم يكن اليشكل أمامه عائقا كبيرا لو أراد أن ينقلب على الترك منتهزا فرصة دخولهم الحرب الكبرى • بل ان الامام اتخذ هذا الموقف حفاظا على مصالحه الشخصية التي رأى أنها ستتحقق الى أبعد مدى بالتزام سياسة المهادنة والحياد • ولقد رأى الامام يحيى في ذلك الوقت أن منافسه الادريسي أشه خطرا عليه من الترك وأولى بالمخاصمة والعداء ، اذ كان الامام قد أمن جانب الترك ولو أثناء سنى الصلح الذي عقده معهم ، بل انه كان يعلم أن دولة الترك في محنة بعد أن تكاثر عليها أعداؤها ، وأنها مشغولة بالحرب التي تورطت فيها ، وأن حكمها في اليمن سينتهي اذا ما منيت بالهزيمة ٠ أما الادريسي فقد كانت قوته تزداد يوما بعد يوم ، ورقعة نفوذه تمتد تدريجيا على حساب منطقة نفوذ الامام ، كما أن كثيرا من القبائل اليمنية وبعضها من الزيدية انضمت الى الادريسي ورأت فيه زعيما وقائدا لمواصلة نضالها التاريخي ضد الترك بعد أن تحول عنه الامام باتفاقه مع الدولة ، كما أن الادريسي تحالف مع بريطانيا ضد الترك فأخذت تمده بالأسلحة والذخائر والمساعدات المالية ، كما كان أسطولها من البحر قادرا على حماية تحركاته الحربية ضد الترك في تهامة ، مما كان

Jacob, H.F.; Op. cit., pp. 158-159, (1)

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم : المهدر السابق ، ص ١٩٦ - ١٩٧٠

<sup>(</sup>٣) العبدل: المصدر السابق ، ص ٢١١ •

سببا فى تدعيم قوته وتقوية شوكته وهذا كله أبرز للامام خطورة الادريسى التى فاقت خطورة الترك فى ذلك الوقت بالنسبة له ، مما جعله يتمسك بسياسة المهادنة معهم ، حتى يتفرغوا لدرء خطر الأدارسة فى شمال اليمن ، ومحاربة الانجليز فى جنوبه بل ان الامام تفاضى عن وفاء الترك له ولأتباعه بما تعهدوا به من التزامات مالية ، كما لم يضن عليهم ببعض المساعدات المستترة التى لم تخرجه عن حياده ، وذلك تقديرا منه لصعوبة العبء الذى كانوا يحتملونه فى أثناء الحرب الكبرى وقد زأى الامام أن مصلحته الشخصية تقتضى تمسكه بالحياد مع الانتظار والاستعداد وترقب مجىء الفرصة المناسبة التى يتمكن فيها من التخلص من أعدائه ، الادريسى ، والترك ، والانجليز ، واحد بعد الآخر ،

وعندما قام الانجليز بضرب الشيخ سعيد بالقنابل من البحر في نوفمبر سينة ١٩١٤ ، وذلك ردا على الاستعدادات الحربية التي قام بها العثمانيون هناك التي شملت تحصين المنطقة وتدعيمها بالجنود ، وكانت بريطانيا قد اعتبرت هذه الاستعدادات تهديدا مباشرا لمركزها الهام الحيوى في جزيرة « بريم » من الناحية الحربية ، فان هذا الحادث قد أزعج الامام ، غير أن بريطانيا أسرعت بالاعتذار له مؤكدة أن هذا اجراء فرضته الضرورة العسكرية دون أن تهدف من ورائه الى أية أغراض توسعية ٠

وعلى الرغم من أن الامام يحيى أجاب على الانجليز بتأكده من عدم رغبتهم في التدخل في شئون العرب ، وعبر لهم عن أسفه لما حدث في الشيخ سعيد ، مؤكدا أن هذا الحادث قد أثار مشاعر العرب في كل مكان (١) ، فأن الامام كان يتظاهر بتأكده هذا بحسن نية الانجليز حتى يتجنب عداءهم • أما ما أبداه من أسف وما أوضحه من غضب المشاعر العربية لوقوع هذا الحادث ، فأن ذلك كان محاولة منه لاقناع بريطانيا بالعدول عما يخشاه من قيامها بعمليات توسعية في الأراضي اليمنية تضر بمصلحته ، وذلك حتى لا تثير ضدها الرأى العام العربي الذي كانت تحتاج الى مساندته ضد تركيا في أثناء الحرب •

ولكى يتعرف الامام يحيى على حقيقة نيات بريطانيا وأهدافها فانه أرسل مندوبا من قبله الى لحج فى يناير ١٩١٥ م، تمكن من مقابلة السلطان على بحضور « هارولد جاكوب » المساعد الأول لحاكم عدن البريطانى • وقد عبر المندوب عن اعتذار الامام عن الاشتراك فى أى أعمال عدائية ضد الترك نظرا لارتباطه معهم بموجب اتفاقية الصسلح فى دعان فى سنة ١٩١١ لمدة عشر

----

سنوات (١) . ومن الواضح أن اتصالات الامام يحيى هذه بالانجليز عن طريق. سلطان لحج ومفاوضاته معهم كان الهدف منها استطلاع نيات الانجليز ، ومعرفة خطتهم الحسربية التي يزمعون القيمام بها ضمد الترك في اليمن ، لما سيترتب على ذلك من آثار خطيرة تتصــل بمركزه ونفوذه ومصالحه هنــاك ٠ ولا شك أن الامام كان يخشى أن تؤدى الحرب بين الدولة العثمانية وابريطانيا الى دخول الانجليز الأراضي اليمنية المجاورة للنواحي التسع ، دون أن يتمكن الترك من صدهم على الحدود المشتركة ، مما يؤدى الى سيطرة الانجليز على الأراضي التابعة لنفوذه • وكان أشد ما يخشاه الامام أن يصبح حاكما تحت رعاية بريطانيا ، كما هو الحال في النواحي التسم التي تشكل جزءا من اليمن الكبرى ، والتي كان يعتبرها الامام ملكا لأجداده • ولهذا فان الموقف كان. يتطلب من الامام يحيى مزيدا من الحكمة واليقظة جعلته يتجنب الاصطدام. بالقوات العثمانية الجاثمة فوق أراضيه حتى لا ينكمش نفوذه فيضعف عن منافسة الادريسي ، كما جعلته يتصرف بحذر مع الانجليز حتى لا يلقى باقى. اليمن مصير النواحي التسع في جنوبه (٢) • وقد أرسل الامام يحيى في أواخر سمنة ١٩١٥ م رسالة الى « الكولونيل جاكوب » ــ المعاون الأول في عدن ــ التزم فيها بعدم عدائه لبريطانيا ، وأكد في نفس الوقت اخلاصه للدولة العثمانية (٣) . ولقد نجح الامام يحيى في التزامه بالحياد ازاء القوى المتصارعة. في اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى ، وان كان كثير من المؤرخين وبخاصة الأوربيون يذكرون أن الامام يحيى انحاز الى جانب تركيا في الحربالمذكورة (٤)٠ وأننا نميل الى رأى العبدلي في هذا الصدد ونراه معبرا عن حقيقة موقف الامام يحيى في ذلك اذ يقول : « أما سياسة الحضرة الامامية آنئذ ، فكانت التأني والتظاهر بالحياد المشرب بالعطف ، والميل الى حكومة محمود بك نديم والي اليمن ، دون أن يتعرض لعداء بريطانيا العظمي وحلفائها ، وانتظار الفرص المناسبة للاستفادة من هذه الحرب بمقتضى تغير الأحوال ومساعدة الظروف » (٥) ·

## موقف العثمسانيين من محمسد الادريسي في شمال اليمن في مطلع الحرب العالمية الأولى:

اوضحنا فيما سبق موقف العثمانيين في اليمن في مطلع الحرب العالمية

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 159.

Helfriz, H.: The yemen, A Secret Journey, p. 124.

Brémond : Op. cit., p. 81, (7)

Lenczowski, G.: The Middle East in the World Affairs, p. 455.

الأولى بالنسبة لسلطان لحج فى الجنوب ، وبالنسبة للامام يحيى فى وسط جبال اليمن ويهمنا أن نعرف كذلك موقف العثمانيين من الأدارسة فى عسير والمخلاف السليماني فى شهمال اليمن فى مطلع الحرب نظرا لخطورة الدور الذى قام به الادريسى ضهد الترك فى أثناء الحرب ، وبخاصة بعد اتفاقه مع بريطانيا التى أمدته بالمال والسلاح ، ودعمت تحركاته الحربية فى تههامة بواسطة بعض قطع الأسطول البريطانى فى البحر الأحمر .

ولقد عرفنا أن الترك تمكنوا من التفريق بين قطبى المقاومة اليمنية المتمثلين في الامام يحيى من جهة ، ومحمد الادريسي من جهة أخرى ، بعد أن عقدوا مع الامام صلح دعان في سينة ١٩١١ واعترفوا بوضعه الخاص بين أتباعه الزيديين • وحدث ذلك في الوقت الذي لم يصلوا فيه مع الادريسي الى اتفاق مماثل ، مما جعل الادريسي ينفرد بحمل لواء النضال ضدهم وضد حليفهم الامام يحيى صديقه بالأمس الذي نكص على عقبيه واشترك معهم في محاربته ٠ ولقد دفع ذلك الادريسي الى التحالف مع ايطاليا في أثناء حربها ضد الترك في طرابلس الغرب مما زاد من حقد الترك عليه ودفعهم الى محاولة التخلص منه بعد أن حاربهم في عسير بأسلحة الايطاليين وأموالهم ، حتى شغلهم فعلا عن استرداد طرابلس الغرب • وقد وقف الامام يحيى الى جانب الترك في محاربتهم للادريسي ، وكان يسره أن يتمكن الترك من القضاء على الارديسي قبل خروجهم من اليمن ، حتى لا يعكر صفو الجو في المستقبل أو ينافسه في وراثة الحكم العثماني في البلاد • وعندما أحس الادريسي أن ايطاليا استنفدت أغراض تحالفها معه بعد سيطرتها على طرابلس ، قانه أسرع الى تلبية نداء بريطانيا في مطلع الحرب العالمية الأولى وتحالف معها لتكون عوضا له عن ايطاليا ، ولتشاركه وتؤازره في نضاله ضد الترك العدو المشترك لكليهما ٠ فكان الادريسي بذلك أول من انضم الى الحلفاء من أمراء العرب ، وأول من حمل السلاح في البلاد العربية ضد دولة الترك حليفة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى (١) :

وقد اختلف موقف الادريسى من الأجانب والأحلاف اختلافا بينا عن موقف الامام يحيى تبعا للأوضاع الخاصة بكل منهما · فمركز الامام يحيى الدينى كان يمنعه أمام أتباعه من الانضمام للقوى غير الاسلامية ومحالفتها ضله الأتراك العثمانيين المسلمين ، كما كان اتفاق الصلح المنعقد بين الامام والترك في سنة المعام من الناحية المظهرية عن محالفة أعداء الدولة · بينما اختلف الأمر بالنسبة للادريسى الذي لم يكن ملتزما ومتعصبا لاتخاذ موقف اسلمين ، ولم يقلل من مكانته بين أتباعه تحالفه السابق مع ايطاليا ونضاله المستمر ضد الأتراك المسلمين ، هذا فضلا عن أن تركز نفوذ الادريسى بصفة أساسية

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني :. الصدر السابق، ، ج ١ ، ص ٢٩٨٠ •

بالقرب من الساحل كان يسهل اتصاله الى مدى بعيد بالقوى المسيطرة على البحر كايطاليا وبريطانيا ـ بينما أدى تركز نفوذ الامام يحيى على الهضبة التى تبعد عن البحر ١٥٠ ميلا الى الداخل الى صعوبة اتصاله بالقوى المذكورة ٠ كما كانت الفرق العثمانية تحيط الامام بسياج منيع يحول بينه وبين هذا الاتصال، الى جانب وقوعه تحت تأثير الدعاية العثمانية الألمانية التى نشطت فى أرجاء العالم العربي في أثناء الحرب وفي بلاد اليمن بخاصة لوقوعها بالقرب من مناطق النفوذ البريطاني المتفرعة من عدن ٠ على أن السبب الأساسي الذي حدد موقف كل من الامام يحيى والادريسي بالنسبة للأجانب والأحلاف كان ينبع مما تقتضيه مصالحهما الشخصية وأهدافهما الذاتية فهي وحدها التي فرضت على الامام التمسك بالحياد ، بينما فرضت على الادريسي التحالف مع بريطانيا في مطلع الحرب العالمية الأولى ٠

وقد رحب الادريسي بالتفاوض مع الانجليز عن طريق حكام عدن وسارع الى التحالف معهم لمحاربة الأنراك العثمانيين في اليمن ، وقد انتهت هذه المفاوضات بعقد معاهدة بين الادريسي والانجليز في ٣٠ من أبريل سنة ١٩١٥ واذا كان الادريسي قد ضمن بعقد هذه المعاهدة حصوله على المساعدات البريطانية من أسلحة وأموال الى جانب مساندة الأسلطول البريطاني لتحركات القوات الادريسية في تهامة ، فان الانجليز كانوا يعتبرون تحالفهم مع الادريسي بمثابة اجراء وقائي ضد أية محاولات معادية قد يقوم بها الامام يحيي صديق الترك ضد القوات البريطانية في عدن (١) ، وذلك بعد أن ضمن الانجليز انضمام الادريسي الى جانبهم وقيسامه باغارات مستمرة على القوات التركية في اليمن تشغلها عن منازلة الحلفاء في الميادين الحربية الأخرى وتستنزف قدرا كبرا الادريسية البريطانية (٢) التي حددت الأسس التي قام عليها تحالف الادريسي مع الانجليز ، وموقف كل منهما بالنسبة للأتراك العدو المشترك بينهما ، وبالنسبة للامام يحيى صديق الترك الذي حاول أن يلتزم بالحياد ازاء القوى المتصارعة في اليمن في فترة الحرب تبعا لما كانت تقتضيه مصالحه الشخصية ،

#### فقد تضمنت هذه العاهدة ما يلي:

- ١ الأحداف الرئيسية لهذه المجاهدة هي شن الحرب ضد الأتراك وتعزيز
   ميثاق الصداقة بين السيد الادريسي ورجال قبائله وبريطانيا
- ٢ \_ يوافق السيد الادريسي أن يشس الهجوم ويحاول طرد الأتراك من

Hurewitz, J.C.: Op. cit., Vol. II, p. 12:

۱۱ه سائل السليماني أو الجنوب العربي في التاريخ ، ج ۲ ، ص ١١٨٤ - ١١٥ .

قواعدهم في اليمن ، وأن يضايق القوات التركية في اليمن بأقصى قوته ومن ثم يوسع رقعة امارته على حساب الأتراك •

- ٣ ـ أن هدف السيد الادريسى الأول ضد الأتراك فحسب ولا يمس ما يثير
   الخصومة والعداء مع الامام يحيى الذى لم يمد يده فعلا للأتراك •
- تلتزم الحكومة البريطانية بحماية امارة السيد الادريسى ضد أى هجوم بحرى يشنه أى عدو لضمان الاستقلال بامارته ، وتتعهد بريطانيا بأن تتخذ جميع الوسائل الدبلوماسية للنظر فى المشاكل التى تنشا بين السيد الادريسى والامام يحيى وبن أى منافس •
- ليست لدى حكومة بريطانيا أى رغبة فى توسيع حدودها فى غرب الجزيرة العربية ولكنها لاترغب الا أن ترى مختلف حكام العرب يعيشون معا فى سسلام ، كل فى نطاق امارته وكلهم يحتفظون بصداقة الحكومة الد بطسانية .
- آن الحكومة البريطانية كدليل منها على تقدير العمل الذى سيقوم به السيد الادريسى أمدته بالمال والمعدات الحربية ، وستستمر فى تقديم العون له فى الحرب طيلة مدة اشتراكها بقدر النشاط الذى يقوم به السيد الادريسى •
- ٧ ــ أنه فى الوقت الذى تفرض فيه بريطانيا الحصار على الملاحة فى جميع الموانى التركية فى البحر الأحمر منف عدة أشهر فقد أعطت السيد الادريسى الحرية الكاملة فى الملاحة والتعامل التجارى بين موانئه وعدن ، وأن بريطانيا اذ تقدم هذا الامتياز رمزا للصداقة القائمة بينهما تتعهد بأن هذا الامتياز سيستمر ولن يتعرض للتوقف .
- ٨ ــ تعلن هــذه الاتفاقية حتى يصادق عليها من الحــكومة الهندية وتصبح سارية المفعول •

وقد وقع هذه المعاهدة الادريسية البريطانية السيد مصطفى بن السيد عبد العلى عن الجانب الادريسى ، كما وقعها عن الجانب البريطانى « الميجر جنرال شسو B. G. L. Show » المعتمد البريطانى فى عدن ، وذلك فى يوم الجمعة ٣٠ من أبريل سنة ١٩١٥ ( ١٥ من جمادى الآخرة سنة ١٣٣٣ هـ ) ، ثم صادق عليها فيما بعد « هاردنج » حاكم الهند العام فى ذلك الوقت (١) •

وتوضيح هذه المعاهدة معالم السياسة التي اتبعتها بريطانيا في مطلع الحرب العالمية الأولى لمحاربة النفوذ العثماني المنافس لها في اليمن من جهة ،

<sup>(</sup>١) حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ، ط ٢ ، ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩ .

ولاشىغال الترك بحرب محلية هناك تستنفد منهم جهدا كان يمكن أن يوجه الى ميادين الحرب الأخرى ضد الحلفاء ــ من جهة أخرى • ولهذا اتفقت بريطانيا مع الادريسي على محاربة الترك عدوهما المسترك ، واشغالهم داخل المنطقة اليمينة، واستنفاد قوتهم هناك ، ومنعهم من استخدام مواني اليمن ضد المسالح البريطانية • وقد تعهدت انجلترا للادريسي بامداده بكل ما يحتاج اليه من أموال ومؤن طوال فترة الحرب ، كما تعهدت بالمحافظة على أراضيه وحساية استقلاله من أي عدوان يهدد بلاده ٠ وفي الوقت الذي اختنقت فيه مواني اليمن بالحصار البريطاني البحري في أثناء الحرب ، فان بريطانيا تعهدت للادريسي في هــذه المعاهدة بفتح موانئه مع عدن مما أدى الى تمتع المنطقة التابعة لنفوذه برواج تجارى ، ولا يعنى هذا أن بريطانيا تركت للادريسي مطلق الحرية في تصريف هذه المساعدات التي قدمتها له في أية وجهة يراها أو تبعا لما تقتضيه مصالحه الشخصية ، بل انها قيدت تصرفاته وحددت مجال نشاطه ضد الأتراك فحسب دون أن يثير الخصومة والعداء مع الامام يحيى طالما كان موقف الأخير محايد الا يتحيز الى جانب الترك • وحتى اذا نشب نزاع بين الادريسي والامام ، فان بريطانيا احتفظت لنفسها باتخاذ جميع الوسائل الدبلوماسية للتوفيق بينهما ، وذلك لأن بريطانيا كان يهمها في ذلك الوقت أن تستقر أحوال الجزيرة العربية بما يحفظ لها مناطق نفوذها ، وأن ترتبط مع حكامها العرب بروابط الصداقة حتى لا يتحولون عنها الى مساعدة أعدائها الترك ٠

وقد ذكر جاكوب أن بريطانيا أمدت الادريسى بموجب هده المعاهدة بكميات من الأسلحة الخفيفة والذخائر ، كما سلمته أربعة مدافع للحصار وثلاثين مدفع «هاون » على أن الأدارسة كانوا يفضلون استعمال المدافع التى قدمتها لهم ايطاليا في سنة ١٩١١ (١) ويرجع ذلك الى اكتسابهم مهارة فائقة في استعمالها نتيجة تدريبهم السابق عليها • وعلى أية حال استطاع الأدارسة المسلحون بأحدث أنواع الأسلحة الايطالية والبريطانية أن يهاجموا « اللحية » في مايو سنة ١٩١٥ م • وكان على رأس قوات الأدارسة القائد مصطفى عبد المتعال الادريسي الذي قسم الجيش الى قسمين :

- --- القسم الأول بقيادة أحمد الحازمى وتوجه الى « اللحية » بمحازاة الساحل ·
- القسم الثانى بقيادة الحسن بن أحمد بن مسمار وتوجه الى « دير حسين » ·

وقد هاجم القسم الأول من جيش الأدارسة ميناء « اللحية » (١) ، غير أنهم لم يتمكنوا بسبب عدم انتظام صفوفهم وترتيب تحركاتهم من التغلغل الى مراكزها الدفاعية الأصلية (٢) · وهنا بدأ تعاون بريطانيا مع الادريسي في تلك الحرب عندما قام الأسطول البريطاني بضرب « اللحية » من البحر في يونية سنة ١٩١٥ · وكان ذلك تأكيدا من بريطانيا لمعاهدتها مع الادريسي التي لم يكن مدداها قد جف بعصد وتشميعا له على مواصلة النضال ضد الأتراك العثمانيين في اليمن ·

### ثالثا \_ التحركات العسكرية العثمانية في اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى

#### العمليات الحربية في شمال اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى:

عند بداية اندلاع نبران الحرب العالمية الأولى في سبنة ١٩١٤ كانت معظم شبه الجزيرة العربية باستثناء عدن وامارات الخليج العربي خاضعة للسيادة العثمانية على درجات متفاوتة • فكانت السيادة العثمانية في وسط شبه الجزيرة العربية سيادة اسمية فقط ، فنجد والحسا على وجه التحديد كانتا مستقلتين من الناحية الفعلية • بينما كان ولاء الحجاز للحكومة العثمانية مشكوكا فيه بسبب السياسة الاستقلالية التي كان يتبعها في ذلك الوقت الشريف حسين بن على ، وذلك على الرغم من وجود بعض الحاميات العثمانية التي كانت تعسكر في المواقع المهمة هناك وبخاصة على امتداد خط سكة حديد « سوريا \_ المدينة » · أما في أقصى الجنوب في ولاية اليمن العثمانية فكانت الحامية العثمانية المعسكرة هناك تدين بالولاء للحكومة العثمانية وتمثل أداة طيعة لتنفيذ سياستها (٣) ٠ وهذا ما جعل بريطانيا تسارع بالاتفاق مع الادريسي في أبريل سنة ١٩١٥ ، وتوجه أسطولها لمساندة تحركات الأدارسة ضد الأتراك في المنطقة الساحلية ، حتى تشغل تركيا بذلك الميدان عن الميادين الأخرى للحرب الكبرى ، وفي نفس الوقت تضمن عدم تعرض طريقها البحرى الى الهند ، ومحطة الفحم الهامة في عدن ، والقاعدة البريطانية الحربية هناك ، لهجوم القوات العثمانية المعسكرة في ولاية اليمن • بل ان بريطانيا كانت تخشى كذلك أن يسيطر الترك على جزيرة بريم Perim التى على الرغم من كونها جزيرة صغيرة الا أنها كانت مركزا استراتيجيا هاما عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، كما كانت بريم محطة تلغرافية هامة وحيوية بالنسبة لشبكة المواصلات

<sup>(</sup>١) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢٠ ، ص ١٠٩٠

Hogarth, D.G.: Arabia, p. 127.

Lenczowski, G.: Op. cit., p. 57.

البريطانية (١) • على أن بريطانيا كانت تحرص على عدم توسيع نطاق العمليات الحربية على سواحل اليمن ، كما كانت تحرص على ذلك أيضا في الميدان الجنوبي هناك بصفة خاصة وذلك حتى لا تجهد نفسها أكثر مما ينبغي فتشغل بذلك عن الميادين الهامة الأخرى ذات الأثر الحاسم في تقرير مصير الحرب العالمية في ذلك الوقت •

وقد تمكن الجيش الادريسي من الاستيلاء على « اللحية » بمساعدة الأسطول البريطاني واتخذها القائد مصطفى الادريسي مركزا للقيادة العامة • وكان طبيعيا أن يثير هذا الهجوم الادريسي حقد الأتراك مما جعل القائد العثماني الذي كان يسيطر على المنطقة ويدعي غالب بك أن يقوم بعدة تحركات لتجميع جنوده في « الواعظات » ، وأن يغرى بالأموال بعض قبائل وادى « مور » و « الواعظات » للانضمام الى قواته • وقد هاجم غالب بك المعسكر الادريسي في « دير حسين » واستولى على جميع ما به من ذخائر ومؤن وأسلحة بعد معركة عنيفة هزم فيها الجيش الادريسي (٢) • غير أن الأتراك لم يتمكنوا من استعادة ميناء « اللحية » من قبضة الأدارسة ، لا سيما وأن الأسطول البريطاني الذي ضرب الميناء وساعد الأدارسة في الاستيلاء عليه كان يقف بالمرصاد لصد

وتجدر الاشارة الى أن الادريسى غضب من ضرب الانجليز لميناء « اللحية » بمدافع أسطولهم وقد كتب اليهم معبرا عن أسفه وما ألم بشعبه من ضيق نتيجة لضرب هذه المدينة العربية (٣) • ولا شك أن الادريسى كان يكره الترك ويدرك قيمة المساعدات البريطانية لترجيح كفته عليهم ، غير أنه ساءه كثيرا أن ضرب الانجليز لميناء « اللحية » لم يلحق الضرر بالترك فحسب ، بل سبب أضرارا بالغة لأهالى المدينة في نفس الوقت •

وقد بقيت بعض قطع الأسطول البريطانى فى مينساء « اللحية » على استعداد لتقديم أية مساعدات ممكنة للجيش الادريسى • وعندما وقعت معركة « دير حسين » التى هزم فيها جانب من الجيش الادريسى وانقض الترك على معسكر الأدارسة واستولوا على ما به من مؤن وعتاد ، فأن الجانب الآخر من الجيش الادريسى فى « العطن » لم يتمكن من الاشتراك فى المعركة لوجود مراكز قوية للمدفعية التركية على طول الطريق الممتد بين « العطن » و « دير حسين » وخاصة فى جبل « الملح » • وقد بقى هذا الجانب من الجيش الادريسى محتفظا بمراكز فى « العطن » حتى باغته الترك بهجوم مفاجىء فانسحبت فلول الأدارسة

Lenczowski, G.: Ibid., p. 60.

<sup>(</sup>۲) العقیلی : المصدر السابق ، ج ۲ ص ۱۰۹ ۰

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 164.

الى داخل ميناء « اللحية » واتصل قائدهم بالقائد العام مصطفى الادريسى لدراسة الموقف وتقرير المقاومة أو الانسحاب ، وقد قرر القائد العام للأدارسة الانسحاب عن طريق الساحل الى « ميدى » بعد أن اتضح له عدم جدوى المقاومة، فأسرع التسرك بالاستيلاء على معسكر « العطن » الذى كان يحتله الأدارسة فأسرع الترك عن مهاجمة « اللحية ومؤن اشتد بها ساعد الجيش التركى ، وقد تخوف الترك من مهاجمة « اللحية » خشية أن يكون جيش الأدارسة المنسحب قد تحصن فى قلاعها واستحكاماتها ، خاصة وأن الأسطول البريطانى كان يحمى تحركات الأدارسة من البحر ، غير أن جواسيس الترك أعلموهم بأن المدينة خالية مما شجعهم أخيرا على التقدم اليها واحتلالها ، وقد تم ذلك فى الوقت الذى التجأ فيه القائد الادريسى ومن بقى معه من الأدارسة الى الأسطول البريطانى الذى المنطر الترك الى اخلائها والانسحاب بعيدا عن مرمى المدافع فلجئوا الى مدينة اضطر الترك الى اخلائها والانسحاب بعيدا عن مرمى المدافع فلجئوا الى مدينة هن المدينة « اللحية » و « الواعظات » ، على أن الأدارسة برغم انسحابهم من مدينة « اللحية » و « الواعظات » ، على أن الأدارسة برغم انسحابهم من مدينة « اللحية » فانهم احتفظوا بمراكزهم فى الميدان الجنوبى الشرقى مدينة « اللحية » فانهم احتفظوا بمراكزهم فى الميدان الجنوبى الشرقى لعسير والمخلاف السليمانى فى جهتى « البترى » وبلاد « بنى نشر » (۱) ،

وعندما رأى الادريسى أن العب؛ قد ثقل على عاتق رجال قبائل المخلاف السليمانى الذين كانوا يمثلون الدعامة الأساسية لقواته ، فانه أراد أن يدخر شيئا من قواهم لما قد يسفر عنه المستقبل · وكان لدى الادريسى من الأموال ما يمكنه من تجنيد حشود المرتزقة من قبائل « يام » و « حاشد » و « بكيل » و عين لهم قائدين من رجال المخلاف أولهما منصور بن حمود أبو مسامار ، والشائى أحمد عبد الله بن بكرى المروائى · كما استعان الادريسى بجنود مرتزقة من الصومال شكل منهم حرسه المخاص ، غير أنهم لم يتآلفوا مع الأهالى فاضطر الى توزيعهم على المراكز التابعة لسيادته · وعلى أية حال فقد هاجمت قوات الادريسى المراكز التركية في وادى « مور » غير أن قواته منيت بالهزيمة ، مما شجع قبائل « وادى مور » و « عبس » على الانضمام للأتراك ، فضلا عن قبائل « الواعظات » التي لم تتحول عن ولائها للترك تبعا لمصانعة زعيمها عن قبائل « الواعظات » التي لم تتحول عن ولائها للترك تبعا لمصانعة زعيمها « هادى هيج » معهم (٢) .

على أن الأعمال الحربية التي تلت ذلك في شمال اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى بين الأدارسة والأتراك لم تتعمد بعض التحركات المحمدودة للمحافظة على المراكز التي كان يحتلها كلا الجانبين • همذا على الرغم من أن الترك كان لديهم عدد ضخم من الجنود في هذه الجهة تبعما لتوزيع القوات

<sup>(</sup>١) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١١١ ·

<sup>(</sup>٢) العقيل : المصدر السابق ، ٢ ٢ ، ص ١١٢ •

العثمانية في اليمن على النحو الذي سبق أن أشرت اليه • وقد ظلت بريطانيا في أثناء فترة الحرب تساند الادريسي وتمده بالمساعدات التي حددتها المعاهدة المعقودة بينهما في ٣٠ من أبريل سنة ١٩١٥ م • كما عادت بريطانيا فعقدت مع الادريسي معاهدة ثانية في ٢٢ من يناير سنة ١٩١٧ م ، اعترفت فيها باستيلاء الادريسي على جزر « فرسان » من التسرك وبأنها أصبحت جزءا من ممتلكاته • ونظرا لأن بريطانيا كانت تعتبر الادريسي حليفا لها ولم تعتبره أميرا خاضعا لحمايتها فانها أكدت في هذه المعاهدة الأخيرة « استقلاله في جميع تلك المتلكات » (١) •

ويرجع ضعف النشاط الحربي بين الادارسة والترك في شمال اليمن في السنتين الأخيرتين من سنى الحرب العالمية الأولى الى خوف كل جانب منهما من الجانب الآخر ٠ فالترك كانوا يقدرون تحالف الادريسي مع بريطانيا التي يهدد أسطولها المراكز العثمانية الواقعة على سواحل اليمن ، مما جعلهم يقنعون فقط بالدفاع عن هذه المراكز ضد اغارات الأدارسة أو الهروب بعيدا عن مرمى مدافع الأسطول البريطاني ٠ أما الادريسي فرغم ما كان يحسه من قوة بتحالفه مع بريطانيا ، وبأن ذلك كان يمكنه من مضايقة الترك خاصة في المنطقة الساحلية التي يمكن أن تدعم تحركاته فيها مدافع الأسطول البريطاني ، فأن الادريسي في قرارة نفسه كان يخشى انتقام الترك اذا ما تخلت عنه بريطانيا • وكان الادريسي يعلم بطبيعة الحال أن بريطانيا كانت دائما حليفة للأتراك قبل انضمامهم لألمانيا التي كانت هزيمتها تبدو في الأفق ، فكان يخشي أن يصفو الجو من جديد بن بريطانيا والأتراك فتبقيهم في اليمن ، فينتقمون منه أشد انتقام • وقد أثار ارتياب الادريسي في نيات الانجليز تراخيهم في مساندة سلطان لحج الذي هجم. الترك على بلاده في جنوب اليمن ، ولهذا رأى أن اخلاصه للانجليز واطمئنانه اليهم لن يكون الا اذا تمكنوا من طرد أعدائه العثمانيين من اليمن حتى لا يشكلوا هناك خطرا يهدد مستقبله • ويفسر لنا ذلك خـوف الادريسي من رفع علمه على جزر « فرسان » بعد استيلائه عليها من يد الترك حتى لا يزيد من ثاثرتهم عليه ، فيتعرض لانتقامهم في المستقبل كما خشى في نفس الوقت أن يرفع عليها العلم البريطاني حتى لا يتهم بأنه باعها للانجليز فيثير بذلك على نفسه سخط اليمنيين ولعنتهم (٢) .

وقد استفاد الادريسى من تحالفه مع بريطانيا فى أثناء الحرب العالمية الأولى ، وحتى بعد خروج الترك من اليمن فى أعقاب تلك الحرب واذا كنا قد استعرضنا المعونات الحربية التى قدمتها بريطانيا للادريسى فى أثناء الحرب

Hurewitz, J.C.: Op. cit., Vol. II, p. 12 (1)

Jacob, H.F.: Op. cit., pp. 176-177.

فان الادريسي استفاد من هذا التحالف أيما استفادة في المجال الاقتصادي أيضا عندما حافظت بريطانيا على جعل موانئه مفتوحة للتجارة ، بينما فرض أسطولها حصارا بحريا خانقا على بقية المواني اليمنية • وقد احتكر الادريسي بذلك تجارة المنطقة وتصرف في أسعار السلع كما شاء ، وجنب بلاده الضيق والاختناق الاقتصادى الذي عانى منه اليمنيون وحتى سمكان المدن الساحاية اليمنية الأخرى في أثناء الحرب • وقد لجأ بعض مشايخ القبائل القاطنة على ساحل البحر الأحمر الى عرض خدماتهم على الانجليز ، ليخلصوا أنفسهم مما حل يهم من فاقة في أثناء الحصار · ومن بين هؤلاء شيخ ميناء « خوخة » \_ ذلك الميناء الدى عرف بأهميته التجارية وبالخدمات التي كان يقدمها للسفن التجارية العابرة \_ وقد عرض هذا الشيخ خدماته على الانجليز في عدن بعد أن شكا اليهم عدم اهتمامهم بمساعدة قبيلته • وحتى قبيلة الزرانيق القاطنة على الساحل اليمني والمعروفة بشدة البأس ، تقربت هي الأخرى للانجليز لتحصل على مساعداتهم وعرضت عليهم موانئها لاستغلالها بعد أن عانت الأمرين من الحصار ٠ غير أن بريطانيا كانت ترفض هذه العروض التي رأت في قبولها توسيعا غير مرغوب فيه الالتزاماتها في فترة الحرب العصيبة • وسيؤدي تخلي الانجليز عن مساعدة قبيلة الزرانيق الى التجائها الى الفرنسيين في « جيبوتي » الواقعة على الساحل الافريقي المواجه لليمن ، غير أن الفرنسيين أحجموا عن مساعدة الزرانيق وأحالوهم الى عدن (١) دون جدوى ٠

على أن العثمانيين والامام يحيى تعرضوا كذلك لوطأة الحسار الذي فرضته بريطانيا على سواحل اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى وقد حاولوا الحصول على احتياجاتهم اللازمة بمختلف الوسائل المكنة ومن مصادر متعددة وكان من بين أهداف الحملة التي وجهها الترك الى لحج هـو توفير الامكانات الاقتصادية اللازمة للأتراك المحصورين في اليمن ، حتى يتجنبوا الضائقة الاقتصادية التي كانوا يتوقعون حدوثها اذا طالت فترة الحرب ولازمها هـذا الحصار العنيف ويؤكد العبدلي هذا الرأى بقوله : « ان على سعيد باشا هو الذي أشار بمهاجمة لحج والاستيلاء عليها لأنه خشي أن يتعطل الفيلق في اليمن ، ولا تكفيه حاصلات اليمن المحصورة فيموت جوعا ، فرأى أن يستولى على لحج المشهورة بكثرة حبوبها وأرزاقها في اليمن لضم حاصلاتها الى حاصلات اليمن المصياط » • كما أشار العبدلي الى أن المكاتبات التي تبودلت بين على سعيد باشا والقومندان أحمد توفيق ومحمود نديم تبين بوضوح بل وتؤكد « أن الأتراك مع ما نهبوه وسلبوه واقترضوه واستولوا عليه بأى حال كان من حاصلات لحج وأملاك السلطنة العبدلية ورعاياها ومن

Jacob, H. F.: Op. cit., pp. 173-174.

غيرها من بلدان اليمن والنواحى التسع ، كانوا فى ضائقة شديدة فى اليمن كما يفهم من ذلك النزاع الذى قام بينهم بخصسوص توزيع الحاصلات بين الفرق. العسكرية والملكية » (١) ، على النحو الذى سنوضحه عند دراستنا للعمليات الحربية فى جنوب اليمن فى أثناء الحرب العالمية الأولى •

وقد عبر الواسعى عن الضائقة الاقتصادية التي اجتاحت اليمن نتيجة. لحصار الأسطول البريطاني لسواحله بقوله « ثم في شهر شوال ( أوائل سنة ١٩١٤ م ، ١٣٣٢ هـ ) انقطعت البواخر البحرية وعظم الحرب ، ودخلت سنة. ١٣٣٣ هـ ( نوفمبر ١٩١٤ م ) واشتدت الحرب العظمى وامتنعت القطارات والبواخر البحرية وأصاب الناس ضرر شديد بسبب ذلك ومكثت الحرب خمس سنوات الى نهاية سنة سبع وثلاثين هجرية ( ١٣٣٧ هـ ، ١٩١٨ م ) • واليمن في الزراعـة والثمار هـذه المدة قد تحسنت حالها ولم ينقطع عنها الا الغـاز والسكر ٠٠ وأما المأكولات فموجودة ، واليمن استغنى بنفسه مع وجود وفرة الفواكه والثمار ، ويوجد نوع من السكر في اليمن الأسفل » (٢) · ومن الملاحظ أن الواسعي لا يعبس فقط عن الضائقة الاقتصادية التي نتجت عن الحصار البريطاني الذي عانى منه اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى ، بل انه يوضح كذلك أن أهالي اليمن اتجهوا الى العناية بزراعة أراضيهم حتى يهيئوا لبلادهم اكتفاء ذاتيا يقيهم كارثة المجاعة اذا ما استمر الحصار البحرى لسواحلهم سنين عديدة • وكانت الأرض اليمنية جديرة بالوفاء باحتياجات اليمنيين لثراثها الطبيعي وكثرة خيراتها فأنتجت لهم ما سمد حاجتهم وهيأ لهم فعلا الاكتفاء الذاتي الذي جنب بلادهم ويلات المجاعة في أثناء الحصار البرى الايطالي (٣)، والبريطاني للسواحل اليمنية •

### العمليات الحربية في جنوب اليمن في النساء الحرب العسالية الأولى :

أشرنا فيما سبق الى أن بريطانيا فى مطلع الحرب العالمية الأولى قامت بمحاصرة السواحل اليمنية بأسطولها المنيع وذلك لكى تقطع المواصلات بين اليمن وبين باقى أجزاء الامبراطورية العثمانية ، حتى تضيع الفرصة على الحامية العثمانية الموجودة هناك من المساهمة فى العمليات الحربية المضادة لقوى الحلفاء فى أثناء الحرب ، وقد زاد من ضيق الحصار على العثمانيين فى اليمن التحالف.

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١١ ٠

<sup>(</sup>۲) الواسعى : المصدر السابق ، ط ۲ ، ص ۳۲۹ ـ ۳۳۰ •

۲۲ محمد أنعم غالب : نظام الحكم والتخلف الاقتصادى في اليمن ، ص ۲۲ العجم (۳)
 Bury, G.W. : Op. cit., p. 116.

الذي تم بين ابن سعود وبريطانيا في سنة ١٩١٥ م ، واشتعال الثورة العربية ضدهم بزعامة الشريف حسين في المعجاز • وقد أدى ذلك الى قطع الطــريق الصحراوي الطويل عبر الحجاز ونجد الذي كان وسيلة الاتصال الوحيدة بعد انقطاع الطريق البحرى ، فكادت الدائرة بذلك تكون مقفلة حول العثمانيين المحصورين في اليمن • كما يبدو أن الترك أحسوا بقوة البحرية البريطانية ، وأن معركة الساحل سوف يكسبها الانجايز لا محالة ، فالأسطول البريطاني يسيطر تماما على البحر كما أنه كان يساند تحركات الادريسي وعملياته الحربية ضد الترك في شمال اليمن ، ولهذا اتجه العثمانيون بكامل استعدادهم لمهاجمة لحج ومحاولة غزو عدن ومناوأة الانجليز من ناحية البر ب ولا شك أن تحول الترك الى الجبهة الجنوبية في اليمن كان خطة عسكرية صائبة أبعدت قواتهم عن مرمى قذائف الأسطول البريطاني في المناطق البحرية في الساحل الشمالي المواجه لعسير كما جعلتهم يتجهون الى ضرب الانجليز في المناطق البرية البعيدة عن الساحل حيث تضعف نسبيا جيوشهم واستعداتهم عن النيل من القسوات العثمانية وهزيمتها (١) ٠ وتجدر الاشارة الى أنه في ذلك الوقت كانت موارد اليمن التي أنهكتها الشورات والحروب الطويلة قد أصبحت محدودة لا تكساد تفى باحتياجات العثمانيين الذين مكثوا فيها طويلا وينتظر أن تطمول اقامتهم نتيجة للحصار المحكم المضروب حول الولاية في البر والبحر بواسطة بريطانيا وأعوانها • وكان الترك يتوقعون أن اعتمـادهم الكلي على موارد اليمن المحلية سيثير بالضرورة أهالي اليمن الذين لم ينمح من ذاكرنهم تاريخ نضالهم السابق وصراعهم الدامي ضد الحكم العثماني في بلادهم • ولم يكن الترك كذلك يطمئنون تمام الاطمئنان الى موقف الامام يحيى الذي بدا في مظهره محايدا بل ومساندا لهم في محنتهم في بعض الأحيان ، لأنهم كانوا يرونه مترقبا لسقوطهم حتى ينقض عليهم ويرث البلاد بعدهم اذا أتيحت له الفرصة ، وان كان يطمئنهم بعض الشيء اتفاق الصلح المعقود بينهم وبينه في سنة ١٩١١ م ، والمحاولات التي اشترك فيها معهم لاجتذاب سلطان لحج وابعاده عن محالفة بريطانيا • وهكذا كانت هذه العوامل مجتمعة تحث العثمانيين في اليمن على التحرك والبحث عن مخرج لهم من الضائقة التي واجهوها في مطلع الحرب الكبرى الأولى في تلك الولاية المحصورة

وبهذا قرر العثمانيون في اليمن أن المخرج الوحيد لهم من تلك الضائقة هو الاتجاه جنوبا ومهاجمة النواحي التسع المحيطة بعدن ، بل مهاجمة عدن نفسها • وعدن في ذلك الوقت كما يقول الريحاني « مدينة التجارة والفحم والمضارب العسكرية • فهي من الوجهة الحربية جبل طارق الشرق • ومن

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٢١٥ •

الوجهــة التجارية مركز توريد وتوزيع مهم في البحر العربي • ومن الوجهــة البحرية العمومية هي مستودع فحم لبواخر العالم التي تجرى بين الشرق والعرب • وهي للبواخر الانكليزية المستودع الثالث في الطريق بين الجزر البريط انية والهند وأما المستودعان الأول والتساني ففي جبال طارق والسويس » (١) · وكانت خطة الدولة العثمانية وحلفائها تهدف الى طرد الانجليز من عدن واحتلالها ، واحتسلال جزيرة بريم ، وكلتاهما تشرفان على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر ، وكان هذا الهجوم جزءا من الخطة العامة التي رسمتها الدولة العثمانية وحلفاؤها لمهاجمة الانجليزية في مصر والاستيلاء على قناة السويس ، وحرمان بريطانيا من الشريان الحيوى في خطوط مواصلاتها الامبراطورية الى الهند والشرق (٢) • وقد أكد العبدلى ذلك عندما ذكر أن. العثمانيين في اليمن « وصلتهم أوامر مشددة من أنور أن يقلقوا راحة الانكلين في عدن ويجبروهم على ارسال عسكر اليها ، وأن يشغلوهم في اليمن بقدر الامكان ، وكأنهم أرادوا بذلك أن يشغلوا في عهدن جانسا من المهد الذي يظنون أن الهند سترسله الى السويس لكبح جماح حملة أحمد جمال باشا على مُصر » (٣) · كما يؤكد أمين الريحاني أن هدف الترك من مهاجمة عدن هو إشغال الانجليز عن الميادين الأخرى للحرب الكبرى الأولى بقوله : « فعول على ا سعيد باشا الجركسي قائد القوات العثمانية في اليمن على مهاجمة عدن ولم يكن. قصده غير اشغال الانجليز هناك » (٤) · واذا كان هذا هو الهدف العسكرى من وراء مهاجمة العثمانيين لعدن والنواحي التسع ، فقد كانوا يردون أيضا من وراء ذلك الى ايجاد خل لضائقتهم الاقتصادية المتوقعة خاصة اذا طالت فترة. الحرب (٥) ، على النحو الذي سبق أن أوضحناه ٠

وهكذا تحددت الجبهة التى سوف يزحف تجاهها رجال الحامية العثمانية في اليمن ، سسواء كان الغرض من ذلك محاولة الاستيلاء على عسدن والنواحي التسمع ، وهو هدف صعب لم يتحقق لنهايته نتيجة لمناعة عدن وقوة تحصينها ، أم كان الغرض الاستيلاء على بعض تلك النواحي ، واشغال الانجليز حول عدن ، والاستعانة بمحاصيل المنطقة لسسد حاجة الحامية العثمانية ، وهو الأمر الذي تحقق فعلا ، وقد كانت هذه الجبهة أفضل للترك وأجدى لهم من الجبهة الشمالية في عسسير التي أوضحنا العمليسات الحربية التي حدثت فيها في أثناء الحرب العالمية الأولى ضد الأدارسة لابعادهم عن محالفة الانجليز ووضع حد لتوسعهم

<sup>(</sup>٧) أمين الريحانيٰ: المبدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٤٣ ٠

Lienczowski, G.: Op. cit., p. 61.

<sup>(</sup>٣) العبدل : المصدر السابق ، ص ٢١٠ - ٢١١ ٠

<sup>(</sup>٤) الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٤٠١ -

<sup>(</sup>a) العبدل : المصدر السابق برص ٢١١

المدعم بمدافع الأسطول البريطاني على حساب الممتلكات العثمانية فلك لأن جبهة عدن على أية حال كانت مجابهة مباشرة من العثمانيين لأعدائهم الانجليز في جنوب اليمن (١) ، وكان سيترتب على نجاح الترك فيها أو فشلهم آثار ذات فعالية أبعد مدى في خطة الحرب الكبرى من القضاء على الادريسي أو وضع حد لتعاونه مع بريطانيا لاشغال الترك في شمال اليمن و هذا على الرغم من أن لينوفسكي » يقلل من قيمة العمليات الحربية التي دارت في اليمن في أثناء الحرب العالمية الأولى لعدم تناسقها مع العمليات الحربية الرئيسية للخطط العسكرية التي وضعتها المربية الرئيسية للخطط العسكرية التي وضعتها لم تكن متناسقة مع العمليات الحربية الرئيسية للخطط العسكرية التي وضعتها الدولة العثمانية وحليفتها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ، ولذلك كانت غير ذات الدولة العثمانية وحليفتها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ، ولذلك كانت غير ذات الدولة العثمانية وحليفتها ألمانيا في الحرب العالمية الأولى ، ولذلك كانت غير ذات

وعلى أية حال فقد قررت القيادة العثمانية في اليمن الزحف على عدن والنواحى التسم ، وكان الانجليز يرون أن تلك النواحي وبخاصة لمج بمثابة خط فاع أول عن عدن نفسها • ولهذا عندما علمت بريطانيا بخطة الترك أرادت أن تقوم ببعض العمليات الحربية التي قد ترهبهم وتوقف زحفهم على عدن ٠ وتنفيذا لتلك الخطة الدفاعية فقد أوقف الانجليز ثلاثة طوابير من جنودهم في البسحر الأحمر كانوا متجهين من الهند الى السويس ، وضربوا في ١٠ من نوفير سنة ١٩١٤ م جزيرة الشيخ سعيد ليدمروا الآبار والحصون والمستودعات فيها ٠ ولكنهم لم يستطيعوا ، لشدة الأنواء ، النزول الى الجزيرة فنزلوا الى البر قريبا منها في حمى مدافع البواخر الحربية البريطانية ، فتقهقر الترك إلى داخل البلاد، ثم دمر الانجليز قلعة « تربة » وغيرها من الحصون في تلك الناحية ، وغنموا بعض المدافع ، فظنوا أنهم أوقفوا الترك ومنعوهم من مجرد التفكير في الزحف على عدن · غير أن الترك اوقفوا زحفهم لمدة سبعة أشهر فقط ثم أعادوا الكرة على جزيرة الشيخ سعيد فاحتلوها ، وتوجهت جنودهم من « ماوية » الى « لحج » للهجوم على عدن (٣) • وجدير بالذكر أن اعتداء الانجليز على الشيخ بعيد أغضب الامام يحيى الذي كان يعتبوها جزءا من أملاك أجداده التي ورثها بحكم امامته · وقد احدج الامام على هذا العدوان البريطاني مما جعل « الكولونيل جاكوب ، المعاون الأول يومئذ في دار الاعتماد بعدن يكتب اليه قائلا أن الضرورة الحربية هي التي حملت الانجليز على ضرب الشيخ سعيد دون أن يكون لهم

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٢٠١٠

Lenczowski, G.: Op. Cit., p. 60.

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : المصدر السابق.، ج ١ ، ص ٣٦٥ ـــ ٣٦٦٠٠

والنفسية التي شنها الترك وصاحبت حملتهم الزاحفة تجاه عدن ، عندما أطلقوا الاشاعات بأنهم قد استولوا على قناة السويس بل على مصر كلها وأقفلوا باب المندب ، ليوهموا أهالي النواحي بأن عدن هي المحصورة ، فقد لقيت هذه الحملة بعض النجاح مما جعل العبدلي يقول ان الترك « كانوا يجدون في خراف قحطان الضالة كثيرا ممن يصدق ذلك ، (١) • وكان الترك يقصدون بحملتهم الدعائية هذه التظاهر بأنهم يهدفون الى مهاجمة عدن فقط ٠ وحاول الترك أن يؤكدوا ذلك عندما بعث القائد العثماني على سعيد باشا الى سلطان لحج يستأذنه بالمرور عبر سلطنته المستقلة ويعده بالمحافظة عليه وعلى ملكه ، فابي السلطان على « لانه حليف الدولة البريطانية وتحت حمايتها » (٢)·علم أن العبدلي يؤكد أن السلطان على أدرك أن الترك ما كانوا يقصدون الا الاستيلاء على لحج يستأذنه بالمرور عبر سلطنته المستقلة ويعده بالمحافظة عليه وعلى ماكه ، والذين كانوا يتوسطون لتحسين علاقاته مع حكومة ولاية اليمن العثمانية ٠ ثم يضيف العبدلي قوله أن نية الترك قد تحققت بعد ذلك عندما أقر القائمقام رءوف بك عند بعض رجال حكومة عدن أنه لم يكن في عزمهم مهاجبة عدن الا اذا جصلوا على امدادات كبيرة ، وانما كانت خطتهم الاستيلاء على لحج والسيطرة على مقدراتها ٠ ويختتم العبدلي رأيه هذا بقوله : « فلذلك كانت مقاومة السلطان والتجاؤه الى عدن ضربة على على سعيد باشا ، وسببا لبقاء أكثر عرب المحمية على موالاة حكومة عدن » (٣) ·

وتجدر الاشارة الى أن أمين الريحاني ، ذلك الأديب الصحفى الرحالة العربى الأصل الأمريكي الجنسية ، الذي قام بزيارة اليمن والبلاد العربية في اعقاب الحرب العالمية الأولى وكتب عن ملوك العرب الذين قابلهم آنذاك ، قد ذكر أن ما وصل بالطرق الرسمية الى الدوائر الحربية في الغرب من أخبار تلك الزاوية العربية القصبية والتحركات العسكرية التي دارت فيها في ذلك الوقت لم يكن فيه كلمة عن نكبة لحج وعما حل بالاسرة المالكة وبسلطانها «حليف بريطانيا العظمي » ، وانما تضمن فقط الاشارة الى أن السلطة الانجليزية في عدن احتاطت للأمر بما لديها من قوات الدفاع القليلة ، وأنها أمرت بنقل الميحاني أن التقارير الرسمية جاء فيها « ان شدة الحر وقلة الماء وفرار الهجانة الماجورين أخرت الجنود في الطريق وحالت دون الغاية المقصودة » • ثم أشيار الريحاني الى أن طليعة الجيش البريطاني وصلت الى غايتها ونازلت الأتراك خارج لمج قبل أن يصل الجنود اليها ، فدارت الدائرة على الانجليز ، فتقهقروا خارج لمج قبل أن يصل الجنود اليها ، فدارت الدائرة على الانجليز ، فتقهقروا

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر نفسه ، ص ٢١٢ ٠

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٦٧ ٠

<sup>(</sup>٣) العبدل : المصدر السابق : ص ٢١٣ ٠

فى ذلك قصد خفى أو سياسى ، وأن جلاءهم عن تلك الناحية فى أقرب فرصة سوف يؤكد ذلك (١) ٠

وعندما وصلت القوات العثمانية الى « الضالع » فى فبراير سنة ١٩١٥ م را ١٢ من ربيع الأول سنة ١٩٣٥ ه ) فقد كتب الأمير نصر الى السلطان على سلطان لحج يصف له حملة الترك وتحركاتهم بقوله : « ان الحركة قوية جدا وجيوشا تركية وامامية ويمانية لا لها قدر (كذا) وأن الدولة العثمانية أخذت مصر والخور ( يقصد قناة السويس ) وأقفلت باب المندب (كذا) وحصنته بالعساكر والآن جهزت عساكرها من طريق اليمن وواصلين الى « قعطبة » و « ماوية » و « الراهدة » وطريقهم « الدريجة » و « الداهدة » من حدودنا والآن الثورة والحركة قوية بالمرة ظاهرا وباطنا ومتوجهين الى عدن ، ونحن قد رفعنا للانكليز بالحقائق وايضا سمعنا أنكم عاونتم الدولة البريطانية بخمسين رفعنا للانكليز بالحقائق وايضا سمعنا أنكم عاونتم الدولة البريطانية بخمسين من بعضهم أن عند وصولهم قُرب لحج بأنهم يطلبون «كم تسليم المعاونة من بعضهم أن عبنا اعلامكم بذلك وعندما يصلوا قريب لحج لازم علينا قوام المهد ، ونتداخل بينكم بموجب المخوة ، وتصلح جميع الأمور ، وندخل أوجاهنا لكم ولهم » (٢) .

ونلاحظ أن ما ذكره الأمير نصر عن اشتراك جنسود الامام يحيى فى الحملة العثمانية على لحج يجانب الحقيقة ، لأن الامام لم يقبل أن يزج بنفسه فى الصراع القائم بين الترك والانجليز ، احتفاظا منه بقوته للانتفاع بها فى تدعيم كيانه بعد تصفية هذا الصراع الذى لا مصلحة له فيه وقد أكد القائد العثماني سعيد باشا موقف الامام مذا بقوله أن الامام كان يعارض رأيه فى الزحف على عدن ، وأنه قد كتب للامام يطلب منه المساعدة فلم يلب الامام مطلبه (٣) ، غير أنه يمكن القول أن بعض رجال القبائل اليمنية من أتباع الامام قد اشتركوا مع العثمانيين في الهجوم على لحج بصفتهم الشخصية ومن أجل مصالح خاصة ، وليس بصفتهم ممثلين للامام يحيى الذي رفض أن يقحم نفسه فى تلك الحرب (٤) ، وحسب الترك ما استفادوه من الامام يحيى فقد قال العبدلى : « انهم فازوا بأن يركنوا اليه فى ضبط جانب من بلاد اليمن واحتمال جملة من المهام ، بصغة مفوض من طرف الخليفة ، وهى خدمة ثمينة مكنتهم من أن يتفرغوا لمحاربة أعدائهم وتمكنوا أن يقترضوا منه ما احتاجوا اليه من الحب والنقد » (٥) ، أما الحرب الدعائية يقترضوا منه ما احتاجوا اليه من الحب والنقد » (٥) ، أما الحرب الدعائية

(1)

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 159.

<sup>(</sup>٢) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١٢ •

<sup>(</sup>٣) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ص ٣٦٧ · ٣٦٤. وأمين الريحاني : المصدر السابق ، ص

<sup>(</sup>٤) السيد مصطفى سألم : المصدر السابق ، ص ٢٠٢ •

<sup>(</sup>٥) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١١ - ٢١٢ •

عن لمج مهزومين ، فدمرها الاتراك في ٥ من يوليو سنة ١٩١٥ م ونهبوها ، ثم زخفوا على الشيخ عثمان فاحتلوها في اليوم التالى (١) · واختتم الريحاني توضيحه لما وصل الى الدوائر الحربية في الغرب بالطرق الرسسمية عن تلك الحرب بقوله : ان النجهة البريطانية التي وصلت بعد ذلك الى عدن أخرجت الترك من الشيخ عثمان في ٢٠ من يوليو ، فعادوا الى لحج وتحصنوا فيها وظلت شرذمات منهم في « أم العبد » و « الوهط » ، فحاول الانجليز مرارا أن يخرجوهم منهما فلم يتمكنوا من ذلك الا بعد أن قامت بنجدتهم عشائر العسرب التي استنجدوا بها ، ولكن الانجليز لم يستطيعوا ولا حاولوا بعهدند أن يخرجوا الأتراك من لحج ، فظلوا فيها حتى نهاية الحرب العالمية الأولى (٢) ·

هذا ما وصل بالطرق الرسمية الى الدوائر الحربية فى الغرب عن أخبار الصراع الذى دار بين الترك والانجليز فى جنوب اليمن فى أثناء الحرب العالمية الأولى • ومن الملاحظ اغفال ذكر الكارثة التى حدثت لسلطان لحج حليف بريطانيا على يد الأتراك كان محاولة من الانجليز لاخفاء جريمتهم ، اذ تركوا سلطان لحج يقع وبلاده فريسة فى يد الأتراك رغم تعهدهم بحمايته من أى عدوان أجنبى تتعرض له بلاده • ولا شك أن اذاعة أخبار تلك الكارثة كان من شائه أن يشكك حلفاء بريطانيا فى تعهداتها اليهم فيفقدوا الثقة فيها ويتخلوا عن مساعدتها فيضعف جانبها فى الحرب الكبرى فى ذلك الوقت ، الأمر الذى كانت تتجنب حدوثه بشتى الوسائل المكنة • على أن تفاصيل هجوم الترك على لحج سنستعرضها فيما يلى بعد التثبت منها من مصادر متعددة •

فى السنة الثانية من الحرب العالمية الأولى أى فى صيف سنة ١٩١٥ كان للدولة العثمانية فى اليمن خمسة وثلاثون طابورا ، أى خمسة عشر ألف جندى ، معظمهم من السوريين ، وكان يعسكر قسم منهم فى « ماوية » فى جنوب اليمن تحت قيادة أمير اللواه على سعيد باشا الجركسى الذي أضاف الى قواته قوة من العربان اليمنيين ، وقد عرف عن سمعيد باشا أنه كان كريم الاخلاق جوادا مما جذب اليه عدة آلاف من رجال قبائل « الحواشب » و « اليوافع » و « الصبيحة » (٣) ، وقد خرجت جيوش سعيد باشا من ماوية زاحفة تجاه لحج حيث كان السلطان على يعد العدة لمواجهة الترك وصدهم عن بلاده ، وقد استعان سلطان لحج ببعض العشائر المجاورة وحشد قواته التي بلغت نحو ألفى مقاتل في « الدكيم » الواقعة على مسافة عشرة أميال من لحج ، غير أن تكاليف الاحتفاظ بهذا العدد الى جانبه كانت باهظة لا تتحملها ميزانيته الصغيرة (٤) ،

(2)

<sup>(</sup>۱) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ٣٣٦ . Scott, H. : In the High Yemen, p. 230.

<sup>(</sup>٢) الريحاني : الصدر السابق ، ص ٣٦٦ •

<sup>(</sup>٣) الريحاني : الصدر تقسه ، ص ٣٦٧ •

Jacob, H. F. Op. cit., p. 165.

وكانت حكومة عدن البريطانية قد أرسلت الى الدكيم فرقة من الحيالة في عدن Adentroop

الله المخابرة معهم « بالهليو » (١) •

وقد تخلى عن مساندة سلطان طبع ضد الأتراك عسدد من الأمراء اليمنيين المجاورين لبلاده ، لحوفهم من قوة الترك ولعدم تقتهم في مساندة الانجليز وحمايتهم • ومن بين حؤلاء السلطان على مانع الحوشبي • وقد اكتشف العبادلة حكام طبع خطابا واردا من الأمير على بن صالح الحوشبي الى السلطان المذكور وفي طيه رسالة من على سعيد باشا قائد الحملة التركية يدعو فيها سلطان الحواشب للرجوع الى المسيمير والاتصال بالترك لاتمام الاتفاق الذي بدأوه مع الأمير على بن صالح بشأن اعطاء الحواشب منطقة « زايدة » التابعة للعبادلة حكام لجج • وقد أكد ذلك عدم اخلاص السلطان الحوشبي لجاره سلطان لحج ، وكان السلطان الحوشبي هذا قد عاد الى بلاده بعد أن حصل على أسلحة قليلة من حكومة عدن ، غير أنه كان يائسا من حماية الانجليز مما جعله يعقد العزم على الاذعان للترك والاتفاق معهم ، وقد صرح بذلك لمقبل عبد الله القطيبي ومحمد ابن الأمير حسن اللذين أرسسلا من « الدكيم » لمعرفة اتجاهه ، كما أكد لهم الموشبي « أنه ما لم تصل جنود بريطانيا العظمي وعساكر لحج لصد الاتراك عن بلاده فانه عثماني مصالح للأتراك » (٢) •

وقد أرسل سلطان الحواشب في « المسيمير » خطابا لقوات العبادلة في « الدكيم » بعد أن أحرق أطرافه انذارا بالخطر ليحثهم على ارسال المدد في أسرع وقت « والا فانه لا يلام بعد ذلك » كما كتب مثل هذا الخطاب الى حكومة عدن وسلطان لحج العبدلى • ثم عاد سلطان الحواشب فأرسل كتبا أخرى الى «الدكيم» تكذب خبر وصول الترك الى حدوده وتحذر العبادلة من ارسال أى مدد اليه لأن الأمر لا يستلزم ذلك • ويبدو أن الحوشبي فعل هذا ليتجنب غضب الترك وليظهر اخلاصه لهم وعدم تعاونه مع العبادلة حلفاء الانجليز بعد أن فقد الأمل في حمايتهم له وصد الترك عن بلاده • وقد أرسل العبادلة أربعة من الخيالة ألى « الدريجة » لاستطلاع الموقف فرأوا جميع قرى الحواشب قد أخليت وفر سكانها بمواشيهم وأثاثهم وأرزاقهم الى شوامخ الجبال خوفا من الترك الذين تمكنوا من مد أسلاك البرق الى «الدريجة» وكادت تصل الى هناك طلائم قواتهم وقد أبلغ الكشافون رجال العبادلة في « الدكيم » بأن الترك قد اجتازوا الحدود وذلك لكي يستعدوا لمواجهتهم

<sup>(</sup>١) العبدل : المصدر السابق ، ص ٢١٤ •

<sup>(</sup>٢) العبدل : المسدر نفسه والصفحة نفسها .

وهكذا اصطدم الترك بالعبادلة في « الدكيم » وسرعان ما دارت الدائرة على اللحجيين لأن الترك فاقوهم عددا وعدة • وفي تعبير موجز ذكره العبدلي يصف ما حدث في تلك المعركة بقوله : « وحقيقة كان حالنا وحالهم كمن يناطح بالقارورة الجبل » (١) • وترجع أسباب هزيمة اللحجيين الى قلة عددهم وعتادهم الحربي بالنسبة لما كان لدى الترك من رجال وعتاد ، كما أن اللحجيين لم يكونوا على شيء من النظام في تحركاتهم العسكرية ، على عكس ما كان لدى الترك من نظام ودراية بالخطط الحربية • هذا فضلا عن تأخر وصول النجدة الانجليزية اليهم الا بعد وقوع الهزيمة فعلد • وقد ذكر أمين الريحاني أن التقارير الرسمية وردت فيها أسباب ثلاثة لتأخر وصول تلك النجدة ، هي : التصوص • غير أن الريحاني أضاف أنه سمع في عدن أن الجنود الهنود عصوا يومئذ ضباطهم الانجليز لأنهم كرهوا أن يحاربوا اخوانهم المسلمين (٢) • على أن الصادر المختلفة تجمع على أن الانجليز أبطثوا في انجاد اللحجيين ، ثم انهزموا بعد ذلك أمام القوات العثمانية •

وقد أسرع سلطان لحج بابلاغ نبأ هزيمة جنوده فى « الدكيم » لرجال حكوسة عدن البريطانية ، وأوضع لهم أن قصره سيصبح فى اليوم التالى تحت رابل قذائف المدافع التركية ، وقد أرسلت حكومة عدن فرقة من جنودها توجهت الى لمج بعد أن قضت ليلتها فى الشيخ عثمان ، وقد هاجم الترك مدينة « الحوطة » حيث تجمع اللحجيون وأطلقوا عليها المدافع ، واحتدم القتال بين الجانبين ، وكان قد وصل الى المدينة جانب من الجنود الهنود والبريطانيين لساعدة سلطان لحج غير أنهم وصلوا بعد فوات الوقت ولم يتمكنوا من احضار مدافعهم وعتادهم ، وقد ذكر العبدل أن عدد الذين دافعوا عن « الحوطة » من المحجيين والبريطانيين لا يزيد على سبعمائة مقاتل ولكنهم قاتلوا قتسال من المربطاني ، وأن الترك أنفسهم قد شهدوا لهم بذلك (٣) ،

وعندما دخل الأتراك الجانب الغربى من مدينة « الحوطة ، كان السلطان على وأسرته لا يزالون فى القصر المقام فى الجانب الشرقى من المدينة يدافعون عن أنفسهم ، فاضروا أن يخرجوا منه عندما بدأت الحجارة تتسساقط عليهم من الجدران التى كانت تخترقها القنابل ، ثم بادروا بالفرار قبل الفجر متجهين الى بلدة « الشيخ عثمان » احدى ضواحى عدن ، وفى ذلك الوقت كان الجنود البريطانيون قد خرجوا من تلك البلدة لينجدوا اللحجيين ، فالتفوا بالسلطان

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١٦ ٠

<sup>(</sup>٢) الريحاني : المصدر السابق ، ص ٣٦٧ ٠

<sup>(</sup>٣) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١٧ ٠

وأسرته تحت جنح الظلام ، فظنوهم من كشافة العدو . فأطلقوا عليهم النيران فقتلوا عددا منهم وأصيب السلطان على بسبع رصاصات وقتل فرسه ، وقد أعيد السلطان مجروحا الى القصر (١) وبقى فيه الى بعد شروق الشمس ، حيث أخرجه من بقى من جنوده فى القصر محسولا على الأكتاف وكان التسرك يطلقون عليهم نيران بنادقهم من أطراف المدينة فأصسابوا بعض الذين يحملونه بجروح خفيفة ، غير أن هؤلاء ساروا بسلطانهم على تلك الحالة حتى وصلوا بالقرب من « الرباط » ، حيث كانت هناك سيارة نقلت السلطان على الى عدن . فتوفى هناك متأثرا بجراحه (٢) ، وقد عبر « هارولد جاكوب » عن موقف الانجليز ازاء هذه الكارثة التى حلت بسلطان لحج بقوله : « اننا فى اهمالنا مسئولون عن وفاة السلطان على المبتسرة » (٣) ،

وهكذا سيطر العثمانيون على لحج التى فر منها الى عدن من سلم من أسرة العبادلة الحاكمة وكثيرون من الأهالى • وقد دمر الترك قصور السلاطين ونكلوا بأهل المدينة • وقد عبر العبدلى عن ذلك بقوله: «وأصبحت المدينة خرابا وأهلها فقراء ، ففشت المجاعة فى البلاد وضبحت العباد ، واضطر العاهل على سعيد (قائد الترك) أن يبيع الى العبادلة جانبا مما غنم منهم من الحبوب • وكانت الخلائق من الأهالى تتزاحم لشراء ما يسد الرمق بأغلى الأثمان حتى فتح الله لهم الطريق الى سوق عدن » (٤) •

وتجدر الاشارة الى أن القوات العثمانية النظامية التى هاجمت لحج والتى قدرت بنحو ألفين وثلاثمائة جندى معظمهم من الترك والسوريين ، كائت مقسمة الى ثلاثة آلايات توزيعها على النحو التالى (٥):

الآلای الأول: ویتألف من: الطابور (۱،۲،۳) من الآلای ۱۱۸ ومن: الطابور (۱،۲،۳) من الآلای ۱۱۸ بقیادة: القائمقام سامی بك

وموقعه : في الجناح الأيمن ويقابل غربي مدينة الحوطة -

الآلای الثانی : ویتألف من : الطابور ( ۱ ، ۲ ، ۳ ) من الآلای ۱۱۹ ومن : الطابور (۳) من الآلای ۱۱۹

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١٧ ٠

<sup>(</sup>٢) الريحاني: المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٦٨٠

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 167.

<sup>(</sup>٤) العبدلي : المصدر السابق ، ص ۲۱۸ •

<sup>(</sup>٥) العبدلي : المصدر نفسه ص ٢١٨ - ٢١٩٠

بقيادة: القائمقام رءوف بك وموقعه: في القلب ·

الآلاي الثالث : ويتألف من : الطابور ( ۱ ، ۲ ، ۳ ) من الآلاي ۱۱۷

ومن : الطابور ( ١ ) من الآلاي ١١٩

ومن : بلوكين من الآلاي ١٢٠

بقيادة : محمد حسني يك

وموقعه : في الجناح الأيسر ·

وأما الأسلحة التي زودت بها هذه القوات العثمانية فكان بيانها كالآتي :

| نسوع الاستسلحة       | العادر |
|----------------------|--------|
| مدافع سريعة الطلقات  | ٨      |
| مدفعا عاديا للجبال   | 17     |
| « مانتنلی »          | r      |
| « هاوڻ َ»            | ۲      |
| د أوبوس »            | ۲      |
| « متراليوز ماشىنجن » | ۲.     |

وقد رافق هذه القوات في هجومها على لحج ما يقرب من سبة آلاف مقاتل من رجال القبائل اليمنية جمعت بين المرتزقة والطامعين في الغنائم ممن استطاع الترك اجتذابهم الى جانبهم ، أو من وقفوا الى جانب الترك اضطرارا بعد أن فقدوا الأمل في حماية الانجليز لبلادهم على نحو ما فعل سلطان الحواشب وقد نظم الترك هذه القبائل اليمنية التي شاركتهم في الهجوم على لحج في سبع فرق على النحو التالى:

الفرقة الأولى: تحت قيادة القائمقام محمسه ناصر باشا ، وهم قبائل قضساء القماعرة •

الفرقة الثانية : تحت قيادة السيد أحمد باشا ، وهم من القبائل المحيطة بتعز ومن جبل صبر .

الفرقة الثالثة : تحت قيادة عبد الله بن يحيى ، وهم قبسائل الضباب وجبل حبشى ·

الفرقة الرابعة : تحت قيادة القائمقام يوسف حسن ، وهم قبائل قضاء العدين ·

<sup>(</sup>١) المبدل : المصدر السابق ، ص ٢١٩ ٠

الفرقة الخامسة : تحت قيادة القائمقام الياس بك ، وهم قبائل اب وجبلة ونواحيهما ·

الفرقة السادسة : نحت قيادة القائمقام عبد القادر نعمان ، وهم قبائل الحجرية الذين جاءوا من طريق « عقان » والتقوا بالقوة الكبرى في بلاد الحواشب •

الفرقة السابعة: تحت قيادة السلطان على مانع المواشبى ، وهم قبائل المواشب الطابور اللي: تحت قيادة اليوزباشي اسماعيل الأسبود ، ويتكون من أربعمائة نفر ، ومعهم رجال من قبائل الأصابح وياقح ، والحق هذا الطابور بالفرق العربية (١) .

وعندما دخلت هذه الفرق من رجال القبائل اليمنية الى لحج مع القوات العثمانية فقد امتلأت بهم بيوت المدينة واستنفدوا المؤن والأرزاق مما كاد يؤدى الى احداث مجاعة لدى القوات العثمانية نفسها • وقد رفع « مأمور الأنبار » تقريرا بذلك للقائد العام الذى أصدر أمرا لرؤساء القبائل اليمنية بالرجوع الى بلادهم لكى يحتفلوا مع ذويهم بعيد الفطر ، بينما كان الهدف الأساسى هو الحد من استهلاك المؤن والمحاصيل حتى تفى بحاجة القوات العثمانية المعسكرة فى لحج حينهذاك • وقد عساد كثيرون من رجال القبائل اليمنية الى بلادهم ، وقد حملوا معهم من « الغنائم والمحاسين والذخائر والمفارش والأثاث والملابس والكتب شيئا عظيما » (٢) •

وقد أوضح العبدلى صورة لأعمال النهب والسلب والتخسريب التى اجتاحت لحج عقب هجوم الترك عليها يرافقهم رجال القبائل اليمنية بقوله : « وقد رئى كثير من أجلاف اليمن يلبسون أقمصة نساء لحج المذهبة ، ويتبخترون بها فى الأسواق ، وخسرت البلاد اللحجية فوق الخسارة المادية خسارة أدبية عظيمة لما ضماع فى هذه الحرب بأيدى الناهبين من الكتب النفيسة النادرة الوجود ، فلم يتركوا من مدخرات هذه المدينة ونفائسها ومكاتبها شيئا حتى مفارش المساجد وقناديلها ، وخربوا أكثر جدران بيوت الحوطة بحثا عن الكنوز بين جدرانها ، وارتكبوا من الفظائم ما يتعالى عنه أهل الايمان ، ، غير أن العبدلى لا يسترسل فى تحيزه ضد الأتراك وأعوانهم من رجال القبائل اليمنية الذين هاجموا بلاده ، بل انه كان منصفا فى حكمه عندما نجده يعود فيذكر « أنه والحق يقال لم يخطر على بال أحد من هؤلاء المجاهدين أن يسبى ولدا من أولاد اللحجيين يقال لم يخطر على بال أحد من هؤلاء المجاهدين أن يسبى ولدا من أولاد اللحجيين لأجل بيعه ، أو بنتا ليتمتع بها بوصفها ملك يمينه كما كان يفعل المجاهدون ،

<sup>(</sup>١) العبدلي : المعدر السابق ، ص ٢١٨ ٠

<sup>(</sup>٢) العبدل : المصدر نفسه ، ص ٢٢٠ ٠

البقارة من أصحاب المهدى والخليفة التعايشي بأهل السودان ولله الحمد ، (١) .

وعندما اضطرت الحامية البريطانية تحت ضغط القوات العثمانية الزاحفة الى اخلاء بلدة « الشيخ عثمان » فقد عاد اليها مباشرة بعض اليمنيين هن أهلها ومن غيرهم ونهبوا مَا فيها وقتلوا بعض التجار · كما ذهب بعضهم وأخطر الترك الذين أرسلوا عددا من جنودهم تمكنوا من احتلال تلك البلدة ، ووضعوا حدا لأعنال النهب والسنلب وأقروا الأمور هناك · غير أن الانجليز تمكنوا ثانية من احتلال « الشيخ عثمان » في ٢٦ من ابريل سنة ١٩١٥ بعد أن وصلت اليهم نجدة عسكرية من مصر للنشاركة في الدفاع عن عدن والمحافظة على مركزها الهام (٢) · وكانت حكومة عدن قد استنجدت في ذلك الوقت بفرنسا في جيبوتي ، فأمدتها الأخيرة بحوالي ٠٨٠ جندي من مدغشقر ، كما أرسل « الجنرال مكسويل » القائد العام في القاهرة فرقة هندية للمشسساركة في الدفاع عن عدن (٣) ،

وبعد أن استرجعت بريطانيا مدينة « الشيخ عثمان » فان العمليات الحربية في جنوب اليمن بين الأتراك والانجليز لم تتعد المناوشات بين الجانبين ، وكان يعقبها الانسحاب الى المراكز الاصلية • وعلى الرغم من قلة أهمسية تلك العمليات الحربية في حد ذاتها ، الا أن كلا الجانبين التركى والبريطاني حرصا على ابقاء قوات لا بأس بها هناك لتقف كل منها في وجه الأخرى لصد أى هجوم أو اعتداء • وكان يمكن للجانبين أن يستفيدا بقواتهما هذه في الميادين الأخرى العديدة استعدادا للحرب الكبرى الأولى ، بل ان العثمانيين كانت لديهم جبهة أخرى مفتوحة في شمال اليمن يحاربون فيها الأدارسة في عسير ، وكان الأسطول البريظاني في ذلك الوقت يساند تحركاتهم ضد الترك ، وبخاصة في المناطق الساحلية • وقد استمرت هذه الأوضاغ على ماهي عليه دون تغيير حتى أعلنت الهدنة العامة سنة ١٩١٨ ، ليس أمام « الشيخ عثمان » فحسب ، بل في المجنوب العربي بأكمله (٤) •

أما بالنسبة لأسرة العبادلة التي كانت تحكم لحج فقد عرفنا أن من سلم منها قد فر الى عدن وكان معهم كثيرون من أهالى لحج ، ويقول العبدلى أن عددهم بلغ « نحو أربعة آلاف نفس أو يزيدون » ، وهم أعيان البلاد وساداتها وحاشية السلطان وأقاربه ومن رؤساء القبائل ، فتفرقوا في البلاد بين عدن ومعلا ،

<sup>(</sup>١) المبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٢٠

<sup>(</sup>۲) العبدل : المصدر نفسه ، ص ۲۲۱ .

Jacob, H.F., Op. cit., p. 169.

Brémond : Op. cit., p. 80.

وبين احسد ، والشيخ عثمان ، والعمساد ، وأبين ، وصهيب ، وتركوا أراضيهم وبيوتهم وآموالهم ومواشيهم ، واستولى الأتراك على جميع ذلك ، وبعثوا على الديون والرهون التي للنهاجرين عند الناس ، وطالبوا بها المراهنين والمدينين ، ونال أذى عظيم خلقسا كثيرا لتهمتهم بأن لديهم أموالا أمانة أو ديونا لأحد المهاجرين ، (١) .

ثم يستظرف العبدلى قائلا : « وارتكب الأتراك كثيرا من أمثال هذه الجراكم فلم يتركوا من أموال المهاجرين من العبادلة قظميرا بل مدوا أيديهم الى أفوال الأهسالى الذين بقوا تنحت وحمتهم ، فكانوا يأمرون أحيانا بالقبض على بعض الأعيان وسبجنهم لمجرد تهمة فارغة توسلا للحصبول على المال ثم يطلقونه ، فيعلنون في جريدة صنعاء أن التاجر فلان تبرع بمبلغ كذا وكذا ألف ريال لمجاريح الجيش أو لبناء مستشفى أو غير ذلك ، كما فعلوا بسعيد على عون من أعيان نوبة عياض وبغيره أيضا ، والله يعلم أنهم انما أخذوا تلك الأموال قهرا لا تسليما ولما بلغهم أن الفقهاء ينكرون عليهم نهب أموال المسلمين استصدروا فتوى من شيخ الاسلام بالآستانة صرح لهم فيها باباحة أموال المهاجرين لأنهم فروا من بلاد المسلمين الى بلاد النصارى ، وبعبارة أخرى من منطقة الخوف الى منطقة الأموف الى منطقة بعضهم بفساد هذه الفتوى اذ لم نسمع من قبل أن مفتيا يفتى باستحلال أموال المسلمين ودمائهم » (٢) ،

وبعد أن توفى السسلطان على بن أحمد بن على بعد نقله الى عدن متأثرا بجراحه فقد خلفه ابن عمه السلطان عبد الكريم فضل بن على • وقد كان من أول أعمال السلطان الجديد أنه احتج احتجاجا شديدا على الحكومة البريطانية لأنها لم تقم بواجب المعاهدة بينها وبين أجداده ، فلم تجد حكودة لندن مفرا من قبول هذا الاحتجاج ؛ وعزلت حاكم عدن وقائد الحامية البريطانية فيها • وقد أقام السلطان عبد الكريم والأسرة المالكة اللحجية في عدن مدة الحرب كلها وهم يستعينون على الدهر بما كانت تدفعه حكومة عدن لكل منهم ، بينما كانت أملاكهم وقصورهم وبلادهم في حوزة الترك يتمتعون بها وبخيراتها (٣) •

وقد ذكر العبدلى أن الشيخ فضل بن عبد الله العقربى حاكم « بير أحمد » أراد أن يؤمن ناحيته من عسدوان التسرك ، وقد اتفق مع القسائد العثمانى على سعيد باشا أن يتعهد له بالامامة مقابل رفع « الراية العثمانية » على حصن

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٢٣ •

<sup>(</sup>٢) العبدلي : المصدر تفسه ، ص ٢٢٧ - ٢٢٨ •

<sup>(</sup>٣) الريحاني : المصدر السابق ، ص ٣٦٨ •

بير أحمد · وقد حفقت راية العثمانيين على دار الشيخ فضل أياما حتى رأتها الخيالة الهندية البريطانية فأنزلتها على الفور ، وجاءوا بالشيخ فضل الى عدن حيث احتج عليه حاكمها لموالاته للترك · غير أن الانجليز أطلقوا سراح الشيخ فضل بعد أن تعهد لهم بعدم رفع راية العثمانيين في « بير أحمد » · وقد ذهب الشيخ فضل بعد ذلك لمقابلة السلطان عبد الكريم وكان منفعلا مدهوشا حائرا حيث التقى بالعبدلي وسأله الرأى في هذه المحتة · وقد أوضح العبدلي أنه أجاب على الشيخ فضل بقوله : « هده أيام محنتنا ، والصبر حكمة ، فللصبر عاقبة محمودة الأثر · جاء هؤلاء الأتراك من أهالي جبال اليمن متيقنين بعجزهم عن أن يمسوا عدن الحصينة بسوء فلا يقصدون غير أذيتنا في بلادنا » (١) · والعبدلي يشير في قوله هذا إلى أن الترك كانوا يقصدون من زحفهم في جنوب اليمن احتلال لحج فقط ، وليس مهاجمة عدن التي كانوا يعلمون بقوة حصانتها ، وبعلم مقدرة قواتهم على اقتحامها ·

على أن الشيخ فضل هذا عندما عاد الى « بير أحمد » فانه لم يسلم من عدوان الترك الذين أرسلوا اليه بلوكين من جنودهم وعددا من أعوانهم قادوه الى سجن لحج ، وأساءوا معاملته في بادى، الأمر ثم أحسنوا المعاملة ، وقد بقى لديهم أسيرا حتى نهاية الحرب ، أما « بير أحمد » فقد ظلت مأوى لجواسيس الأتراك وطلائمهم في فترة الحرب وذلك لقربها من المراكز البريطانية ، وقد دعا والى عدن البريطاني أهالى « بير أحمد » الى الاقامة في عدن ، والشيخ عثمان ، والمعلى ، بعد أن هدمت « بير أحمد » بناء على أوامره (٢) ، وكان والى عدن يهدف من ذلك الى اجتذاب أهالى المنطقة الى جانب الانجليز بعد أن تخلص من « بير أحمد » التي كانت وكرا لجواسيس الترك ومخابراتهم ،

ويمكننا القول بأن الفترة التي أعقبت سيطرة الأتراك العثمانيين على لحج واستيلائهم على مدينة الحوطة عقب معركة « الدكيم » في ٥ من يوليدو سنة ١٩١٥ م لم تحدث فيها عمليات حربية حاسمة سدوى بعض المعارك المحلية والغزوات الصغيرة ، فالترك لم يحاولوا من جانبهم مهاجمة « الشيخ عثمان » الا في بداية زحفهم ثم خلدوا الى السكينة بعد أن صدهم الانجليز عنها ، كما لم يحاولوا الهجوم على « عدن » لعلمهم بحصانتها ومنعتها ، ولأن الانجليز كان لم يحكنهم الحصول على الامدادات اللازمة عن طريق الأسطول البريطاني المحاصر يمكنهم الحصول على الامدادات اللازمة عن طريق الأسطول البريطاني المحاصر لسواحل اليمن في ذلك الوقت ، أما بالنسبة لموقف الانجليز فانهم لم يروا في اخراج الترك من لحج فائدة حاسمة لهم في الحرب العظمى ، وهذا ما أكده

<sup>(</sup>١) العبدلى : المصدر السابق ، ص ٢٢٨ ٠

<sup>(</sup>٢) العبدلى : المصدر تفسه والصفحة نفسها م

البحنرال « وليم ولتن » قائد الجيش البريطاني في عدن في المنشور الذي أصدره في مايو سنة ١٩١٦م ووزعه على تواحي اليمن البحنوبية لتهدئة أهلها وترضيتهم ولتوضيح اسباب تقاعس الانجليز عن مساعدتهم لصد الزحف التركي عسن بلادهم ، فقد جاء في هذا المنشور الذي أورد العبدلي بعض مقتطفاته : « أنه ليس لضعفنا امتنعنا عن حرب الاتراك الذين في لحج ، ولكن مملكة الدولة الانكليزية واسعة جدا ويلزمنا معاملة الميادين التي فيها العدو واحدا بعد الآخر بالتعاقب بحسب الخطط التي رسمتها الدولة ، فنحن قد استولينا على أرض الكمرون ، وعلى الجزائر الكائنة في البحر الاوتيانوسي ، وعلى أفريقيا الجنوبية الغربية ، والآن نحارب الجرمن في أفريقيا الشرقية ، وعندما ينجز عملنا هناك وسينتهي في مدة أشهر قليلة ، بعد ذلك سيأتي الوقت الذي نفكر فيه بمصير العرب ، وعلى كل حال فلا تكون الموقعة الفاصلة في أرض العرب ، وعلى كل حال فلا تكون الموقعة الفاصلة في أرض العرب ، وعلى كل حال فلا تكون الموقعة الفاصلة في أرض

كما أورد العبدلى تعليقا (٢) نشرته جريدة « الديلى تيمس » البريطانية فى يومى ٢٥ ، ٢٦ من يولية سنة ١٩١٧ م تحت عنوان « أرض حماية لم تحم » وتقصد بها النواحى التسمع فى جنوب اليمن ؛ وقد شرحت الجريدة جواب « اللورد كرزن » على سؤال « اللورد لمنجتن » فى مجلس العموم البريطانى بشأن عدن على النحو التالى ؛

« ذكرت الرأى العام أن بندر عدن البحسرى المهم الكائن على الطريق الرئيسية البحرية الى الهند واستراليا محصور بالاتراك من الجهة البرية منن سنتين • قالت فلا يمكن أن يقال أن رواية حركاتنا العسسكرية بقرب عدن أكسبت الجيش البريطاني شهرة أو مجدا ؛ بل بالعكس فانا دحرنا الى حصوننا حيث نقيم الآن ، تاركين جيشا ضعيفا للعدو يطوف في الأرض كيف شاء بين القبائل المشمولة بحماية عدن لأسباب عجزنا عن حمايتهم • فعلى سعيد باشا والى الاتراك في اليمن انحدر من الجبال في شهر يونية سنة ١٩١٥ وقاتل في لحج أقرب نقط الحماية لعدن جزءا من حامية عدن القليلة على مسافة خمسة وعشرين ميلا من حصن عدن ، فاندفعت قواتنا الى الوراء واستولى الأتراك على « الشيخ عثمان » الواقعة على مسافة سبعة أميال من حصن عدن • وفي تلك الاثناء قتل سلطان لحج الغيور على مصلحة الدولة البريطانية وتخرب جانب من عاصمته الصغيرة ، وبعد مدة قصيرة طردنا الأتراك من « الشيخ عثمان » الى مسافة في البر حيث جمعوا قواهم وتمسكوا بلحج واستداموا يحومون حول البندر » •

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٢٩ ٠

۲۳۰ س ۲۳۰ می ۲۳۰ ۰

و ذكر اللؤرد كرزن في المجلس أن الأتراك قاموا في الستة الأسابيع الماضية بغزوتين عقيمتين وأنهم لا يستطيعون أن يهددوا عدن تهديدا خطبرا وهني الآن آمنة مطمئنة وهذه هي الحقيقة » •

« وقال ان غالب القبائل الذين هم تحت الحماية لا يزالون مخلصيين لجانب الدولة البريطانية ، فهذه المسألة هي موضع الاستفسار » ·

« لماذا لا ينبغى لهم الاخلاص ؟ لأننا بموجب المعاهدات تعهدنا لهم بالحماية ولكنهم تركوا منذ سنتين تحت ضغط الاتراك ، نحن نحجم أن نشيير بأى مظاهرة ثانية في جهة الشرق في هذا الوقت الضيق ، ولكن الحالة الحاضرة بعدن مخزية ومعيبة ، فالأتراك يسحبون لحانا حيث يشاءون ، وأصوات مدافعهم تسمع الى سطوح مراكب البريد ، في حال كون مخابرات على سعيد باشا مع دولته مقطوعة ، ولا تصله ذخائر جديدة بسبب الثورة الحجازية ، فهل يمكننا تمزيق جيشه والوفاء بمعاهداتنا مع القبائل · فلولا معارضة اللورد مورلى في مد سكة حديدية ضيقة الى مسافة ستين ميلا في بر عدن لأمكن منع العدو عن احتلال أرض الخماية » ·

ويوضح هذا التعليق الذي نشرته « الديلي تيمس » أن قسما من الرأى العام البريطاني كان يشعر بالخزى والعار لتخلي قواته في عدن عن حماية القبائل اليمنية في النواحي التسع من عدوان الترك برغم المعاهدات التي تسبدت فيها بريطانيا بحمايتهم • كما يبدو من هذا التعليق أن ثمة دعوة قد وجدت في ذلك الوقت لدى البريطانيين لاخراج قوات سعيد باشا من النواحي « وتمزيق جيشه والوفاء بمعاهداتنا مع القبائل » على حد التعبير الذي ورد بالتعليق الملاكور • غير أن الحكومة البريطانية في ذلك الوقت لم تستجب لهذه المدعوة لعسدم اقتناعها بجدوى بذل الجهود في اخسراج العثمانيين من تلك النواحي بالنسبة لترجيح كفتها في الحرب الكبرى ، بل ان بريطانيا كانت تجد ميادين أخرى عديدة في تلك الحرب الكبرى ، بل ان بريطانيا كانت تجد ميادين المنانية نفسها وليس بهزيمة احدى حامياتها المعزولة في أقصى الجنوب المعنى البعنية المعنانية نفسها وليس بهزيمة احدى حامياتها المعزولة في أقصى الجنوب اليمنى •

على أن تلك القوة العثمانية التي كأن يقودها على سعيد باشا والتى نجحت في السيطرة على لحج وكادت تطرق أبواب عدن ، كانت السياسة العثمانية تهدف من ورائها الى جانب اشغال الانجليز في جنوب اليمن عن الميادين الأخرى للحرب الكبرى ، الى ما هو أبعد من ذلك اذا تم النصر لألمانيا وحلفائها ، ذلك بأن تمتد يد الأتراك الى الصومال ومنطقة شرق أفريقيا القريبة من الساحل اليمنى ، غير أن على سعيد باشا كان مقتنعا بعدم كفاية القوة العثمانية التي

يقودها ، وعدم مقدرتها حتى على اقتحام عدن الحصينة • وكانت الأنباء تسرد نباعا الى على سعيد باشا بهزيمة العثمانيين في ميادين العراق والشام الى جانب الجفاق المانيا وحلفائها ، مما جعله يؤمن بسوء خاتمة دولته • وقد قال على سعيد باشا يوما لبعض أصدقائه بعد أن مضى عامان منذ بداية الحسرب « انقطع الآن رجائي بنصر ألمانيا ، فقد وجدت بريطانيا المدة الكافية لأن تحشد جنودها في ميادين فرنسا » (١) • وكان على سعيد باشا يرى الأمراض والحميات سعتك بجنوده فتكا ذريما حتى أفنت منهم عددا عظيما وضاقت بهم القياب اللحجية ، مما اضطر الترك الى تشييد مقابر جديدة لقتلاهم في أنحاء البلاد ، وقد دفعته هذه الكوارث الى عدم التفكير في مهاجمة عدن والقيام بمغامرة خاسرة •

### موقف حكام النواحي اليمنية المجاورة لعمدن بين العثمانيين وبريطانيا :

سبق الاشارة الى المحاولات التي قامت بها الدولة العثمانية في مطلع الحرب العالمية الأولى بعد انضمامها لدول وسط أوربا لاجتذاب الأمراء العرب ليقفوا الى جانبها ضه بريطانيا وحلفائها · وقد عرضنا تلك المحاولات التي تمت مع سلطان لحج على بن أحمد العبدلي ، وكانت قد تكررت أيضا مع بقية سلاطين ومشايخ النواحي المجاورة لعدن ، الذين كانوا مرتبطين مع بريطانيا بمعاهدات تعالف ، كما كانت تدفع لهم مرتبات شهرية ، وتبدى لهم مظاهس التبجيل والاحترام عندما كانوا يقومون بزيارة والى عدن البريطاني • وفي نفس الوقت حاول البريطانيون من جانبهم أن يجتذبوا اليهم سلاطين النواحي ومشايخها مؤكدين لهم خطأ دخول الدولة العثمانية تلك الحرب ضدهم ، كما حاولوا أن يقنعوهم بعدم وجود أية أغراض عدائية لدى بريطانيا ضد العرب وقد أصدر الانجليز منشورا دعائيا بهذا المعنى \_ سبق الاشارة اليه \_ كيؤكدوا احترامهم للأماكن الإسلامية المقدسسة • وكان لسلطان لحج دور كبير في اقناع سلاطين النواحي ومشايخها بحسن نية بريطانيا لاسيما وأنه كان يتمتع هـــو وأسرته بينهم بمكانة رفيعة وهيبة واحترام • بل كان لصداقة سلطان لحج مع الامام يحيى أبلغ الأثر في تحديد موقف الامام المهادن لبريطانيا • وكان موقف بعض أهالي عدن من الانجليز قد اتصف بالتأييد والمساعدة مما كان له أكبر الأثر في نشر دعاياتهم في النواحي المجاورة ؛ وتأييد كثير من مشايخها وسلاطينها للسياسة البريطانية · وقد ذكر « جاكوب ، أنه ليس أدل على ذلك من مهاجمة

<sup>(</sup>١) العدلي : الصدر السابق ، ص ٢٣١ ·

السيد عبد الله عيدروس قاضي عدن وشيخها الاكبر للدولة العثمانية عندما دكر هذا السيد أن الدولة أقحمت نفسها في حرب ضد بريطانيا التي وصفها بقوله : « الصديق الحميم للمسلمين ، الصديق الذي طلل قدم المعونة للباب العالى » · كما قال « جاكوب » ان السيد عبد الله عيدروس هذا قد أكد أن حكومة عدن البريطانية « أحسن وأعدل حكومة عملت من أجل الاسلام ، وأنهم (أي أهالي عدن اليمنيين) أصدقاؤها منذ احتلالها لعدن في سينة ١٨٣٩ م » (١) • وواضح أن التحيز بارز في رواية « جاكوب » هذه مما يجعلنا تميل الى القول بأن بعض أهالي عدن فقط هم الذين أيدوا هــذا الاتجاء ضد دولة الخلافة العثمانية ، وهؤلاء البعض ممن اتفقت مصالحهم الشخصية مسم أهواء بريطانيا • ويؤكد ذلك أن بعض سلاطين النواحي الجنوبية في اليمن ومشايخها سرعان ما غيروا موقفهم هذا من بريطانيا بعد أن دخلوا تحت طائلة الترك الذين جثمت قواتهم العثمانية فوق أراضيهم • بينما كان موقف الانجليز متميعا سلبيا ، ولم يقدموا لأهالي البلاد المساعدات اللازمة في الوقت المناسب لصد هذا العدوان برغم اتفاقات الحماية المعقودة معهم • وقد تكون بريطانيـــا قد فوجئت بالهجوم التركى على لحج عندما تعهدت لسلاطين النواحى بالحماية بينما لم تكن قواتها في غدان تكفي للقيام بالتراماتها ازاء تلك التعهدات ، ولا أدل على عجز قوات بريطانيا عن الوفاء بالتزاماتها من ذلك الاحفاق الذي واجهته في « الشيخ عثمان » عندما تراجعت أمام القوات العثمانية ، ولم تتمكن من استرجاع « الشيخ عثمان » الا بعد أن وصلت اليها النجدة من خارج عدن ·

وقد حاول الانجليز أن يبرروا عجزهم هذا عندما ذكر قائدهم بأنهم لم يكونوا مهتمين بميدان الجنوب العربي لقلة تأثيره في ترجيح كفتهم في الحرب الكبرى وأنهم شغلوا بالميادين الحربية الأخرى ذات الآثار الحاسمة في تلك الحرب وقد رأى الانجليز أن الميادين الصغيرة يمكن أن يعالج أمرها فيما بعد ، ولا يجب أن تبلل فيها جهود لن تعود عليهم بفوائد كبيرة في ذلك الوقت وكان الانجليز مطمئنين لعمدم خطورة مثل هذه الميادين الصغيرة لأنهم كانوا يسيطرون على البحار ، كما كانوا واثقين من حصانة عدن وعدم مقدرة القموات العثمانية المهاجمة على اقتحامها ، هذا فضلا عن أنهم رأوا العثمانيين في اليمن وقد أصبحوا محصورين من قوات بريطانيا وأسطولها وبين حلفائها في الحجاز ونجد ، بل ان الانجليز كانت لديهم الرغبة في الاجهاز على قوة الترك المناوئة لهم في جنوب اليمن (٢) ، غير أن انشغالهم في ذلك الوقت أدى الى ارجاء

Jacob, H.F.: Op. cit., pp. 161-162.

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم : المسدر السابق ، ص ٣٠٧ ٠

تصفيتهم للنفوذ التركى فى المنطقة ، حتى يطمئنوا أولا الى احراز النصر فى الميادين الحاسمة للحرب الكبرى ؛ مما يجعل هذه التصفية نتيجة حتمية لانتصار الحلفاء على تركيا وحلفائها ٠

غير أن سلاطين النواحى الجنوبية فى اليمن ومشايخها لم يكونوا جميعهم على علم كامل وفهم عميق لأبعاد السياسة البريطانية ، وقد فوجنوا بالترك يستولون على بلادهم ويسيطرون على مقدراتهم بينما رأوا بريطانيا تقف موقفا سلبيا متخاذلا متناسية تعهداتها لهم بالحماية والمساعدة · فكان طبيعيا أن يترتب على ذلك كما قال العبدلى أن « انسطر بعض أمراء المحميات مثل الأمير نصر ، والأمير على بن مانع الحوشبى الى منافقة الأتراك والتحالف معهم وذلك عندما خذلتهم بريطانيا ، وبقى الباقى على ولائه ، وبخاصة أمير لحج » (١) · ولعل كل من بقى على ولائه للانجليز كان قد تمكن من الفرار من قبضة الترك أو كان بعيدا عن الوقوع تحت سيطرتهم ، أو لعله كان قد لجأ الى الانجليز فى عدن حيث كانوا يغرونه بالمساهرات المالية وبالألقاب السامية ومظاهر الاحترام والتكريم ، وبمنحه الأمل فى استرداد بلاده بعد طرد الترك عندما تحين الفرص المناسبة ؛ الأمر الذى حدث فعلا مع سلطان لحج وأقاربه من أمراء العبادلة الذين لجئوا الى حلفائهم الانجليز فى عدن ·

ويبرر العبدلي موقف الأمير نصر أمير الحواشب بقوله: « الذين قبلوا يد الأتراك كالأمير نصر على مانع الحوشبى فانما أخذوا بالمثل ٠٠ يبد لا تقدر تعصرها بوسها ٠٠ وقد كان الأمير نصر وعلى مانع الحوشبى يوممند فى حالة لا يحسدان عليها ؛ وما عاونا الأتراك عن طيب خاطر وانما ١٠ اذا عكرت العيش عصرت ١٠ وبلا شك فقد نال الأمير نصر من الأتراك مشاق كبيرة ؛ ولكنه عندما يئس من مساعدة دولة بريطانيا ؛ وعرف أنه ترك للأعداء ؛ ألزمه الضعف بأن ينافق الأتراك ، الذين أظهروا أنفسهم فى بداية الأمر من خيار المسلمين ، ينافق الأتراك ، الذين أظهروا أنفسهم فى بداية الأمر من خيار المسلمين ، وتحايلوا بالترغيب والترهيب على كثير من الناس حتى قضوا منهم وطرا • فلما طلب السلطان على مانع من على سعيد باشا ( قائد القوات العثمانية ) الوفاء بالوعد بخصوص أرض « زايدة » أجابه بأنه قد تحقق لديه ثبوت ملكها للعبادلة وليس فى وسعه أن يملكها للحواشب ، فقنع السسلطان على مانع من الغنيمة بالاياب » (٢) •

ومن الملاحظ أن العبدلى بعد أن برر موقف الأميرين اللذين انحازا الى جانب الترك عندما ينسا من حماية الانجليز وقد تركوهما فريسة في يد الأعداء،

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢١٣ •

<sup>(</sup>٢) العبدل : المصدر السابق ، ص ٢٣١ •

فإنه حاول أن يؤكد أن الترك ليسوا أفضل من الانجليز وليسوا أوفى منهم فى الالتزام بالعهود ، عندما أوضح كيف تهرب على سعيد باشسا من تعهده كسلطان الحواشب بتمليكه أرض « زايدة » ، بحجة ملكيتها أصلا للعبادلة الذين غنم الترك جميع أملاكهم بحق الفتح ، وبخاصة بعد أن لاذوا بالفرار ولجئوا الى حلفائهم الانجليز فى عدن •

ولم يقتصر الأمر على هذين الأميرين ، بل ان السلطان الفضلي أذعن كذلك للترك وعاد الى لحج بعد أن رفض الانجليز امداده بالسلاح ، كما فعلت ذلك أيضا عشيرة يافع ، بل ان أمير الضالع هاجم الانجليز بجراة عندما رفضوا مساعدته لاسترداد بلاده ، وأعلن انضمامه للترك وأصدر منشورا في ديسمبر سنة ١٩١٥ م أوضح فيه أن ، الحكومة ( العثمانية ) الاسلامية هي حكومته ، وأن السلطان ( العثماني ) هو خليفته وأنه سيطيع من ( كانت ) طاعته من طاعة الله ورسوله » ، وقد حاول على سعيد باشا أن يكافي سلطان الجواشب على مانع بأن نصبه سلطانا على لحج ، ولكن الأخير آثر الرجوع الى عاصصته « المسيمير » دون أن يشترك مع الترك بدور معين ، بينما أعلن زميله الأمير نصر أن مبدأه هو مسايرة الاتجاه السائد متمثلا بالمثل القائل « أينما دارت الزجاجة درنا معها » وكان ذلك نتيجة لاحساسه بوطأة الحكم التركي (١) ، وبعسام مقدرته على مواجهته والتصدي لمقاومته ، فلم يجد وسيلة أخرى سوى الاذعان والاستسلام ،

ومن ناحية أخرى فان بعض السلاطين والشيوخ في النواحي الجنوبية لليمن التي لم تخضع لسيطرة العثمانين ، ظلوا على ولائيم للانجليز ، أمثال السلطان العوذلي الذي أبدى اعجابه بالمنشور الذي أصدرته حكومة عدن مظهرة احترامها للامام ، وقد أكد همذا السلطان أن الانجليز هم أفضل الأصدقاء بالنسبة للعرب ، ومن الواضح أن دعاية الانجليز وأموالهم قد لعبت دورها في اصدار مثل هذا التصريح ، بل أن قاضي « بيحان » صرح في المساجد والأسواق العامة بأن العرب جميعا يدينون لبريطانيا وأن الواجب عليهم تقديم المساعدات المكنة للانجليز ، كما بقيت قبائل كثيرة موالية لسلطان لحج المقيم في عدن بين حلفائه الانجليز على الرغم من الدعايات التي كان يبثها الترك ؛ وتحايلهم الترغيب والترهيب ؛ ومحاولاتهم الافادة من الرابطة الدينية لجذب القبائل و م البوالق » وقد أرسل شيوخها كتبا عديدة الى السلطان عبد الكريم في عدن تعرض عليه كل امكاناتها للمساعدة في طرد الترك من لحج ونواحيها ، غير ان

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 170.

السلطان عبد الكريم لم يستطع القيام بأية محاولات لاجلاء الترك عن بلاده ، لأن حليفته بريطانيا كانت تحجم عن ذلك لانشغالها بالميادين ذات النتائج الحاسمة في الحرب الكبرى على النحو الذي سبق أن أوضحناه •

وتجدر الاشارة الى أن الادريسي في عسير ضايقه كثيرا انتصار الترك في لج لأنه كان يخشى أن يؤدى ذلك الى انتصسارهم ورفع معنوياتهم في الجبهة الشمالية في اليمن حيث يقوم بدوره في محاربتهم • وقد وصف موقف انجلترا السلبي ازاء تحركات الترك ونجاحهم في لحج بأنه كان تراخيا من الانجليز وليس ضعفا منهم فقد كان يعلم أن لديهم من القوة في عدن ما يمكنهم من صد الترك ووقف حركاتهم · بل ان شبيخا « يافعيا » وجه النصم للانجليز بضرورة التحرك لاجبار الترك على الخروج من لحج حتى لا تفقهد بريطانيا ثقة العرب فيها ٠ هذا فضلا عن أن المبعوث المكي الذي قام بزيارة عدن في نوفمبر سنة ١٩١٦ م عبر عن ضيقه وأسفه لعدم قيام بريطانيا بالدفاع عن لحج ضد عدوان الترك ، والتمس من الانجليز أن يقوموا بعمل فعال لانقاذ لحج ما يجتذب اليهم قلوب العرب وتأييدهم ويشكل مواجهة ايجابية لمزاعم الدعاية التركية الألمانية (١) ، ولا شك أن هذا المبعوث كان يهدف بذلك الى خدمة الثورة العربية التي تزعمها الشريف حسين ضد الترك في الحجهاز ٠ وكانت هزيمة الانجليز وسلبيتهم في الدفاع عن المناطق العربية التي تعهدوا محمايتها كفيلة بأن تضعف ثقة العرب في بريطانيا التي اعتمد الحسين على مساندتها له في ثورته • ولهذا كان الحسين بطبيعة الحال يخشي أن يؤدي فقدان الثقة في بريطانيا الى عدم تأييد العرب لثورته ضد الدولة العثمانية ، والى فقدان الأمل في كسب أنصار جدد (٢) ، في الوقت الذي كانت حملات الدعاية التركية الألمانية قد استغلت هذا الموقف لصالحها ضد الحسين وبريطانيا أيما استغلال •

### تكريم الانجليز خلف الهم العبادلة حكام خج اللاجئين اليهم في عدن :

أشرنا فيما سبق الى أن السلطان عبد الكريم سلطان لحج خلف ابن عمه الراحل السلطان على بن أحمد الذى توفى متأثرا بجراحه بعد أن التجأ الى حلفائه الانجليز في عدن عقب اقتحام الترك لبلاده • وقد أقام السلطان الجديد وأسرة لحج المالكة في عدن مدة الحرب كلها وهم يستعينون على الدهسر بما

Jacob, H.F.: Op. cit., pp. 171-172.

<sup>(</sup>٢) السيه مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٢٠٩ •

كانت تدفعه حكومة عدن البريطانية لكل منهم (١) . وقد حرصت بريطانيا على ارضاء سلطان لحج واشعاره بالتكريم في أثناء وجوده في عدن ، وذلك لتحافظ على ولاء العبادلة وأتباعهم في نواحي اليمن الجنوبية وحتى تحصيل عسلى مساندتهم دائما لها ضد النفوذ العثماني • وقد أقام الانجليز في عدن في سينة ١٩١٧ م ( ٢١ من ذي القعدة سنة ١٣٣٥ هـ ) حفلا كبيرا دعى اليه عدد من العسكريين والمدنيين وقناصل الدول وأعيان عدن لتكريم السلطان عبد الكريم واهدائه « حسسام الشرف » من « اللورد ويلنجتون » والى ولاة بومباى · والتي « الجنرال سيستيورات Stewart » والى عبدن كلمة أشاد فيها بالخدمات الجليلة التي قدمتها للانجليز أسرة العبادلة خلال السبعين سهنة الماضية وخص بالذكر السلطان فضل بن على ، والسلطان أحمد فضمل ، والسلطان على بن أحمد بن على ، ثم السلطان عبد الكريم بن فضل بن عسلى نفسه · وقال عن السلطان عبد الكريم : « ان أعماله الشاقة في مراسلاته مع أهل البر قد حفظت جدا مصانح كلا الطرفين ( يقصد العبادلة والانجليز ) وقد أعاننا في تشكيل شرذمة من رجاله الذين هم الآن يشاركون في العمل ضد العدو ( الأنراك العثمانيين ) » • وقبل أن يقدم « ستيورات » الى السلطان عبد الكريم السيف المهدى اليه قال : « انى أنا وأسلافي وكل من اثتلف مع عائلتكم الكريمة بهذا المقام مرتاحون جدا لاقرار الامتيازات الممنوحة اجنابكم ، ونسأل الله أن يرينا عاجلا رجوعكم الى مملكتكم ( سلطنة أحج ) التي سيكون غیابکم عنها مؤقتا » (۲) ·

وقد رأيت أن أورد فيما يلى نص الخطاب الذى القاه السلطان عبد الكريم سلطان نحج ـ ونشره العبدلى ـ ردا على « الجنرال ستيورات » فى هذا الحفل الذى أقامه الانجليز فى عدن لتكريمه ، لما فيه من توضيح لموقف العبادلة من بريطانيا وعدائهم المسترك للأتراك العثمانيين فى ذلك الوقت ، فقد قال الساطان عبد الكريم :

« أيها الجنرال ستيورات والجنرال دولتن والكولونيل جيكب والضسباط والأعيان الحاضرون ١٠ انى لا أدرى كيف أشكر سيادة والى بمبى اللورد ويلتجدن شكرا كافيا على اهدائه حسام الشرف الى ، بل على اظهار تحننه نحرى ، وانى كذاك أظهر ثنائى لكم يا حضرة الجنرال ستيوارت على ذكركم بالاطناب المندت الصادرة من أسلافى فى الماضى والعمل الحقير الذى صسدر منى فى أثنساء اقامتى الوقتية ها هنا ( يقصد فى عدن ) ، فانى حقيقة مغمور بالاحسان الذى

<sup>(</sup>۱) الريحاني : المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ٣٦٨ ٠

<sup>(</sup>٢) العبدلي : المصدر السابق ، من ٢٣٧ ـ ٢٣٨ ·

بذلتموه وأسلافكم وصديقى الكولونيل جيكب ، فالجميع قد قام بالمكن لتطيب خواطرنا في هلجئنا ، واني لم اتوقع مثل هذه الهدية الكريمة من الدولة (بريطانيا) مع أنه خطر ببالى أن أعمل القليل الذي في استطاعتي عمله لمساعدة الدولة وانه ليسوؤني جدا حالة كوني في الحالة التي أنا فيها مبعد عن وطني عن قبائلي لست قادرا على القيام بما هو فوق ذلك ، ولكني أشعر بتسلية عظيمة لأن الدولة وجنابكم استحسنتم وفائي وان ذلك ارث ورتته عن عائلتي . واني أرجو بمعاونة الله الكريم أن أتمكن من اقامة البراهين الدائمة على الاخلاص الذاتي واني لا أشك في أن هذه الحرب الهائلة ستنتهي بالظفر لجلالة الملك الإمبراطور ( ملك انجلترا ) وحلفائه الأبطال وأن الدول ذات المقاصد السيئة ( يقصد الدولة العثمانية وحلفائها ) ستنال العقاب الذي تستحقه ، وأشسكر جميع الحاضرين لتشريفهم هذا المحفل » (١) .

بل أن السلطان عبد الكريم سافر من عدن إلى مصر في سنة ١٩١٨ م ( جمادي الأولى سنة ١٣٣٦ هـ ) في الوقت الذي كانت فيه الحماية البريطانية مفروضة عليها وذلك بدعوة من « ناتب ملك بريطانيا العظمى الذى حضر الى مصر خصيصا من قبل ملك بريطانيا ليقلد رجال دولته وأصدقاءها الأوسمة والنياشين • وقد رافق سلطان لحج أخوه الصنو محسن فضل بن على ، وابن عمه أحمد منصر محسن ، والشبيخ محمد فضل العزيبي ، والأمير صالح بن سعيد ابن ساام ، كا رافقهم « اليجر برنارد رايلي Bernard Reilly » \_ اللذي أصبح واليا لعدن فيما بعد \_ نائبا عن حكومة عدن . وقد أقدام السلطان عبد الكريم في مصر أياما محوطا بكل اكبار واكرام ، ودعى لمقابلة نائب ملك بريطانيا في دار النيابة البريطانية ، كما دعى مرة أخرى للاحتفال بتقليده نيشان امبراطورية الهند من الدرجة الثانية K.C.I E. مم لقب وقد أقيمت مأدبة تكريما للسلطان عبد الكريم في دار النيابة البريطانية حضرها عظماء مصر وسلطانها أحمه فؤاد بن اسماعيل ، ورجال دولته ، ونائب ملك بريطانيا حينذاك و « المجير جنرال ستيوارت » والي عدن و « الميجر ايلي » · كما قابل السلطان عبد الكريم السلطان أحمه فؤاد سلطان مصر في قهصر عابدين حيث أكرم وفادته (٢) ٠ وقد ذكر العبدلي أنه في أثناء تلك المقابلات أوضم السلطان عبد الكريم للمعتمد البريطاني وجوب ضم القسم الشــافعي. من اليمن الى القسم الزيدى تحت سيادة الامام يحيى ، وأن بعض أولى الرأى

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٣٣٨ - ٣٣٩ -

<sup>(</sup>٢) العبدل : المصدر السابق ، ص ٢٣٩ - ٢٤٠ •

من العرب والانجليز كانوا يميلون في ذلك الوقت الى عدم ضم القسم الشافعى من اليمن الى حكم امام صنعاء ، ويفضلون مساعدة الشوافع على الاستقلال التام عن السلطة الزيدية · وأضاف العبدلى قائلا أن السلطان عبد الكريم وأخاه الصنو محسن كانا من ألد خصوم هذه الفكرة ( فكرة استقلال القسم الشافعى عن القسم الزيدى ) احتفاظا بوحدة اليمن تحت سلطة واحدة ، هي سلطة امام صنعاء ، وانه لولا ما قاما به من الجهود الجدية لكان للشوافع دولة مستقلة داخل اليمن منفصلة عن حكم الامام يحيى بعد جلاء العثمانيين عن البلاد في سسنة اليمن منفصلة من أله هذا يوضح موقف سلطين لحج من قضية الوحدة اليمنية ، تلك القضية التي ستثار عقب جلاء الترك عن اليمن في نهاية الحرب العالمية الأولى ،

## الملاقة بين الترك في لحج والانجليز في عدن في النساء الفترة الأخيرة من الحرب العالمية الأولى:

بينما كانت الأسرة المالكة اللحجية وعلى رأسها السلطان عبد الكريم تقيم في عدن لاجئة لدى حلفائها الانجليز ، فأن الأتراك كانوا يتمتعون في لحج بأملاك العبندلة وقصورهم وبخيرات البلاد ومحاصيلها التي جعلتهم في غنى عن تلقى مواد التموين من مركز القيادة العثمانية في داخل اليمن ، بل من الفريد فعلا أن يصبح الترك بعد استقرارهم في لحج على شيء من اليسر وجانب من الأمن رالاطمئنان ، وأن تنشا بينهم وبين الانجليز في جنوب اليمن علاقات طيبة يستغرب قيام مثلها في أيام الحرب بين جانبين متحاربين (٢) .

وأسباب ذلك ترجع فى الدرجة الأولى الى بعد الفريقين عن ساحة الحرب الكبرى وعن مركز حكومتيهما ، فى الوقت الذى كان الجنود والضباط من الجانبين يسمعون فيه بويلات الحرب وأهوالها ويشكرون العزة الالهية التى أبعدتهم عن تلك الويلات والأهوال مسافات بعيدة ، وعندما اطمأن الانجليز على مركزهم فى عدن و « الشيخ عثمان » فانهم تركوا لحج للأتراك ، كما أن الترك عندما أمنوا على لحج ونواحيها من محاولات بريطانيا لاستردادها فانهم تركوا عدن للانجليز دون احداث أية مناوشات ، وبهذا قنع كل فريق بما ملكت يده بصفة مؤقتة حتى تنجلى النتائج النهائية للحرب الكبرى ، وقد كللت هذه القناعة يحرص كل جانب منهما على اظهار المودة والتعاون للجانب الآخر ، ويبدو أن تجمد الموقف فى جنوب اليمن وبخاصة فى السينتين الأخيرتين من سنى الحرب تحمد الموقف فى جنوب اليمن وبخاصة فى السينتين الأخيرتين من سنى الحرب

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر نفسه ، ص ٢٤٠ ٠

<sup>(</sup>٢) الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ٠

العالمية الأولى قد دفع الترك والانجلير في المنطقة الى الانصراف للعمل من أجل مطالب الحياة الضرورية والحصول على مستلزماتها • ففي لحج تعاون الأهالي مع الجنود الترك في فلاحة الأرض فازدهرت بالاخضرار والشمار تلك البقعة المخصبة ولا سيما وادى « دبن » فعاد اليسر الى لحج بعد نكبتها في بداية الفتح التركي (١) • كما أن القائد العثماني على سعيد باشا الذي كان قد أمر بمنع دخول القبائل اليمنية الى عدن في بداية الفتح المذكور عاد فسمح بمرور القوافل بعد أن اكتفى بفرض ضرائب انتقال ذكر عنها العبدلي أنها كانت « ضرائب فادحة على البضائع الخارجة من لحج » (٢) ، وكان الانجليز يحرصون على ارسال البضائع المختلفة من عدن الى بعض القبائل المجاورة للمحافظة على ولائها لهم وعدم التحول عنهم الى جانب الترك ، وان كان « حاكوب » قد عبر عن دوافع بريطانيا في تسيير قوافل البضائع من عدن الى القبائل المجاورة بقوله انها كانت « من أجل مصالح أصدقائنا الذين يعتمدون على عدن في الحصول على احتياجاتهم حتى لا يصابوا بكارثة » (٣) • على أن جانبا كبيرا من تلك البضائع الواردة من حدن كان يصسل الى يد الأتراك المعسكرين في لحج ويفي بنسبة كبيرة من احتياجاتهم الضرورية (٤) •

ولما كانت عدن الواقعة في فوهة بركان لا يرى فيها ولا من حولها ما توفر في لحج من مزارع خضراء ، فقــد رأى الانجليز كذلك ــ وأحوالهـم في عــدن متشابهة مع أحــوال الترك في لحج من ناحية العزلة عن مركزى حكومتيهما في أثناء فترة الحرب بظروفها الصعبة ــ أنه لا مانع لديهم من تبادل الحاجات الضرورية مع الترك طالما أن كلا الجانبين في حاجة الى ما لدى الآخر من امكانات وهكذا بدأ التعاون بين الترك والانجليز في جنوب اليمن ، فنقلت كميات من البقول من الانتاج الزراعي في لحج الى عدن التي أرسلت بدورها الى الترك الأرز والسكر والحمور و ولعل الريحاني قد بالغ الى حد ما في تقدير هذا التعاون عندما والسكر والحمور و ولعل الريحاني قد بالغ الى حد ما في تقدير هذا التعاون عندما الأرض هولا وقبورا كان الترك والانجليز في هذه الزاوية المباركة من اليمن السعيد يتبادلان المعروف والاحسان و وكان للقائد الجركسي سعيد باشا الفضل الأكبر في ذلك بشهادة الانجليز أنفسهم وكان للقائد الجركسي سعيد باشا الفضل الأكبر بالفخر والاعجاب و اذ لا يخفي على أحد أن غرض الطرفين من هذا التعاون الى جانب توفير الاحتياجات اللازمة للجنود التي تخفف عليهم وطأة الحرب وملل الترقب والانتظار ، هو الحصول على معلومات عسكرية مفيدة بشأن الامكانات الترقب والانتظار ، هو الحصول على معلومات عسكرية مفيدة بشأن الامكانات

<sup>(</sup>١) الريحاني : المصدر السابق ، ص ٣٦٩ ٠

<sup>(</sup>٢) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٣١٠

Jacob, H. F.: Op. cit., p. 169.

<sup>(</sup>٤) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٣١ ،

الحربية للجانبين من حيث أعداد الجنود وأسلحتهم وخططهم وتحركاتهم(١) حتى لا يأخذ أحدهما الآخر على غرة اذا وردت اليه أوامر مفاجئة من حكومته بالهجوم وكان رجال القوافل يقومون بمهمة التجسس والمخابرات خير قيام نتيجة لانتقالهم الدائم وأسفارهم المستمرة بين منطقتى نفوذ الترك والانجليز في جنوب اليمن •

وعلى أية حال فان ذلك التعاون الذى حدث بين قوات الترك فى لحج وقوات الانجليز فى عدن والذى استفاد منه الجانبان اقتصاديا وعسكريا وكانت قد فرضته طبيعة المنطقة وانعزالها عن الميادين الأخرى للحرب العالمية الأولى كما هياته ظروف العامين الأخيرين من أعوام الحرب والجمود الذى اعترى الموقف فى تلك المنطقة ، فان ذلك التعاون - كما يقول الريحانى وان كان تعبيره هذه المرة أيضا مبالغا فيه نسبيا - كان أشابه بصلح عقد بين الحلفاء والدول الوسطى أو بالأحرى بين ممثليهم فى عدن وفى لحج قبل انتهاء الحرب الكبرى الأولى بعامن كاملن (٢) .

### رابعا ـ جلاء العثمانيين عن اليمن في نهاية الحرب العالمة الأولى

انتها، الحرب العالمية الأولى ووصول انباء الهدنة الى اليمن في سنة ١٩١٨ :

استمرت الأوضاع في اليمن قائمة على ما هي عليه في العامين الأخيرين من أعوام الحرب العالمية الأولى دون حدوث تغيرات ظاهرة ، فالامام يحيى كان معتزلا السياسة والحكم مقيما في جبال « شهارة » في وسط اليمن ومتمسكا بالحياد بين القوى المتصارعة حينذاك ، بينما كان الادريسي في عسير والمخلاف السليماني يتلقى المعونة والمساعدة من الانجليز الذين كان أسطولهم يحاصر السواحل اليمنية ويدعم تحركات الأدارسة في المنطقة السياحلية الشمالية ، هذا في الوقت الذي كان فيه سلطان لحج عبد الكريم ومعظم أفراد أسرته يقيمون في ضيافة حاكم عدن البريطاني الذي كان يحاول بدوره اجتذاب قبائل النواحي الجنوبية من اليمن لمناوأة الأتراك المعسكرين على مقربة منه في لحج ، وكان الوالي العثماني محمود نديم بك دقيما في صنعاء عاصمة الولاية بينما كان على سعيد باشا قائد الجيوش العثمانية المحتلة مقيما في لحج وكان الأتراك يسيطرون على البلاد اليمنية الواقعة من لحج حتى صنعاء ومن اللحية على الساحل حتى المخال ، راضين عن الترك شيوافع وزيديين « فقد كانوا على الجملة قانعين بتلك الحال ، راضين عن الترك وسلطانهم يومئذ المال » (٣) ، ولم تطرأ على تلك الأوضاع القائمة في اليمن في

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٢١٠ •

<sup>(</sup>٢) الريحاني : المصدر السابق ، ص ٢٦٩ ٠

<sup>(</sup>٣) أمن الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ١٧٥ -

ذلك الوقت تغيرات ظاهرة الا في أعقاب اعلان هدنة « موندروس Mondrus » في ٣٠ من أكتوبر سنة ١٩١٨ م بعد أن خرجت الامبرطورية العثمانية من الحرب العالمية الأولى مندحرة واضطر الترك الى توقيع تلك الهدنة مع الحلفاء • وقد أملى الحلفاء المنتصرون شروطهم على الترك مثل فتح الدردنيل والبسفور ، ونزع سلاح الجيش انتركي ، وتسليم البوارج الحربية التركية ، واسمستعمال بواخر الحلفاء للموانى التركية ، واستسلام الحاميات التركية في الحجاز وعسير واليمن وسوريا والعراق واستسلام الموانى التركية في شمال أفريقيا (١) •

وقد ذكر العبدلى أنه قد شاع في عدن \_ حيث كان يقيم مع بقية أفراد أسرة العبادلة حكام لحج \_ ظهر يوم ٣١ من أكتوبر سنة ١٩١٨ م أن الهدنة قد عقدت بين الدولة العثمانية وبريطانيا وحلفائها وأن تلك الإشاعة تحققت في مساء ذلك اليوم، ثم أوضح العبدلى أنه في صباح اليوم التالى أرسل السلطان عبد الكريم سلطان لحج المقيم في عدن كتابا الى والى عدن البريطاني « الجنرل سيتيوارت » جاء فيه « انني في قلق عظيم منذ البارحة لعدم اشعاري بكيفية قبول الهدنة مع بقاء بلادنا تحت يد الأعداء » ، اذ كان من الطبيعي أن يخشي سلطان لحج أن ينتهي النزاع بين الدولة العثمانية وبين بريطانيا وحلفائها دون أن يسترد بلاده التي سلبت منه نتيجة لتحالفه مع الانجليز وحلفائها ومعاداته للدولة العثمانية ، وكان يخشي أن تتخلي عنه بريطانيا أو تتأخر عن مساعدته لاستعادة بلاده كما تركت سلفه من قبل يقع فريسة لهجوم الترك وعدوانهم ، غير أن والى عدن البريطاني حرص على تدارك الأمر حتى لا يفقد سلطان لحج نهائيا ثقته ببريطانيا فارسل اليه خطابا شخصيا نشره العبدلي وكان مضمونه على النحو التالى :

« ان الذى بلغنى رسميا هو أن الهدنة عقدت أمس بين تركيا وبريطانيا وحلفائها ولم أتلق أدنى تفصيل ، انما مما لا ريب فيه أن معنى الهدنة هو أن تركيا قبلت جميع شروط دولتنا ، وفى تلغرافات اليوم العمومية أن تركيا سلمت بلا قيد ولا شرط ، وانى على يقين من أن جنابكم ستكونون قابضين على زمام مملكتكم فى أقرب وقت » (٢) .

كما أن « الجنرال ستيوارت » والى عدن أرسل خبر الهدنة رسميا الى على سعيد باشا قائد القوات العثمانية المعسكرة فى لحج مع أحد أفراد أسرة العبادلة حكام لحج وهو عبد الله بن على بن أحمد البان • وقد قبض الأتراك على هذا الرسول واحتجزوه يوما ثم سمحوا له بالوصول الى على سعيد باشا واخباره بنبأ الهدنة بصفة رسمية (٣) •

<sup>(</sup>١) فاضل حسين ( دكنور ) : محاسرات عن مؤتمر لوزان وآثاره في البلاد العربية ، ص ٩٠٠

<sup>(</sup>٢) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٤١ .

 <sup>(</sup>۲) العبدل : المصدر نفسه والصفحة نفسها .

وقد تولى أيضا « الكولونيل هوم » حاكم ميون البريطانى ابلاغ حقى بك قومندان باب المندب ما ترجمته من الأصل التركى المنشور بكتاب العبدلى:

« ان الهدنة عقدت بين الدولة العثمانية ودولة الانكليز وحلفائها وقد أعلنت الكيفية الى جميع الجهات بتوقيف المحاربة • ونظرا لأحكام هسدا التلفراف فان الصلح سيكون في أقرب وقت حسب ظنى وتخمينى ، فبالطبع أن وقوعها انما لأجل اجراء المذاكرات الصلحية خاصة ، وانى أعرض هذا التلغراف مع ابرازى الود لصميم لكم واننى بكل سرور سأقبل كل من يرغب الوصول من ضباطكم الى ميون بالصورة الودية وسيعاملون أحسن معاملة » (١) •

وقد رفع قومندان باب المندب هذا الاخطار الوارد من حاكم جزيرة ميون الريطاني في حينه الى سعيد باشا قومندان لحج ليحاط به علما وليقرر التصرف اللازم تبعا لما يراه • وهكذا انتشر نبأ الهدنة في اليمن في نهاية الدرب العالمية الأولى •

### موقف العثمانيين في لحج في أعقاب هدنة موندروس في سسنة ١٩١٨ م:

بادر القيائد العثماني على سعيد باشا بسرعة الرد على خطاب حاكم جزيرة ميون البريطاني الذي أخطره فيه بنبا عقد الهدنة عن طريق قومندان باب المندب بخطاب عبر فيه عن سروره واغتباطه بوصول تلك الأنباء (٢) . ويتضم من الخطاب المذكور أن على سعيد باشا ارتضى الاذعان للأمر الواقع بعد أن قبلت الدولة العثمانية الشروط التى فرضها عليها الحلفاء لوقف القتال فى ٣١ من. أكتوبر سنة ١٩١٨ م ، بعد الضربات القاسية التي واجهت القوات العثمانية في سوريا والعراق وبعد انتصارات الحلفاء المتتالية في جميع الميادين • ويبدو أن على سعيد باشا كان موقنا بسوء خاتمة ألمانيا وحلفائها ، وبأن الهزيمة بالتالي ستلحق بدولته وستؤدى الى انحسار نفوذها عن ممتلكاتها العربية ومن بينها اليمن في أقصى الجنوب • وكانت الأخبار تصل اليه تباعا عن طريق عدن ، مما جعله يستجيب على الفور للأمر الواقع بمجرد اخطاره بعقد الهدنة • كما أن. على سعيد باشا لم يكن له أغراض شخصية توحى اليه بالبقاء في اليمن سوى خدمة دولته والقيام بواجبه العسكرى ، وقد رأى أنه استكمالا للقيام بواجبه أن. يعاون دولته بالادعان لأوامرها وتنفيذ تعهداتها وذلك باتخاذ الخطوات اللازمة نحو الانسحاب من اليمن والجلاء عنها تبعاً لشروط الهدنة • ولعل على سعيد. باشا كان يدرك أن احتفاظه بلحج والتصدي لمقاومة جيوش الخلفاء التي انتصرت في جميع الميادين الكبرى سينتهي حتما باكراهه على التسليم أو اخراجه من

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر نفسه ، ص ٢٤٢ •

<sup>(</sup>٢) العبدل : المصدر نفسه ، ص ٢٤١ ـ ٣٤٢ ، ( انظر ملحق رقم ١٧ ) ٠

لحج مشيعا بفضيحة الهزيمة ، ولهذا لم يتردد في قبول أمر الجلاء عن لحج ، والتسليم لأقرب وال الجلاءي تبعا للأوامر التي وصلت اليه من أحصد عزت باشا ، التي أكد فيها غاية التأكيد أن الهلاك محقق للقوات العثمانية اذا تباطأت في التسليم للحلفاء (١) •

وهكذا توجه على سعيد باشا قائد القوات العثمانية في لحج تجاه عدن حيث قابل واليها البريطاني وتحقق من وقوع الهدنة وهزيمة دولته فسلم نفسه وقواته التي بلغت ألف جندى تقريبا الى الانجليز وقد استقبل الانجليز على سعيد باشا في عدن استقبالا طيبا كان مبعثه تلك العلاقات الطيبة التي قامت بين الجانبين التركي والبريطاني في جنوب اليمن في أثناء العامين الأخيرين من سنى الحرب التي سبق أن أشرت اليها مما جعل أمين الريحاني يقول: « ولما أعلنت الهدنة دخل على سعيد باشا الى عدن ليسلم سيفه الى الانكليز ، فاستقبل فيها استقبالا جميلا و دخل المدينة لا كالمهزوم بل كالفاتح المنصور » (٢) و

كما أشار « جاكوب » المعاون الأول لوالى عدن البريطانى فى كتابه الى كيفية استقبال على سعيد باشا فى عدن وامتدح شخصيته على الرغم من العداء المعسكرى بينهما بقوله : « وقد دخل على سعيد باشا عدن دخول المنتصر ، فقد قابلته الجماهي هاتفة له ، وذلك لأنه حارب بيدين نظيفتين • وكان جنديا ممتازا ، وكذلك اداريا من الدرجة الأولى ، وقد أكسبته شخصيته عند زحفه الى الجنوب ( تجاه عدن ) كثيرا من الأصدقاء » (٣) • وقبل أن ينسحب على سعيد باشا من لحج رأى أن عملية الانسحاب هذه سيوف تحمله تكاليف كثيرة مما جعله يفكر فى الحصيول على مساعدات مالية فأرسل برقية تعبر عن غرضه هذا الى قائمقام الحجرية اليمنى عبد الوهاب نعمان بك فى ٤ من نوفمبر سنة هذا الى قائمقام الحجرية اليمنى عبد الوهاب نعمان بك فى ٤ من نوفمبر سنة

ويلاحظ أن على سعيد باشا في تلك البرقية حاول أن يؤكد نبا هزيمة الدولة العثمانية أمام قوى الحلفاء ، ويرجع أسبابها الى قيام الثورة العربية ضد العثمانيين في الحجاز وفلسطين وسوريا والعراق (٥) • غير أن هذا ـ كما هو معروف ـ لم يكن السبب الوحيد برغم أهميته في هزيمة الترك ، بل ان هناك أسبابا عديدة أدت في النهاية الى تلك الهزيمة • ولكن على سعيد باشا أشار

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٤٢ ٠

<sup>(</sup>٢) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ص ٣٦٩ ٠

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 182.

<sup>(</sup>٤) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٤٣ ـ ٢٤٥ ، ( انظر الملحق رقم ١٨ ) •

Lenczowski, G.: Op. cit., p. 59.

ذكر « لينوفسكي » أنه تبعا لتقدير بريطانيا كانت الثورة العربية بزعامة الشريف حسين في الحجاز مسئولة عن شغل ٦٥٠٠٠ جندى من العثمانيين في محاولة اخمادها .

الى ذلك السبب بالذات ليبرز اخلاص اليمنيين وبخاصسة الشوافع للدولة العثمانية ومساندتهم لهما ، في الوقت الذي تخلى فيه عنهما عمرب الحجاز وفلسطين وسوريا والعراق • وكان يهدف بذلك الى اظهار تقدير الترك لعرب اليمن حتى يستدر عطفهم ويحصل على مزيد من مساعدتهم ، ويؤكد هدفه هذا عندها قال لنعمان بك : « فاذا قدمتم له خيرا ليكون نهاية لخدماتكم فسيسمطر اسمكم جليا في التاريخ ، واذا لم تقدروا فأكتفى بأن أقابلكم بالشكر لخدماتكم التي قد بذلتموها نحونا إلى الآن ، • كما أشار على سعيد باشا إلى أن وإلى اليمن العثماني محمود نديم بك وقائد القوات العثمانية في العاصمة أحمد توفيق بك أوقف ارسال المعونات الى الجنود المعسكرين في لحج ، واستأثرا الأنفسهم بما حصلاه واقترضاه من الشعب اليمني ، مما جعله في حاجة ماسة الى الحصول آلاف ريال وسأرسل لكم حالا سسندا مخصوصا بذلك » حتى ينقذ ضباطه وعساكره الذين كانوا « في حاجة الى الدرجة النهائية » · وجدير بالذكر أن العثمانيين حصلوا على مساعدات كثيرة ومتنوعة من الشعب اليمني عامة ، ومن الشوافع اليمنيين على وجه الخصوص ، في أثناء الحصار البحري البريطاني المعونات كثيرا من وطأة الحصار ، كما ساعدت العثمانيين في أثناء هجومهم على لحج حتى تم انسحابهم منها في نهاية الحرب العالمية الأولى ٠

ويبدو أن على سعيد باشا اضطر الى طلب المعونة المالية من قائمقام الحجرية اليمنى عبد الوهاب نعمان بك ليستعين بها فى تمويل عمليات انسحاب قواته من لحج الى عدن ، دون أن ينتظر المساعدة من والى اليمن العثمانى محمود نديم بك أو من قائد الفيلق العثمانى فى صنعاء أحمد توفيق ، لأنهما عارضا التسليم للانجليز ، وأشاعا فى عاصمة الولاية أن نبأ الهدنة تزوير وخديعة انجليزية لاثارة الفتنة والحاق الهزيمة بالعثمانيين ، بل انهما عاتبا كذلك على سعيد باشا لقابلة والى عدن البريطانى ، كما رماه بعض أشياعهما فى اليمن بالخيانة والميل للأعداء ، ولهذا فان على سعيد باشا لم يتوقع منهما المساعدة ، فحاول أن يحصل عليها من قائمقام الحجرية بخاصة وأنه كان من الساعدة ، فحاول أن يحصل عليها من قائمقام الحجرية بخاصة وأنه كان من اليمنيين الشوافع الذين كانوا أقسرب للعثمانيين من اخوانهم أتباع المذهب الزيدى ، وتعبر البرقية التى أرسلها أحصد توفيق قومندان الفيلق العثمانى الى على سعيد باشا فى لحج عن وجهــة نظر الأول ازاء موضــوع الهدنة المهنا على سعيد والتمرد ضد الحكم العثمانى فى تلك البرقية حاول أن يجعل على سعيد باشا يعتقد أن نبأ الهدنة المبلغ اليه من الانجليز نبأ مصطنع من قبلهم لتشجيع باشا يعتقد أن نبأ الهدنة المبلغ اليه من الانجليز نبأ مصطنع من قبلهم لتشجيع باشا يعتقد أن نبأ الهدنة المبلغ اليه من الانجليز نبأ مصطنع من قبلهم لتشجيع باشا ورقيق والتمرد ضد الحكم العثمانى فى اليمن حتى يمكنهم ذلك من استعادة المثورة والتمرد ضد الحكم العثمانى فى اليمن حتى يمكنهم ذلك من استعادة

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٤٥ ـ ٢٤٧ ، ( انظر الملحق رقم ١٩ ) ٠

المحج • ثم يشير القائد العثماني أحمد توفيق باشا الى أنه كان يجب على سعيد باشيا أن يكذب نبأ الهدنة الذي تلقاه من الانجليز طالما أن الأوامر لم تصل اليه بعيد من عاصمة دولته مما يؤكد صدق هذا النبأ من عدمه ، كما أن أحمد توفيق وجه اللوم لعلى سعيد باشا لذهابه الى عدن ومعه أركان حربه وياوره وزعمه صحة الأقوال التي سمعها من القائد البريطاني مما لا يتفق مع المبادئ العسكرية ومع تعليمات القيادة العثمانية • ثم يشير الوالى العثماني الى تصرفات على سعيد باشا ويظهر أنها على النقيض من تصرفات الضباط العثمانيين في منطقة تهامة « وكذلك الأفراد والضباط والأمراء في لحج » موضحا أنهم كانوا يحبون وطنهم ، ولم يقبلوا الاستسلام أو التقهقر شبرا واحدا عن خطواتهم التي تقدموها •

ثم يشسير أحمد توفيق باشا في برقيته التي أرسلها الى على سعيد باشا الى أنه هو والوالى العثماني محمود نديم بك والامام يحيى موجودون في صنعاء ، وأنهم مسئولون عن الشعب اليمنى ويعملون من أجل الحفاظ على حقوقه ثم يعذر أحمد توفيق زميله على سعيد باشا من مغبة التصرف في حقوق الشعب اليمنى دون انتظار لأوامر العاصمة العثمانية ، وقد عبر عن ذلك عندما خاطبة بقوله : « فأنتم وحدكم المسئولون ماديا ومعنويا عن العواقب الوخيمة التي قد تنتج اذا فعلتم شيئا من ذات أنفسكم بدون أن نأمركم ، وبناء على الأمر الصريح القطعى الذي سيصل من حكومتنا ( العثمانية ) بالشفرة » ثم يوضح أحمد توفيق باشا في ختام برقيته أن الأموال التي اقترضها من اليمنيين صرفت جميعها في توفير احتياجات الجنود والموظفين العثمانيين ، وأنه اذا كانت قوات على سعيد باشا تفتقر الى المأكل والملبس والضروريات فان ذلك يرجع الى سوء التصرف في موادد لحج الزراعية والجمركية وأموال لواء تعز ، وأنهي أحمد توفيق باشا برقيته بأن طلب من على سعيد باشا اطاعة أوامره بقوله : « نأمركم توفيق باشا برقيته بأن طلب من على سعيد باشا اطاعة أوامره بقوله : « نأمركم بالانقياد الى الأمر ، وبالطاعة العسكرية » .

ولكى يؤكد أحمد توفيق قومندان الفيلق العثمانى لعلى سعيد باشا قائد القدوات العثمانية فى لحج تآزر الامام يحيى مع العثمانيين وعسدم موافقته على التسليم للبريطانيين ، فقد أبرق اليه بصورة من كتاب زعم أنه قد وصله من الامام يحيى (۱) • ويتضح من هذا الكتاب رفض الامام لفكرة التسليم للانجليز رفضا قاطعا لأسباب من بينها : عدم وصول أوامر صريحة تقضى بذلك من عاصمة السلطنة العثمانية ، وعدم ورود أى اخطار للامام بالهدنة من والى عدن البريطانى على النحو الذى ذكره على سعيد باشا ، ولأن الدولة العثمانية كانت ملتزمة ببعض الالتزامات ومدينة بمبسالغ طائلة للامام يحيى ويجب أن تفى بتلك

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٤٧ ــ ٢٤٨ ، ( انظر الملحق رقم ٢٠ ) ٠

الالتزامات والديون قبل أن يرحل عن البلاد جندى واحد من جنودها • وقد أخطر الامام بذلك والى اليمن محمود نديم بك ، كسا أخطر كذلك قومندان الفيلق أحمد توفيق ، هذا الى جانب اخطار والى عدن وقومندانها لحسم الأمر لدى الجهات المعنية والأطراف المتصارعة • وكان أحمد توفيق يعزز وجهة نظره في عدم التسليم للبريطانيين مستندا الى كتاب الامام يحيى لاقناع على سعيد باشا بذلك ليحول بينه وبين التسليم •

وكانت سياسة القائد العثماني في صنعاء أحمد توفيق التي اتجهت الى، عدم التسليم للانجليز تتفق مع مصلحة الامام يحيى بطبيعة الحال ، لا سيما وأن الامام كان يعتبر نفسه الحاكم الشرعى للبلاد ، وأن الترك اذا استسلموا فيجب أن يكون استسلامهم له دون غيره لأنه صاحب فضل على الدولة كما قام بمساعدتها في محنتها في أثناء الحرب اذ أمدها بالمال والرجال برغم اعلانه الحياد اذاء القوى المتنازعة في ذلك الحين ، ولهذا أرسل الامام يحيى برقية الى على سعيد باشا قائد العثمانيين في لحج يحثه على عدم التسليم للبريطانيين «الكافرين» لأن ذلك على حد تعبيره « يحمل على غير خدمة الدين والوطن » (١) ،

ولم تقتصر محاولات التأثير على القائد العثماني سعيد باشا وتوجيهه الى عسدم التسليم للانجليز على تحذير أحمد توفيق باشا بعسد مطابقة ذلك لتعليمات الدولة من جهه أو لبرقية الامام يحيى التى أشار فيها الى تنافى ذلك مع خدمة الدين والوطن وعدم الوفاء بالتزامات الدولة ازاء عهودها وديونها اللامامة من جهة أخرى ، بل انه فضلا عن ذلك أبدى بعض الموظفين وتجار لواء تعز لعلى سعيد باشا « استياءهم من تغير الاحوال وتبديل الحكم العثماني في اليمن وتخوفهم من سوء المصير » وذلك في برقية أرسلوها اليه (٢) عبروا فيها عن تقديرهم لجهاده في المحافظة على منطقة لمج التي كانت عرضة للوقوع في قبضة البريطانيين في أثناء الحرب العالمية الأولى ثم استيائهم لسحب القوات. العثمانية منها وتعطيل المستشفى العثماني هناك وبيع الممتلكات الحكومية والعثمانية منها وتعطيل المستشفى العثماني هناك وبيع الممتلكات الحكومية ولاسلامية ومساندتهم لجهاد « الدولة العلية » وكفاحها ضحد أعدائها ، وقد طالبوا على سعيد باشا بابلاغ « مقر الخيلافة » بارتباطهم بالدولة وولائهم طالبوا على سعيد باشا بابلاغ « مقر الخيلافة » بارتباطهم بالدولة وولائهم لسيادتها ، وأكدوا عليه عدم الإنسحاب قبل اخطارهم بالأسباب التي تدعوه الى ذلك ، وبمدى صحة الإنسحاب قبل اخطارهم بالأسباب التي تدعوه الى ذلك ، وبمدى صحة الإنسادة التي كانت تصل اليهم ،

هذا ما ذهب اليه كل من والى اليمن العثماني محمود نديم بــك وقائلهـ

<sup>(</sup>١) العبدل : المصدر السابق ، ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، ( انظر الملحق رقم ٢١٠) .

<sup>(</sup>٢) العبدلي : المصدر نفسه ، ص ٢٤٩ ـ ٢٥٠ . ( انظر الملحق رقم ٢٢ ) ٠

العثمانيين في صنعاء أحمد توفيق ، والامام يحيى ، وبعض موظفى وتجار لواء تعز من ارتيابهم في صحة الأنباء الخاصة باعلان هدنة « موندروس » في ٣٠ من أكتوبر سنة ١٩١٨ م ، واعتبارهم أنها خديعة بريطانية يحاول بها الانجليز بث روح الهزيمة والانكسار بين العثمانيين واليمنيين على السواء · غير أن ناصر عنبرى مدير « الشيخ سعيد » كان له رأى آخر يجانب الحقيقة أيضسا وان اتخذ اتجاها جديدا ، فقد زعم صحة خبر الهدنة وأن الدولة العثمانية تمكنت من خديعة بريطانيا وحلفائها وسحقت أساطيلهم على النحو الذي أوضحه في البرقية التي بعث بها الى على سعيد باشا (١) ·

غير أن الارتياب في صحة أخسار الهدنة الذي عبر عنه قائد الفيلق العثماني أحمد توفيق والامام يحيى وموظفو وتجسار لواء تعز ، أو تأييك أنبائها على أنها خديعة حاولت بها الدولة العثمانية أن تقتنص أساطيل الحلفاء كما زعم مدير « الشيخ سعيد » ، وقد عبر الجميع عن ذلك في برقياتهم التي أرسلوها للقائد العثماني في لج على سعيد باشا ليقنعوه بعدم التسليم للانجليز ، فإن تلك المحاولات لم توقفه عن تنفيذ ما اقتنع به وصمم على اتمامه فقد أعلن على سعيد باشا انتهاء الحرب بينه وبين الانجليز ، وأن مهمته في اليمن قد انتهت فلم يعد محاربا وأصر على التسليم (٢) على الرغم من عدم وصول أوامر صريحة اليه من دولته تقضى بذلك ، بل انه استند فقط الى الاخطار الذي رورد اليه من والى عدن البريطاني للافادة بأنباء الهدنة الذي سبق الاشارة اليه • وقد رأى على سعيد باشا أن يسلم ما تحت يده من الأراضي اليمنية الي الانجليز اذا لم يسارع من يهمه أمر تلك البلاد في التوجه اليه وتسلمها منه ٠ وكان على سعيد باشا يعرف أن الامام يحيى باعتباره حاكم اليمن الشرعى حينذاك والوريث الطبيعي للحكم العثماني هناك يجب أن تسلم اليه تلك الأراضي التي يبحتلها الترك بعد انسحابهم منها في أعقاب الهدنة • غير أن على سعيد باشا لم يتح الفرصة من جانبه للامام الذي تخلف عن مشاركته في مهاجمة لحج وتمسك بموقفه الحيادي ازاء القوى المتصارعة • وقد رأى الامام يحيى حينداك أنه لا يستطيع أن يلبي نداء على سعيد باشا ، فيرسل قواته لتسلم لحج وغرها قبل أن يسلمها سعيد باشا للانجليز ، لأن أوضاع الامام في اليمن لم تكن قد استقرت بعد بالقدر الذي يمكنه من القيام بتلك المحاولة • كما أن الامام لم يرغب في اثارة الانجليز ضده في الوقت الذي أوشكت فيه بلاده أن تحضل على استقلالها ، بل انه فضل أن تسير الأمور في سلام حتى يعد للأمر عدته ، لا سيما وأن الادريسي كان يقف له بالمرصاد في عسير ويحاول السيطرة على تهامة وكان لديه من القوة ما يمكنه من ذلك •

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر تفسه ، ص ٢٥١ ، ( انظر الملحق رقم ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٢) العبدل : المصدر السابق ، ص ٢٥١ ،

واذا كان الوالى العثماني محمود نديم بك قد ارتضى تماما بموقف الامام يحيى الحيادي ازاء القوى المتصارعة في أثناء الحرب ، الأمر الذي طمأنه على عدم قيام الزيديين بأية أعمال عدائية ضد الترك خاصة في الوقت الذي زحفت فيه قواتهم على لحج ، فإن على سعيد باشا كرجل عسكرى يهمه النصر في معركته قبل كل شيء ، كان يريد من الامام أن يشترك بنفسه أو يدفع أنصاره على أقل تقدير لمسائدة الترك في زحفهم تجاه عدن ، الأمر الذي لم يرتضه الامام وامتنع عن تنفيذه ٠ وقد أزكى ذلك الامتناع روح الخلاف بين الامام وعلى سعيد باشا فاندفع الاخير مستسلما للانجليز عقب الهدنة دون أن يحرص كل الحرص على تسليم ما تحت يده من الأراضي اليمنية للامام يحيى مكتفيا بالإشارة الى استعداده لتسليمها لمن يهمه الأمر اذا أسرع بالحضور اليه للتسلم ، وذلك في الخطابين اللذين أرسلهما لكل من القائدين العثمانيين : أحمد توفيق وحسين باشا المتقاعد في صنعاء عاصمة الولاية • وكان قد أشيع هناك أن على سعيد باشا قد خان وطنه وسلم البلاد اليمنية التي تحت يده للأعداء الذين. اشتروه بالرشوة والمال • ولكن على سعيد باشا حاول في هذين الخطابين أن يرد عن نفسه تلك الاتهامات لأصحابها ، كما رماهم بالجبن والتكاسل ، بينما أشاد بكفاح القوات العثمانية وشدة تحملها من أجل حماية « اليمن المقدس » •

ومن الملاحظ أن أهمية الخطاب الأول الذي أرسله على سعيد باشا القائد العثماني في لحج الى أحمد توفيق باشا قائد الفيلق العثماني في صنعاء (١) تتمثل في توضيحه لحدود الأراضي الواقعة في قبضة الترك في جنوب اليمن والتي انسعبوا منها في نهاية الحرب العالمية الأولى · كما أن هذا الخطاب دافع فيه على سعيد باشا عن نفسه ورد التهم التي وجهت اليه بأنه سلم ما في حوزته للانجليز ، وأشاد بكفاحه ونضال الجنود العثمانيين وشدة تحملهم للصعوبات التي واجهوها في تلك الحرب ، بينما أشار الى أن الامام يحيى والوالى العثماني في صنعاء لم يكن لهما دور في ذلك الا القاء التهم واطلاق الاشاعات · هذا في صنعاء لم يكن لهما دور في ذلك الا القاء التهم واطلاق الاشاعات · هذا يحيى أو من يهمه أمر تلك النواحي اليمنية من حكامها الأصليين بالحضور يحيى أو من يهمه أمر تلك النواحي اليمنية من حكامها الأصليين بالحضور لتسلمها منه قبل ضياع الفرصة ، غير أنه يشير في نفس الوقت الى علمه بتقاعد هؤلاء وتقاعسهم عن محاربة البريطانيين في جنوب اليمن · وجدير بالذكر أن الأحرار اليمنيين في القاهرة كانوا يرون أن الخطاب المشار اليه والخطاب الثاني الذي سنستعرضه فيما يلى ، وثيقتان هامتان تدينان الامام يحيى بالتقاعس عن تلبية هذا النداء ، وعدم انتهازه الفرصة لاسترجاع النواحي «المحمية» (٢)

<sup>(</sup>١) العبدل : المصدر, السابق ، ص ٢٥١ ـ ٢٥٥ ، ( انظر الملحق رقم ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم : المسدر السابق ، اص ٤٩٨ •

ومحاولة طرد الانجليز من الجنوب العربي كله وضم تلك البقاع الى اليمن الأم كما كانت قبل تعرضها للاستعمار البريطاني الدخيل ·

أما فى الخطاب الثانى الذى بعث به على سعيد باشا الى القائد العثمانى حسين باشا المتقاعد فى صنعاء (١) ، فمن الملاحظ أنه عبر عن سروره بأنباء قيام مظاهرات وطنية فى عاصمة الولاية لمساندة جنود الدولة العثمانية ، الى جانب تعهدات الامام يحيى بتقديم المعونات للدولة مما يجعله « فى غاية الوطنية والديانة » · غير أن على سعيد باشا يعود فيذكر أن تلك المظاهرات لم تكن فعالة وايجابية حتى ذلك الحين لأنه لم يترتب عليها تقديم مساعدات مالية أو عسكرية للدولة ترجح كفتها فى الحرب · بل انه يؤكد أن أبناء اليمن كانوا خلال سنى الحرب الأربع متفرجين وكأن شعارهم « نحن نرتاح وعساكر الترك يحافظون الحرب الأربع متفرجين وكأن شعارهم « نحن نرتاح وعساكر الترك يحافظون على حدود بلادنا » الأمر الذى جعله يطالب وينادى بأن يسعى كل صغير وكبير منهم للوفاء بواجباته الدينية والوطنية على أن تحدوه غيرة « لا تعرف الملل » ·

وقد أشاد على سعيد باشا بكفاح العثمانيين ونضالهم من أجل الدفاع عن اليمن عندما قال « فجهادنا مملوء بالشرف » بينما أعلن أن هذا الجهاد بالنسبة للترك قد انتهى واختتم،أما بالنسبة لليمنيين فقد بدأ «دور الجهاد حربيا وسياسيا واداريا لاخواننا العرب» ، وأن الواجب الانسانى يحتم على اليمنيين مساعدة اخوانهم العثمانيين بكافة الوسائل المكنة من أجل « ايصسالهم الى أوطانهم وأحضان أمهاتهم سالمن » •

ثم يشسير على سعيد باشا الى أن تلك المساعدة ليست سسوى « شكر ومكافأة للعثمانيين للمحافظة على وطنهم ( اليمنى ) الى الآن ، واستثمهاد الآلاف منهم فى سبيل دفع العدو من أن يستولى على شبر من أرضهم » ويرى سعيد باشا أنه قد آن الأوان لأهل البلاد اليمنية صغيرهم وكبيرهم أن يقرروا مصيرهم كما يشاءون ويتمنى أن يسمع عنهم ما يسره ، واختتم على سعيد باشا خطابه صنا بأسلوب ساخر تهكم فيه على الذين لا عمل لهم فى صنعاء سسوى شرب الخمر واكتناز الذهب « هو ثمن دماء أولاد العثمانيين » ثم يبعثون اليه وهو المجاهد المناضل بتوصياتهم ، وهو يقصد بذلك الامام يحيى والوالى العثماني وأشياعهما حتى قال « ومسببو مصائبنا هم بصنعاء » ثم ذكر أنه سسيحاول وأشياعهما حتى قال « ومسببو مصائبنا هم بصنعاء » ثم ذكر أنه سسيحاول على سعيد باشا رفض أن يقوم بأية تحركات تكون مصلحتها لغير حسساب دولته (٢) ، وان كانت علاقته بالانجليز في عدن التي عززها ما حل بالمنطقة

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٥٤ ــ ٢٥٥ ، ( انظر الملحق رقم ٢٥ ) ٠

<sup>(</sup>٢) العبدلي : الصدر السابق ، ص ٥٥٠ -

من ركود في العامين الأخيرين من سنى الحرب ، كما أن يأسه من حرص الامام على التوجه لتسلم لحج والنواحي التي في قبضته سيدفعه ذلك في نهاية الأمر الى التسليم للبريطانيين ، وان حاول أن يبرر موقفه هذا بأنه وجه نداء لذوى الشأن من اليمنيين بالتوجه الى لحج لتسلم بلادهم على النحو الذي نلاحظه في الخطابين المشار اليهما .

# موقف العثمانيين في صنعاء في أعقاب هدنة موندروس في سينة ١٩١٨ م :

اختلف الموقف في صنعاء في أعقاب الهدنة المتفق عليها في ٣٠ من أكتوبر سنة ١٩١٨ م في تفصيلاته عن الأحداث التي جرت في جنوب اليمن في ذلك المين و فالوالى العثماني محمود نديم بك والقومندان أحمد توفيق قائد الفيلق العثماني في صنعاء وكانت علاقتهما بالامام يحيى طيبة على عكس ما كان عليه الحال مع على سعيد باشا حاولا أن يتيحا للامام يحيى فرصة دخول صنعاء وتسلمه مقاليد الحكم فيها ، وأن يقيم في قصر « غمدان » ويمتلك كل ما فيه من معدات و بل أن قائد الفيلق العثماني أمر بتسليم الامام كل الأسلحة والمدافع والممتلكات الحربية وفاء له بالديون التي اقترضتها منه الدولة في أثناء سنى الحرب الكبرى (١) و كما حاول الوالى العثماني أن يتوسط بنفوذه لخدمة أغراض الامام ، وأن يبرز شخصيته بمركزه الجديد بما له من مظاهر السيادة والسلطة كوارث شرعي للحكم العثماني في اليمن ، فبادر بارسال برقية عن طريق على صعيد باشا الى والى عدن البريطاني في ١٦ من نوفمبر سنة ١٩١٨ م (٢) ردا على كتاب الأخير في ٥ من نوفمبر سنة ١٩١٨ م الذي أطلعه فيه على أنباء الهدنة وكتاب الأخير في ٥ من نوفمبر سنة ١٩١٨ م الذي أطلعه فيه على أنباء الهدنة والموالي المهندي و المهند و المهند فيه على أنباء الهدنة و المهند و المه

ونتبين من تلك البرقية حرص الوالى العثماني محمود نديم بك على ابراز أهمية الامام يحيى وشخصيته التاريخية باعتباره الوريث الطبيعي للحكم العثماني في اليمن وحاكم البلاد الشرعي بعد جلائهم عنها • كما أكد محمود نديم «أن أمر البلاد في يد حضرة الامام » ، وأن الامام أخطره بعدم خروج أحد من العثمانيين الا بناء على أوامره ، ولهذا فالموقف كان يستلزم وصول مبعوث من قبل الدولة العثمانية يحمل تعليمات بالشفرة المتفق عليها الى الامام يحيى وذلك بعد أن أصبحت « حقوق ايفاء شروط الهدنة اليوم هذا في يد حضرة الامام » • بعد أن أصبحت « حقوق ايفاء شروط الهدنة اليوم هذا في يد حضرة الامام » • وقد أوضح محمود نديم للوالى البريطاني في عدن أنه على الرغم من تصديقه لأنباء الهدنة فانه مضطر لانتظار تعليمات الباب العالى قبل أن يتحرك عن مواقعه، لا سيما وأن « المادة ٥ المصرح بها وفي عموم لا سيما وأن « المادة ١٠ من شروط الهدنة ، وفي المادة ٥ المصرح بها وفي عموم

<sup>(</sup>١) الجرافى : المقتطف من تاريخ اليمن ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) العبدل : الصدر السابق ، ص ٢٥٦ ــ ٢٥٧ ، ( انظر الملحق رقم ٢٦ ) .

شروط الهدنة لا يوجد ايضاح ولا حتى اشارة بأن تترك الحكومة الملكية أمور الادارة » • هذا فضلا عن أن تأمين البلاد يستلزم ابقاء بعض الجنود العثمانيين تبعا لما تقتضيه المادة رقم ٥ من شروط الهدنة ولكن على أن يكون ذلك مشروطا بموافقة الامام يحيى ، وسوف يقوم هؤلاء الجنود العثمانيون بواجبهم بتأمين البلاد الى جانب القوات التابعة للامام • وأخيرا طلب والى اليمن العثماني من والى عهدن البريطاني ضمان حقه في المخابرة الرسمية مع حكومته العثمانية في الآستانة للقيام بمهام منصبه في الولاية •

ويبدو واضحا أن موقف والى اليمن العثمانى محمود نديم بك فى صنعاء من الامام يحيى ، فقد اختلف اختلافا بينا عن موقف على سعيد باشا قائد القوات العثمانية فى لحج الذى لم يبد أية رغبة أو محاولة لتأكيد حق الامام يحيى فى وراثة الحكم العثماني فى اليمن أو مساعدته فى هذا السبيل على أن محمود نديم بك لم يكتف فقط بتأكيد حق الامام فى وراثة حكم العثمانيين فى اليمن لوالى عدن البريطاني فحسب ، بل انه حاول كذلك أن يجمع حول الامام شيوخ القبائل التى كانت تفكر فى التحول عنه الى جانب البريطانيين وأعوانهم فى جنوب اليمن ، وكانت بعض تلك القبائل على صلة وثيقة بعلى سعيد باشا ، ومن جنوب اليمن ، وكانت بعض تلك القبائل على صلة وثيقة بعلى سعيد باشا ، ومن بين هذه القبائل قبيلة « القماعرة » التى أرسل الوالى العثمانى محمود نديم بك برقية الى شيخها محمد ناصر يحذره من سماع أقوال « المفسدين » ، ويرغبه فى الالتفاف حول الامام يحيى بقوله :

« الحسنر أن تسمعوا أقوال المفسدين ، وتعلموا درجة محبتى لكم منن خمس عشرة سنة ، حضرة الامام قائم معنا بالمال والروح ، مع اعلاء شأنكم فوق ما أنتم عليه الآن ، قاضى اللواء قريبا متوجه اليكم وسيفهمكم التفاصيل • الحذر أن تسمعوا أقوال أحد المأمورين أو غيرهم من الآن وصاعدا ان صدر لكم اشعار من المأمورين بأى وجه كان من دون الاستئذان منا بالشفرة لا تعتمدوا وهذا سند بيدكم أمانا منا وتأكيدا لكم ودمتم » (١) •

ولم يكتف الوالى محمود نديم بك بارسال برقية لشيخ قبيلة « القماعرة » محمد ناصر ، بل انه التمس من الامام يحيى أن يحرر برقية من قبله الى شيخ « القماعرة » ليجتذبه الى جانبه ، تبعا للخطة التى كان يهدف بها محمود نديم تدعيم مركز الامام كوريث للحكم العثمانى فى اليمن • وقد طلب الامام يحيى من شيخ « القماعرة » اعلامه « بمقدار موجود المهمات الحربية والآلات والأفراد وغيرها من الأشياء ، ليستقر بذلك الخاطر » وذلك بعد أن حاول اجتذابه اليه بقوله : « وقريبا ان شاء الله ترون ما يسركم من اعلاء مقامكم فوق ما أنتم فيه وذلك قريبا ، واعتمدوا تلغراف الولاية الصادر اليكم يومنا هذا ، ولا تخدعوا

<sup>(</sup>١) العبدل : الصدر السابق ، ص ٢٥٧ - ٢٥٨ •

المأمورين الذين هم بجواركم لان بهذا الأمر رأينا بعض ميلان الى أعداء الله ، واحفظوا ما لديكم من قليل وكثير ولا تفرطوا بشيء قطيعا ، (١) •

وبعد أن تلقى شيخ قبيلة « القماعرة » محمد ناصر برقيتى الوالى العثمانى: محمود نديم بك والإمام يحيى ، فانه رأى أن يرسل صورة البرقيتين إلى على سعيد باشا قائد القوات العثمانية فى لجج ليستطلع رأيه فى التصرف المناسب (٢) · وكانت العلاقة بين على سعيد باشا وشيخ قبيلة «القماعرة » وطيدة الصلة لدرجة التبعية ، مما جعل الوالى محمود نديم بك يسارع الى بذل مساعيه ليحول دون تحول شيخ « القماعرة » بدوره الى البريطانيين ، فاراد أن يجتذبه الى جانب الامام يحيى ممنيا إياه بأعلى المراتب وأوفر الغنائم ، بخاصة أن « القماعرة » كان لديهم مهمات حربية وآلات عثمانية لها قيمتها مما جعل الوالى والامام يحرصان على كسب وده واجتذابه الى جانبهم · وهكذا يبدو واضحا الدور الذى قام به والى اليمن العثماني محصود نديم بك فى تهيئة الفرصة للامام يحيى ليرث حكم العثمانيين فى اليمن ، بل انه حاول أن يساعد الامام كذلك فى تدعيم مركزه بتجميع القبائل اليمنية من حوله ، وبخاصة تلك القبائل التى كان لديها من الهمات المربية والأسلحة العثمانية ما يقوى عضد الامام ويزيد من قوته ،

أما بالنسبة لموقف الانجليز من محاولات والى اليمن العثماني محمود نديم بك ابراز شخصية الامام يحيى كوريث شرعى للحكم العثماني في اليمن وقف حتى يصبح « أمر البلاد في يد حضرة الامام » فان والى عدن عبر عن موقف بريطانيا بعدم قبوله توسط محمود نديم للاتصال بالامام يحيى ، لأن الأخير لم يكن طرفا في الحرب كما أنه اعتبر محايدا لادخل له في تقرير الموقف ، بل ان والى عدن رأى أن قبول الدولة العثمانية لشروط الهدنة أمر حتمى فرضته قوانين الحرب التي تدعمها فقعل القوة العسكرية ، ولهذا فانه لم يجد ضرورة لاستصدار أوامر أخرى بشأن توقف الادارة المدنية للولاية ، باعتبارها تابعة بطبيعة الحال للادارة العسكرية وبخاصة في وقت الحرب ، أما بالنسبة للمسائل بطبيعة الحال للادارة العسكرية وبخاصة في وقت الحرب ، أما بالنسبة للمسائل الملية المعلقة ومشاكل الحدود فان الوالي البريطاني في عدن اوضح أن الحكومة البريطانية ستوجد حلولا لها في المستقبل ، وقد عبر والى عدن عن وجهة نظر بريطانيا هذه في الخطاب الذي أرسله الى والى اليمن العثماني محمود نديم بك (٣) بريطانيا هذه في الخطاب الذي الاشارة اليه ،

وجدير بالذكر أن ذلك الاختـلاف الملحوظ بين وجهة نظـر الانجليز التي أوضحها والى عدن من جهة ، وبين وجهة النظر العثمانية التي أوضحها الوالي

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر نفسه ، ص ٢٥٨ ٠

<sup>(</sup>٢) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٥٩ ٠

<sup>(</sup>٣) العبدل : المصدر نفسه ، ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، ( انظر الملحق رقم ٢٧ ) ٠

محمود نديم من جهسة أخرى بالنسسبة لموقف الامام يحيى فى أعقباب عدنة «موندروس» فى سنة ١٩١٨ م باعتباره الوريث الشرعى للحكم العثمانى فى اليمن ، فأن ذلك الاختلاف سيكون سببا مباشرا فى المشاكل التى ستثار بعد ذلك بين الامام يحيى والانجليز على تحديد السدود بين منطقة نفوذه ومنطقة النفوذ البريطانى فى جنوب اليمن ، بل أن الانجليز سسوف يحتلون الحديدة المنفذ الطبيعى للعاصمة صنعاء لتكون فى يدهم ورقة رابحة يساومون بها الامام ثم يسلمونها الى منافسه الادريسى على الرغم من العلاقات الودية التى أشار والى عدن الى وجودها بين الامام وبريطانيا ، وكانت بريطانيا تهدف من مساعدة الادريسى فى أعقاب الحرب الكبرى وبعد جلاء العثمانيين عن اليمن الى الابقاء عليه حليفا لها ومنافسا للامام حتى لا يقوى الأخير بالدرجة التى تشكل خطرا على مصالحها فى جنوب اليمن .

#### انسحاب العثمانيين من اليمن في نهاية الحرب العالمية الأولى:

بعد أن استعرضنا في هدا الفصل موقف العثمانيين في اليمن في اثناء الحرب العالمية الأولى ، فاننا سوف نحاول أن نرتب اللحظات التاريخية الأخيرة في قصة الحكم العثماني في اليمن على النحو التالى .

عندما رأت بريطانيا أن نشاط العثمانيين الحربي في تهامة على الرغم من ضآلته الى جانب سيطرتهم على لحج ، يعد ذلك جزءا من نشاط دول الائتلاف المعادية للحلفاء ، فان قائدها البريطاني «الجنرال اللنبي» قام بزحفه المعروف على العثمانيين في فلسطين ، وأصبح ضرب المواني التي يسطر عليها الأتراك ومحاصرة الاسطول البريطاني للسواحل العثمانية في جزيرة العرب جزءًا من الخطة الحربية للهجوم العام لحملة «اللنبي» · وهكذا قام الاسطول البريطاني بضرب الموانىء اليمنية التي يسيطر عليها الترك «كالحديدة» و «المخا» و «الصليف» و «اللحية» · كما أمدت بريطانيا حليفها الادريسي في شمال اليمن بمزيد من المؤن والعتاد الحربي وطالبته بسرعة الهجوم برا على الأتراك العثمانيين هناك • وفي تلك الأثناء انهارت خطوط دول الائتلاف في جميع الميادين أمام قوى الحلفاء المنتصرة فانهزمت بذلك الدولة العثمانية وخسرت معركتها وآمالهما في نهاية الحرب العالمية الأولى في سنة ١٩١٨ م ٠ وقد دخلت جيوش بريطانيا وفرنسا الى الآستانة عاصمة الدولة العثمانية ، وصدرت أوامر سلطان العثمانيين الجديد محمد رشاد بواسطة الوزارة العثمانية الجديدة لجميع القوات التركية في البلاد العربية بالاستسلام والرحيل بوساطة بواخر النقل البريطانية • وقد تسلم الادريسي مينا، «اللحية» وبلدة «الصليف» وغيرها من البلاد التي كان يسيطر عليها الترك في شمال اليمن ٠ كما خلى الميدان للجيش الادريسي بانسحاب الأتراك فى جهة بلاد اليمن «قيس» و «الخميسين» و «حجور» فانطلق الأدارسة فى توسعهم الى قرب «حجة» حيث اصطدموا بمقاومة قوات الامام يحيى وجها لوجه، وأخيرا استطاعت القوات الادريسية أن تدعم مراكزها فى تلك الجهات بالقوة(١)،

أما في وسط اليمن فأن الامام يحيى توجه الى «الروضة» احدى ضواحي صنعاء حيث حضر اليه عدد من مشايخ القبائل اليمنية ذكر عنهم الواسعى أنهم كانوا «من جميع النواحي وصحبتها البقر والغنم فذبحتها أمام داره فرحا وسرورا بقدومه ، وحصل للناس بقدوم الامام (يحيي) سرور عظيم لم يعهد مثله ، ثم خرج أكابر السادة والعلماء والتجار والأعيان من صسنعاء الى الروضة لزيارة الامام» (٢) • وقد سبق أن أشرنا إلى أن العلاقات كانت طيبة بين الامام يحيى والوالي العثماني محمود نديم بك على عكس ما كان عليه الحال بين الامام والقائد العثماني في لحج على سعيد باشا ، ولهذا فلم يكن مستغربا أن يوجه محمود نديم بك دعوة الى الامام يحيى لدخول صنعاء ويبدى استعداده لتسلمه مقاليد الحكم باعتباره وريثا شرعيا للحكم العثماني في اليمن • وهكذا دخل الامام يحيي صنعاء في شمهر نوفير سنة ١٩١٨ (صفر سنة ١٣٣٧هـ) بنماء على دعموة الوالي العثماني (٣) ، الذي أمر بتسليمه «قصر غمدان» وما فيه من معدات • كما أمر القائد العثماني أحمد توفيق بتسليم الأسلحة والمدافع وكل ممتلكاتهم الحربية الامام مقابل ما كان له من ديون عليهم على النحو الذي أعلن في ذلك الوقت(٤) ٠ ويصف الواسعى يوم دخول الامام الى مدينة صنعاء بأنه « كان يوما مشهودا ، وحصل للناس السرور والفرح والحبور ، ونظم الامام أمور صنعاء ، ومنم المأمورين من الظلم والارتشاء ، وأرسل معلمين الى سسائر القرى • وأمر بازالة البدع ، والحت على الصلاة في أوقاتها والمحافظة على الجمع والجماعات (صلوات الجماعة ) ، وأطاعته جميع البلاد ، وأخذ منهم الرهائن » (٥) •

وبالنسبة للأتراك العثمانيين في جنوب اليمن فان البرقيات والمكاتبات التي تبودلت بين قائدهم في لحج على سعيد باشا وبين الوالى العثماني محمود نديم بك والإمام يحيى من جهة ، ووالى عدن البريطاني من جهة أخرى \_ التي سبق أن أشرت اليها \_ قد انتهت جميعها بوصول أوامر العاصمة العثمانية باخراج « القوة العسكرية والادارة الملكية العثمانية » (٦) من اليمن ، تبعا

<sup>(</sup>۱) العقیلی : المصدر السابق ، ج ۲ ، ص ۱۱۲ ـ ۱۱۳ ٠

<sup>(</sup>۲) الواسعى : المصدر السابق ، ط ۲ ، ص ۳۳۱ ،

<sup>(</sup>٣) الجرائي : المصدر السابق ، ص ٢٢٦ ٠

<sup>(</sup>٤) الجرافي : نفس الصدر ، ص ٢٢٥ •

<sup>(</sup>٥) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٣٣١ - ٣٣٢ ٠

<sup>(</sup>٦) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٦٠ ٠

لشروط هدنة موندروس المنعقدة فى ٣٠ من أكتوبر سنة ١٩١٨ م ٠ ولهذا اتبعه على سعيد باشا الى عدن حيث سلم سيفه وعساكره لواليها البريطانى فى شهر ديسمبر سنة ١٩١٨ م ( ربيع الأول سنة ١٣٣٧ ه ) (١) ٠ بعد أن باعوا جميع الحبوب المخزونة فى المخسازن من مزروعات لحج وباع الضباط العثمانيون أسلحتهم وأثاثهم بأبخس الأثمان حتى بلغت قيمة السيف خمسة قروش مصرية وتسلم الجنرال ( بتى ) لحجا ، وعسكر جنوده البريطانيون فى ( أم القفع ) ٠

على أنه في الوقت نفسه تقريبا الذي سلم فيه على سعيد باشا قواته لوالي. عدن البريطاني كانت الحديدة هدفا لقنابل الأسطول البريطاني ، لأن العثمانيين هناك حاولوا المقاومة نتيجة لتردد الوالى العثماني محمود نديم بك في الاقتناع بالتسليم لبريطانيا ، ثم احتلت القوات البريطانية مدينة الحديدة بعد ضربها مباشرة (٢) • وقد أوضح الواسعى صورة لحادثة ضرب الأسطول البريطاني للحديدة بالقنابل واحتلالها بقوله : « وفي هذه السنة ( ١٩١٨ م ــ ١٣٣٧ هـ. ). هجم الانجليز على الحديدة بأحد عشر أسطولا على حين غفلة بعد طلوع الفجر من غير اعلان ولا استعداد ، وضربها بالمدافع وخربها ، وذهبت أموال كثيرة وفر أهلها الى التهاثم في حالة يؤسف لها ولم يأخذوا معهم شبيئا وكل أحد نجسا بنفسه ، والمدافع تطلق قنابلها ، ثم احتل الانكليز الحديدة وتراجع الناس ، وصار أكثر الناس يسكنون الخرائب وفي البيوت القش وبعضهم صلح منزله بما يقدر عليه » (٣) · ويقول أمين الريحاني أن الحديدة ضربت مرتين من. البحر ، المرة الأولى في سنة ١٩١٢ م في أثناء الحرب التركية الايطالية ، والمرة الثانية في سنة ١٩١٨ م في الحرب العظمى الأولى عندما حمل الجنرال اللنبي على الترك في فلسطين ، فكان ضرب الحديدة جزءًا من الهجوم العام • كما ذكر الريحاني أن قنصل الانجليز كان يومئذ على ظهر البارجة التي كانت تصدر منها الأوامر باطلاق المدافع • وكانت دار القنصلية ، بأمر القنصل نفسه ، الهدف. الأول لقنابل الأسطول ، لأن فيها حسب ادعائه أوراقا سرية ، غير أن الريحاني يذكر أن الاشاعات لا تثبت ذلك الادعاء ، اذ قيل أن القنصل أمر بتدمير بيته لأن فيه أثاثًا شاء حرقه طمعًا في الحصول على التعويض ٠ وقد دفعت له الحكومة البريطانية أضعاف قيمته تعويضا (٤) ، غير أنها لم تفعل ذلك مع اليمنيين أصحاب الحديدة الذين لاذوا بالتهائم « لا يلوون على شيء ولم يأخذوا معهم

<sup>(</sup>١) العبدلي : المصدر نفسه والصفحة نفسها ٠

Rihani, A.: Arabian Peak and Desert, Travels in Yemen, p. 228. (7)

<sup>(</sup>٣) الواسعى : المصدر السابق ، ط ٢ ، ص ٣٣٢ ٠

<sup>(</sup>٤) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ص ٣٣٤ •

ما يقوم بحاجاتهم ، اذ كانوا يكتفون بالنجاة من الموت المحتوم » (١) •

على أن الانجليز كانوا يرمون من وراء ضربهم للحديدة واحتلالها وضع اقدامهم في اليمن لمواجهة الامام يحيى ومساومته عليها ، بعد أن بدا أنه يريد أن يقسوم بدوره كاملا كوريث شرعى للحكم العثماني • وكانت بريطانيا تعلم أن الحسديدة بالنسبة للامام ذات أهمية بالغة لأنها المنفذ الطبيعي لصنعاء • وقد انتهز الانجليز فرصسة تردد الترك في الاستسلام ليضعوا يدهم عليها حتى لا يتهموا فيما بعمد بأنهم بدءوا بالعدوان • بل أن الانجليز ادعوا أن قواتهم دخلت الحسديدة للمحافظة على الأمن والنظام ، وأنهم سيعيدونها للامام بعد استقرار الموقف ، وذلك تبعا لما ورد بكتاب والي عدن المرسل للامام يحيى ردا على احتجاجه على ضرب المدينة وتخريبها (٢) • غير أن الانجليز كانوا يهدفون من سيطرتهم على الحديدة الوقوف في وجه توسع الامام يحيى حتى لا يشكل خطرا على مصالحهم في اليمن • بل أن العقيلي يذكر أن الانجليز كانوا يهدفون أيضا الى اتخاذ الحديدة نقطة البدء في الانطلاق لتأسيس مستعمرة جديدة تتصل برا بمستعمرة عدن • وتمهيدا لبلوغ تلك الفاية فانهم ضربوا نطاقا من الأسلاك بمستعمرة عدن • وتمهيدا لبلوغ تلك الفاية فانهم ضربوا نطاقا من الأسلاك الشائكة حول المدينة وأخذوا في استمالة شيوخ القبائل المجاورة (٣) ، على نحو ما حدث مع شيوخ النواحي التي تجاور مستعمرة عدن •

وجدير بالذكر أن الانجليز اضطروا فيما بعد الى تسليم الحديدة للادريسى في ٣١ من يناير سنة ١٩٢١ م بعد أن فشلت محاولاتهم وبخاصة بعثة «جاكوب» للسلوها عن طريق الحديدة وحالت قبيلة القعرى دون وصولها الى صنعاء للاتفاق مع الامام الذى أمر قواته بالزحف على النواحي التسمع المجاورة لعدن ليضطر الانجليز ويساومهم على اخلاء الحديدة (٤) • كما أن القبائل اليمنية هاجمت الانجليز في الحديدة مما ترتب عليه تغيير ثلاثة قناصل لم يوفق واحد منهم في تهدئة الحالة فضلا عن التمكين لسياسة بريطانيا خلال السنة التي احتلوا فيها المدينة (٥) • وقد قام الانجليز باستفتاء أهل الحديدة في الانضمام الى الحكومة التي يرغبونها بعد جلاء الأتراك ، فتمسك معظمهم اما بعودة الحكم العثماني واما الانضمام الى « الحكومة العربية معظمهم اما بعودة الحكم العثماني واما الانضمام الى « الحكومة العربية المصرية » (٦) • وأخيرا أوعز المعتمد البريطاني في الحديدة للجيش الادريسي

 <sup>(</sup>١) العرشي : بلوغ المرام في شرح مسك المتام في من تولى ملك اليمن من ملك وامام ،
 ص ٩٢ ٠

Rihani, A.: Op. Cit., p. 229.

<sup>(</sup>٣) العقيلي : المصدر السابق ، ج ٢ ، ص ١١٣ ٠

Survey of International Affairs, 1925, Vol. I, 321.

<sup>(</sup>ن) العقيل : المصدر السابق ، ج٢ ، ص ١١٣ -

<sup>(</sup>٦) الريحاني : المصدر السابق ، ص ٢٣٦٠

فدخل المدينة ، وباشر ادارتها وتم جلاء الانجليز عنها ، وعندما تأسست الحكومة الادريسية في المدينة استدعى الادريسي خمسة من زعماء تجار الحديدة الذين أظهروا ميلهم الى الأتراك والى المصريين ورحلهم الى عاصمة الأدارسة في جيزان ، حيث ظاوا سبعة أشهر أسرى في قلعتها ، ثم أعلموا بذنبهم ربالجزاء الموقع عليهم فافتدى بعضهم نفسه بالمال ، وقدم الآخرون أبناءهم للادريسي رهائن الولاء والاخلاص (١) ، وعلى أية حال فقد سلم الانجليز المحديدة للادريسي على كرد من أهلها « الذين كانوا لا يرغبون في حكم امام صنعاء ولا امام صبيا ( الادريسي ) » (٢) ، ويرجع ذلك الى أنهم كانوا يشتغلون بالتجارة ويفضلون العمسل في مدوء بعيدا عن ضوضاء السياسة وخطر الصراع بين الزعماء المتنافسين ، الذين سببوا الخراب والدمار لمدينتهم دون أن يقدموا اليهم أية تعويضات ، بل يجمعون منهم ما يكفي لشئون الادارة ، ويفرضون عليهم ضرائب باعظة ، جعلت كثيرين منهم يفضلون الهجرة الى عدن ، على الرغم من أن الادارة بالادريسية قاومت الهجرة وقبضت على بعض البارزين من التجار المهاجرين وأسرتهم في « ميدي » (٣) .

ولا شك أن تسليم الانجليز مدينة الحديدة للادريسى كان تدخلا من بريطانيا في توزيع الاراضى والحدود بين الحكام المحليين المتنافسين ، مما أثار الامام يحيى ضد بريطانيا وجعله يتجه الى مهاجمتها في النواحى التسع في جنوب اليمن باعتبارها جزءا من أملاك أجداده ينبغي له أن يسترده • وكان يهدف من ذلك بطبيعة الحال الى اتخاذ تلك النواحي «رهينة مقابل مينائي : اللحية والحديدة» (٤) التي سيطر عليها الادريسي بمساعدة بريطانيا • وقد أكد «جاكوب» ذلك عندما قال : «ان الحديدة لم تكن ملكا خاصا لنا حتى نمنحها للغير ، كما أن الادريسي لم يغتنمها من الترك في أثناء الحرب ، وكان أول واجب علينا بعد عقد الهدنة مع تركيا أن نبعد الادريسي عن منطقة أصبحت بالاكتساب للامام وحده ، اذ أن الحديدة هي الميناء الطبيعي لصنعاء » (٥) •

على أن حكم الأدارسة سوف يعتريه الضعف والانهيار بعد وفاة محمد الادريسى فى ٢٠ من مارس سنة ١٩٢٣م ولم يستطع ابنه الأمير على على تسيير دفة الأمور لصغر سنه (٦) ٠ مما جعل امارة الأدارسة تمر خلال السنوات التى مضت بين ١٩٢٠ ـ ١٩٣٠م فى أدوار اضطراب داخلى ، فصارت مثارا لأطماع جيرانها

<sup>(</sup>١) الريحاني : المصدر نفسه ، ص ٢٣٧٠

<sup>(</sup>٢) العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٦٩ •

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 249.

Survey of International Affairs 1928, p. 311. (2)

Jacob, H.F.: Op. cit., p. 241.

Survey of International Affairs, 1925, p. 322.

وبخاصة الامام يحيى الذى تمكن من طرد الأدارسة من الأراضى اليمنية التى كانت تحت يد الترك قبل جلائهم وأن يحصرهم في عسير فقط وقد حدد الواسعى انتصارات الامام يحيى على الأدارسة بقوله: « واستلم ( الامام يحيى ) باجل ثم الحديدة من دون حرب ، واستلم الموانى التى على ساحل البحر الأحمر « ابن عبساس » و « الصليف » و « اللحية » و « ميدى » ، ثم مدن « الضحى » عبساس » و « المغيرة » و « الزيدية » و « المراوغة » وغيرها ، وعين الامام لهذه عمالا وحكاما ومعلمين » (١) • بل ان الامام يحيى احتل بعض أراضى عسسير وواصل الزحف شمالا ، مما حمل الأدارسة على خلع الأمير على ، ووضعوا عمه السيد حسن الادريسي مكانه • وكان ابن سعود قد احتل الحجاز فعقد معه معاهدة تحالف عام ١٩٢٦م ، بوساطة السيد أحمد الشريف السنوسي الكبير ، الذي سارع من ليبيا لينقذ امارة نسيبه حسن الادريسي • وظل الأمر كذلك الى أن ضغطت المطامع على هذا الأمير ، فاضطر في النهاية أن يطلب ضم بلاده الى ملك حليفه ابن سعود ، فطويت بذلك صفحة الأدارسة (٢) •

وعلى أية حال ، فقد سلم القائد العثمانى فى لحج على سعيد باشا نفسه ورجاله لوالى عدن البريطانى فى شهر ديسمبر سنة ١٩١٨م (ربيع الأول سنة ١٣٣٧هـ) وأصبح الجنود العثمانيون بطبيعة الحال أسرى فى عدن ، ومكثوا فيها أياما ، حتى لحق بهم زملاؤهم فى بقية أجزاء اليمن ممن تجمعوا فى المناطق الساحلية ، وبخاصة فى « اللحية » و « الحديدة » وحملتهم اليها البواخر البريطانية (٣) ، وقد رحلت بعد ذلك القوات العثمانية المستسلمة من عدن الى جزير مالطة بواسطة البواخر البريطانية ، التى أوصلتهم فيما بعد الى بلادهم, فى الأناضول ،

واذا كنا قد لاحظنا اختلافا بينا بين موقف والى اليمن العثمانى محمود نديم, بك من جهة وموقف القائد العثمانى فى لحج على سعيد باشا من جهة أخرى بالنسبة لشخصية الامام يحيى ، فان هذا الاختلاف بالتالى أدى الى التأثير فى مجرى حياة كل منهما ، فالوالى العثمانى حاول أن يبرز أهمية الامام وشخصيته التاريخية ويمهد له ليكون خليفة للحكم العثمانى فى اليمن ، فكان يؤكد ذلك فى خطابه لوالى عدن ليوحى للانجليز بالتفاهم مع الامام باعتباره الحاكم الشرعى للبلاد بعد جلاء العثمانيين عنها ، بينما رفض على سعيد باشا أن يتحمس للامام ، وامتنع عن تقديم أية مساعدة له أو تمهيد ليرث مقاليد الحكم بعد زوال السيادة العثمانية عن اليمن ، ورأينا أن «على سعيد» حاولأن يبرى، نفسه من السيادة العثمانية عن اليمن ، ورأينا أن «على سعيد» حاولأن يبرى، نفسه من

<sup>(</sup>١) الواسعى : المصدر السابق ، ص ٣٣٨ ٠

<sup>(</sup>٢) محمد جميل بيهم : قوافل العروبة ومواكبها ، ج٢ ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) العقبل: المصدر السابق ، ج٢ ، ص ١١٢ ٠

عدائه للامام وميله للانجليز بما ضمنه خطابيه للوالى العثمانى وللقائد أحمد توفيق فى صنعاء ، معبرا عن استعداده للتسليم لمن يهمه الأمر اذا آسرع بالحضور اليه لتسلم ما تحت يده من الأراضى اليمنية · غير أنه كان واضحا أن على سعيد باشا لم يرتض موقف الامام الحيادى فى أثناء الحرب العالمية الأولى ، مما جعله يعتبر الامام متخاذلا عندما رفض الاشتراك مع الترك فى مهاجمة الانجليز فى جنوب اليمن ، ذلك الهجوم الذى انتهى فقط بالسيطرة على لحج · ولهذا فان على سعيد باشا اتجه منذ ابلاغه بأنباء الهدنة الى التسليم للانجليز ، والاسراع بمغادرة البلاد اليمنية التى قاسى هو ورجاله فيها الأمرين ، دون أن يهتم كثيرا باتاحة الفرصة للامام يحيى لتسلم ما تحت يد الترك من الأراضى اليمنية الأمر الذى سهل على الانجليز وأشياعهم من حكام تلك المنطقة العودة الى تلك الأراضى والسيطرة عليها ·

وقد سافر على سعيد باشا الى الأناضول كأحد الجنود الأتراك الذين انتهت مهمتهم في احدى بقاع الامبراطورية العثمانية (١) • أما محمود نديم بك فكانت علاقاته الطيبة بالامام يحيى تشجعه على أن يؤثر البقاء في اليمن «هو وبعض الموظفين الآخرين من العثمانيين بلغ عددهم حوالي تسعمائة بتحت ظل حكومة الامام (المتوكل على الله) • فأقاموا هناك ، وقد أعطاهم الامام الرواتب والمعاشات اللازمة ، وقد عين بعضا منهم في المناصب الحكومية » (٢) على حدد تعبير الواسعى • وكان محمود نديم بك وراغب بك (٣) من بين العثمانيين الذين استعان الامام يحيى بخبراتهم ، وأسهموا بدور ايجابي وفعال في خدمة بلاد اليمن المستقلة •

وقد تمت تلك الأحداث الحاسمة في تاريخ الحكم العثماني في اليمن خلال فترة زمنية وجيزة ، وانتهت بانسحاب القوات العثمانية من اليمن بأكمله في أوائل سنة ١٩١٩ م (٤) ، وبذلك حصل اليمن على استقلاله الذي تأكد وصودق عليه واعترف به دوليا في ٢٤ من يوليو سنة ١٩٢٣ في أثناء الدورة الشائية لمؤتمر الصلح الذي عقد بمدينة لوزان لتسوية المسائل التي لم تسو بين الترك والملفاء (٥) • وقد نصت المادة السادسة عشرة من معاهدة « لوزان » على « تنازل تركيا عن جميع حقوقها في الأراضي الواقعة خارج الحدود التي عينتها المعاهدة » ، وكانت اليمن خارج نطاق تلك الحدود كما أشارت المادة الستون

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٢٢٥٠

<sup>(</sup>٢) الجرافي : المصدر السابق ، ص ٢٢٥ ٠

Brémond : Op. cit., p. 87.

Scott, H.: Op. cit., p. 120. (7)

Brémond : Op. cit., p. 84. (5)

<sup>(</sup>٥) فاضل حسين ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ١٥٠

من المعاهدة المذكورة الى أن الدول التى فصلت عن تركيا لها الحق فى أخف المعتلكات العثمانية الواقعة فيها ، مما منح الامام يحيى الحق فى ملكية ما كان فى اليمن من ممتلكات عثمانية بعد جلاء العنمانيين عن بلاده فى أواخر سنة ما ١٩١٨ م . وقد صارت معاهدة ، لوزان ،، نافذة اعتبارا من اليوم السادس من شهر أغسطس سنة ١٩٢٤ بعد أن أودعت اليونان ونائق ابرامها فى ١١ من فبراير سنة ١٩٢٤ م ، وتركيا فى ٣١ من مارس سنة ١٩٢٤ م ، وبريطانيا وايابان فى ٢٦ من أغسطس سنة ١٩٢٤ م (١) .

وهكذا انتهى الحكم العثمانى فى اليمن ، وبدأت البلاد عهدها كدولة مستقلة تحت حكم الامامة الزيدية ، التى كان يمكنها أن تجنى ثمار الاستقلال ، للارتقاء بالشعب اليمنى ، ولالحاقه بركب الحضارة الحديثة .

<sup>(</sup>١) ناغيل حسين ( دكور ) : الصدرالسابق ص ١٦ ... ١٩٠٠

#### الخاتمسة

# أثار الحكم العثماني في مقدرات اليمن السياسية والاقتصادية والاجتماعية

سوف نختتم هذا البحث بمحاولة تقييم الآثار التي تركها العثمانيون في مقدرات اليمين ، تلك الآثار التي كان يمكن أن تكون في مجموعها أساسا معقولا وبداية مناسبة يزدهر بعدها اليمن في أعقاب الاستقلال ، ليرقى الى مستوى شقيقاته من البلاد العربية الأخرى التي انحسر عنها النفوذ العثماني ، ويشاركهن في ركب التقدم والمدنية • غير أننا وجدنا أن الامامة الزيدية بنظامها العتيق ، وعدم تدرجها نحو النظم الدستورية الحديثة ، قد شكلت عقبة كثردا في وجه التطور التقدمي في اليمن • ذلك لأن الامامة لم تستفد من التجديدات التي أدخلها العثمانيون على أوجه الحياة اليمنية المختلفة ، كما لم تواصل اتمام الشروعات الاصلاحية التي وضع العثمانيون أساسها وبدءوا في تنفيذها ، وأقبل عليها اليمنيون بعد أن لمسوا فوائدها وأحسوا بحاجتهم الى المزيد من صنوفها النافعة • ولهذا فان الشعب اليمني في نهاية الأمر حارب حكم الامامة البالى بذلك مكانه تحت الشمس ، وليستعيد مكانته بين أمم العالم بما يتناسب مع بذلك مكانه تحت الشمس ، وليستعيد مكانته بين أمم العالم بما يتناسب مع بذلك مكانه تحت الشمس ، وليستعيد مكانته بين أمم العالم بما يتناسب مع خضارته العريقة وأمجاده الخالدة •

ومما لا شك فيه أن الحكم العثمانى الأخير فى اليمن لم يكن بصفة عامة خيرا على تلك البلاد ، شأنها فى ذلك شأن شقيقاتها العربيات التى تعرضت لنير الاستبداد العثمانى فى أحلك أيامه · ذلك لأن الحكام والمسئولين العثمانيين الذين كانت توفدهم حكومة الآستانة كثيرا ما كانوا يخطئون ويفعلون ما يؤاخذون عليه فى تصريف شعون اليمن فى أثناء تبعيتها للدولة العثمانية · وقد تناولنا بالدراسة فى الفصول السابقة الأحداث التى جرت فى اليمن فى عهد الاستبداد الحميدى والتى تميزت تصرفات العثمانيين فيها باتباع أساليب

العنف والقمع والتعسف ضد الحركات الثورية التي قام بها اليمنيون ، وكذلك في أثناء الفترة الأولى من عهد حكومة الاتحاديين في مطلع العهد الدستورى العثماني قبل الاتفاق على الصلح مع الامام يحيى في سنة ١٩٩١م • وكان يدفع العثمانيين الى ذلك ـ وبخاصة الاتحاديين منهم الذين تمسكوا بالمركزية المتطرفة وسياسة التتريك العنصرية وفكرة الاخضاع قبل الاصلاح ـ رغبتهم في الابقاء على سيادتهم الفعلية في اليمن في وقت تعرضت فيه دولتهم لكثير من الهزات والانتكاسات في أوربا • كما كان العثمانيون يحولون دون تسرب أنباء الثورة وتيارها العنيف الذي اجتاح اليمن الى بقية الولايات العربية التابعة لهم حتى لا تفقد دولتهم سيطرتها على تلك الولايات ، وبخاصة ولاية الحجاز التي تضم الأماكن الاسلامية المقدسة فيفقد العثمانيون بفقدها مركزهم المرموق بين الامم الاسلامية باعتبار سلطانهم خليفة المسلمين و « حامي حمى الحرمين الشريفين » • وفي سبيل ذلك استعمل العثمانيون أساليب البطش والعنف والاضطهاد مما كان يزيد لهيب ثورة اليمنيين اشتعالا ضد الحكم العثماني وممثليه من الموظفين يزيد لهيب ثورة اليمنيين والمدنيين على السواء •

بل ان كثيرا من هؤلاء الموظفين العثمانيين كانوا يعتبرون تكليفهم بالعمل فى بلاد اليمن نفيا لهم وابعادا فى تلك الولاية النائية ، فكانوا يكرهون البقاء هناك ، ويتطلعون دائما الى بلادهم ، وكان هذا الفهم وذلك الشعور ينعكس فى تصرفاتهم ، فتحولت كراهيتهم هذه لمهمتهم الى نقمة على الشعب اليمنى ، واساءة فى معاملة أبنائه الأبرياء ، مما كان يعمق الهوة ويزيد من عوامل الشسقاق. والبقضاء فى كثير من الأحيان بين العثمانيين واليمنيين على النحو الذى سبق الأشارة اليه على مدار البحث ،

وقد فرض العثمانيون على الشعب اليمنى أنواعا من الضرائب والرسوم الجبراكية ليتمكنوا بوساطتها من تغطية نفقات القوات العثمانية فى ولاية اليمن ومرتبات الموظفين العثمانيين هناك ، الى جانب القيام ببعض الاصلاحات واقامة بعض المنشآت وارسال ما يتبقى بعد ذلك الى خزانة الدولة العثمانية المجهدة فى ذلك الحدين و لا شدك أن هذه الضرائب وتلك الرسوم ضايقت اليمنيين كثيرا نظرا لانهم لم يعتادوها من قبل ، كما أنهم كانوا يدفعون أنواعا أخرى منها للامام الزيدى فى نفس الوقت تمثلت فى ضريبة الزكاة والعشور وغيرها واستندت فيها الامامة الى نصوص من الشريعة أولتها تبعا لما كانت تقتضيه مصالحها الخاصية وقد نتج عن ذلك أن ناء اليمنيون بحملهم وأرهقتهم الضرائب بأنواعها المختلفة أشد الارهاق مما جعلهم يتهربون من محصليها المثمانيين الذين تولوا جمع ما يخص الامام منها أيضا بعد اتفاق الصلح الذي عقد بين الجانبين في سنة ١٩١١م وقد استخدم العثمانيون أساليب الضغط والارهاب في تحصيل هذه الضرائب من أبناء اليمن ، وأساء بعض الولاة

العثمانيين استعمال سلطاتهم في هذا السبيل ، فاستغلوا الشعب اليمني أبشع استغلال ، مما جعل الحكم العثماني يشكل عبئا جاثما على صدور اليمنيين •

بل ان بعض الولاة والموظفين العثمانيين عسكريين ومدنيين على السواء اتصفوا بالجشع والطمع وحاولوا أن يستحوذوا على ثروات طائلة في أثناء بقائهم في اليمن ، وسلكوا في سبيل ذلك مسالك عديدة كان لها أسوأ الأثر لدى اليمنيين • فقد اضطهد بعض الولاة والمأمورين الأتراك عددا من علماء اليمن وأبنائه وصادروا أموالهم ، وتآمروا ضد الأهالي الأبرياء ، وأثاروا حقد الباب العالى على اليمنيين وبخاصة أتباع المذهب الزيدى قبل اتفاقهم على الصلح مع الامام يحيى في سنة ١٩١١ وقد تفشى داء الرشوة بين الموظفين العثمانيين فى ولاية اليمن النائية ، حيث ضعفت الرقابة عليه...م وازداد تسلطهم على رعاياهم اليمنيين ، بل ان بعض الموظفين العثمانيين كانوا يحاربون الولاة المصلحين في كثير مبن الأحيان ويتآمرون عليهم للتخلص منهم حتى لا تغل أيديهم عن استغلال الشعب اليمني والاساءة اليه • ولهذا اضطر بعض الولاة العثمانيين أن يذعنوا لرغبة الموظفين الترك وأن يقف وا مكتوفى الأيدى أمام محاولاتهم للاستحصال على الرشوة وابتزاز الأموال من أهالي الولاية ، وذلك في الأوقات التي ضعفت في أثنائها الادارة العثمانية المسئولة في اليمن عن معارضتهم ومنعهم من ارتكاب مثل هذه المظالم في معاملتهم للشعب اليمني ، وقد أشرنا الى كل ذلك في الفصول السابقة •

وجدير بالذكر أن الحكم العثماني في اليمن لقي هجوما عنيفا من كثيرين من الكتاب العرب حتى اعتبر في رأيهم أهم الأسباب التي أدت الى تخلف الشجب اليمنى ، فقد بالغ أحدهم وهو نزيه ،ؤيد العظم في تشويه صورة الحكم العثماني بقوله : « ان اليمانيين منذ القدم أهل جد ونشاط ، واذا رأيناهم اليوم متأخرين عن غيرهم من الأمم فلاشك أن ذلك يعود الى الامبراطورية العثمانية التي أهملت شأن اليمن كما أهملت غيره من الأقطار العربية كل الاهمال ، وكانت تعتير بلاد اليمن مستعمرة حقيرة وتعامل أهلها معاملة سيئة ، ولم يكن لها هم غير جباية الضرائب وارسالها الى العاصمة العثمانية اشباعا لبطن عاهلها ورجاله ، واذا طاف المرء بلاد اليمن من أقصاها الى أقصاها ، لا يجد للدولة العثمانية أثرا من آثار المدنية غير الحصون والقلاع وبعض المستشفيات العسكرية والأسلاك البرقية ومدرسة أو مدرستين صناعيتين ، وكان رجال تركيا لا يرسلون الى اليمن الا كل مغضوب عليه من الموظفين الملكيين والعسكريين ، غير ناظرين اليمن الا كل مغضوب عليه من الموظفين الملكيين والعسكريين ، غير ناظرين الى المقدرة العلمية والأهلية والمسخصية ، فكان هؤلاء الموظفون يسيئون استعمال وظائفهم ، ويرتكبون الموبقات والمحرمات ويتناولون الهدايا والرشوات وهذا وطائفهم ، ويرتكبون الموبقات والمحرمات ويتناولون الهدايا والرشوات وهذا مما أثار خواظر اليمانيين وجعلهم في احتراب دائم مع المكومة العثمانية » (۱) ،

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم : رحلة في بلاد العربية السعيدة ، ج١ ، ص ٥٥ ... ٥٦ -

على أنه مهما قيل عن الحكم العثماني الأخير في اليبن ، فان أحدا لا يستطيع أن ينكر أن العثمانيين حرصوا على ادخال كثير من الاصلاحات الحديثة ، ولكنهم كانوا يصطدمون دائما بالثورات والعناصر الرجعية التي كانت تحركها الامامة مما جعل مدة حكمهم مملوءة بالحروب وقمع الشورات ، وجعلهم يضطرون الى استخدام القسوة في كثير من الاحيان ، فكان ذلك يصرفهم بطبيعة الحال عن مواصلة الاصلاح ، وكان بعض أولئك المصلحين من العثمانيين يريدون دفع اليمن الى الأمام ليسير مع الزمن ، ولكنهم كانوا اذا فعلوا ذلك وجدوا من يتهمهم من أهل اليمن بخروجهم عن الدين ، ولم يحاول العثمانيون بحالة من الأحوال تأخير الشعب اليمني أكثر من غيره من شعوب الشرق العربي التي كانت تحت تأخير الشعب اليمني أكثر من غيره من شعوب الشرق العربي التي كانت تحت سيطرتهم ، اذ كانوا جميعا سواء في تحمل الأذى من جراء المظالم في تلك الأيام، وعدلا وحبا للشعب اليمني واهتماما بشأنه ، ولكن أمثال هؤلاء كانوا قلة اذا وعسوا بالآخرين (١) ،

وعلى الرغم من كل ذلك فقــد لاحظنا أن اليمن قد تمتع في عهد الحــكم العثماني الأخير وبخاصة بعد الانقلاب الدستورى العثماني بحكم معتدل كان يتناسب وحالة ذلك العصر ، ثم حرم اليمن من ذلك الحكم المعتدل بعد أن ملكت الامامة زمام الأمور هناك في عهد الاستقلال • وهذا ما حدا بالكثيرين إلى القول بان الحكم العثماني في اليمن لو كتب له البقاء والاستمرار لساعد اليمنيين على . التدرج في ظله نحو الحياة العامة المناسبة • ذلك لأن الولاة والمتصرفين وكبار رجال الحكم من العثمانيين لم يكونوا منفردين بالسلطان في معظم الأحيان ، بل كانوا يرجعون الى الدوائر العليا في الآستانة عاصمة الدولة العثمانيـة ، ويحاسبون أمامها عما يكون قد حدث من تقصير في تصريف شئون البلاد ٠ ومعنى ذلك أن الشعب اليمنى كان يتمتع نسبيا بحرية شعبية في ظل الادالاة العثمانية وكان في استطاعة ابنائه أن يشكوا وأن يقاوموا ظلم العثمانيين مما جعلهم يعتادون على حكم نظامي قائم على علاقات محددة بين الحاكم والمحكوم ٠ وقد وجدت في كل لواء وقضاء مجالس محلية ، يطلق عليها « مجلس الادارة » كانت تضم أعضاء من صفوة أبناء البلاد الواقفين على حاجات مواطنيهم • وكان هؤلاء خير أداة لمعاونة الحكومة في تطبيق العدالة • لأنهم كانوا يعتبرون وسطاء بين الشعب وولاة الأمور المستولين من العثمانيين • وبهذا كان ميسورا الى حد ما الوقوف على رغبات الشعب ، وكان ميسورا استجابة مطالبه في كل نواحي الحياة ٠

وكان هناك مجلس شعبي آخر وهو « المجلس العمومي » للولاية ، ومقرم

<sup>(</sup>١) أحمد فخرى ( دكتور ) : اليمن ماضيها وحاضرها ، ص ١٦٠ ٠

منعاء عاصمة اليمن ، ورئيسه الوالى العثمانى ، ونائب الرئيس من الوطنيين ذوى الخبرة فى شئون البلاد . وأعضاؤه يبلغون الثلاثين نائبا ، وهذا المجلس كان يتمتع بسلطة واسعة كبرلمان مصفر ، يغتتج فى دوعد معين باحفال شعبى عظيم ، ويلقى فيه الوالى العثمانى خطبة الافتتاح ، كما هو معمول به فى البرلمانات الكبرى على النحو المعروف ، يذكر فيه الوالى ما تم فى السنة الماضية، وما قامت به حكومة الولاية من اصلاحات وتعمير وتعليم ، وبالجملة كل ما أدخل على مرافق البلاد من تحسين ونهوض ، وكانت لهذا المجلس عدا سلطته الواسعة، ميزانية خاصة ، لها أبواب فى الانفاق ذات بنود محددة ، كما كانت له ادارة نشيطة وسكرترية عاملة طيلة السنة العكومية ،

هــذا عدا ما كان لليمن من نواب يمنيين يتمتعون بالوطنية والكفاية ، ويمثلون الشعب اليمنى في البرلمان العثماني ( مجلس المبعوثان ) ، يناقشون ويجادلون ويسألون ويستجوبون من أجل المصلحة العامة لبلادهم . فكان للشعب اليمنى رهبته لدى الحكام المحليين ، المنفذين لقوانين الدولة · ولو بدا منهم أي تقصير نحو الشعب سارع أولئك النواب اليمنيون في توجيه الســـوال والاستجواب ومطالبة الحكومة في الاستانة بتطبيق العدالة والنهوض بالبلاد الى المستوى اللائق بمكانتها وتاريخها · وقد أتاح كل ذلك للشعب اليمنى فرصة التعود على الحياة المنظمة وعلى السلطان الشعبي نسبيا في تلك الفترة القصيرة . مما ساعد على تسمية الاستعداد الموجود لديه لمارسة تقرير مصبره ، وتهيئته للحياة العامة المستنبرة .

بل (نه لوحظ في الحقبة الأخيرة للحكم العثماني في اليمن أنه كانت هناك محاكم متنوعة مؤسسة ومنتشرة في أرجاء البلاد ، من شرعية وتجارية ، ووطنية أهلية ، واستثناف لكل هانه ، وتمييز خاص (أي محاكم للنقض والإبرام) كما يضاف الى ذلك نظام النيابات ، حيت كان يوجد النائب العمومي ومركزه صنعاء ، ووكلاء النائب العمومي في الألوية والأقضية ، وأكثرهم ممن تخرجوا من كلية الحقوق بجامعة الآستانة ، وبعضهم ممن تدرب في القضاء ورقى في السلك القضائي حتى وصل الى رئيس محكمة أو رئيس نيابة ، أما كبار القضاة ورؤساء المحاكم الكبيرة فقد كانت الدولة تنتخبهم من كبار رجال القانون والتشريع والفقه وممن يجيدون العربية ويتحلون بالنزاعة والخاق(١) . كما شهد العهد العهد العثماني الأخير في اليمن انتشار المستشفيات الصحية في البلاد ، ووجود عدد من الأطباء والصيدليات ، كما أن المدارس انتشرت على اختلاف أنواعها في جميع أنحاء اليمن ، وكان التعليم مجانا على نفقة الدولة (٢) . فقد كان في صنعاء ومدينة « أبها » عاصمة عسير ، خمس مدارس ، الصناعة فقد كان في صنعاء ومدينة « أبها » عاصمة عسير ، خمس مدارس ، الصناعة

<sup>(</sup>١) اليمن المنهوبة المنكوبة : ( مجهول المؤلف ) ، ص ١ – ٣ ٠

Bury, G.W.: Arabia Infelix or the Turks in Yemen, p. 73. (7)

ولتعليم الأيتام والبنات ، ومدرسة عسكرية للتعليم العسكرى الاعدادى الذى يوصل الطالب الى الكلية الحربية بجادعة الآستانة · كسا أقام العثمانيون مدرسة للصناعات فى الحديدة وقد شاهد أطلالها نزيه العظم الذى قام بزيارة اليمن فى سنه ١٩٢٧ م وكانت قد تهدمت اثر المعارك التى دارت حولها بين جيش الامام يحيى وجيش الأدارسة فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ، ولم تعمل الامامة على تجديدها فيما بعد (١) · هذا عدا ما كان من نظام شائع فى ولاية اليمن ، فى النواحى الادارية على وجه الحصوص ، فقد كلف بالعمل عدد من كبار الموظفين وصغارهم المتعلمين الذين قاموا بواجبهم فى خبرة وكفاية مما الولايات العثمانية الاخرى · وفضلا عن ذلك وجد التمثيل السياسى والقنصلى الكثير من الدول بعاصمة الولاية وبعض ألويتها وأقضيتها · وكان بسنعاء كما فى بقية الولايات العثمانية مصلحة تدعى « ديوان الشئون الأجنبية » وكان هذا الديوان هر تبطا بالولاية ومديره يتقن عددا من اللغات الأجنبية ،

وقد اهتم العثمانيون اهتماما بالغا بشئون القبائل والعشائر اليمنية ، وحاولوا تنظيم حياتهم ، وتدبير عيشهم ، وتعويدهم حياة السلم والأمن فى ظل القانون والنظام ، حتى تنعم الولاية بالسلام ويسودها الاستقرار • وكان الأئمة من قبل يحرضون القبائل بعضها على البعض الآخر من أجل تحقيق مآربهم الشخصية والقضاء على منافسيهم مما كان يثير الفوضى والاضطرابات في البلاد •

كما أولى العثمانيون الشئون العمرانية في اليمن عنايتهم الفائقة • ففي عهدهم كان تجميل صنعاء ، وشق الطرقات بها ، وأنشئوا أحياء حديثة في عاصمة الولاية ، منها حي « بير العزب » الذي أقامه العثمانيون خارج سسور صنعاء على أحدث طراز في عصره (٢) • وفي هذا الحي كثرت الحدائق حول المنازل الحديثة التي أقامها العثمانيون والتي حوت كل وسائل الراحة ، كما أقاموا عددا من المقاهي في أحد الشوارع المجاورة « للسوق العربي » في صنعاء وكانت كلها ذاخرة بالرواد من عثمانيين ويمنيين على السواء •

وقد اعتنى العثمانيون كذلك بشئون الزراعة فى اليمن ، وأدخلوا كثيرا من الأساليب الزراعية الحديثة ، واستوردوا ما ليس موجودا باليمن من الخارج لتنمية موارد الولاية ، مما يعود على أهلها وعليهم بالخير والكفاية ولا سيما فى الأوقات التى تعرضت فيها اليمن للحصار البحرى الايطالى والبريطانى ، وقد

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٧ ٠

هانز هولفر تز ؛ اليمن من الباب الخلفي ( ترجمة خيري حماد ) ، ص ١٦٧ ٠

Bury, G.W.: Op. cit., p. 69,

جادت الأرض اليمنية الغنية بالكثير من الحيرات مما أثبت أن اليمن ذات ثروات طبيعية هائلة · كما أقام العثمانيون في مناخة طاحونتين هوائيتين كانتا تعملان سعفة دائمة لطحن الغلال لحاجة الولاية (١) ·

وانشأ العثمانيون في اليمن نظاما ماليا محدد المعالم ، فكانت بصنعاء ادارة عامة منظمة لها فروعها العديدة بمختلف الأقاليم ، وكان يتولى الادارة من يطلق عليه لقب « الدفتردار » ويعتبر منصبه نائبا عن وزير المالية في الولاية ، وكان يتبعه المحاسبون ؛ ومديرو المال ؛ وكبار الصيارفة وصغارهم ، ومأمورو المتحصيل ، والمحصلون ، وقد استعمل في اليمن من العملات العثمانية الجنيه التركي الذهبي والريال المجيدي الفضي ، وكان يستعمل هناك من العمسلات الأجنبية الجنية الجنية الجنية الجنية الجنية الجنية الجنية المندية المهندية الهندية أيضا (٢) ،

وقد ازدهرت التجارة اليمنية ابان العهد العثمانى وأثرى من ورائها كثيرون من أهالى البلاد سواء من كان منهم فى المناطق الجبلية ، أم فى المناطق الساحلية ، وكان فرع البنك العثمانى فى الحديدة يؤدى ما ينعش الحالة الاقتصادية فى اليمن ، كما كان الاستقرار والمحافظة على الأمن من الأمور التى كانت تحرص الادارة العثمانية على توفيرها ، مما ساعد فعلا على ازدهار التجارة وانعاشها ، وقد نال العثمانيون تقدير واعجاب أهالى المدن اليمنية وبخاصة من عاش منهم بالقرب من المراكز الادارية العثمانية ، اذ أمكنهم أن يروا ويلمسوا الجهود التى كان يبذلها جهاز الادارة العثماني للمحافظة على الأمن والاستقرار فى البلاد وتجنيبها الفوضى والاضطرابات ، بل انهم كانوا يعتقدون على أقل تقدير أن العثمانيين لم يكونوا أسوأ من أثمتهم السابقين ، لا سيما وأن العثمانيين كانوا يتصدون دائما لمقاومة غارات القبائل التى كانت تشن بتحريض من الأثمة لسلب المدن اليمنية ونهبها (٣) ،

كذلك حاول العثمانيون أن ينتفعوا ويفيدوا الولاية اليمنية من الثروات الطبيعية الموجودة فيها في مجالات أخرى غير الزراعة ، فأقاموا منشأة ملاحات الصليف التي كان يستفيد منها ويعيش عليها كثير من العمال والعاطلين ، هذا فضلا عما كانت تدره من أموال طائلة على خزانة الولاية نتيجة لاستغلال الملح في الأغراض التجارية ، وفي عهد الامامة عقب الاستقلال تعطل استغلال ملح الصليف تجاريا واقتصر على الاستفادة منه محليا ، ورفضت حكومة الامامة منح

Bury, G.W.: Ibid., p. 117.

<sup>(7)</sup> 

Bury, G.W. Ibid., p. 130.

<sup>(7)</sup> 

Bury, G:W. Ibid., p. 134.

<sup>17)</sup> 

امتياز استغلاله تجاريا لأى شركة أجنبية تمسكا منها بسياسة العزلة وبحجة. خشيتها من التدخل الأجنبي في شئون البلاد (١) •

وقد اتجهت نية الحكومة العثمانية في اليمن ـ وبوشر فعلا ذلك ـ نحو شق الطرق وتعبيدها في الجبال العالية المرتقي والسهول المنخفضة المترامية ، والعمل على ايجاد شبكة من السكك الحديدية تصل مناطق البلاد النائية ببعضها لتسهيل الانتقال ، وتيسير عمليات التصدير والاستيراد من منطقة الى أخرى ، وبين اليمن وغيره من البلاد ، مما يهيى، الرفاهية للولاية وينعش اقتصادياتها ، وقد اهتم العثمانيون أولا بالطريق الموصل بين الحديدة وصنعاء ؛ ولهذا الطريق أهميته الاستراتيجية الى جانب أهميته الاقتصادية حيث كان يربط العاصمة بالميناء العلبيعي لها وهو الحديدة ، وقد اهتم العثمانيون بتحسين واصلاح ميناء الحديدة للغرضين الاقتصادي والحربي فأصبح الميناء الأول لليمن ، وقد أنشأ العثمانيون أرصفة جديدة لهذا الميناء في رأس الكثيب شال الحديدة لمنا الحديدة المنا المناب شال المديدة مكنفا أنشأ العثمانيون في الحديدة مكثفا أشرفوا على تنفيذ هذا المشروع ، كما أنشأ العثمانيون في الحديدة مكثفا أنتج عشرة أطنان من الثلج يوميا ، وقد كلفتهم مولدات الأيدروجين مبلغ ألف من الجنبهات ، واستوردت بالتعاقد مع أحد المسانم الإيطالية (٢) ،

ثم بدأ العثمانيون فعلا في مد خط حديدي من رأس الكثيب ويمر بميناء الحديدة والى الداخل على مدى نحو خمسين كيلو مترا حتى قرب « الطنمية » الواقعة بالقرب من « باجل » (٣) ، وسارت أول قاطرة في حفل افتتاح مهيب مضره الوالى العثماني وكبار رجال الولاية ورجال السلك القنصلى باعتباره أول حادث تاريخي في حياة اليمن العمرانية والاقتصادية وكانت قد تعاقدت وزارة الأشغال العمومية العثمانية مع شركة فرنسية لانجاز هذا المشروع ، وأمر عزت باشا في سنة ١٩١١ م باقتلاع الأعشاب وتمهيد الأرض من رأس الكئيب على بعد عشرة أميال شمال الحديدة ليبدأ من هناك الحيد ويمسر بالحديدة ثم يتجه عبر الهضبة الوسطى الى صنعاء وبعد البدء في تنفيذ المشروع على هذا النحو اشتعلت نيران الحرب الطرابلسية ، فاستبدل المهندس الإيفالي بالمشرف على التنفيذ بآخر فرنسي ، غير أن الأخير لم يكن على وفاق مع مساعديه ولا مع السلطات العثمانية في الولاية ، وجدير بالذكر أن الفرنسيين الذين وضروا الى اليمن لتنفيذ هذا المشروع قاموا باعداد خريطة لليمن لم تكن بياناتها تامة كاملة ، وقد عثر على هذه الخريطة القاضي محمد راغب التركى الأصل

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : اليمن والإمام يحيى ( ١٩٠٤ ــ ١٩٤٨ ) ، ص ٤٦٩ ٠

Bury, G. W.: Op. Cit., p. 126;

<sup>(</sup>٢) نزيه مؤيد العظم : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٣٩٠

الذي عمل مستشارا للامام يحيى بعد جلاء العثمانيين عن البلاد ولم تعن الامامة باعداد خريطة لليمن ، مما جعل القاضى راغب هذا يبدى أسفه لنزيه العظم « لعدم وجود خريطة تفى بالمرام » (١) وقد ضربت مدافع الأسطول الايطالي سواحل اليمن في سنة ١٩١٢ حتى يشغل العثمانيون عن مقدادة الطاليا في طرابلس الغرب ؛ فخرب جانب من معدات المشروع ؛ ثم انسحبت ادارة الشركة الفرنسية دون استكمال الانشاءات المطلوبة (٢) ، وقد اعمل هذا الخط الحديدي بعد ذلك ولم تعمل الامامة على اصلاحه وانجازه في عهد الاستقلال ، فاقتلعه بعض العامة واستخدموه دعامات في أبنيتهم (٣) ، فخسرت اليمن بذنك مشروعا هاما كان سيعود على البلاد بأرباح طائلة وخيرات كثيرة ،

بل أنة سبق مشروع الخط الحديدي ههذا قيام العثمانيين في اليمن بتنظيم البريد ومد أسلاك البرق بين كثير من المدن اليمنية (٤) • ولا سُنك أن البرق كانت له أهميته الاستراتيجية الخطيرة في اليمن حيث الجبال الشاهقة الارتفاع والطرق الصعبة الوعرة • وكثيرا ما كانت تتعرض أسسلاك البرق للقطع والتعطيل في أثناء قيام الثورات اليمنية ضد الحكم العثماني ٠ وفي تلك الحالة كان العثمانيون يستعيضون عن البرق بمراكز الاشسارة المرئية الواقعة على مسافات متقاربة على طول الطريق بين الحديدة وصنعاء • على أنه كان بن هاتين المدينتين يوجد خطان ثنائيان : أحدهما للبرقيات المحلية والعامة والآخر للبرقيات الحكومية • ويتصل هذا الخط الأخير بالعالم الخارجي من الحديدة الى الشيخ سعيد عن طريق بيت الفقيه وزبيد ثم مخا ، ومن هناك يتصل بخط بحرى قصير الى جزيرة بريم · وكان هذا الخط يعمل جيدا في سينة ١٩١٣ م غير أنه كان أكثر عرضة للتعطيل لبعده عن مراكز الحراسة التي تقوم بها السلطات المحلية العثمانية في اليمن . وقد امتد خط آخر للبرق من صنعاء الى ذمار عبر المنطقة الجبلية وكان يصل الى بريم وأب وتعز ثم يمته جنوبا حتى المخا ، وقد ذكر « برى » أن هذا الخط كان معطلا في سنة ١٩١٥ م · وفضلًا عن ذلك فقد وجد خط برقى ثالث بين الحديدة واللحية ، وكان يتفرع منه خط يصل الى الصليف ودن هناك يمته خط برقى بحرى الى جزيرة كمران حيث كانت توجد معطة للحجر الصحى للحجاج الشرقيين (٥) . وقد عين مدير

<sup>(</sup>١) نزيه مؤيد العظم : المصدر نفسه ، ص ١٧٣ - ١٧٤ -

Bury, G. W. Op. Cit., p. 128,

 <sup>(</sup>٣) عبد الواسع الواسعى: تاريخ اليمن ، فرجة الهموم والحزن فى حوادث وتاريخ اليمن .
 ط ٢ ، ص ٣٥ ٠

Bury, G.W. Op. Cit., p. 57,

Bury, G. W. Ibid, pp. 164-165,

عام . للبرق مقره فى صنعاء عاصمة الولاية ؛ وكان يتقساضى مرتبا مقداره ستون جنيها ذهبيا كل شهر ، وقد منح هذا المدير لقب « صاحب السعادة » ؛ كما منح هذا اللقب أيضا لمدير عام جمرك الحديدة ؛ ومدير الشرطة فى الولاية ؛ وقومندان الجندرهة ،

وقد سبق أن أشرت إلى أن نظام الجندرمة قد أتاح الفرصة لليمنيين للانتظام في سلك الجندية وتلقى التدريبات التى كانت تلقن للجنود العثمانيين وقد أنبت اليمنيون مهارة فائقة في صفوف الجندرمة مما شحم الحيال العشمائي اسماعيل حقى باشا على محاولة استبدال العساكر التركية بعساكر غيرهم من العرب اليمنيين ؛ غير أن الباب العالى عارضه في ذلك ، وانتهى الأمر بعزله عن الولاية على النحو الذي سبق أن أوضحته ، ولا شك أن انتظام اليمنيين في هذا التشكيل كان حادثا هاما في تاريخ اليمن اذ نتج عنه خلق نواة لتكوين جيش نظامي يمني ، كما انخرط كثير من أبناء اليمن في سلك الجيش العثماني وبخاصة عقب الصلح الذي عقد بين الدولة العثمانية والامام يحيى في سنة ١٩١١ م ، ولم تعد الامامة تعترض على ذلك كما كانت تفعل من قبل عندما كانت تخشى أن يصبح اليمنيون المجندون سلاحا ضدها في يه الأتراك ، وقد تعلم اليمنيون المجندون أشياء كثيرة من العثمانيين ، واكتسبوا خبرات نافعة من مخالطتهم والاندماج معهم في حياة مشتركة (١) ،

من كل هذا يتضع لنا أن أبناء الشعب اليمنى ، من كان منهم فى المناطق الجبلية الآهلة بالسكان ، أم أهل تهامة والسواحل ، قد تفهموا من العثمانيين فى أثناء حكمهم الأخير لليمن نواحى الحياة العامة الراقية نوعا ما ، وأدركوا معنى الكيان الفردى وتمتعه بحقوقه الشخصية ، كما تفهموا سبل التمدين العصرية والتعود نسبيا على أساليبه ، وأقبل اليمنيون على التثقيف العصرى بحيث لقن الكثيرون من شبابهم شيئا من العلوم الحديثة تبعا للمستوى التعليمي حينذاك ، واستعادوا الى جانب ذلك صناعات ومعارف عديدة على يد العثمانيين العاملين في حكومة الولاية (٢) .

وعلى النقيض من كل ذلك كان نظام الحكم فى اليمن فى عهد الامامة الزيدية عقب الاستقلال ، اذ كان الامام يحيى الذى تولى زمام الأمور هناك « يقبض على شنئون شعبه الروحية والدنيوية » على السواء ، كما ادعى القدسية التى آمن بها أتباع المذهب الزيدى من اليمنيين وبخاصة فى الأجزاء الجبلية من

, 59"

<sup>(</sup>۱) الواسعى : المبدر السابق ، ۲ ، ص ٢٦٠ ـ ٢٦١ ،

<sup>(</sup>٢) اليمن المنهوبة المنكوبة : ( مجهول المؤلف ) ، ص ٤ \_ ٦ •

بلاده (١) • بل ان الامام يحيى كان من « غلاة المحافظين في آرائه الاجتماعية ، وهو من أنصار القديم ودعاته والمتمسكين به » ، وان أشار أمين سعيد الى ميل الامام الى الاستفادة من المخترعات الحديثة ، الامسر الذي كان يعارضه بعض أتباعه من الزيدين (٢) •

Hugh Scott » او توقر اطية حكم الامام يحيى وقد آکد « هیوسکوت في اليمن عقب الاستقلال بقوله : « ان الملكية في اليمن تعد من أكثر الملكيات أوتوقراطية في العالم » (٣) · ذلك لأن الإمام كان حكمه مطلقا ، اذ أمسك، بزمام الأسور في بلاده ؛ وركز السلطة كلها في يديه ؛ ولم يسمح بالتصرف في صغائر الأمور الا بعلمه وموافقته ، وكان لا يوافق على وجود شكل دستورى لحكم اليمن ؛ بل تعمد أن تكون السلطة كلها في يده هو ؛ دون الوزراء أو الأمراء أو الاداريين عمومًا • ولم يكن لملك اليمن « حكومة » بالمعنى المعروف ، يل كان له « بلاط » ؛ ولهذا كان الامام يحيى ملكا أوتوقراطيسا بكل معنى الكلمة · فالامام كان يعين « وزراء » ، وهذه الألقاب التي كان يخلعها عليهم لم تكن سبوى ألقاب شرف لأن معظمهم كانوا من أولاده وبخاصة في أواخر أيامه ، « أما مراكزهم فهي وسائد الديوان التي يجلسون عليها في حضرة مليكهم ، وأما سكرتاريوهم فيؤخذون من بين الكتاب الذين يتجمعون في أبهاء « المقام » ( قصر الملك ) وغرف الانتظار فيه » (٤) · وكان أحد أولاد الامام يحيى على سبيل المثال وزيرا للمواصلات في الوقت الذي كانت فيه المواصلات في اليمن محدودة الى أقصى حد ، وتقوم في الفالب على ظهور البغال والابل ، كسا لم يهتم الامام بتعبيد الطرق • أما البريد فكان صورة بدائية وأما البرق فقسد أهملته الامامة ولم تبد اهتماما بشأنه (٥) ٠

ولم تحرص الامامة على معرفة رأى الشعب اليمنى فى شعون بلاده ، الا فى الظروف الاستثنائية التى كان لا يريد فيها الامام أن يتحمل المسئولية بمفرده وفى تلك الحالة كان الامام يجمع مجلسا يضم وجهاء البلاد وعلماءها وذوى الرأى فيها ممن عرفوا بالخبرة والحنكة وبعد النظر وأصالة الرأى ، لكى يبحثوا الموقف من جوانبه المختلفة ويشتركوا مع الامام فى تحمل المسئولية مفالامام يحيى على سبيل المثال لم يؤثر عنه أنه جمع مجلسا لبحث شئون الدولة الا عند اعلان الانسحاب من الضالع عندما طلب الانجليز منه ذلك ؛ حق لا يتحمل

Stark, F.: The Arab Island, p. 26.

٢١) أمين سعيد : ملوك المسلمين المعاصرون ودولهم ، ص ١٨٩ ٠

Journal of The Royal Central Asian Soc., XXVII, 1940, p. 22. (7)

<sup>(</sup>٤) سلفاتور أبونتي : مملكة الامام يحيي ( ترجمة طه فوزى ) ، ص ١٠٢ – ١٠٣ ٠

<sup>(</sup>٥) السند مصلفي سالم : الدسدر السابق ، ص ٤٥٤ -

المسئولية بمفرده في جلاء قواته عن تلك المنطقة التي أصبحت مرتعا للنفوذ البريطاني بخاصة وأن عدن كانت مركزا لنشاط الانجليز التوسعي في جندوب اليمن .

ومعنى ذلك أن الحكومة اليمنية في أعقاب الاستقلال كانت هي الامام ، كما كان الامام هو الحكومة ، ولهذا كان يصدر قراراته في كل أمر من أمور الدولة جل أو هان أولا بأول • وكان من العبث محاولة العثور على وزارات للوزراء على نحو الدواوين المعروفة بدرجاتها الوظائفية الا ما ندر ، أو ما يشبه المكاتب الخاصة ببعض الشئون ، منل تقديم المعلومات أو القيام بالعمليات الحسابية الخاصة بأموال الدولة • وكانت أموال الدولة هي في نفس الوقت أموال الامام ؛ وكان له السلطة المطلقة في التصرف فيها على النحو الذي يراه ؛ ودن أن يستشير شعبه أو حكومته •

أما عن صورة الحكم الامامى فى أجزاء اليمن المختلفة عقب الاستقلال ؛ فكانت صورة مصغرة من حكم الامام نفسه ؛ اذ كان أمراء الوحدات الادارية الكبرى يتبعون نفس النظام القائم فى العاصمة المركزية • وكان عدد هده الوحدات حينذاك خمسة وهى : تعز ؛ وحجة ؛ والحديدة ؛ وآب ؛ وصنعاء ؛ وكانت كل وحدة ادارية منها تسمى لواء • وكان اللواء ينقسم الى أقضية ؛ والأقضية تنقسم بالتالى الى نواح • وحتى هذا النظام فانه كان استمرارا للتقسيم الادارى فى العهد العثمانى بعد أن لبس ثوبا اماميا أوتوقراطيا أفقده الكثير من الميزات المقصودة منه (١) •

بل ان « سيوف الاسلام » أو أنجال الامام يحيى وبخساصة في العشر السنوات الأخيرة من حسكمه عقب الاستقلال كانوا يديرون شسئون الألوية ، ويعاونهم عدد من « العمال » الموظفين ومديرو النواحي • وكان لهؤلاء الأمراء صلاحيات غير محدودة ، اذ كانوا أمراء الجيش المرابط في مناطقهم ، وأمراء الشرطة ، والجباة ، وحكام الشرع ؛ ومأمورى الخزائن ، كما كانوا مسئولين عن كل شي، أمام « جلالة الامام » والدهم ، بل انهم كانوا يقلدونه في مظهرهم وطريقة حكمهم لسكان الألوية (٢) ، بنفس الطريقة الاوتوقراطية التي يتبعها الامام نفسه في عاصمة البلاد •

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٤٥٥ .

<sup>(</sup>۲) محمد حسن : قلب الين ، ط ١ ، ص ١١٠ ـ ١١١ ٠

<sup>(</sup>كان سيف الاسلام أحمد أميرا لتعز ، وأمير الحديدة سيف الاسلام عبد الله مع توليه وزارتي المعارف والدفاع ، وأميراب هو سيف الاسلام الحسين)،

ولا يعنى هذا أن هؤلاء الأمراء كانت لهم حرية التصرف في مناطقهم تبعا لما تقتضيه ظروف كل منطقة ، بل ان الامام حرص على الانفراد بالتصرف في كل شيء في اليمن ، فكان على جميع الحكام والعمال في الألوية المختلفة أن يرجعوا في قراراتهم وأحكامهم ـ ولا سيما ما كان متصلا منها بالشئون المالية ـ الى « الحضرة الشريفية » أي الى الامام الذي كان يشرف مباشرة على كل ما يصرف من « بيت المال » مهما كان نوعه ، بل ان الامام كان يشرف حتى على الأمور الخاصة بصغار الموظفين ، « فالمستحق لرفع درجته ، ولو كان نصف دينار مثلا لا بد أن تصدر به ارادة ملكية خاصة ، وعلى هما القيس جميع مصروفات مرافق الدولة » (١) ،

بل ان الامامة الزيدية بنظامها هــذا أيضا عرقلت الطريق أمام الوحدة الوطنية في اليمن ، اذ كانت تحكم البلاد بنوع من توازن القوى تحققه لنفسها . أولا في الشمال عن طريق اثارة الخلافات بين القبائل واستباحة دماء قبيلة لأخرى ، ثم كانت تحكمه أيضا بنوع آخر من التوازن بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي الذي يسمونه باليمن الأسفل • حتى استطاعت الامامة بذلك أن تخلق على الأرض اليمنية حياتين \_ حياة السهل الشافعي الذي يزرع ، وحياة الجبل الزيدي الذي يحكم ويسيطر ، وبالطبع فانه ولو أن مظهر هذا المخلاف كان دينيا الا أن بواعثه ودوافعه كانت بعيدة كل البعد عن الدين ٠ وكان يساعد على ابقاء حكم الأثمة ، ويزيد من تعقيد المشكلة أن اليمن لم يكن في الحقيقة سوى أوصال منعزلة متقطعة بفعل عدم وجود ما يربط بينها • وكان الأثمة يستشعرون الخطر دائما من وجود طريق يحقق الاتصال بين جماهير الشعب اليمني • وعندما شيدت الصين الطريق الذي يربط ما بين الحديدة وتهامة وما بين صنعاء وما حولها الذي تم في السنوات الأخيرة من عهد حكومة الامامة ، فان الأئمة أنفسهم كانوا يقاومون فكرته دائما حتى أصبح على لسان المواطن اليمني الآن قولا بات مأثورا ·· « سهمي في الجنــة ليكن من نصيب الذين بنوا الطريق » •

وكان يزيد أيضا من تعقيد الظروف حول قضية الوحدة الوطنية في اليمن في أثناء عهد الأئمة هذا الاصرار على أن يبقى الشمال الجبل بلا وسلالل تدبر عيشه سوى البندقية التي يستطيع بها غزو السهل المزروع في الجنوب مهذا فضلا عن الأسلوب الذي كان يجرى بوساطته الحكم في اليمن حينذاك والذي تمثلت أغرب صوره فيما يسمى هناك بالخشبات ؛ فكان لشيخ القبيلة أن يقيم حول دياره خشبة وحاجزا لا يستطيع أحد أن يعبره الا بأمر ؛ ولحراس

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ج ١ ، ص ١٥٩٠

المدينة هذا الحق ؛ واصاحب القرية هذا الحق أيضا ؛ ثم شاع الحق حتى أصبح في مقدور كل فرد أن يقيم خشبة تسد الطريق وتمنع الناس من العبور الا اذا دفعوا ، وإن أكثر المظاهر التي تبدو واضحة حتى الآن ، بتأثير الانعزالية التي حرصت على ابقائها حكومة الامامة مما مزق اليمن أرصالا ، ذلك الاختسلاف الواضح في اللهجات اليمنية ليس بين لوا، وآخر أو بين مدينة وأخرى ، بل بين قرية وقرية وبين جبل وجبل (١) ، الأمر الذي تحاول حكومة الجمهورية العربية اليمنية الآن أن تتخلص منه بربط اليمنيين بعضهم ببعض باقرار الأنظمة المناسبة وتدعيم وسائل المواصلات المختلفة ، وتنشيط عمليات الاعلام وتبصير اليمنيين بقضية الوحدة الوطنية في بلادهم التي تشكل الأساس الأول الذي ستقوم عليه نهضة اليمن في ظل نظامه الجمهوري الجديد ،

وهكذا كان نظام المحكم فى اليمن فى عهد الامامة بعد جلاء العثمانيين عنها يتميز بشكل خاص مطلق فى طبيعته ، فالامام كان يقبض على زمام الأمسور كلها بين يديه ، ويتصرف فى كل شىء بارادته ، وتبعا لما تمليه عليه أغراضه ، واذا كان الامام قد استعان ببعض الكفاءات من حوله ، فان ذلك كان بصورة محدودة للغاية تبلورت فى استشارتهم فقط دون التزام بآرائهم ، بل ان هؤلاء كانوا مسئولين أمامه دون غيره ويستمدون سلطاتهم منه بصفة شخصية ، فأنى لهم اذن أن يعارضوه ، وكان هذا النظام مخالفا للنظم التى أقامها العثمانيون فى اليمن ، الى جانب ،خالفته للصورة التى كانت عليها النظم المستورية فى البلاد العربية حينذاك ،

ويبدو أن هذا النظام الخاص الذى سارت عليه الامامة الزيدية فى اليمن فى أعقاب جلاء العثمانيين كان يرجع الى غلبة الطابع الدينى والقبلى عند الامام يحيى من جهة ، والى ملائمة هذا النظام للظروف التاريخية التى عاشها هذا الامام من جهة أخرى ، اذ كان حكمه يقوم على أساس دينى مذهبى ، جعلسه يشجع التعصب لدى أتباعه الزيديين ، لأن ذلك كان يخدم مصالحه الشخصية ، ويدعم مكانته بين قومه ، وكان النظام القبلى هو البيئة الصالحة لنه مشل هذا التعصب المذهبي الذي كان يدعم الامامة مما جعل الامام يحرص على ابقاء الروح القباية بنظمها الاجتماعية العتيقة ، كما كان يسسجع القبلين أيضا على التمسك بالأوضاع البالية الفاسدة التي تبقى له سيطرته ونفوذه ، وذلك تحت شعار المحافظة على التقاليد المتوارثة ،

<sup>(</sup>١) الاهرام: العدد ٢٨٨٠٢ في ١٩ من اكتوبر ١٩٦٥، ص ٥ من تحقيق كتبه الصحفى مكرم محمد أحمد ناقش فيه رأى الاستاذ أحمد محمد لعمان رئيس وزارة اليمن السابق حسول موضوع امكانية تحقيق الوحدة الوطنية في اليمن •

أما بالنسبة لملاءمة نظام الامام هــــذا ــ الذي خلف الحـكم العثماني في اليمن بعد الاستقلال ـ للظروف التي عاشها الامام يحيى ، فقد رأينا أن هذا الامام بدأ حياته السياسية بالحرب ضد العثمانيين واستمرت حروبه معهم حتى عقد صلح دعان في سنة ١٩١١ م · وبعد جلاء العثمانيين عن اليمن دخل الامام في حروب مستمرة مع كثير من معارضيه وأعدائه في أرجاء البسلاد لم يهدأ أوارها نسبيا الا في سنة ١٩٣٤ م ٠ وقد رأى الامام أن حكمه هــــذا بنظمه الأوتوقراطية وبسيطرته المحكمة على كل شئون البلاد وثرواتها خير ضمان له على تدعيم ملكه ، بينما كا نالشعب اليمني يئن تحت وطأة الحروب القاسية التي أوقعته الامامة فيها • ولا أدل على ذلك من الحـــديث الذي دار بين أمين الريحاني ـ الذي قام بزيارة اليمن في الثلاثينات من القرن الحالي في عهد الامامة الزيدية عقب الاستقلال ـ وبين أحد اليمنيين الذين التقي به في استراحة صغيرة تقع على الطريق بين « أب » و « يريم » في أثناء رحلته من عدن الى صنعاء برا ، وقد طلب الريحاني من هذا اليمني بعض اللبن فأجابه الرجل بقوله : « لا غنم عندنا ولا بقر ولا ماعز ، لو كان عندنا فليس من يرعاها ، شبابنا في عسكر الامام ، وأولادنا هاربون من التجنيد ، و « العمال » أخذوا أغنامنا كلها زكاة وضرائب لبيت المال » (١) · ويبرز لنا هذا الحديث بوضوح حالة الفقر المدقع والقلق والاضطراب التي سادت الحياة اليمنية ، وابتزاز الامامة لثروات الشعب اليمني ، وسوء نظام الحكم في عهد الامامة عقب الاستقلال (٢) •

وعلى آية حال فانه لا أدل على مدى فاعلية الحسكم العثمانى فى حياة اليمنيين وأفضليته على حكم الامامة الذى لم يحقق لليمن التطور التقدمى خسلال عهد الاستقلال ، من ذلك الرأى الذى ورد فى احدى رسائل الأحرار اليمنيين الذين استصرخوا فيها العالم العربى والرأى العام العالم لنجدتهم من مظالم الامامة ومفاسدها والذى تضمن ما يلى :

« وخلاصة القول أن الحكم العثمانى فى اليمن خاصة بالرغم من الأخطاء التى كانت تعتوره وبالرغم من أن مؤرخى العرب وكتابهم قد تناولوا حكم الأتراك فى البلاد العربية بالنقد والتجريح الا أنه قد كان والحق يقال أرفق باليمانيين من ولاتهم الحاليين ( فى عهد الامامة ) وأحرص على مصالح الاهلى ، وأحفظ لعزتهم وكرامتهم عن حكم هذا العهد الاستغلالى ، الذى أعاد الى الأذهان حكم القرون الوسطى فى عصور الجهل والظلام ، والذى أهلك الحرث والنسل

<sup>(</sup>١) أمين الريحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ١١١ .

<sup>(</sup>٢) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٤٥٦ - ٤٦٢ •

وترك أكثر البلاد بلاقع تنعى أهلها الذين تركوها فرارا من الظـــلم والعسف الى خارج البلاد ، أو ذهبوا ضبحية الأمراض والأوبئة الفتاكة التى تسرح وتمرح في البلاد ولا ترى مقاومة ولا مكافحة » (١) ·

كما أن امين الريحانى قد اكد أن مظاهر النخلف والجمود كانت سائدة فى مختلف نواحى الحياة اليمنية حينذاك بقوله : « وكأنك فى السياحة فى تلك البلاد السعيدة تعود فجأة الى القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) ، لا مدارس ، ولا جرائد ، ولا مطابع ، ولا أدوية ؛ ولا أطباء ولا مستشفيات فى اليمن ، ان الامام هـو كـل شىء ، هـو العالم ؛ والطبيب : والمحامى ؛ والكاهن » (٢) .

وفى حديث دار بين الكاتب الإيطالى سلفاتور أبونتى الذى قام بزيارة اليمن فى الأربعينات من القرن الحالى وبين القاضى محمد راغب التركى الأصل الذى فضل البقاء فى اليمن بعد جلاء العثمانيين عنه وعمل مستشارا للامام يحيى ، فقد أوضح راغب هذه الصعوبات التى كانت تواجه دعاة الاصلاح فى اليمن بقوله : « اننا نعمل على ترقية هذه البلاد المحبوبة ، وفى هذا جهد شاكل لذيذ أقدم عليه بشغف ، ولكن للوصول الى هذا الغرض يجب التغلب على الكثير من المعتبات ، وأولى هذه العقبات هى المقاومة الكثير من المعنباة والعراقيل التى يضعها المتعصبون فى طريق كل تجديد ، وليس من العنبة والعراقيل التى يضعها المتعصبون فى طريق كل تجديد ، وليس من شك فى أنه يجب علينا أن نعمل هنا الكثير لأن كل شى محتاج الى اصلاح بل يجب خلقه من جديد » .

ولا شك أن هذا الحديث يبرز دور بعض المصلحين من العثمانيين في اليمن حتى بعد الاستقلال اذ حاول هؤلاء أن يقدموا خدماتهم لمساعدة البيلاد على التقدم والارتقاء • ويؤكد لنا ذلك بقية الحديث الذى دار بين سلفياتور أبونتى والقاضى راغب ، اذ أوضح الأخير دوره مع الامام يحيى وموقف الامام نفسه من قضية الاصلاح فقال : « ولقد كان الامام ولا يزال ( الامام يحيى فيما مضى ) عدوا لاتفاقات الاقامة لأنه يرى أن اليمن بسبب طريقة نظام حياته الخاصة وتقاليد شعبه وبسبب أحواله وظروفه ليس فى حالة تسميم ليم باستقبال المثلين الأجانب أو بارسال ممثلين الى الخارج فى الوقت الحساضر ( نهاية الأربعينات من القرن الحالى ) على الأقل ، اذ لا تزال تنقصنا الدرجات والوظائف لنظامنا القنصلى والدبلوماسى • ولا يجهل ملكنا لأ يقصيد الامام ويحيى ) ما يعلقه كل بلد حسر من الأهمية العظمى على علاقاته الدولية ، وانى

<sup>(</sup>١) اليمن المنهوبة المنكوبة : ( مجهول المؤلف ) ص ٦ ٠

<sup>(</sup>٢) أمن الربحاني : المصدر السابق ، ج ١ ، ص ١٦٤ .

لعلى يقين من أن هذه المسألة يمكن اعادة بحثها معه في أقرب فرصية ولقد بدأنا في ادخال اصلاحات جدية على طريقة الحكم في بلادنا بقصد التخفيف بقدر المستطاع من الأعباء الملقاة على كاهل الامام ، والتي زادت على حدود طاقته ، ولجعل الوسائل الادارية أحدث وأكثر مرونية مما هي الآن ، كما يجب أن نعمل على تقسيم العمل الاداري وتوزيعه بانشاء درجات وادارات ذات رؤساء مسئولين » (١) .

بل انه قد لوحظ أن الامام يحيى حتى نهاية حياته الطويلة في سسنة ١٩٤٨ م؛ لم يقم بتغيير النظم المالية والادارية التي وضعها العثمانيون في اليمن في أثناء خضوعها لحكمهم الأخير • وقد ذكر نزيه مؤيد العظم الذي قام بزيارة اليمن في أواخر عهد هذا الامام أن « حكومة اليمن لم تعن الى هذا اليوم بطبع أوراق خاصة بمعاملاتها ؛ وهي لا تزال تستعمل دفاتر الدولة العثمانيية وأوراقها » • فالامامة بذلك لم تقم بتجديد شيء مما بدأه العثمانيون ووضعوا أساسه في النواحي الاصلاحية في اليمن • ومما يثير الأسف حقا ما يقال بأن تلك الدفاتر التي كانت من مخلفات العثمانيين في اليمن لم تستعمل استعمالا مصحيحا في عهد الامامة عقب الاستقلال بل استعمل منها الورق الأبيض فقط (٢) • وكان العثمانيون في أثناء حكمهم الأخير في اليمن قد أنشئوا مطبعة صغيرة ظلت هي المطبعة الوحيدة الموجودة في البلاد حتى في عهد الامام يحيى عقب الاستقلال • وكانت تطبع فيها جريدة « الايمان » وهي جريدة صغيرة كانت تصدر مرة كل شهر منذ بداية الأربعينات من القرن الحالى (٣) •

والأدهى من ذلك أن الجيش اليمنى الذى اعتمد عليه الامام يحيى وكان موضع عنايته واهتمامه قال عنه محمد حسن عضو البعثة العراقية العسكرية التى قامت بزيارة اليمن فى أوائل سسنة ١٩٤٠ م أن « تدريب هذا الجيش كما شهدناه فى بدء زيارتنا لليمن ، هو القيام بمسيرات ، واتقان بعض الايعازات والحركات التركية ، التى كانت موجودة فى الدولة العثمانية ، ويدير هذا البيش بقية من الرجال العثمانيين والعسكريين الذين آثروا البقاء فى اليمن تحت ظل الدولة الامامية الحديثة ، وهم ما زالوا حتى الآن يحملون الشارات والرتب العثمانية ويرتدون اللباس العثماني » • ثم استعرض محمد حسن بعد ذلك نظام التجنيد ، وحياة الجند ، ونظام الجيش (٤) ، وكلها تؤكد بقاء النظم التى أدخلها العثمانيون فى اليمن فى أثناء خضوعها للحكم العثماني

<sup>(</sup>١) سلفاتور أبونتي : المصدر السابق ، ص ١٠٥ - ١٠٧ -

<sup>(</sup>٢) نزيه مؤيد العظم : المصدر السابق ، ص ٦٠٠

<sup>(</sup>٣) سلفاتور أبونتي : المصدر السابق ، ص ١٠٨ ـ ١٠٩٠

<sup>(</sup>٤) محمد حسن : المسدر السابق ، ص ١٣٦٠ ٠

الأخير ، دون أن تمسها يد الامامة بالتطوير والتجديد مما يحملها مسئولية هذا الجمود والتخلف .

وتجدر الاشارة الى ان غلبــة الطابع الديني والقبلي لدى الامام يحيى ، والظروف التاريخية التي عاشها ، كما فرضت عليه ذلك النظام الاوتوقراطي الجامد في حكم اليمن من جهة ، فقد فرضت عليه تلك العوامل أيضا التمسك بالعزلة الشديدة عن العالم الخارجي من جهة أخرى • وعندما تولى حكم اليمن الامام أحمد فانه سار على نهج والده يحيى بعد مقتله على أيدى الثوار اليمنيين في سنة ١٩٤٨م ، ثم جاء الامام البدر في سنة ١٩٦٢م ، وأعلن التزامه بسياسة والده أخمد ، فلم تكن هناك نية للتطوير أو تخطيط سياسي جديد يساعد على تقدم البلاد وخروجها من عزلتها • واذا كانت العزلة في بعض الأحيان تعد سياسة صحيحة اتبعتها كثير من الدول في مرحلة التكوين والبناء حتى اكتمل نموها الداخلي ، فإن الجمود على اتباع سياسة العزلة يؤدى بالتالي إلى عكس النتيجة المرجوة منها • وهذا ما حدث في اليمن في عهد الامامة بعد مضى فترة غير قصيرة في أعقاب الاستقلال ١٠ اذ جمدت سياسة الأئمة على التمسك بالعزلة حتى أن الماهدات التي عقدوها مع عدد من الدول الأجنبية في فترة الاستقلال كان معظمها لأغراض موقوتة ، ولم تحظ تلك المعاهدات باهتمام الأئمة وحرصهم عل أن تتحقق دائما غاياتها القصودة في الحصول على العونات المختلفة التي تساعد على تقدم اليمن • ولقد قيل في السنوات الأخيرة من حكم الامامة قبيل قيام ثورة اليمن الوطنية في سينة ١٩٦٢ م أن اليمن قامت بعدة مشروعات انشائيه بعد عقدها للعديد من المعاهدات التي تتيح لها فرصة تلقى المعونات الاقتصادية من كثير من الدول الشرقية والغربية على حد سمواء ، ومن بين هذه المشروعات بناء ميناء الحديدة بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي ، والطريق بين الجديدة وصنعاء الذي قامت على انشائه البعثات الفنية الصينية ، واقامة بعض الصانع ، وما أشسبة ذلك من خطط ترمى الى النهوض بالبلاد في المسدان الاقتصادى ، كالسماح لشركات التنقيب من ألمانية وايطالية وأمريكية بالبحث عن النفط والمعادن في حبال اليمن وسهولها • ولكن جميع هذه المشاريع واجهت معوقات كثيرة بسبب تقاعس السلطات الامامية المستولة في اليمن حينذاك عن المساهمة في تحقيقها (١) ٠

ولهذا كانت فعالية تلك المعاهدات تتحطم فى معظم الأحيان على صخرة العزلة التى فرضتها الامامة على اليمن • بل ان سياسة العزلة هذه جعلت انضمام الامام يحيى الى جامعة الدول العربية فى سنة ١٩٤٥ م مشوبا بالكثير من مظاهر التردد والخوف وهو نفس الموقف الذى اتخذه الامام يحيى تجاه الدول العربية

<sup>(</sup>١) هانز هولفوتز : اليمن من الباب الخلفي ( نرجمة خيري حماد ) ، ص ٦ ، ٧ ٠

نتيجة لخوفه من الدخول في علاقات خارجية (١) • وقد بدا واضحا موقف اليمن الانعزالي في عهد الأثمة حتى بعد أن أصبح لليمن مقعد في الأمم المتحدة في شهر سبتمبر سنة ١٩٤٧ (٢) •

وخلاصة القول ان التبعة والمسئولية التاريخية تقع على حكومة الامامة فى اليمن التى اعتبرت نفسها سلطة مقدسة لا تعلوها سلطة أخرى ، كما اعتبرت البلاد مزرعة هى صاحبة غلتها الشرعية ، وذلك عندما أمضت عهسدا استغرق قرابة نصف قرن من الزمان بعد جلاء الأتراك العثمانيين عن اليمن فى سنة ١٩١٨م ولم تفعل خلاله شيئا يبرر موقفها ازاء حسساب التاريخ ، حيث لم تؤد ما كان مفروضا عليها حيال شعب عربى آلت اليه مقاليد أموره ، بل تصرفت فى شئونه بسلطان مصلق وقيدته عن اللحاق بركب التقدم الذى وصلت اليه الشعوب العربية الأخرى التى انحسر عنها فى نفس الوقت نفوذ العثمانيين .

ولم يكن من المستغرب بعد كل هذا أن تظهر في اليمن تيارات مضادة لسياسة الامامة وأن يحاول اليمن مرارا الاطاحة بحكومتها الرجعية • فقد نتج عن ثورة اليمنيين في سنة ١٩٤٨ م أن راح الامام يحيى ضحية لسياسته الرجعية وافكاره الجـــامدة • ثم تجددت محاولات الثورة مرارا في عهد الامام أحمد ، وكانت أبرزها المحساولة التي تزعمها أحمد الثلايا في سنة ١٩٥٥ م واستشمهد بعد فشلها عندما قام الامام أحمد بحركة انتقامية ضد أحرار اليمن وعلى الرغم من كل ذلك فان اليمنيين الأحرار كانوا على استعداد لتشجيع وتأييد أي حركة ترمى الى توطيد علاقات اليمن شهقاته العربيات حتى ولو صدرت تلك الحركة عن حكومة الامامة ذاتها • ولهذا فان أحرار اليمن في القاهرة سارعوا الى تأييد اتحاد اليمن الفيدرالى مع الجمهورية العربية المتحدة في « اتحاد الدول العربية » وأعلنوا تأييدهم في ٨ من فبراير سسنة ١٩٥٨ م (٣) . وقد دخلت حكومة الامام أحمد في هذا الاتحاد لتغطية الموقف المتأزم داخل اليمن ذاتها ، بعد أن أخذت العناصر الثورية تنشط ضد نظام الامامة لتخلص البلاد من التخلف والجمود • وكان أحرار اليمن يعلمون ذلك تماما حتى انهم لم يتمكنوا من اخفاء قلقهم من أن تعمل الامامة على عدم وضع هذا الاتحاد موضع التنفيذ على المستوى الايجابي الجدير بالآمال المعلقة عليه ، وقد بدا ذلك واضحا في بيان التأييد • وأن ما توقعه الأحرار اليمنيون من عدم جدية حكومة الامامة في القيام بمستوليات الاتحاد المذكور قد تأكد بالفعل ، مما جعل حكومة الجمهـــورية العربية المتحدة تصدر قرارا في ٧ من ديسمبر سنة ١٩٦١ م أعلنت فيه حل الاتحاد ، وضمنته

<sup>(</sup>١) السيد مصطفى سالم : المصدر السابق ، ص ٤٦٩ •

<sup>(</sup>Y) عدنان ترسيسي ( دكتور ) : اليمن وحضارة العرب ، ص ٦ - ٧ ·

<sup>(</sup>٣) حسن ابراهيم حسن ( دكتور ) : اليمن البلاد السعيدة ، ص ١٧٨ - ١٨١ •

موقف المسئولين السلبى في اليمن خلال ثلاث سنوات ونصف سنة من اقامة هذا الاتحاد (١) • وازاء هذا الموقف السلبى من قبل حكومة الامامة فقد بذل الأحرار اليمنيون مزيدا من النشاط الثورى المعارض لها ، والذي نجح في الاطاحة بنظام الامامة الى الأبد واعلان قيام جمهورية اليمن العربية الفتية في اليوم السادس والعشرين من سبتمبر سنة ١٩٦٢ م (٢) •

ولهذا فيمكننا القول بأن قيام ثورة اليمن الوطنية التى نتج عنها اعلان النظام الجمهورى لأول مرة في تلك البلاد يمثل البداية الفعلية لعهد التحسرر الحقيقى والتطور التقدمي لليمن ، بعد تخلصه نهائيا من الحكم العثماني وحكم الامامة الزيدية على السواه •

<sup>(</sup>۱) عدنان ترسيسي ( دكتور ) المصدر السابق ، ص ۲۹۱ - ۲۹۲ .

<sup>(</sup>٢) أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ ، ص ٣٥٩ - ٣٦٠ •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# اللاحيق

رتبت الملاحق التالية تبعا للاشارة اليها في معرض الرسالة ، وهي تشتمل على مجموعة من الخطابات ، والبرقيات ، وبعض القوانين ، والاتفاقيات والمنشورات ، كما تتضمن اربعة جداول توضح تسلسل سلاطين آل عثمان ، والأئمة الزيديين في اليمن . وأسرتي العبادلة في لحج والأدارسة في عسير ، هذا ففسلا على خريطة توضيعية تعدود ولاية اليمن العثمانية في الفترة المتدة بين علمي ( ۱۸۷۲ مـ ۱۹۱۸ ) ، وموجز باللغة الانجليزية لموضوع علمي البحث ، ونظرا لاهمية هذه الملاحق مجتمعة في القاء مزيد من الضوء على مناصر الموضوع ، فقد اوردتها في نهاية الرسسالة استكمالا للفائدة ،



### أولا ـ الوثائق

الخطاب الرسل من والى مصر اسماعيل الى المير عسيد محمد بن عائض فى سبتمبر سنة ١٨٦٥هـ ١٨٦٥ (١٤ من ربيع الثانى سنة ١٨٦٢هـ) للتوسط من أجل فض مشكلة عسير وتهدئة ثورتها وديا فى ذلك الحين (١) •

دمتر ۱۲ صادر عابدین ص ۲۰ رقم ۹۰ ( فی ۱۲۸۶ من ربیع الثانی ۱۲۸۲ مه )

# الى : الأمير محمد بن عائض أمير عسير :

بسم الله الرحمن الرحيم ـ من خديوى مصر الى صاحب المجد المنيع والشرف الرفيع الهمام الشهير (محمد بن عائض) أمير عسير دام فى أمن الملك الكبير الحمد لله المجيب السميع الولى المتعالى الرفيع ، والصلاة على النبى الكريم الشفيع وعلى آله وأصحابه الذين أطاعوا اوامر الله ورسوله وأولى الأمر فأحرزوا بذلك أجر المطيع ـ وبعد فاننا معاشر المسلمين كما أنا تجمعنا أخوة الديانة المحمدية وتضمنا كلمة التوحيد على اختلاف الألسن والطبائع البشرية ـ فيجب علينا الاتحاد آراء وقوى ، ولا تتفرق كلمتنا باتباع الهوى ـ فمن المعلوم بمقتضى نص كتاب الله العزيز وجوب الانقياد لأمر امام اتفق أكثر المسلمين على خلافته لتكون الكلمة واحدة والقلوب متفقة متحدة فهذا هو عين السلمين على خلافته لتكون الكلمة واحدة والقلوب متفقة متحدة فهذا هو عين السلمين على خلافته المسلمين

<sup>(</sup>۱) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الاحمسر (١٨٦٣ - ١٨٧٩ ) ، ص ٤١٥ - ٤١٧ ، هذه الوثائق منقولة عن قسم المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهورى بالقاعرة ( عابدين سابقا ) •

وصلاح الأمة المحمدية على اليقين ، فمن خرج عن دائرة الاتحاد بسبب من الأسباب مما يوجب الاختلاف والتضاد ، فالواجب عليه الرجوع الى الانقياد والاذعان وألا يتمادى فى العصيان ـ فان هذا مما يجلب على من خرج من الطاعة الندامة الزائدة ويوجب اشغال العساكر الاسلامية في سفك دماء المسلمين بلا فائدة ، وان من مقتضيات ديانتنا أن ينصح بعضنا بعضا بما تقتضيه الأخوة والصداقة وأن تحفظ دماءنا من السفك والاراقة .

فبناء على ما ذكرنا اقتضى رأينا ان نكون من الناصحين لحضرتكم الأننا بسبب حبنا ديانتنا الشريفة المقرونة بالعز والتأييب ومودتنا لجميع الأمم الاسلامية التي تجمعها كلمة التوحيد لا نريد وقوع التفرق بينهم ، ولا يجوز حصول المخالفة بين كلمتهم ، فمرادنا الاصلاح بين جموع التوحيد والايمان بأن لا يتصف أحد منا بصفة العصيان والطغيان بل نكون يدا واحدة قوية مجتمعة . وسطوة كاسرة قامعة على من يريد السوء بأهل الاسلام من الأعداء اللثام ــ ففرض على الموحدين جميعا أن يكونوا اخوانا وأن يخلصوا بينهم مودة ورضوانا ، وأن يطيعوا أمير المؤمنين وخليفة الرسول الأمين ــ فان قبلتم نصحيتنا ورجعتم للطاعة والانقياد ودخلتم في زمرة الاتحاد فنكون نحن وساطة بين سلطاننا الأعظم ومولانا الأفخم وبين حضرتكم بما يكون خيرا لكم في الدنيا والآخرة ، واني لمحب لكم ولبيتكم لأنى أحب عمار بيوت المجد والشرف على الدوام بأن تبقى مؤيدة مدى الأيام ولا أريد لها الحراب والانهدام - فان قبلتم النصح وأردتم الخير والنجاح فنقوم بالشفاعة لكم عند مولانا السلطان في العفو عما فرط منكم من الاغواء النفساني ، وباصدار فرمان سلطاني بأن تتركوا ( غامض ) و ( زهران ) و ( حلى ) و ( مفعص ) للايالة الحجازية ، وتضم قبائل ( بالقرن ) و ( شعران ) و ( بيشنة ) الى عسير وتسمى كلها « بالمتصرفية العزيزية » منسوبة الى الاسم الشريف السلطاني وتكونوا أنتم اميرا عليها \_ بشرط أن تكونوا تابعين للدولة العلية بأداء ما يقرر عليكم من المرتبات كما أن ذلك من مقتضيات التبعية ، وأن. تكون الطرق والسبل آمنة للعابرين وأبناء السبيل وألا يحصل عدوان وتسلط على أحد بالنهب والسلب ويعطى لكم رتبة أمير الأمراء بعنوان « باشا » وتكونون. أنتم باشا متصرف عسير ولواحقها التي تسمى « العزيزية » واني متكفل في اعطاء ما ذكرناه من طرف مولانا السلطان دام بقاؤه فتلك منة عظيمة وعناية جسيمة .. فالذي أرى وأعتقد انكم لا تخالفون رأينا وتقبلون نصحيتنا فان فيه خيرا لكم وحسن العاقبة وهو أولى لكم من الاصرار على المخالفات المتعاقبة ــ وما أريد الا الاصلاح واتفاق المسلمين على الخير والفلاح ــ واذا لم تقبلوا هذه النصيحة الخبرية في الدين وتعديتم للمحاربة واراقة دماء الموجودين وهو أشه نكالا وأعظم وبالا فعند ذلك تنقلب المودة التي بيننا الى العداوة الكبرى فتكونون أنتم السبب في سنوق الجيسوش المتكاثرة من أرض القاهرة الى تلك البقاع وخراب تلك الديار والرباع ، وسفك الدماء المحقونة واضاعة الحقوق المصسونة ، فالأولى الانقياد والطاعة قبل وقوع تلك الساعة فانه يعظم الخطب ويشته الكرب بعد الميل لوازع الشيطان واشهار نزع طاعة السلطان ولا ينزل النكال الاكبر الاعلى من طفى واستكبر وعتا وتجبر واذا أذعنتم لما ألقينا اليكم من النصيحة وحسن المراد فتدوم بيننا في المستقبل الاخوة والوداد وانى اعلم جيدا انكم تميلون الى طاعة السلطان ولا ترضون بارتكاب الاتم والعدوان فانه لا يحسن من مثل الأمير وقوع أمر ينشأ منه للمسلمين الشر والتدمير بل ظنى أنكم تحترزون من جانب شريف مكة المكرمة في بعض الأمور لما عسى انكم تعتقدون انه هو المأمور وانى أعطى لكم الأمان وأتحمل على الضمان بايفاء ما حررت لكم من طرف السلطان ان قبلتم النصيحة ورجعتم الى الطاعة الصحيحة فانى التزمت التوسط في اتمام هذا الأمر الشريف ضيم وبأس بل تكونون آمنين من كل الناس ما دمتم مراعين الشروط المذكورة بالتمام ، والسلام ختام .

۲

الخطاب المرسل من والى مصر اسماعيل الى كامل باشنا ممثل مصر لدى الباب العال فى اكتوبر سنة ١٨٦٥م ( ٥ من جمادى الاولى سنة ١٢٨٦ هـ ) لمطالبة الدولة العثمانية بتنفيذ ما وعدت به مصر أمير عسسير حتى لا تتجدد الثورة فى عسير من جديد (١) إ -

دىتر رقم ۲۲ صادر عابدين وثينة ۱۲۲ في ( ٥ من جمادي الأولى ۱۲۸۲ مه )

### الى : كامل باشا :

لقد تلقى الجناب العسالى خطابكم المتضمن نتيجة الآراء الخاصة بمسألة عسير وذلك ردا على ما كتبه فى هذا الموضوع وينوه بأن مسألة عسير هذه على ما يفهم من خطاب سيادة شريف مكة الأخير ستنتهى على وجه يتفق ورغبات السلطنة السنية هو لما كان الجناب العالى قد اقترح فى خطابه السابق منع امير عسير رتبة الميرميران مع لقب الباشوية لاستمالته للدولة ، وقد كتب سموه الى

<sup>(</sup>١) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤١٨ ٠

أمير العسير ينصح له بوجوب ابداء حسن نيته بتقديم الطاعة للدولة العلية توطئة لمنحه هذه الرتبة وقد تعهد سموه لهذا الامر بالسعى لتمنح له الرتبة المسار اليها ـ فان سموه لا يسعه الا أن يمتعض من اغفال ذكر هذا الاقتراح في خطاب دولته الأخير ويذكر الجناب العالى بما لمسئلة العسير من الأهمية القصوى في البلدان العربية ولذا فان حسمها بالطريقة المقترحة يوفر على الدولة الشيء الكثير من الجهود والنفقات ـ ومن اجل ذلك يلفت نظر دولته الى أن اغفال اقتراحه هذا من شأنه أن يحرج موقف سموه من شأنه أن يحرج موقف سموه الرتبة عهده لامير العسير من جديد كما أن من شأنه أن يحرج موقف سموه

٣

الخطاب المرسل من والى مصر اسماعيل الى والى اليمن في الحديدة في شهر إنوفمبر سنة ١٨٦٥م (١٠ من جمادي الثانية سنة ١٨٦٨م) لتسهيل مهمة البعثة المصرية المرسلة للتنقيب عن الفحم الحجرى في منطقة الحديدة (١).

دمتر رام ۲۲ صادر عابدین وثیقة رقم ۳۰۶ فی ( ۱۰ من جمادی الثانیة ۱۲۸۲ هـ )

الى : والى اليمن

لما كان قد اتصل بعلمنا أن ثمة في منطقة ( الحديدة ) من أعمال ولاية اليمن بعض الأماكن الغنية بالفحم الحجرى ونظرا لأن و وجود الفحم الحجرى على هذا الوجه سيكون له أبعد الأثر في انعاش البلاد ودر الخير الجزيل على الحزينة الجليلة فتحقيقا لهذه الغاية وللتأكد بادىء الأمر من صحة وجود الفحم الحجرى هناك قد أرسلت الى ( الحديدة ) على باخرة خاصة بعثة برياسة ( أمين الحجرى هناك قد أرسلت الى ( الحديدة ) على باخرة خاصة بعثة برياسة ( أمين بك ) مهمتها التنقيب والبحث عن هذا النوع من الفحم حتى اذا ما تأكد للبعثة صحة هذا الخبر أمكننا الاتصال بالباب العسالي توطئة لاتخاذ الاجراء اللازم لاستخراج هذا الفحم واستغلاله لصالح الدولة فالمرجو من جنابكم الشريف أن تسهلوا لهذه البعثة مهمتها وان تسدوا اليها جميع معونتكم .

<sup>(</sup>١) شونى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤١٩ ٠

0

الخطاب الرسل من والى مصر اسماعيل الى السماعيل صادق بك قائد العسماكر المصرية فى الحجاز فى شهر نوفهبر سنة ١٨٦٥ م (١٠ من جمادىالثانية سنة ١٨٨٧ هـ) الخطاره بارسال بعثة مصرية للتنقيب عن الفحم الحجرى فى منطقة الحديدة ، ولتوجيمه الأوامر اليمه بارسال قوة مصرية لمسماحية البعشة حتى بارسال قوة مصرية لمسماحية البعشة حتى النهاء مهمتها (١) .

دفتر ۲۳ صادر عابدین وثیقة رقم ۲۰٦ فی ( ۱۰ من جمادی الثانیة ۱۲۸۲ هـ )

الى : صاحب العزة اسماعيل صادق بك قائد العساكر المصرية بالحجاز .

بالنظر لما يشاع عن وجود معدن الفحم في ( الحديدة ) الكائنة بالأقطار اليمنية فقد رئى ترتيب لجنة وارسالها برفقة صاحب العزة (أمين بك) لاكتشاف الفحم وقد أرسلت بالفعل مع باخرة خاصة ـ فنأمركم بتخصيص بلوكين من الجنود النظامية المصرية التي تحت امرتكم ليكونا بمعية البك المذكور منذ وصوله لحين الانتهاء من مهمته ويكونا تحت أمره طيلة مدة الانتداب ونطلب منكم التنبيه على ضابط البلوكين بالطاعة له والانقياد لاوامره •

الغطاب المرسل من والى مصر اسماعيل الى اسماعيل صادق بك قائد القوات المصرية في الحجاز في ٢٧ ديسهم سسستة ١٨٦٥ م (٧ من شعبان سنة ١٨٦٨هـ ) للتنبيه عليه بسحب القوات المصرية من اليمن بعد ائتهاء مسالة عسير (٢) ٠

محفظة سايرة ترجمة الوثيقة بدون رقم مى ( ۷ من شعبان ۱۲۸۲ م )

<sup>(</sup>١) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) شوقي عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤١٩ .

#### الى : اسماعيل صادق بك (١)

بما أنه قه حل أوان عودتكم الى الوطن مع الجنود والضباط الموجودين في معيتكم لانتهاء مسألة عسير \_ فقد صدر أمرنا الى صاحب العزة (مصطفى بك) قائله الباخرة ( الابراهيمية ) المنتدب للسفر الى سواكن بأنه بعد اركاب الأورطة السودانية المقرر نقلها من هناك الى هنا ـ أن يتوجه مباشرة الى ( جدة ) ويأخذ أورطة من الجنود النظامية الموجودة بمعيتكم ثم يعود الى السويس ، ثم يبادر الى نقل العساكر والمهمات والحيوانات الباقية ( بجــدة ) الى هذه الجهة \_ وصدرت اليه التعليمات اللازمة ، فاذا ما وصل من ( سواكن ) الى ( جدة ) نأمركم بانزال أورطة من الجنود النظامية من ضمن معيتكم وارسالهم ، وكلما وصلت الباخرة تركبون فيها عساكر ومهمات بقسدر استيعابها ـ وبعد انتهاء نقل الجنود النظاميين تنقل جماعة السرسوارى بمهماتها ودوابها ـ ثم تعودون مع الفرقة الأخيرة وتحضرون معها ـ ونوصيكم ببذل الهمة الفائقة لعدم حدوث أية حركة تخالف الرضا والقانون سواء في الباخرة او أثناء انتظار الباخرة في ( جدة ) ــ والتوسل بالأسباب الكفيلة بعدم ضياع شيء من الحيوانات والمهمات الموحودة أثناء النقل ، والعمل على الحصول على الرضا والممنونية بهذه الوسبيلة أيضا ــ ونبلغكم بأنه تقرر عودتكم على هذه الصورة كما أنه كتب بذلك الى حضرة صاحب الدولة والى الحجاز .

وهذه للاحاطة بما ذكر ٠

٦

الخطاب المرسل من والى مصر اسماعيل الى محمد دباشا، بن عائض أمير عسير فى يتاير سنة ١٢٨٦م (٢٨ من شعبان سنة ١٢٨٦هـ) لابلاغه البشرى بمنحه ما وعده بتحقيقه نتيجة لتوسط مصر أدى الباب المالى (٢) .

۲۲ صادر عابدین ص ۹۳ متفرقات
 نی ( ۲۸ من شعبان ۱۲۸۲ هـ )

الى : محمد باشا بن عائض أدير عسير

من خديوى الأقطار المصرية وما والاها من الأقاليم السمودانية الى حضرة

<sup>(</sup>١) شوقى عملا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤٢٠ ٠

<sup>(</sup>٢) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٤٢١ - ٢٢٤ .

الأمر الكبير ذي الحسب الشهير ( محمد باشا بن عائض ) - قائمقام صنبجق العزيزية اليمانية دامت معاليه وسعدت أيامه ولياليه غب سلاما يفوح عرف الثناء في أثنائه ويلوح لطف الولاء من أرجائه \_ أحمد اليكم الله سبحانه وتعالى على نعمة تدوم بالشكر وتتوالى وأسأله لنا ولكم ولجميع المسلمين دوام السلامة ، وحسن الحال في الدنيا والدين وأطالعكم بحسن مودة تألف عليهــــا الخواطر وصفت لديها السرائر فدلت عليها الظواهر ، وقد كنت طالعتكم اولا بما اقتضته أخوة الاسلام وأوجبته رغبتي في اتحاد كلمة الموحدين على الدوام ، ومحبتي لبقاء الزمان ، وعرفتكم أنكم اذا برئتم مما قيل فيكم من عدم المطاوعة وأثبتم ما توسمته في حسن نيتكم من البقاء في دائرة المتابعة ـ فاني معهد لكم بما هو أنفع وأجدى ومتكفل بأن توجه اليكم رتبة أمير الأمراء ــ فلما أظهرتم ما أعلمه فيكم من الطاعة الحقيقية ، وأظهرتم صفاء الطوية لجانب الدولة العلية السلطانية ، ترتب على اني أفي بما وعدت وأقتفي أثر ما تعهدت ليتحقق لديكم منه بعد أن اسماعيل كان صادق الوعه فكاتبت دار الخلطافة العلية بما هو الواقع من عدم الخلطاف واستلمت لكم من جانب السلطة اليمنية أعطاف الألطاف وحررت اليكم ثانيا بالبشارة بحصول ما سبقت اليه الاشارة \_ والذي أوَجِب تاخر ما ذكر للآن عن ناديكم انما هو تأثير ما قد قيل فيكم مما أوغر الصدور وأوعر سهول الأمور فما زلت أكرر المراجعة في نفي شائبة الشمسبه عن جهتكم وأعيد المكاتبة في اثبات حسن نيتكم وبراءة ساحتكم حتى يتحقق لدى السلطنة ما أنتم عليه من حسن الحال ، وزال من النفوس آثار ما سبق من القيل والقال فصفت الآن لهم القلوب وتم بحمد الله تعالى الأمر المطلوب ، ووردت لنا من الباب العالى مكاتبة رسمية تعلن اتحافكم بتلك الرتبة البهية بعنوان الباشوية ــ وصدر في ذلك فرمان سلطاني بمزيد الاعزاز وقد بعث به على الفور الى حضرة الباشا والى الحجاز ليبادر بارساله اليكم ، وعن قريب يكون الفرمان بمشيئة الله لديكم فتهنأ بها رتبة بهر فضلها ورفعة فاخرة أنت أهلها وتجلها مكرمة يسوق ببهجتها النادي ونعمة تسر الأحبة وتسود الأعادي ــ وان لكم عندي محبة تقرب القلوب على بعد ديارها ومودة تدوم ان شاء الله على عهد استمرارها ، وصفاء لا يألف التكدر حماه ووفاء لا يعرف التغير مرماه ، فاني أحب ذوى المجد القديم واراهم أهلا للوداد والتكريم وأنافس في موافاتهم على تنائي جهاتهم وأرغب في مصافاتهم على اختلاف حالاتهم وتمنى دوام خيرهم ولا أوشى بهم عند غيرهم \_ تلك ســـجية جبلت عليها ومزية دفعني الله اليها وسنة ألفتها منل عرفتها وشنشنة كلفت بها وما تكلفتها فكونوا واثقين بدوام مودتنا اليسكم وليكن لنا أيضا مثل ذلك لديكم ٠

وقد بعثت لكم ثانيا (أحمد أفندى اليمنى) ليشافهكم بالسلام منا ويبلغكم بعض تفاصيل المودة الحقيقية عنا والله يوفقنا للسداد والخير ويدوم بنا على منهج الرشاد ويبقينا على أحسن حال بجاء شفيع الأمة ونبى الكمال •

Y

الخطاب الرسل من والى مصر اسماعيل الى الامير محمد باشا بن عائض قائمقام العزيزية اليمنية في ١٠ من مارس سنة ١٨٦٧م (٣ من ذى القعدة سنة ١٣٨٣ إه ) لابلاغه بارسال هسدية اليسه من مصر ولدعوته للخلسود للسكينة (١) ٠

سنجل ۲۶ صادر عابدین صورة المکاتبة العربیة رقم ۳۶۳ فی ( ۳ من ذی القعدة ۱۲۸۳ه )

## الى : الأمير ( محمد باشا بن عايض ) ـ قائمقام العزيزية اليهنية

المهد لله الذي حث على الطاعة والانقياد ونهي عن المنافرة والمخالفة والتضادر والصلاة والسلام على سيدنا محمد الناهي عن الخلف والشقاق ، المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه التابعين لهداه الذين اجتهدوا في رضاه والسلام عليكم ورحمة الله \_ أما بعد فقد تلقينا أنه حصل منكم بعض تجهيزات عسكرية في الحدود العسيرية فقلت هذا خلاف ما أعهده من شمائل الأمير ، وضد الذي أعتقد فيه من الصلاح والخير الكثير ، وتسكين الفتنة وتحصيل الهدنة وتيسير العسير \_ فلذلك لم أصدق بوقوع هذا الخبر من جنابكم فأرسلت حامل كتابي هذا ( أحمد بك اليمني ) معاون معيتنا الى منيع رحابكم وفي اعتقادي أن الأمير مستقيم لا يميل عن الرشد حتى يستدعى تقويمه وتعديله ، وعاقل لا يتصدى الى ما لا يحسن فعله ولا ينبغي له ، والواصل لناديكم على يد المرمى اليه على سبيل الهدية بندقية مذهبة مسدسة من المصنوعات المصرية وخيمة كبيرة مع ما يتعلق بها من أدوات وزوج طبنجات من الذي يضرب ست مرات والمأمول دوام العهد القديم وعدم زوال ما بيننا من الود الصميم .

<sup>(</sup>١) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ص ١٤٥٠

الخطاب الرسل من والى مصر اسماعيل الى معمد باشا بن عائض فى ١٢ من مايو سئة ١٨٦٨هـ لتحديره من نتائج العودة للتمرد والناورة ضلا العثمانيين فى عسير (١) ٠

مقیده بدفترة نمره ۲۵ عابدین صفحة ۱۰۳ بدون رقم فی (۷ من محرم سنة ۱۲۸۶ )

إلى : محمد باشا بن عائض

#### بسم الله الرحمن الرحيم

مَنْ خديوى الأقطار المصرية وما والاها من الأقاليم السودانية الى ــ حضرة مجمد باشا بن عائض قائمقام صنجق العزيزية اليمانية ·

الحمد لله الذى أمر المسلمين بالطاعة والاتباع ونهاهم عن الشقاق والمنافرة والنزاع والصلاة والسلام على رسوله الكريم خير داع وعلى آله وصحبه خير الآل والصحب والاتباع وسلام الله عليتكم وتعياله ولانحياته وبركاته \_ وبعد .

فلما بلغنا من السالف تشبيتكم ببعض تجهيزات عسكرية في جهات الحدود العسيرية وأرسلنا لكم في أوائل شهر ذي القعدة الماضي بمكائبة من جهتنا على يد ( احمد بك ) معاون معيتنا نحذركم من الميل الى المنازعة والحصام وننصح لكم بالحذر عن الخروج عن دائرة الطاعة والانقياد ، علما بما يجلبه الخلاف من الشرور وما يوجب الشقاق من فساد الأمور بعد أن سكتت الفتن وهجمت المحن وانقطعت الاحن و وكذا أرسلنا اليكم ببعض الهدايا تذكيرا لكم لما في الطاعة والعودة من المزايا ، وفي المنافرة والعصيان من الآفات والخطايا ــ والآن بلغنا ما استعظمنا خبره وأكبرنا أمره من أنكم تخطيتم الحدود وأتيتم بما يخالف العهود ، وهذا أمر يجر ما يجر ويأتي بما لا يسر من غضب حضرة أمير المؤمنين وحامي حمى الدين يجر ما يجر ويأتي بما لا يسر من غضب حضرة أمير المؤمنين وحامي حمى الدين المبين وذلك لا نرضي حصوله منكم ولا نحسب أن يسمع عنكم ــ ( والذي أشير به عليكم وانصح به اليكم أنكم اذا كنتم تخطيتم الى محل خارج حدود صنجق العزيزية اليمانية على خلاف ما سبق عليه الاتفاق بينكم وبين امارة مكة المكرمة وولاية الايالة الحجازية ــ فتخلوا عنه وأخلوا جيدكم منه وعودوا للطاعة والموادعة

<sup>(</sup>١) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ص ٤٣٦ - ٤٢٧ ·

وصدق النية واخلاص الطوية لجانب السلطنة السنية حسما للشر وحقنا للدماء وحفظا للعهود ورعاية للوفاء وابقاء للأمن والأمان ) وخروجا من غضب حضرة السلطان ـ والا تغير ما عندنا من المودة اليكم ، ويحوج الحال بالضرورة لأن تكون عليكم بأن نبعث اليكم العساكر والجنود لأداء ما عقدت بينكم وبين السلطنة السنية أيدى العهود فهناك لا يحصل لكم الا الندم من تجاسركم على ما يوجب في المسلمين اراقة دم .

.
فأنصح لكم ألا تتبعوا الهوى ولا تغتروا بما عندكم من القوى فأن عقبى ذلك غير مأمون ومن يتعدى فى حدود الله فأولئك هم الظالمون ـ وانى جازم أن تقابلوا هذا النصح بالقبول وتعودوا للاخلاص وحسن الطاعة كما هو المأمول .

A

الخطاب الرسل من والى مصر اسماعيل الى القبوكتخدا » وهو ممثل مصر لدى الباب العالى في ١٤ من مايو سنة ١٨٦٧ ( ٩ من محرم سنة ١٨٦٧هـ ) لاخطاره بحرص مصر على عدم تأويل موقفها من أمير عسير الثانى بعد أن حدرته من نتائج الدودة للتمرد على الدولة ومحاربة العثمانيين (١) .

مسول ۲۴ عایدین وثیقة رقم ۲۰۶ نی ( ۹ من محرم ۱۲۸۶ )

### الى: القبو كتخدا

كان قد ورد لنا من أمير مكة ومن دولة والى الحجاز أن ( محمسه باشا ابن عائض) متصرف العزيزية ( باليمن ) شرع فى القيام باستعدادات عسكرية وأنهما يحسان فى ذلك سوء نيته وطلبا منا أن نرسل له رسالة تهديدية بالاقلاع عن حركاته ، فكتبنا له رسالة تهديدية عربية وأرسلناها مع بعض أشياء كان قد رجانا فيها من قبل مع مندوب من قبلنا وزودنا المندوب المذكور بنسائح شفوية شديدة يوجهها الى المذكور سوقه ورد الينا أخيرا كتاب آخر من المذكورين مؤرخ فى ذى الحجة نرسل لكم بطى هذا صورة منه جاء فيه أن الباشا المذكور عاد الى الاستيلاء على الأماكن التى سبق استردادها منه وطلب منا أن نرسل اليه برسالة أخرى أشد من الأولى وأن نرسل هذه الرسالة اليهما أولا ليتوليا هما بعنها اليه فأرسلنا رسالة عربية مرسسلة صورة منها لكم بطى هسندا وبعثناها اليهما كطلهما .

<sup>(</sup>١) سُمِ مَ مِنَا اللهِ الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ، ص ٢٦٨ - ٤٢٩٠ .

ولو كان حضرتاهما قد أوضحا في كتابهما السابق الأمر على حقيقته لكنا بادرنا الى اتخاذ ما يتطلبه الموقف من الاجراءات ولكنهما اقتصرا في كتابهما المذكور على القول بأنهما يحسان بأن حركاته عدوانية ولم يشرحا الأمر شرحا مفصلا لذلك اكتفينا بارسال رسالة تحوى بعض النصائح والتهديدات فقط والواقع أن المذكور قبل أن تصل اليه رسالتنا الأولى حتى قبل أن يصل مندوبنا الى ( جدة ) كان قد استولى على الأماكن المذكورة لذلك كانت رسالتنا في هذه المرة كما ستعرفون من الاطلاع على صهورتها المرفقة شديدة جدا ومؤكدة في التهديد .

ونظرا للاستعجال الزائد الذى أبداه المذكوران لم يمكنا الانتظار حيتى عكتب للباب العالى ويرد الرد منه بل كتبنا رأسا للمذكور ·

وتحرر هذا لاشعاركم بالحقيقة .

1 +

الخطاب المرسل من محمد بن عائض امير عسير الى خديوى مصر اسماعيل فى ٣٠ من يوليسو سسئة ١٨٧٠ م (غرة جمادى الأولى سنة ١٨٧٠ هـ ) للتعبير عن مشاعر الود والصداقة التى تربطه بمصر ، ولطلب امداده بغنين مصرين لاصلاح المدافع فى عسير (١) .

محلطة 1**۱ بحر برا وثيقة رتم ۱۲۵** نی ( غرة جمادی الأولى سنة ۱۲۸۷ هر )

من محمد بن عائض

#### بسم الله الرحون الرحيم

اللهم انا نرفع اليك أكف الضراعة والابتهال ونتوسل اليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تديم عزك السرمدى ونصرك الأبدى الى حضرة حامى حمى الأقطار المصرية بفرمانه الصهادق ومشيد بنيان المالك اليوسفية بآرائه الثاقبة حضرة فخامة دولة الخديوى الأعظم لا زالت شمس اقباله في بروج السعد شارقة ونحور أعدائه في دمائهم غارقة وبعد فلينهى الى الحضرة التي هي معطل رحال الآمال أن الداعى المخلص لم يزل مشتاقا الى مكاتبتكم وسائلا عن عافيتكم التي هي غاية المقصود من الرب المعبود وقد صدر كتابان قبل هذا وترسلهما

<sup>(</sup>١) شوقي عطا الله الجمل ( دكتور ) : المصدر السابق ٢٠٠٠ .

عن طريق وكيل القومبانية ( بجدة ) ولم ندر هل عاقها عائق \_ فاخترنا من حمل خطابنا هذا من أتباعنا ليكون ردا لجواب بيده ان شاء الله تعالى • وقد أوصيناه بثلاث خصال يخبر بها من تنتدبونه (أحمد بك اليمنى) أو غيره ، ولم نشرح شيئا في الكتاب لأجل الخطر من كثرة الحساد لنا بمحبتكم والتقرب منكم ، واذا رأى حضرة أفندينا ارسال واحد سباك لفك المدافع خاصة وتوضيب جميع ما يتعلق , بها فهو لدينا من جزيل الاحسان وقوتنا لافندينا •

والله يعلم أنا صادقون في ذلك ٠

والدمر مجرب ـ ولا خير في قول بلا عمل ودمتم والسلام ٠٠

الداعي الخلص محسوبكم. محمد بن عائض

11

الخطاب المرسل من خديوى مصر اسماعيل. الهالباب العالى في ۱ من فبراير سنة ۱۸۷۱م ( ۱۸ من ذى القعدة سنة ۱۲۸۷ه ) بشان. تكفل مصر بارسال المؤن ( من أرز وساعن وسكر ) الى القوات العثمانيسة فى الحجاز واليمن فى ذلك الحين (۱) •

سجل ٢٤ عابدين الوثيقة رقم ١٢٧٢ ( ملخص لترجمة الوثيقة ). في ( ١٨ مُن ذَى القمدة ٢٨٧ من " :

من: الديوان الخديوي

الى: الباب العالى

يخبره بوصول مكاتبته التى يطلب فيها ارسال خمسمائة ألف أقة أرز وخمسين ألف أقة سمر لأجل الفرقة العسكرية الشاهانية التى أرسلت الى الحجاز واليمن ويرد عليه بأنه أصدر الأوامر المؤكدة المسددة للمختصين باعداد وتجهيز الكميات المذكورة وارسال نصفها الى ميناء (الحديدة) والنصف الآخر الى الأمكنة التى يخصصها سعادة (رديف باشا) ع

أما أثمان هذه الأشياء ومصاريفها فسيرسل بها كشف فيما بعد ـ ثم يعرض استعداده لتلبية أي طلب ·

<sup>(</sup>١) شوقى عطا الله الجمل ( دكتور ) : الصدر السايق ص ٤٣١ .

نص د القانون الأساسى العثمانى فى عدالك الدولة العثمانية ، الصادر فى الاستانة في سنة ١٨٧٦ م فى مطلع عهسد السسلطان عبد الحميد الثانى ، وكان هذا القانون نتاج جهود كثيرة بذلها زعماء الاصلاح وعلى راسيم مدحت باشا ، وقد عطله عبد الحميد طيلة سسنى حكمه الاستبدادى ، ولم تطبق بعض مواده الا فى مطلع العهد الدستورى المثمانى فى سنة ١٩٠٨ م (١) ٠

الله الدولة العثمانية تشمل الممالك والخطط الحاضرة والولايات الممتازة
 وهى كجسم واحد لا تقبل الانقسام أبدا لاية علة كانت

«اللادة ۲: أن عاصمة الدولة العثمانية هي مدينة اسلامبول وهذه المدينة ليس لها أدنى امتياز على غيرها من البلاد العثمانية ولا هي معافة من شيء ·

"اللادة ٣ : أن السلطنة السنية هي بمنزلة الخلافة الاسلامية الكبرى وهي عائدة بمقتضى الأصول القديمة الى أكبر الأولاد من سلالة آل عثمان ·

اللادة 2: أن حضرة السلطان هو حامى الدين الاسلامى بحسب الخلافة وحاكم جميع التبعة العثمانية وسلطانها ·

اللادة ٥: إن حضرة السلطان مقدس وغير مسئول ٠

اللحة ٦: أن حقوق سلالة بنى عثمان وأموالهم وأملاكهم الذاتية ومخصصاتهم المالية في مدة حياتهم هي تحت الضمانة العامة •

اللادة ٧: أن عزل الوكلاء ونصبهم وتوجيه المناصب والرتب واعطاء النياشين واجراء التوجيهات في الآلايات الممتازة وفقا لشروطها وضرب النقود وذكر الاسم في الحطاب وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية واعلان الحرب وذكر الاسم في الحطب والصلح وقيادة القوات البحرية والبرية واجراء الحركات العسكرية والأحكام الشرعية والقانونية وسن النظامات المتعلقة بدوائر الادارة وتخفيف المجازاة القانونية أو العفو عنها وعقد المجلس العمومي وفضه وفسخ هيئة المبعوثين عند الاقتضاء بشرط انتخاب أعضاء جديدة لها ، جميع ذلك من جملة حقوق السلطان المقدسة .

<sup>(</sup>١) ساطع الحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية ، ص ٢٥٧ ـ ٢٧٨ .

### • في حقوق تبعة الدولة العثمانية العادة

- اللادة A: يطلق لقب عثماني على كل فرد من أفراد التبعة العثمانية. بلا استثناء من أى دين ومذهب كان ويسوغ الحصول على الصفة العنمانية وفقدانها بحسب الأحوال المعينة في القانون •
- اللادة P: أن جميع العثمانيين متمتعون بحريتهم الشخصية وكل منهم مكلف بعدم تجاوزه حقوق غيره ·
- المادة ١٠: أن الحرية الشخصية هي مصونة من جميع أنواع التعدى ولا يجوز الجراء مجازاة أحد بأى وسيلة كانت الا بالأسباب التي يعينها القانون •
- المادة ١١: أن دين الدولة العثمانية هو الدين الاسلامي ومع مراعاة هذا الأساس وعدم الاخلال براحة الخلق والآداب العمومية تجرى جميع الأديان المعروفة في الممالك العثمانية بحرية تحت حماية الدولة مع دوام الامتيازات المعطاة للجماعات المختلفة كما كانت عليه
  - المادة ١٢ : أن المطبوعات هي حرة ضمن دائرة القانون .
- اللدة ١٣ : أن تبعة الدولة العثمانية مرخصة بتأليف كل نوع من أنواع الشركات المتعلقة بالتجارة والصناعة والفلاحية ·
- اللادة ١٤: يسوغ لكل فرد من أفراد التبعية العثمانية أو الجملة منهم تقديم عرضحال بحق مادة مخانفة للقوانين والنظامات المتعلقة بالعموم الى مرجع تلك المادة كما أنه يحق لهم تقديم عرضحالات ممضاة الى المجلس العمومي بصفة مدعين أو متشكين من أفعال المأمورين •
- اللَّادة ١٥ : أن التعليم حر وكل عثماني مرخص له بالتدريس العمومي والخصوصي. بشرط مطابقة القانون •
- اللادة ١٦ : جميع المكاتب هي تحت نظارة الدولة وسيصير النظر بالوسائل التي من شأنها جعل تعليم التبعة العثمانية على نسق اتحاد وانتظام واحد لا تمس أصول التعاليم الدينية عند الملل المختلفة .
- المادة ١٧ : أن العتمانيين جميعهم متساوون أمام القانون كما أنهم متساوون كذلك في حقوق وظائف المملكة ماعدا الأحوال الدينية والمذهبية .
- اللادة ١٨: يشترط على التبعة العثمانية معرفة التركية التي هي اللغة الرسمية. لأجل تقلد مأموريات الدولة •

- اللادة ١٩ : يقبل في مأموريات الدولة عمسوم التبعة ويعينسون في المأموريات المناسبة بحسب أهليتهم واستحققهم ·
- اللادة ٢٠ : أن تكاليف الدولة تطرح وتوزع بين جميع التبعة بحسب اقتدار كل منها وفقا لنظاماتها المخصوصة ٠
- المادة ٢١ : كل أحد أمين على ماله وملكه الجارى تحت تصرفه بحسب الأصول ولا يؤخذ من أحد ملكه مالم يثبت لزومه للنفع العام ويدفع ثمنه الحقيقى سلفا وفقا للقانون •
- المادة ٢٢ : أن مسكن كل أحد في الممالك العثمانية مصون من التعدى ولا تقدر الحكومة أن تدخل جبرا في مسكن أحد أو منزله الا في الأحوال الى يعينها القانون •
- اللدة ٢٣: لا يسوغ اجبار أحد على الحضور الى محكمة غير المحكمة المنسوب اليها قانونيا وفقا لقانون أصول المحاكمة الذي سيصير ترتيبه ·
- المادة ٢٤: المصادرة والتسميخير من الأمور المنوعة وانما يستثنى من ذلك التكاليف والأحوال التي تعين في أوقات الحرب بحسب الأحوال .
- اللدة ۲۰ : لا يجوز أن يؤخذ من أحد بارة واحدة باسم ويركو ورسومات او بصفة أخرى مالم يكن ذلك موافقا للقانون
  - المادة ٢٦ : أن التعديب وكل أنواع الأذى ممنوع قطعيا بالكلية -

# 👁 في وكلاء الدولة

- اللادة ۲۷: أن مسند الصدارة والمشيخة الاسلامية يفوضان من قبل السلطان الى الذوات الذين يثق بهم وكذلك مأموريات باقى الوكلاء فانها تجرى بموجب ارادة سلطانية •
- المادة ٢٨: أن مجلس الوكلاء ينعقد تحت رئاسة الصدر الأعظم وهو مرجع الأمور الداخلية والخارجية أما قراراته المحتاجة الى الاستئذان فانها تجرى بموجب ارادة سنية •
- اللحة ٢٩: أن كلا من الوكلاء يجرى من الأمور العائدة الى ادارته ما هو مأذون باجرائه وفقا لقواعده وأما ما كان خارجا عن دائرة هأذونيته فيعرض الى الصدر الأعظم يجرى مقتضيات المواد التى تحتاج الى المذاكرة ويستأذن عنها من الحضرة السلطانية وما كان محتاجا منها للمذاكرة يعرضه ويستأذن الى مجلس الوكلاء للتذاكر به ويجرى ايجابه بمقتضى الارادة

السنية التي تصدر بها · أما إنواع ودرجات هذه القضايا فستعين بنظام مخصوص ·

اللدة ٣٠ : أن وكلاء الدولة مسئولون عن الأحوال والاجراءات المتعلقة بمأمورياتهم ٠

اللادة ٣١: اذا تشكى واحد أو أكثر من أعضاء مجلس المبعوثين على أحد وكلاء الدولة بما يوجب عليه المسئولية في المواد التي هي من متعلقات هيئة المبعوثين فعلى رئيس هذه الهيئة الذي يتقدم له بتقرير التشكى أن يرسل ذلك التقرير وبظرف ثلاثة أيام الى الشعبة التي تتعلق بها المذاكرة في أنه هل يجب احالته الى الهيئة المناط بها رؤية هذه المواد أولا وفقا لنظام هيئة المبعوثين الداخلي وهذا بعد أن تفحص هذه الشعبة ذلك التقرير وتجرى التحقيقات اللازمة وتستوفي الايضاحات الكافية من الذي اشتكى عليه فان قررت بالأكثرية أن هذا التشكى حرى بالمذاكرة تقدم قرارها الى وتسمع الايضاحات التي يقدمها بنفسه أو بواسطة غيره فان وافقت أكثرية الهيئة المطلقة أي ثلثاها على لزوم المحاكمة تتقدم المضبطة المتضمنة طلب المحاكمة الى مقام الصدارة العظمى وغب عرضها للأعتاب السلطانية تحال الدعوى الى الديوان العالى بموجب ارادة سينية و

المادة ٣٢ : ان أصول محاكمة الوكلاء الذين يقعون تحت التهمة ستعين في قانون خصوصي .

اللدة ٣٤ : اذا حكمت دائرة التهمة في الديوان العالى على أحد الوكلاء بكونه واقعا تحت التهمة ينزل عن مأموريته الى أن تظهر براءته ·

اللاة ٣٥ : اذا وقع اختلاف على مادة ما بين الوكلاء وبين هيئة المبعوثين وأصر الوكلاء على تقرير تلك المادة فرفضتها هيئة المبعوثين ثانية رفضا قطعيا بأكثرية الآراء مبينة تفصل الأسباب الموجبة لذلك فللحضرة السلطانية حينئذ وحدها ان تغير الوكلاء أو أن تفض المبعوثين بشرط انتخاب هيئة جديدة خلافها في المدة القانونية ٠

المادة ٣٦ : ١ذا اقتضت الحال ضرورة في غير وقت انعقاد المجلس العمومي لوضع قانون صبيانة للدولة من الحطر ووقاية الأمن العام من الحلل ولم يكن الوقت كافيا لجمع المجلس للمذاكرة بهذا القانون الأساسي وبموجب ارادة

يكون لقرارها قوة القانون للحكم مؤقتا الى أن تجتمع هيئة المبعوثين وتعطى قرارها بهذا المعنى ·

اللحة ٣٧ : يحق لكل من الوكلاء في أى وقت شاء أن يحضر اجتماعات كلتا الهيئتين أو أن ينيب عنه فيها أحد رؤساء المأمورين الذين تحت ادارته وله التقدم في الكلام على الأعضاء ٠

اللاة ٣٨ : اذا استدعى أحد الوكلاء الى مجلس المبعوثين بموجب قرار الأكثرية لاعطاء ايضاح عن أمر ما يحضر الى المجلس بنفسه أو يوسل أحد رؤساء المأمورين الذين تحت ادارته ويجيب عن المواد التى يسأل عنها ويحق له أن يؤخر جوابه اذا رأى لزوما لذلك آخذا المسئولية على نفسه •

#### 🐞 في المأمورين

المادة ٣٩ : جميع المأمورين ينتخبون من أرباب الأهلية والاستحقاق للمأموريات التى تفرض اليهم بحسب الشروط المعينة في النظام وكل مأمور ينتخب على هذه الصورة لا يجوز عزله ولا تغييره ما لم يبد منه حقيقة ما يوجب العزل قانونا او يسمستعفى من تلقاء نفسسه أو يرى عزله لازما لضرورة تقتضيها أحوال الدولة ومن كان من أصحاب الاستقامة وحسن السلوك من المأمورين وعزل عن ضرورة كما ذكر يكون جديرا بالترقى ويعين له معاش التقاعد أو العزل بحسب نص النظسسام الخصوصى الذى سيصير ترتيبسه وتربيسه وتربيسه ويسبد

الله عند الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه الله

المادة ٤١ : من الواجب على كل مأمور احترام أمره ورعايته الا أن الطاعة لا تتجاوز الدائرة المعينة قانونا والطاعة للآمر في أمور المخالفة للقانون لا تقى من المسئولية •

### • في مجلس العمومي

اللام ٤٢ : أن المجلس العمومي يركب من هيئتين تسمى احداهما هيئة الأعيان والآخرى هيئة المبعوثين .

المادة ٤٣ : أن كلا من هيئتى المجلس العمومى تجتمع فى ابتذاء شهر تشرين

- الثانى من كل سنة وتفتح بموجب ارادة سنية وتقفل بارادة سنية نى. أول آذار ولا يجوز انعقاد احدى هاتين الهيئتين بغير وقت اجتماع الأخرى المادة ٤٤: اذا رأت الخضرة السلطانية وجوبا تقضيه احوال الدولة فانها تفتح المجلس العمومي قبل وقته ، وتقسر اجتماع المجلس كذلك ، أو تطيله عن المدة المعينة .
- اللادة 20: أن افتتاح المجلس العمومي يتم بحضرة الذات السلطانية أو بحضور الصدر الأعظم نائبا عنها أو بحضور وكلاء الدولة مع أعضاء الهيئتين ويتلى حينئذ نطق سلطاني في ما يلزم اتخاذه في المستقبل من الوسائل والتدابير بخصوص أحوال الدولة الداخلية وصلاتها الخارجية في السنة الحالة .
- اللادة 23: أن الأعضاء الذين ينتخبون أو يعينون للمجلس العمومي يحلفون. بالأمانة للحضرة السلطانية وللوطن بمراعاة أحكام القسانون الأساسي والأمور المودعة لعهدتهم والابتعاد عن مخالفة ذلك ، وهذا اليمين يتم بحضور الصدر الأعظم في يوم افتتاح المجلس ومن لم يكن حاضرا من الأعضاء في ذلك اليوم يحنف هذه اليمين بعينها بحضسور الرئيس والهيئة التي هو منا .
- اللادة ٤٧ : أن أعضاء المجلس العمومى احرار بابراز آرائهم وافكارهم ولا يقيد أحد منهم بوعد أو تهديد ما ولا يرتبط بتعليمات البتة ولا يجوز القاء التهمة على أحد منهم بوجه من الوجوه بسبب ابراز آرائه أو بيان أفكاره. بأثناء مفاوضات المجلس الا اذا بدا منه مخالفة لنظامات المجلس الداخلية فحيئذ تجرى معاملته بموجب النظامات المذكورة .
- المادة ١٤٨ : اذا اتهم أحد أعضاء المجلس العمومي من قبل الهيئة المنسوب اليها بجناية أو بمحاولة الغاء القانون الأساسي أو بالارتكاب وتقررت هذه التهمة بموجب أكثرية تلك الهيئة المطلقة ، أي بثلثي الآراء أو اذا حكم قانونيا على أحد الأعضاء بالحبس أو النفي فتسقط عنه صفة العضوية وتجرى محكامته ويحكم بمجازاته على أفعاله هذه في المحكمة التي يتعلق بها ذلك .
- المادة 23: يحق لكل عضو من أعضاء المجلس العمومي أن يبرز رأيه بنفسه أو يمتنع عن أعضاء رأيه فيما يتعلق برفض أو قبول مادة مطروحة تحت المذاكرة •
- اللادة ٥٠ : لا يجوز أن يكون شخص واحد عضوا في كلتا الهيئتين المذكورتين في. وقت واحد •
- اللَّادة ١٥ : لا يسوغ الشروع بالمفاوضات في احدى الهيئتين بدون حضور نصف

- الأعضاء المرتبين وعضو واحد زيادة عن النصف وتقرر كل المواد بأكثرية الأعضاء الحاضرين المطلقة خلا الأمور المشترطة بها أكثرية هي ثلثا الأعضاء وإذا تساوت الآراء فرأى الرئيس يحسب مضاعفا •
- الكادة ٥٢: اذا قسدم شنخص ما عرض حال الى احسدى هيئتى المجلس العمومى بخصوص دعوى متعلقة بشخص ثم ظهر أن ذلك الشخص لم يقدم دعواه الى مأمورى الدولة الذى يتعلق بهم رؤيتها ولا الى مرجع أولئك المأمورين فان عرض حاله يرفض ويرد له •
- المادة ٥٣ : أن سن قانون جديد أو تغيير بعض القوانين الموجودة متعلق بهيئة الوكلاء ، الا أنه يحق لكل من هيئتى الأعيان والمبعوثين أن تطلب تجديد قانون أو تغيير القوانين الموجودة في المواد التي هي ضمن دائرة وظائفهم ، وحينئذ يستأذن من الحضرة السلطانية بواسطة الصدر الأعظم فان صدرت الارادة السنية بذلك تحال الكيفية الى مجلس شورى الدولة لأجل ترتيب اللوائح المقتضية على مقتضى الايضاحات والتفاصيل التي تؤخذ من الدوائر التي يتعلق بها ذلك في
- المحق ٤٥: أن لائحة القوانين التي يرتبها مجلس شورى الدولة بعد أن يجرى البحث والتدقيق عليها وقبولها في هيئة الأعيان تكون دستورا للعمل اذا صدرت الارادة السنية السلطانية باجرائها وكل لائحة قانون ترفض رفضا قطعيا من قبل احدى هاتين الهيئتين لا يجوز طرحها ثانية تحت. المذاكرة في تلك السنة •
- اللدة ٥٥: كل لائحة قانون لا تعتبر مقبولة ما لم تقرأ أولا في هيئة المبعوثين ثم. في هيئة الأعيان بندا ، بندا ، ويقرر كل منها بأكثرية الآراء ثم تقرر بالأكثرية أيضا في هيئة المجلس العمومية .
- اللدة ٥٦: لا يسوغ لهيئتى المجلس أن تقبلا أحدا أتى اليها للافادة عن مادة ما بطريق الوكالة ولا أن تسمعا تقريره ما لم يكن من هيئة الوكلاء أو من حضر بالنيابة عنهم أو من نفس أعضاء المجلس أو من المأمورين الذين استدعوا للحضور رسميا •
- الله ٥٧ : أن المفاوضات في الهيئتين تجرى باللغة التركية أما لوائح المفاوضات فانها تطبع وتوزع على الأعضاء قبل اليوم المعين للمذاكرة ·
- المادة ٥٨ : أن ابراز الآراء في كلتا الهيئتين يتم اما بتصريح الأسماء أو بالاشارة. المخصوصية أو بالطريقة السرية الا أن ابراز الآراء بالطريقة السرية يتوقف على أكثرية الأعضاء الحاضرين .
  - المادة ٥٥ : أن ضبط الأحوال الداخلية في كل هيئة منوط برئيسها ٠

- الله من الله الله المناه المعرثين عينهم حضرة السلطان رأسا ولا يتجاوز عددهم ثلث هيئة المبعوثين •
- اللادة ٦١ : أن من يعين بصفة عضو في هيئة الأعيان يجب أن يكون قد فعل ما يجعله أهلا للثقة العثمانية وسبقت له خدمات حسنة مشهودة في الدولة ولا يكون سنه دون أربعين سنة ٠
- اللاة ٦٢ : ان مدة العضوية في هيئة الأعيان هي مدة الحياة وتوجه هذه المأمورية لمن هو أهل لها من معزولي الوكلاء والولاة والمشيرين وقضاة العسكر والسفراء والبطاركة ورؤساء الحاخامية والفرقاء البرية والبحرية ولغيرهم من الذوات الحاصلين على الصفات المطلوبة أما من يعين من أعضاء هيئة الأعيان لاحدى مأموريات الدولة بطلبه فتسقط عنه صفة العضوية
- المادة ٦٣ : أن معاش العضوية الشهرى فى هيئة الأعيان عشرة آلاف قرش واذا كان لأحد الأعضاء معاش آخر أو غير مخصصات من الخزينة دون عشرة آلاف أو آكثر تبقى على حالها ٠
- المادة ٦٤: أن هيئة الأعيان تدقق البحث في القوانين وأوائح الموازنة الصادرة من هيئة المبعوثين فان وجدت بها مايخل أساسا بالأمور الدينية أو بحقوق حضرة السلطان السنية أو بالحرية أو بأحكام القانون الأسساسي أو باستقلالية ملك الدولة أو بأمنية المملكة الداخلية أو بوسائل المدافعة والمحافظة على الوطن أو بالآداب العمومية فلها أن ترفضها قطعيا مع ايراد ملاحظتها أو أن تردها الى هيئة المبعوثين لأجل اصلاحها وتصحيحها أما اللوائح التي تقبلها وتصادق عليها فتقدم للصدر الأعظم وكذلك المعروضات اللوائح التي تقدم للهيئة تفحص بالتدقيق وتقدم لمقام الصدارة اذا وجد لزوم الذلك مع اضافة الملاحظات اللازمة عليها اللها المنافة الملاحظات اللازمة عليها المنافة الملاحظات اللازمة علية المنافة الملاحظات اللازمة عليها المنافة الملاحظات اللازمة علية المنافة الملاحظات اللازمة علية المنافة الملاحظات اللازمة علية المنافة الملاحظات اللازمة الملاحظات اللاحظات اللاحظات اللاحظات اللاحلامة الملاحظات اللاحشات الملاحظات اللاحلامة الملاحظات اللاحظات اللاحلام الملاحلام الملاحظات اللاحلام الملاحلة الملاحظات اللاحلام الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحلة الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحلة الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحلة الملاحظات الملاحلة الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحظات الملاحلة الملاحظات الملاحلة الملاحظات الملاحلة الملاحلة الملاحظات الملاحلة ا
- اللَّادة ٦٥ : أن عدد أعضاء هيئة المبعوثين يكون باعتبار شخص واحد من كل خمسين ألف نفس من ذكور التبعة العثمانية ٠
- الكادة ٦٦ : أن أمر الانتخاب مؤسس على الطريقة السرية وستقرر كيفية الانتخاب في قانون مخصوص •
- اللادة ٦٧ : لا يمكن الجمع بين عضوية هيئة المبعوثين ومأمورية أخرى فى الحكومة خلا من ينتخب من الوكلاء لهذه العضسوية فيجوز له ذلك وأما من ينتخب لهيئة المبعوثين من باقى مأمورى الدولة فهو فى خيسار من قبول ذلك أو رفضه الا أنه اذا قبل العضوية يفصل من مأموريته الأولى ٠

- اللحة ، ثانيا : من كان حائزا ، وقتا على امتياز خدمة أجنبية بمقتضى العلية ، ثانيا : من كان حائزا ، وقتا على امتياز خدمة أجنبية بمقتضى النظام المخصوص ، ثالثا : من لم يكن عارفا باللغة التركية ، رابعا : من كان سنه دون الثلاثين ، خامسا : من كان مستخدما عند شخص آخر في وقت الانتخاب ، سادسا : من حكم عليه بالافلاس ولم يعد اعتباره ، سابعا : من كان مشهورا بالتصرفات السيئة ، ثامنا : من حكم عليه بالحجر حكما لاحقا ولم يفك عنه الحجر ، تاسعا : من كان ساقطا من الحقوق المدنية ، عاشرا : من يدعى أنه من التبعية الأجنبية ، فجميع مؤلاء لا يجوز انتخابهم بهيئة المبعوثين أما في الانتخاب الذي يجرى بعد أربعة سنوات فيشترط على المنتخب أن يكون عارفا القراءة والكتابة في اللغة التركية نوعا ما ،
- اللَّادَة ٦٩ : أن انتخاب المبعوثين العمومى يجرى مرة واحدة في كل أربع سنين ومدة مأمورية كل من المبعوثين هو عبارة عن أربع سنين ويجوز تجديد انتخاله ٠
- الله و الله المبعوثين العمومي يبتدأ به قبل شهر تشرين الثاني الذي هو بداية اجتماع الهيئة بأربعة أشهر على الأقل
- اللاة ٧١ : أن كلا من أعضاء هيئة المبعوثين يعتبر كنائب عن عموم العثمانيين وليس عن الدائرة التي انتخبته فقط •
- اللدة ٧٢ : من الواجب على المنتخبين أن ينتخبوا المبعوثين من أهالى دائرة الولاية التي هم منها •
- اللادة ٧٣ : اذا فضت هيئة المبعوثين بارادة سنية يبتدأ بانتخاب جميع الأعضاء الجدد بحيث تتمكن الهيئة من الاجتماع بعد سنة أشهر على الآكثر •
- اللادة ٧٤ : اذا توفى أحد أعضاء هيئة المبعوثين أو وقع تحت الحجز لأسباب قانونية أو انقطع عن الحضور الى المجلس مدة طويلة أو استعفى لداعى صحدور حكم ما عليه لسبب قبول مأمورية أخرى فيتعين عضو خلافه بحسب الأصول قبل الاجتماع التالى .
- اللدة ٧٥ : ان مأهورية العضو الذي ينتخب عوضا عن آحد المبعوثين تدوم فقط الى وقت الانتخاب العمومي الآتي ٠
- اللادة ٧٦ : يعطى لكل من المبعوثين عشرون ألف قرش من خزينة الدولة عن مدة الاجتماع في كل سسنة وتعطى له أيضا مصاريف الطريق ذهابا وايابا باعتبار كون المعاش الشهرى خمسة آلاف قرش وفقا لنظام المأمورين الملكيين .

- اللاة الهيئة وثلاثة أشخاص لرئاسة الهيئة وثلاثة أشخاص لكل من الرئاستين الثانية والثالثة ثم تقدم أسماء هذه الأشخاص التسعة الى الحضرة الشاهانية وبموجب ارادة سنية يعين أحد الثلاثة الأولين لرئاسة الهيئة وشخصان من الستة الباقين بصفة وكيلين للرئيس وتجرى مأموريتهم على هذه الصورة ·
- المادة ٧٨ : أن المذاكرة والمفاوضات في هيئة المبعوثين تجرى علنا غير أنه اذا وقعت مادة مهمة أو عند طلب الوكلاء أو خمسة عشر عضوا من أعضاء المبعوثين اجراء المذاكرة سرا على أمر ما حينئذ يصرف الآشخاص الموجودون في محل اجتماعها خلا أعضائها وبموجب قرار الأكثرية تقبل أو ترفض الطلب المتقدم لها وتجرى المفاوضات علنا أو سرا بحسب القرار المذكور .
- اللدة ٧٩ : لا يجوز القاء القبض على أحد أعضاء هيئة المبعوثين بمدة اجتماع المجلس ولا محاكمته ما لم يثبت بموجب قرار أكثرية الهيئة وجود سبب كاف لالقاء التهمة عليه من قبل الهيئة أو ما لم يرتكب جنحة أو جناية ما ويمسك بوقت ارتكابه ذلك أو عقبه ٠
- المادة ٨٠: أن هيئة المبعوثين تتذاكر بلوائح القوانين التي تحال لها فما كان منها متعلقا بالمالية أو بالقانون الأساسي يسوغ لها أن ترفضه أو تقبله أو تصلحه وغب تدقيق البحث على المصاريف العمومية بالتفصيل كما هو مصرح به في قانون الموازنة تقرر مقدارها بالاتفاق مع هيئة الوكلاء وتعين كذلك مع هيئة الوكلاء أنواع الواردات المقتضية لمقابلة المصاريف العمومية ومقدارها وكيفية توزيعها واستحصالها •

# • في المحسساكم

- اللادة ٨١: أن القضاة الذين ينصبون من قبل الدولة بموجب النظام المخصوص وتعطى لأيديهم البراءة الشريفة فهوؤلاء لا يعزلون وانسا يجوز قبول استعفائهم و أما صورة ترقى القضاة ومسالكهم ومبادلة مناصبهم وكيفية اجراء تقاعدهم وعزلهم عند صدور الحكم عليهم بذنب ما ، جميع ذلك مصرح في النظام المذكور وهذا النظام موضح به كذلك الأوصاف المطلوبة من القضاة ومن باقى مأمورى المحاكم ٠
- الله منه المحاكمات تجرى في المحاكم علنا والاعلامات التي تصلحه منه منها مأذون بنشرها غير أنه يجرى المحاكمة سرا في الظروف المنبعثة بالقانون ·

- الله الله الله المعاكم المعاكم المعاكم الله علم كانت أن تمتنع عن رؤية دعوى هي من متعلقانها ولا يجوز توقيف المحكم بدعوى ما أو تأخيره بعد الشروع في رؤية تلك الدعوى أو بعد اجراء التحقيقات الأولية المقتضية لرؤيتها ، ما لم يكف المدعى عن ملاحقة دعواه ولكن حقوق المحكومة في الدعاوى الجنائية تأخذ مجراها النظامي .
- اللدة ٨٠: كل دعوى يجب أن ترى في المحكمة التي يعلق بها رؤيتها أما الدعاوى التى تقع بين الأفراد والحكومة فانها ترى كذلك في المحاكم العمومية ٠
  - المادة ٨٦ : أن المحكمة بجملتها تكون عارية من كل نوع من المداخلات ٠
- الله ۱۵۰ : أن الدعاوى الشرعية ترى في المحاكم الشرعية والدعاوى النظامية ترى في المحاكم النظامية ٠
- الله هنه الله المحاكمة ووظائفها ودرجات حقوقها وأمر توظيف القضاة كل ذلك يعود به على القوانين ·
- الله هـ اعتيادية ولا لجان لل يجوز قطعا لأية علة كانت ترتيب محاكم غير اعتيادية ولا لجان لرؤية بعض دعاوى مخصوصة والحكم بها خلال المحاكم القانونية وانما يجوز فقط التحكيم وتعيين مولين بحسب مفاد القانون .
- الله ه ٩ : لا يجوز لقاض أن يجمع بين مأموريته القضائية ومأمورية أخرى ذات معاش في الحكومة •
- الله ٩١ : سيجرى تعيين مدعين عموميين للدفاع عن الحقوق العامة في الأمور الجنائية أما وظائف هؤلاء المدعين ودرجاتهم فستقرر في القانون ٠

#### • في الديوان العسالي

المائة ٩٢: يتالف الديوان العالى من ثلاثين عضوا منهم عشرة ينتخبون بالقرعة من رؤساء وأعضاء مجالس التمييز والاستئناف · وهذا الديوان ينعقد عند الاقتضاء بموجب ارادة سنية في دائرة هيئة الأعيان ووظيفته انما هي محاكمة الوكلاء ورؤساء محاكم التمييز وأعضائها وكل من اعتدى على ذات الحضرة السلطانية وعلى حقوقها وكل من حاول القساء الدولة في خطر ·

- المادة ٩٣: ينقسم الديوان العالى الى قسمين يسمى أحدهما دائرة التهمة والآخر ديوان الحكم ، أما دائرة التهمة فأعضاؤها تسعة ينتخبون ثلاثة من هيئة الأعيان وثلاثة من ديوان التمييز والاستئناف وثلاثة من أعضاء شورى الدولة وكلهم ينتخبون بالقرعة من الأعضاء الذين يعينون للديوان العالى ،
- المادة ٩٤: يعطى القرار في هذه الدوائر بأكثرية الثلثين على صحة التهمة الملقاة على النوات المتشكى عليهم أو عدمها أما أعضاء دائرة التهمة فلا يحضرون في ديوان الحكم •
- اللدة ٩٥: أن عدد الأعضاء في ديوان الحكم واحد وعشرون عضوا من أعضاء الديوان العالى منهم سبعة من هيئة الأعيان وسبعة من ديوان التمييز والاستئناف وسبعة من شورى الدولة وهذا الديوان يحكم حكما باتا وبمقتضى القوانين المؤسسة في الدعاوى التي قررت دائرة التهمة لزوم المحاكمة عليها ويتم حكمه بموجب قرار أكثريته بثلثى أعضائه أما أحكام هذا الديوان فلا تقبل الاستئناف ولا التمييز •

# • في الأمور المالية

- اللادة ٩٦ : أن تكاليف الدولة لا يترتب منها شيء ولا يصير توزيع شيء منها ولا جمعه ، ما لم يتعين بقانون •
- المادة ٩٧: أن لائحة الدخل والخرج في الدولة هي بمنزلة قانون موضح به مقدار وارداتها ومصروفاتها تقريبا فكل تكاليف الدولة يعول بأمس ترتيبها وتوزيعها وجبايتها على هذا القانون ·
- المادة ٩٨: أن اللائحة المذكورة أى قانون الموازنة العمومية يضير البحث والمصادقة عليها بندا بندا فى المجلس العمومى وكذلك الجداول المرتبطة بها المتضمنة تفاصيل الواردات والمصارفات تقسم الى أبواب وفصول ومواد متعددة وفقا للأصول المتأخذة نظاما وتجرى المذاكرة عليها أيضا فصلا فصلا
- اللادة ٩٩: أن قانون الموازنة العمومية يطرح أمام هيئة المبعوثين عقب اجتماع المجلس العمومي ليمكن وضعه في موقع الاجراء عنسد دخول السنة المتعلق بها ٠
- الله ١٠٠ : لا يجوز صرف شيء من أموال الدولة خارجا عن الموازنة ما لم يعين ذلك بقانون مخصوص ·
- المادة ١٠١ : اذا مست الحاجة لصرف مبلغ ما خارج عن الموازنة في غير وقت اجتماع المجلس العمومي وذلك لأسباب اجبارية غير اعتيادية فان هيئة

الوكلاء تستأذن من الحضرة السلطانية عن ذلك آخذة المسئولية عليها وتتدارك المبلغ اللازم لصرفه بموجب الارادة السنية التي تصدر ، وعليها أن تقدم لائحة ذلك الى المجلس العمومي عند اجتماعه .

المادة ١٠٢: أن حكم قانون الموازنة هو لسنة واحدة فقط ولا يجرى في غير تلك السنة غير أنه اذا فض المبعوثان الأسباب غير اعتيادية قبل تقرير الموازنة فيسوغ للوكلاء بموجب ارادة سسنية أن يداوموا اجراء حكم موازنة السنة الماضية الى أن يلتئم مجلس المبعوثين ، بشرط أن لا يتجاوز ذلك مدة سنة .

اللادة ١٠٣: أن لائحة قانون المحاسبة القطعية يتضمن مقدار المبالغ المتحصلة من واردات السنة المعينة لها وحقيقة المصاريف التى صار دفعها بتلك السنة • وينبغى أن تكون هيئتها وأبوابها موافقة بالتمام لقانون الموازئة العمومية •

اللادة ١٠٤ : أن قانون المحاسبة القطعية يطرح أمام المجلس العمومي في كل أربع سنين على الأكثر من ختام السنة المتعلق بها •

اللادة ١٠٥: يترتب ديوان محاسبات لأجل رؤية حساب المأمورين الموكلين بقبض أموال الدولة وصرفها ولأجل فحص المحاسبات السنوية التي تقدم من الدوائر المختلفة ، وهذا الديوان يقدم الى هيئة المبعوثين في كل سنة تقريرا حاويا خلاصة فحصه وتدقيقاته ونتيجة أفكاره وملاحظاته وفي كل ثلاثة أشهر يعرض أيضا على الحضرة السلطانية بوساطة رئيس الوكلاء تقريرا عن أحوال المالية ،

اللادة ١٠٦ : أن ديوان المحاسبات يؤلف من اثنى عشر عضوا يعينون بموجب ارادة سنية ويستمرون في مأموريتهم مدة حياتهم ولا يعزل أحمد منهم ما لم تصادق هيئة المبعوثين بالأكثرية على لزوم عزله •

المادة ۱۰۷: سيترتب نظام مخصوص لتعيين الصفات المطلوبة من أعضاء ديوان المحاسبات وتفاصيل وظائفهم وصهورة استعفائهم وتبديلهم وتوقيتهم وتقاعدهم وكيفية تشكيل الأقلام المتعلقة بهذا الديوان .

# في الولايات

اللدة ١٠٨ : أن أصبول الولايات ستؤسس على قاعدة توسيع دائرة المأذونية وتفريق الوظائف وستعين درجاتها بنظام مخصوص ·

اللادة ١٠٩ : سيترتب قانون مخصوص أوسع من القانون الجارى الآن لانتخاب

أعضاء مجالس الادارة في الولايات والألوية والأقضية لانتخاب أعضساء المجالس العمومية التي تلتئم كل سنة مرة في مراكز الولايات ·

المادة ١١٠: أن وظائف المجالس العمومية كما سيصرح به القانون المذكور هي المذاكرة والمفاوضة في الأمور النافعة كتنظيم الطرق والمعسابر وترتيب الصناديق وترقية أسباب الصنائع والتجارة ونشر المعارف العمومية ومن خصائصه أيضا حق التشكي الى المحلات المقتضية عند وقوع مغايرات للقوانين والنظامات المؤسسة لأجل اصلاح ذلك سواء كان بأمر توزيع الأموال الأمرية وجبايتها أو بالمعاملات العمومية .

اللادة ١١١: يترتب في كل قضاء مجلس لكل ملة ، ينتخب أعضاؤه من أفراد تلك الملة ويكون من خصائصه النظر بمداخل المسقفات والمستغلات والنقود الموقوفة لكي تصرف بحسب شروط واقفيها ومعاملتها القديمة لمن له حق فيها وللخيرات والمبرات والمناظرة أيضا على صرف الأموال الموصى بها حسبما هو محرر في وصية الموصى وعلى ادارة أموال الأيتام وفقا لنظامها الخصوصي ، أما هذه المجالس فانها تعرف الحكومات المحلية ومجالس الولايات العمومية مرجعا لها ،

المادة ١١٢ : أن الأمور البلدية تجرى ادارتها في مجالس الدوائر البلدية التي سيصير ترتيبها في دار السيعادة وفي الخارج وسيصير وضع قانون مخصوص لتنظيم الدوائر البلدية ووظائفها وكيفية انتخاب أعضائها ٠

# • في مواد شتي

المادة ١١٣ : اذا ظهرت بعض علائم وأمارات تنذر بوقوع اختلال ما في احدى جهات المملكة فيحق للحكومة السنية حينئذ أن تعلى الادارة العرفيسة مؤقتا في ذلك المحل فقط · والادارة العرفية انسا هي ابطال القوانين والنظامات الملكية بصورة مؤقتة · وسيترتب نظام مخصوص لكيفية ادارة المحل الموضوع تحت الادارة العرفية · أما الذين يثبت بوساطة تحقيقات ادارة الضابطة الصحيحة أنهم سبب في اختلال أبنية الحكومة فللحضرة السلطانية وحدها الحق أن تخرجهم من الممالك المحروسة وتبعدهم عنها ·

اللاقة ١١٤ : أن التعليم الابتدائى يجعل اجباريا على كل فرد من جميع أفراد العثمانيين وتفاصيل ذلك تقرر في نظام مخصوص ·

اللَّذَة ١١٥ : لا يجوز توقيف أو ابطال بند من بنود هذا القانون الأساسي لأية علم كانت ·

**المادة ١١٦ :** اذا اقتضت الظروف والأحوال تغيير بعض المواد المدرجة في هذا

القانون الأساسى أو اصلاحها ووجد لزوم حقيقى وقطعى لذلك فيجوز تغييرها على الشروط الآتية وهى: أنه متى طلبت هيئة الوكلاء وكل من هيئة الأعيان والمبعوثين اصلاح قضية ما فاذا صادقت هيئة المبعوثين على ذلك بأكثرية هى الثلثان وصدرت ارادة سنية بشأنه فان هذا الاصلاح يعتبر دستورا للعمل ، أما المادة التي يطلب اصلاحها فتبقى مرعية الاجراء حائزة قوة الحكم والنفوذ الى أن تجرى عليها المذاكرة وتصدر بشأنها الادارة السنية كما ذكر ،

الكادة ۱۱۷ : اذا اقتضى المحال تفسير احدى المواد القانونية فاذا كان ذلك من الأمور العدلية يتعلق تفسيره في محكمة التمييز وان كان من أمور الادارة الملكية فذلك من خصائص شورى الدولة وان كان من مواد هذا القانون الأساسى فذلك متعلق بهيئة الأعيان •

المادة ١١٨ : ان القوانين والنظامات الجارى العمل بهما الآن وجميع المعاملات والعوائد تبقى نافذة ومرعية الاجمراء ما لم يصر الغاؤها أو اصمالاحها بالقوانين والنظامات التي تسن في المستقبل •

الكادة ١٠١٩ : أن التعليمات المؤقتة التي ترتبت بشان المجلس العمومي في ٢٠ من شوال سنة ١٢٩٣ هـ تبقى أحكامها جارية الى نهاية اجتماع المجلس المذكور الأول وبعد ذلك يضحى حكمها باطلا ٠

في ٧ من ذي الحجة ١٢٩٣ هـ ( ١٨٧٦ م )

114

الخطاب المرسل من امام اليمن الزيدى يعيى ابن محمد حميد الدين الى وقد علماء مكة الدين اوفدهم اليه السحطان المثماني عبد الحميد الثاني في منتصف عام ١٩٠٧ م ( ١٨ من شعبان سنة ١٣٠٥ ه ) وقد أجاب فيه الامام على خطابهم اليه لدعوته الى عقد المسلح مع المولة ووفسح حدد للقتال الدائر في اليمن حينداك (١) .

<sup>(</sup>۱) عبد الواسع بن يحيى الواسعى : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ، ط ٢ ، ص ٣٠٤ ـ ٣٠٩ ،

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه. للناس ولا تكتمونه • والصلاة والسلام على القائل من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار • وعلى آله المطهرين من الأرجاس ، المصطفين على كافة الناس ، وعلى صحابته الراشدين ، أولى العفة والعزيمة في الدين •

أما بعد ، فانه وصل الينا كتاب جليل من علماء مهابط التنزيل ومعارج ميكائيل وجبرائيل ، السيد الجليل عبد الله بن عباس ورفقائه العلماء التسعة الأكياس ، أفرغ الله عليهم سحائب الرضوان والتسليم ، وأوضح بحميد سعيهم الصراط المستقيم ، وصرف عنهم كل شيطان رجيم ، ونزههم عن خدمة ضمير كل جبار أثيم ، ووفقهم الى مطابقة مراده ومراد سلطان الاسلام وحامى حمى الدين القويم ، متضمنا للنصيحة ، معرفا بما دهم الاسلام من تكالب ذوى الملل القبيحة ، ملوحا بما لم يكن من مواد ، ومن حاد الله ورسوله ، ومعرفا بما هو المعروف من حق وقدر سلطان الاسسلام أيد الله به الدين ، ونصره على الكفرة والمشركين ، فنقول :

الحمد لله الذي قيض لنا من يفهم الخطاب ، ويعرف الخطأ من الصواب ويدرك مدارك الأحكام ، ويحكم الشرع الذي ارتضاء لنا العلام ، وها نحن نقذم نفثة مصدور ، وزفرة محرور ، اعلموا حماكم الله تعلل أن الله ، ولله والحمد اختمار لنا دينا قويا هو أشرف الأديان ، فبعث الله به أفضل الرسل سيد ولد عدنان ، وأكمل له ذلك الدين ، فقال : « اليوم أكملت لكم دينكم » ثم قبض الله رسوله اليه ، وقد أوضح المنهج ، وأزال العوج عن خير القرون ، فما زال الاسلام ينمو ويرتفع ، والضلال ينقص ويتضع ، وكان كلما حدثت بدعة أزيلت، أو مظلمة ارتفعت ، حتى تولى ذو الملك العضوض ، فتناقص ذلك التمام ، وتكاثر الفساد من عام لعام ، واختلف على الدين الولاة ، ومدت الى جانب أعناقها النسلام العداة ، وملحت الى جانب أعناقها ما كان من مغلوب وغالب ، ومطلوب وطالب ، ومكن الله الدولة العثمانية من الحماية للدين ، وحفظ حوزته من الكفرة المعتدين ،

وكانت بلاد اليمن بيد أسلافنا من الآل الأكرمين من المائة الثالثة المي التاريخ (١) ، ولم ينفك قائم الحق عنها اما متوليا لجميعها أو بعضها ، كما هو معروف في تواريخ اليمن وكانت المعارك مستمرة بين أسلافنا ومن ناوأهم, لرغبة أهل اليمن في ولاية ساداتهم وأولاد نبيهم ، رضى الله عنهم ، واعتقادهم.

<sup>(</sup>١) يقصد الى الآن (أى تاريخ كتابة الخطاب) •

وجوب توليهم ونصرتهم ، وكما يعرفونه من أحوالهم وأن لا ارادة لهم غير الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر المخوف ، واقامة الشريعة وتعديل المائل ، وارشاد الجاهل وتقريب المؤمنين وابعاد الظالمين • ثم لما توجه أحصد مختار باشا من الحضرة السلطانية الى اليمن ، وكان قائما ذلك الوقت الامام وحسن بن أحمد وكان بينه وبين المأمورين ملاحم • ثم بعده الامام شرف الدين ولا زال ظلم المأمورين يتضاعف من عام الى عام • وتنوعهم في المعاصي وارتكاب الشهوات ظاهرا بلا حياء ولا احتشام • وكلما ظهر شيء أو زاد كثرت البغضاء في قلوب أهل اليمن للمأمورين ، فالايمان يمان والحكمة يمانية ، حتى قام والدنا رضي حلبة الفجور وميدانه فكان بينه وبين المأمورين ما كان حتى مضي لسبيله ، ولحق بحزب جده الأمين وجيله • فانتصبنا لذلك المقام ، حين نفر أهل اليمن ون مأموري ولكنه أكر عنا على ذلك قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » ونحوها من صرائح الكتاب بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » ونحوها من صرائح الكتاب والسنة •

ثم كان بين أهل اليمن والمأمورين ما كان ، وكان منا غاية الاحسان لأتباع سلطان الاسلام • كما قد عرفه ممن له بما كان أى المام • وعقد الصلح بيننا ، وبين المأمورين مؤكدا بذمة الله وذمة رسوله مع اغفال النظر عن امكان الغدر وخفر الذمم •

فلم يرعنا الا محررات من الحاج أحمد فيضى باشا ، مشعرا بما تقشعر منه الجلود من نقضه تلك العقود ، وخفره لتلك الذمم والعهود . فراجعناه ونصحناه وأعلمناه بما في خفر ذمة الله من التعرض للوبال والاستعجال للنكال فما زاده الا شهدة وثقة بما في يده غير الله من العهدد والعهدة ، وكان ما كان من اخراب الدور وسفك الدماء وذهاب الأموال ، ولم يكن منا الا مجرد الدفاع المأمور به شرعا ، ثم أردنا السكون والاشتغال بما أماته المأمورون من احياء العلم الشريف واقامة شريعة الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعلم الناسي معالم الدين ، وارسال المعلمين الى القرى لتعليم أهلها الصلوات ، فلم يشعرنا الا تجاوز يوسف والسال المعلمين الى القرى لتعليم أهلها الصلوات ، فلم يشعرنا الا تجاوز يوسف باشيا الحدود ، وتبنيد الابناد وتجنيد الجنود ، وادخاله الى طرف بلاد حاشد والى ما هو بأيدينا فلم يسعنا السكوت فكان ما كان ، تعم والمأمورون لم يزالوا يثيرون غضب السلطان على أهل اليمن ، ويستنجدون منه الاجناد المترادفة والأموال المتكاثرة ويشيرون باستئصال أهل البيت النبوى والدين المصطفوى ، والأموال المتكاثرة ويشيرون باستئصال أهل البيت النبوى والدين المصطفوى ، والا والله ما لنا مذهب غير ما كان عليه خير القرون والسلف الصالحون ، وانا لنبرا الى الله من الخوارج والروافق وأهل البدع المحدثة ، والمأمورون يعرفون لنبرا الى الله من الخوارج والروافق وأهل البدع المحدثة ، والمأمورون يعرفون

ذلك منا لكنه حداهم على ذلك ماجبلوا عليه من حب جمع الأموال والتسلق لأخذها من غير الوجه الحلال ، ولم يتم ذلك الا باستمرار القتال ، والتنقل من حال الى حال فتراهم يحسبون على الأموال الميرية ما يأخذونه على الأهالي بيد العدوان. ، ويضاعفون أجر الحيوانات على أنهم كثيرا ما يغتصبونها ولا يعطون اهلها شبيئا وهم مع ذلك على اللذات والشهوات عاكفون وعلى التفنن في الفجور يتنافس منهم المتنافسون و فتنكرهم المساجه والجوامع ، ويجمعهم شهر الصوم الذي هو لكل خير جامع • وتعرفهم الكئون والأقداح ، وتصافيهم رباب القدود الملاح • وكل هذا بين واضح سترونه عيانا ان لم يضرب عنكم الحجاب. ، وتوصيل الأبواب . ومع ذلك نراهم يصادقون لرابطة عداوتنا كل ضال ، حتى أنهم ليقربون الباطنية الكفرة ويعطونهم كثيرا من الأموال • ولا وايم الله ، ما هذا دندنتهم الجامعة غير عــداوتنا آل محمــد . مع أن مصــــادقتهم لمثل الباطنية فيما يزيدنا الى الناس حبا ويزيدهم الى الناس كراهة وبغضا ، واسألوا أهل تزويدات الكلام ، حتى خيلوا اليه أن محاربتنا أقدم من محاربة الكفار الطغام وشغلوه بمحاربة آل النبى المختار ، وفي خلال المدة السابقة أرسل سلطان الاسلام . أيد الله به شريعة سيد الأنام ، هيئة بعسه هيئة ، ومفتشين بعسد مفتشين . وكلما خرج أحد منهم تلقاه المأمورون بالاحسان وأدخلوا عليه من يتكلم بمرادهم ، وحالوا بينه وبين ما هو مأمور بامضائه • وسيكون ذلك أو نوع منه معكم أو قد كان ، حتى لقد أرسلنا كتبا عديدة الى الباب العالى من طرق شتى لم يعد لنا جواب رأسا لاحتفال المأمورين بردها عن ذلك الباب .

وأما الأحكام الشرعية فما كأنهم أمروا بغير هدمها ومحو اسمها ، وطمس رسمها · فانا لله وانا اليه راجعون · عودا على بله ، النصيحة مقبولة ان شاء الله تعالى غير انا نحب أن تطلعوا على ما دار بيننا وبين الوالى أحمه فيضى ومن كاتب الينا من المأمورين لتعرفوا مسلكنا فى الانصاف · وبعدنا عن الميل والاعتساف · وبعدنا عن الميل والاعتساف · وستعرفون حقيقة الحال وها نحن ننشه كم الله والاسلام ، هل تجدون ناسخا للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المخوف ؟ أم هل تجدون من معرم للدفاع عن الأموال والأعراض والنفوس والبنات والبنين ؟ أم هل من ماني لقتال من أضاع أركان الاسلام ؟ أم هل من تشريب على من اقتفى الأثر بآيات قراء القرآن والحجة على الأمة فى كل عصر وأوان ، الذين أوجب الله محبتهم على تحذركم من دسائس المأمورين فان لهم طرقا الى جلب أمثالكم الى اتباع مقاصلهم، تحذركم من دسائس المأمورين فان لهم طرقا الى جلب أمثالكم الى اتباع مقاصلهم، كما انتخبوا لخدمة أفكارهم اناسا من أهل اليمن ، وجعلوهم آلة لهم فى كل مكان حتى بلغ بهم الحال الى أن أرسلوهم للوفادة للباب العالى للتعبير عنهم بما علموهم حتى بلغ بهم الحال الى أن أرسلوهم للوفادة للباب العالى للتعبير عنهم بما علموهم كما يفعلونه اذا وصل مثل حضراتكم أو مفتش فهم يمرون عليه فى كل يوم

بأماكن الأمراء ، ويدلسون بأقوال لا يعبأون بظهور الكذب فيها والافتراط مم أبحثوا عن العلة الباعثة فان من عرف الداء عرف الدواء .

وانا نمد الى الله أكف الابتهال أن يجعسل على أيديكم جير كسر اليمن الميمون ، وأن يقذف فى تلب سلطان الاسلام الرأفة والرحمة باستدراك حشاشة أهله فهم مؤمنون .

وشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

حرر في ١٨ من شعبان المعظم سنة ١٣٢٥ هـ -

12

نص المنشسور الذي طبعه معمد الادريسي في خبارج اليمن والذي الضميح فيه مبررات ثورته ضد الأتراك العثمانيين • وهذا المنشور سجل متكامل يوضح تطور الملاقات المثمانية الادريسي في سنة المدور الادريسي في سنة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين الذى اصطفاه الله من خيرة العرب فأرسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا ، وأنزل عليه في كتابه العزيز كنتم خير أهة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ، وأبان له من أحوال الأمم السابقة ما فيه مزدجر لقوم يعقلون فقال لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يمتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ، وحدد له المدود وبين له الأحكام وقال ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ، فأولئك هم الكافرون ، فأولئك هم الفاسقون .

اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى « يأيها الدين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبا عتبينوا أن تسيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » • وقال

<sup>(</sup>١) محسد بن أحسد العقيل : المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في التاريخ ج ٢ ص ١٥٦ - ١٦٦ ·

صبل الله عليه وسلم «آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا أؤتمن خان »، وقد علمت أن بعضا ممن تطلب لهم الهداية من الله ولا أزيد قد نقلوا عنى ما الله يعلم أننى منه براء ، ونسبوا لى ما لا يصلد الا عن المفسدين ، وشوهوا كثيرا من الروايات التي يروونها عنى بالباسها لباس التغرير والتمويه وكذبوا على أولئك العرف المخلصين الذي قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرهم ما يفتخرون به ، فقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « انى لأشتم ريح الايمان في جهة اليمن أو كما قال وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العلم يمان والحكمة يمانية ، وفي رواية الايمان يمان والحكمة يمانية ، واذ كان ذلك كذلك كان حقا على أن أذكر مجلا المحقيقة لتطمئن به نفوس اخواني المسلمين في غير جزيرة العرب والله على ما أقول وكيل .

نحن بحمد الله مؤمنسون من اهل السنة والجماعة نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليسوم الآخر ونعمل على ما يوافق الشريعة المطهرة مبلغ علمنا وطاقتنا ، نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونجتهد فى ازالة البدع الضارة بالدين وأهل الدين غير مرائين ولا مداحين ولا ماكرين ولا مخادعين لا ندعى شيئا من الدعاوى العريضة التى يموه بها ذوو الأوهام على عقول العوام ، فلا ننتحل المهدية كما يزعمون ولا نشعوذ كما يغترون ولا نزعم كشفا ولا شيئا من عام الغيب كما يشيعون (سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت العزيز الحكيم) بل لا نتصور شيئا يحاوله ذو البطالة العاجزون ، ولا نريد خلافة ولا ملكاكما يتوهمون ، ولا نطلب جاها ولا مالا ولا شيئا من الأغراض الدنيوية الفانية التى يتهالك عليها الطامعون اللهم الا ما يكون بلاغا الى الدار الآخرة ووسيلة لمصلحة يتهالك عليها الطامعون اللهم الا ما يكون بلاغا الى الدار الآخرة ووسيلة لمصلحة طلب الخير ظهرت النتيجة على يدينا أو على أيدى واحد من العاملين المسلمين ، فاننا علم الله نطلب الخير للخير ونتباعد ما استطعنا عن الشر وكل ما نتهم به فاننا علم الله نطلب الخير للخير ونتباعد ما استطعنا عن الشر وكل ما نتهم به فاننا علم الله نطلب الخير للخير ونتباعد ما استطعنا عن الشر وكل ما نتهم به فاننا علم الله نطلب الخير للخير ونتباعد ما استطعنا عن الشر وكل ما نتهم به فاننا علم الله نطلب الخير للخير ونتباعد ما استطعنا عن الشر وكل ما نتهم به فاننا علم الله نطلب الخير للخير ونتباعد ما استطعنا عن الشر وكل ما نتهم به

ولقد كان لى من سلفى الطاهر أسوة حسنة وفى طريق تربيتى وما يعرف العارفون بى من الأخلاق التى أنا عليها ، وسيرتى وسريرتى منذ نشأتى أكبر برهان على ما ذكرته بحمد الله • سيقول القراء اذا فما تللك الضبجة التى شغلت كثيرا من الآفاق ، وما هو السبب فى هذا الذى يزعمون من البغى والخروج والتشويش على الدولة فى الوقت الذى أصبحت فيه على شها جرف هاو من الانهيار بسبب اختلاف احزابها ، وتغير أطوارها ، وعدم تماسك رجالاتها ، والقاء زمامها بيد أغرارها ، وتغلب أشرارها على أخيارها مع ما انتابها من اعتداء المعتدين وما تخشاه من أيدى الطامعين ، مثل خلق هذا للدولة موظفوها وبعض ضباطها المارقون أولئك الذين ملأت الدولة الآن بهم جوف المناصب وتركتهم

على غلوائهم وصلفهم وكبريائهم يعيشون في الأرض بلا خشية ولا حياء ، فنراهم يستبيحون الحرام وينتهكون الأعراض ويتجاهرون بالمعاصي والخروج عن الحدود التي حد الله ورسوله غير مبالين ولا متأدبين ، فلا الصلاة يؤدون ، ولا الشهر يصومون ، ولا هم في حكمهم يعدلون ، ولا لأصاغرهم بله أنفسهم عن الايغال في أرزاق الرعية يزجرون · وناهيك بالرشوة وعكوفهم عليها مع عبثهم في أموال الرعية واحتقارهم للأمة العربية واللغة العربية ، واهمال جميع المصالح العامة واهانة رجال الدين الى غير ذلك مما لا يصدر الا عن القوم الظالمين الغادرين ، كل هذا مع رغبة أولئك العجم الذين لا خلاق لهم في ايجاد القلاقل واثارة الفتن ليتمكنوا من حمل الدولة فوق ما تتحمله من الأثقال التي تنوء بها الدولة ذات القوة على جمع الجنود وتجييش الجيوش حتى تكون لهم مندوحة للاشتراك مع المتعهدين سرا في تلك التعهدات الكبيرة التي تكال فيها أموال الدولة جزافا فيملأون من هذه النار بطونهم وبطون شركائهم ، ولا يهمهم بعد ذلك عمرت الدولة أم خربت ، صلحت أحوال الناس أو فسدت .

ليت شعرى اذا كان هذا عمل الحاكمين في جزيرة العرب منبع النبوة ومهبط الوحى بين ظهرانى عسرب البادية السذج الخلص وعلى مرأى ومسمع منهم ، بل قد ينال أهل البادية أنفسهم ما تئن منه أهل الحاضرة ، أترى أنه مع هذا يمكن للعربى أن يصدق أن حكامه مسلمون مهما حاولت اقناعه ومهما أطلت في ايراد الحجيج عليه بالطرق المختلفة ، في حين أن بلاغة العمل فوق كل بلاغة وبيانه فوق كل بيان ، كلا لا جرم أنه قد أصبح من البدء يسيطر على أعمال الدولة الأحداث الأغرار الذين يثيرون عليها الفتن ، ويقيمون عليها القلاقل ، وسواء علينا أكان ذلك بعلم المراجع العليا كما يعبرون بحيث يكون سكوتهم على ذلك لأى مقصد من المقاصد أو بغير علم منهم \*

ولقد نما الينا في المدة الأخيرة أن أمثال هؤلاء الشبان قد أصبحوا يبيعون البلدان ولا سيما العربية بأبخس الأثمان ، وبعد فقد عرف القراء مما نشر قبل الآن في بعض الجرائد المصرية اننا لما عدنا من طلب العلم بالديار المصرية وغيرها الى بلاد اليمن حيث المهد الأول لنا ، وجدنا الناس على أسوأ مما تركناهم عليه من شدة النفرة بينهم وبين رجال الحكومة ، كما وصفناها آنفا وجدناهم كذلك على ما هم عليه في الامتناع عن دفع الأعشار ، والمحاكمة الى الطواغيت ، واختلال الأمن في جميع الأنحاء بسبب المطالبات بالثار وترك الحكومة حبل الناس على غاربهم ذلك الأمر الذي أوقف جميع الأعمال والحركات سواء التجارية أو الزراعية وغيرها الى حد كان الرجل معه لا يمكنه أن يخرج من محله قيد شبر الا اذا كان معه من عشيرته من يجيرونه ، ومن الأسلحة ما يدفع به الغائلة وما أكثرها ، ولو رأيت اذ ذاك لرأيت ما يفتت الأكباد ، ويمنع الرقاد ويطيل

السهاد ، نعم لو رأيت لرأيت المساجد معطلة والشرعية مهملة والأرض قاحلة والمصائب متواصلة ، فلا يهكن لرجل أن يخرج الى بلده الا حاهلا لسلاحه مصاحبا رفقته لتتولى حراسته ، بل لو رأيت لرأيت من السلب والنهب وقتل الأرواح البريئة ما تزعج منه النفوس التابتة وتلين له الفلوب القاسية ، بل رأيت من الحروب الأهلية الدائمة بين القبائل والعشائر والأفتخاذ ما يذهب بالأموال ويرمل النساء وييتم الأطفال ويقطع النسل ويقلل الذرية ، كل ذلك نراه اذ ذاك حاصلا على مرأى ومسمع من الحكومة ورجالها دون أن تحرك ساكنا أو تعمل عملا لايقاف سيل هذا البلاء الجارف ، وقد لا تجد لأحد من الحكام والموظفين اهتماما بأمر من هذه الأمور الا ما يكون من ورائه ربح له على انفراده أو بالاشتراك مع بعض أعوانه .

ولقد وصلت الحال بالحكومة نفسها الى أنها لا يمكنها أن تستقى من مواقع الماء حتى تعد العدة وتجيش الجيوش وتحتمى بالجار ، فكيف هذا العار لا ريب مع هذا أن أشتد الضيق بالكافة ، وصار العقلاء يبحثون عن مخرج من هذه الحالة ولا يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لو أواليه وهم يجمحون لما اشتدت الأزمة وأراد الله أن يفرجها جعل لنا من ذلك مخرجاً ، اذ وفقني للدخول بين قبيلتين عظيمتين للصلح ، والصلح خير ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه وما كان ليتم ذلك ، ولولا ارادة الله وقوته الالهية على اسقاط الدماء السابقة واحتلال التحاكم الى الشريعة المطهرة محل التحاكم الى الطواغيت ، واقامة الحدود الشرعية على حسب ما أنزل الله في كتابه وما بينته سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أرشد اليه هدى السلف الصالح والأئمة المجتهدون رضوان الله عليهم أجمعين • بذلك استتب الأمن في أرض هاتين القبيلتين وسارت التجارة وصلحت الزراعة ، وآمن الناس على الأنفس والأموال وهدوء المبال وحفظت الذراري والأطفال وأقيمت الصلاة بين الأفراد والجماعات وحوفظ على حدود الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، هناك اشرأبت أعناق القبائل الأخرى للانتظام في هذا السلك ومالت نفوسهم الى الراحمة النفسية وترك المعنى الحاصل بسبب التنافر والتخاصم والتخاذل ، ومن المعلوم أن أنفة العرب وشهامتهم تمنعان كل قبيلة من البدء بطلب الصلح فتتابعت الى رسلهم سِرا ، فوفق الله هــذا الضعيف الى الدخـول بين عدة قبايل فتم الصلح بينهم ببركة الاخلاص ، فقازوا بمثل ما فاز اخوانهم السابقون فكان ذلك قذى في أعين بعض المأمورين ولو أخلصوا لحكومتهم وأمتهم لكان ذلك من أكبر أمانيهم لعموم الأمن وسهولة أدائهم لمأموريتهم • نعم كان ذلك قذى في أعين البعض وفرصة للبعض الآخر ، أو جعلوا هذا الأمر متكا يتكنون عليه لحمل الدولة على انفاق النفقات الباهظة فيما لا طائل تحته ، وبذلك يكون لهم ولشركائهم من المتعهدين ما يشاءون من الأرباح ، لهذا أخذ الذين في قلوبهم مرض يشيعون الإشاعات ويخلقون الترهات ويذيعون الأباطيل والمفتريات ويلهبون نيران الثورة من البحانيين ، فاجتهدت في اطفاء تلك البحدة في أول اشتعالها بالحكمة والموعظة الحسنة مع حسن المعاملة وكثرة المجاملة وطلب التفاهم حتى يزول ما علق بالنفوس من سيئة فلم أفلح ، اذ غلبت غواية الغاوين على رشد الراشدين ووجدت عبارات الظالمين أذنا صاغية عند ذوى الحل والعقد من رجال الدولة البعيدين عن مشاهدة الحالة والاهلاء عليها بالقسط ، فصدرت الأوامر بتجهيز الجيوش وارسالها لمقاتلة هذا الضعيف الذي لا حول له ولا قوة الا بالله العلى العظيم ، وذلك بسبب ما ظهر على يديه من الاصلاح الذي لم يرق في أعين الحكام مع ظهور فائدته .

فلما رأى العرب ذلك داخلهم في حكامهم الريب ، وأخذت نفوسهم تفكر حتى ثبت لديهم ، وبعيــد أن تقنع البدوى بصد ما يظهره له العيان أن هؤلاء العمال انما هم على غير الملة الاسلامية وظنوا وبعض الظن اثم أن هذه الجيوش انما أرسلت لمقاتلتهم حتى يردوهم عن دينهم ان استطاعوا ، فتأهبوا للدفاع عن أنفسهم وعن دينهم وعن راحتهم وأمنهم ودبت فيهم الحمية العربية والغيرة الاسلامية ، فأخذت ألطف من حدتهم لأعيدهم الى الحكمة والسكون حتى أقنعتهم بأن يقفوا موقف المدافعين عن أنفسهم وأموالهم وأعراضهم مع القيام بواجب الدين ، فوقفوا هذا الموقف حتى حضر سعيد باشا الى اليمن بجيشه الجرار . والرجل على ما يظهر من العقلاء المتبصرين ، عندئذ لم يرد سعادته أن يقتحم ذلك الصعب حتى يرود الأمر بنفسه فعمد وعمدت الى التلاقى ، فلما خبسرنا وعرف الحق وظهر له كذب تلك الاشاعات ظهور الشمس لذي عينين ، اتفق معنا على أن نبقى على ما نحن عليه ، وأن الحكومة تقبل أن تكون الأحكام في هذه القطعة العربية على حسب الشريعة الاسلامية · فلما تم هذا الاتفاق بيننا أجهدت نفسي في مساعدة الدولة حسبة لله تعالى وساعدتها على مد التلفراف ، ولم تكن قد تمكنت في عهد وجودها باليمن من ذلك على ما كان فيها من كثرة النفقات التي كانت تذهب أدراج الرياح ٠ وتد أعنتها بعشرة آلاف عود من القوائم اللازمة لذلك ، وكانت قبل ذلك تدفع في العود الواحد ليرة ثم لا تكاد تضع ما تبتاعه من الأعواد حتى تتخطفه أيدى البدو الذي لا تصل اليهم أيدى الحكومة • كل ذلك عملته وأقنعت العرب بدفع ما تيسر من الاعشار باسه الزكاة ، ولم يكونوا يدفعون للحكومة شيئا وعملت غير ذلك من المساعدات التي لا أرى سعة في الوقت لشرحها ، كنت أظن أني بهذا العمل قد خدمت الحكومة أجل خدمة ، وأن رجالها سيحفظون لى ذلك ويعرفون لى اخلاصي لدولتي وملتى وديني وقومي فيصادقون على هذا الاتفاق ويدعون هذه البقعة التي لم تختلط بالأجنبي تقام فيها حدود الله ، ويتركونني آس بالمعروف وأنهي عن المنكر مرتاح الضمير من غير تشويش ولا تكدير ، ولكن ساء مثل القوم فأظهروا من الحوادث، ما أظهر أن ذلك الاتفاق لم يكن الا خدعة يراد بها تخدير أعصاب العرب الى أن

يدخل أولئك الماكرون في أحشاء الأمة فيقطعون أوصالها ويبطلون أعمالها وما الله بغافل عما يعمل الظالمون ·

لم يرع العرب بعد ذلك الا ما فاجأهم الموظفون من أن المراجع العالية كما يعبرون لم تصدق على الصلح بهذه الطريقة ، ثم نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في الدين وأظهروا الرضا بعدم اقامة الحدود وأخذوا يشنعون على اقامة الحــــــــود وترك الحق لولي الدم ، وقالوا ان المدنية تأبي ذلك • ثم أظهروا لنا منشورات نشرتها الدولة حرضوا فيها بأنهم تفضلوا على المسلمين في هذه البلاد أو منحوهم من عند أنفسهم منحة العمل بالشريعة في المدنيات دون الجنائيات ، وشمنعوا بمن يتشدد في طلب ذلك في الجنائيات ، الى غير ذلك مما يخالف مقاصدهم وتأباه أغراضهم ودستورهم الحديث علمنا بذلك فقلنا لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم ويا لهذا الخذلان متى كانت الشريعة تقام دون أن تقام حــدودها ، وما الذي يمنع ذلك وبلاد العرب خـــلو من كل الأجانب عن الدين ، فاذا فرضنا أن الدولة تجد صعوبة في تنفيذ الشريعة كما هي في غير بلاد العرب ، فما هي الصعوبة في تنفيذها هنا مع رضاء الأهالي بذلك وسرورهم به وظهور نتائجه لهم وتشهدهم في طلبه ٠ ثم ما هي تلك المدنيات التي منحونا الحكم منها على مقتضى الشريعة ولا ثروة عندنا ولا تجارة ولا تزاحم في البلاد ليقتضي منازعات مدنية لا يحصل التراضي بحكم المحكمين ، أتراهم توهموا أنهم عملوا اصلاحا في البلاد فأوجدوا فيها تجارة لن تبور وصناعات رائجة وزراعات مثمرات الى غير ذلك فظنوا أن المنازعات المدنية شيء كبير يعد من المحنـة لهؤلاء المتمسكين بدينهم أن يتفضل عليهم بأن يكون الحكم فيها على حسب الشريعة الاسلامية • أعوذ بالله من محاربة الله والعمل على سخط الله ، لقد كنت أسمم قبل الآن أن تلك المفاسد التي رأيتها ورآها كل من وطئت قدمه الحسرمين الشريفين ، تلك المفاسد التي تقشعر منها أبدان الشريعة المطهرة وتنهار بها أبنيتها ، وذلك الخوف الذي يلازم حجاج بيت الله الحرام الذي جعله الله حرما آمنًا مع فشو السلبة وقطاع الطريق وقتلة الأنفس الطاهرة البريئة ، كل ذلك كنت أسمع أن بعض رجال الدولة القائمين بالأمر يقصدون الى وجوده ويساعدون عليه لمآرب يريدونها وحاجات في أنفسهم يقضونها ، وأنه لولا هذه المآرب وتلك القطعة الطاهرة على محوه تأمينا للمسلمين الذين تدفعهم الحمية الاسلامية والقصد لتأدية الواجب الشرعي أن يتركوا آباءهم واخوانهم وأزواجهم وعشيرتهم وأوطانهم وكافة مصالحهم الدنيوية « ويأتوك رجالا وعلى كل ضـــامر يأتين من كل فبح عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » كنت أسمع فلا آلو جهدا في الدفاع عن الدولة ورجالها ·

أما الآن وقد رأيت ورأى العرب وقوف أولئك العمال في سبيل اقامة

الحدود الشرعية وتجهيز الجيوش لمحاربتنا على ذلك مع صدهم عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وحبس الذاهبين من اليمن لأداء الفريضة ، فقد كان يداخلني الريب ولا أخطى اذا قلت أن ذوى الرآى من العرب أصبحوا بحيت لا يمكن. اقناعهم بغير ذلك ، ومع ما أنا عليه من الارشاد الى السلم والعمل عليه ودعوت العرب اليه والى أن يقفوا في موقف المدافع ٠٠ ولم تلبث الحكومة أن أشاعت أنها جيشت لرجال اليمن جيوشا لا قبل لهم بها وأنها أغدقت عليهم من وفير المؤن والذخائر ما يكفى لاستئصالنا ، وأباحت لهم تحريق المنازل كما هي عادتها في العرب المسلمين من رعاياها دون غيرهم ، كما أباحت لهم التمثيل والتنكيل والضرب على أيدى رعيتها بما لا قبل لهم بها ذلك الأمر الذي حظرته على نفسها قبل أعدائها الخلص ، ونشرت المنشورات في شأنه حاضة على حسن المعاملة واظهار المجاملة في بدء حربها معهم • لما سمعنا بذلك تأهبنا مكرهين للدفاع عن أنفسنا وانتظرنا قضاء الله ، واذا بهم قد صرفهم صارف من الحوادث الأخرى ففضلوا العودة الى تلك الخديعة الأولى خديعة الكلام في الصلح ريثما تزول. الموانع ويتوفر لديهم الأسباب لاتمام مقاصدهم وعندئذ أرسلوا لنا رسولهم الشيخ توفيق يخاطبنا في ذلك ، فعرضنا اليه المقابلة مع سعيد باشا ، فأخبروا بأنه مفوض اليه في الأمر وأن فيه الكفاية ، فقلنا مرحبا بحقن الدماء على أساسنا الأول ألا وهو أن تكون الأحكام في ديارنا على حسب الشريعة الاسلامية لا فرق بين مدنيها وجنائيها وغير ذلك وأن يعرف لنا بصفة رسمية ذلك الحق الطبيعي الاسلامي ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يكون لأحد من المأمورين الفضوليين ذوى الغايات سبيل علينا اذا نحن قمنا بما علينا من واجب ، أو دعت الحال لأن نقوم بالتوفيق بين القبائل ذلك مع بقاء الحال على ما هي عليه للدولة ، فتركنا وانتظرنا اجابة الدولة فأهملونا ساخرين منا سخر الله منهم ، وجهزوا لنا الجيوش ثانيا وأعدوا لنا حملتين عظيمتين ذاتى بأس شديد ، كما أشاعوا والله أشهه بأسا وأشهه تنكيلا حملتين في آن واحهه احداهما من. الشمال وهي مؤلفة من عدد عظيم من الجيش العامل بعدده المستوفاة والآلة. النارية ومدافعه السريعة وغيرها والبعيدة المرمى وعدد كبير جدا ٠

كما أذاعوا بتشهير في الجرائد السيارة من أتباع الشريف حسين بن على تحت قيادته وقيادة صاحبي السعادة ولديه المحروسين ، وقد لا يخفي على أحد ما نشر في ذلك الحين من أن هذا الجيش المسترك قد زودته الدولة بالمؤن والنخائر الكافية لتدمير جميع البلاد العربية ، وثانيها من الجنوب في جيزان وهذه الحملة القوية كلها من الجيش العامل ذي الحول والطول ، وأذاعوا أن هاتين الحملتين ستقضيان على جميع العباد والبلاد التي في طريقها ، فاعتمدنا على الله الذي لا حول لنا ولا قوة الا به وفوضنا أمرنا اليه سبحانه وقلنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ولقد ساعدتنا والحق

يقال معونة الله وله الشكر وبشهامة العرب وعدم وصول شيء من هذه الأخبار الكبيرة والتهويلات الكثيرة التي لا يعرف أمثالها أعراب البادية ما المقصد منها ، لما أعيتنا الحيل ولم نتمكن من الوصول الى حل سلمي تحفظ معه حدود الله وسُريعته اضطررنا الى الدفاع عن أنفسنا ، ووقفت العرب موقف المدافع حتى اذا وقعت الواقعة مع كل من الجيشين ، جيش الشمال وجيش الجنوب ، ظهر أن تلك الوعود والبرق جعجعة بلا طحن وأن تلك الاشاعات ليست الاكفارغ البندق اذ زلزل ذانك الجيشان عند النزال زلزالا شديدا ، ونصرنا الله عليهم وأعد لهم عذابا عظيما ، ذلك أن جيش الشمال المشترك قد ناله من الخذلان ما أوقع الكثير من أدواته ومؤنه وذخائره ومهماته في أيدى العرب ، فاضطر جناب الشريف هداه الله الى أن يتبع خطة أخرى هي خطة توسيط الرحم وبعض المؤثرات التي لا تخفى تارة أخرى حتى تمكن من أن يسير الى جهة أبها من طريق وعرة غير مسلوكة تبتعد عن الطريق المعتادة الموصلة بينها وبين القنفدة ، تلك الطريق التي مرابطة عرب اليمن فيها وقد فضله على طوله ووعورته لكيلا يعود مخذولا الا بعد أن يدخل أبها كأنما مأموريته انما كانت دخول أبها ، فكان ذلك من غير أن يلتقي بالعرب اليمنية مرة أخرى • ولم يلبث أن خرج منها مع البازي عليه سواد وسار في طريقه الثالث الذي هو أشد منه وعورة عما جاء خائفا منه يترقب وقد فضل هذا الطريق الثالث الشديد الوعورة الطويل المسافات المشتمل على أصعب العقبات القليل المياه طريق بيشه ، ذلك الطريق الذي يسير الى شرقى الطائف جهة نجد لانه طريق القرادين المخذولين المشردين • وقد بلغني أنهم زوروا الحقائق وأخذوا يزعمون أن دخولهم أبها كان بما لهم من الغلبة ، ولكننا نحن العرب العارفين لا يهمنا كلام المتكلمين اذا ما خلوا بأرض بعيدة ، فنحن رجال الأعمال لا اعتماد لنا الا على الله وهو حسبنا ونعم الوكيل •

أما جيش الجنوب فقد انتهى أمره بواقعة الحفائر تلك الواقعة التى وقف فيها العرب موقف المدافعين على مياه الحفائر على بعد ثلاثة أرباع الساعة من جيزان وقد تمركز جيش الحكومة المنظم بجيزان وجبالها ، وتمكنوا فى قلاعهم وطوابيهم ، وثبتوا مدافعهم الفخمة على الجبال والآكام المجاورة للبحر ، وأمدتهم مراكبهم الحربية بالمساعدة وأخذوا يزعجون العرب باطلاق المدافع من البسر والمبحر ، والعرب صابرون مستسلمون لقضاء الله وقدره · حتى اذا كان يوم الاثنين منتصف جمادى الثانية سنة ١٣٢٩ هـ خرجت قوة الجيش المنظم هاجمة ومعها المدافع سريعة الطلقات تحت حماية المدافع التى فوق الاكمات والتى فى المراكب البحرية والتى فى القلاع ، وعملوا من حيلهم العسكرية ما شاء الله أن يعملوا ، كل ذلك ولا حول للعرب ولا قوة الا باالمه العلى العظيم الذى ألقى عليهم الصبر فشبتوا وذكروا الله كثيرا فصدقهم الله وعده للصابرين وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون • نعم صبر العرب ودافعوا عن ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون • نعم صبر العرب ودافعوا عن

اقامة حدود الدين فدارت رحا الحرب على ذلك الجيش العرمرم حتى هلك كله الا النزر اليسير الذين نجاء الفرار ولم تعده الجراح ، وقد وقع في أيدى العرب من البنادق واللذخائر والمهمات والمدافع السريعة الطلفات والمكنات ما جعل لهم قوة فوق قوتهم ونشطهم نشاط يقدره قدره من يعرف الحالة ، ثم عادت البقية الباقية من الجيش الى جيزان فسلط الله عليها ومن جاءوا من المدد اليها ريحا وجنردا جوية وأمراضا وبائية ذهبت بالباقي وبالمدد الا نزرا يسيرا اضطر أخيرا الى الجلاء عن جيزان ، فاستراح وراح والله من ورائهم محيط وهو على كل شيء قدير ،

بعد هذا كله لم يلبث أن جاءنا من والى عسير كتاب يجنح فيه للسلم تاريخه يرجع الى ما بعد الحوادث الأخيرة مع الطليان فصدعنا بأمر الله وجنحنا معه متوكلين على الله وأرسلنا الى سعادته رسولا من كبار العرب ليخاطبه في ذلك حسبما طلب ، وزودنا ذلك الرسول في طريقه وهو على مقربة من ( أبها ) أن سعادة الوالى انما يريد بنا خدعة وانه قد نصب لنا شراك حباله فوقف خارج المدينة حيث مأمنه وأرسل اليه الكتاب وأعلمه بأنه قد جاء مبينا داعي السملم وانه يريد المخابرة في ذلك ليعلم ما ينتهي اليه الأمر والله الموفق. فما كان جوابه الا أن أرسل اليه مكتوباً طويل الذيول مملوءًا بالعظمة والعلو والكبرياء ، لا تخلو كلمة من التهديد والوعيد ورفض الاتفاق : وهاكم شيئًا مما جاء فيه بالحرف الواحد (قد أخذت كتابا من حسين أفندي وفيه يذكر أنكم سألتموه عن بيان الشروط مع الحكومة وكيفيتها فعجبت في هذا الطلب فهذه الحال تصبر الشبهة ممكنة وأن الحادث الذي هو الآن واقع مع الكفار مناسب لأفكاركم فلا حاجة للشروط فهل تسير شروط بين الحكومة والرعية ، فما وظائف الرعية الا الطاعة للحكومة ولأوامرها ، وقد عزمنا متوكلين على الله أن نرســـل حملة عسكرية لتربية العاصين المخالفين بشدة والعفو عن المطيعين واعطائهم الأمان ، ولم يكن طلبنا اتخاذ عسير عن عجز منا واستعانة بهم وأن القوة التي تزيد عن الخمسين طابورا المنحشدة في الزيدية والزهرة واللحية والتي عندنا مقدار سبعة عشر طابورا هي كافية لكل عدو في اليمن وعسسير في الداخل وفي الخارج • وأنتم تعلمون بذلك وأيضــا تقدرون عاقبة البغي والفساد الخ ••• وصلنا هذا المكتوب ووصلتنا مكاتيب أخرى أرسلت من بعض عسال الحكومة الى العرب وفيها أكثر من ذلك ، فما أظن القارئ، يخفى عليه شدة أسغنا • على أن رجال الدولة الآن على هذا النمط ، وأنهم هم الذين يخلقون الفتن ويثيرونها كلما قربت من الانتهاء ، انهم دائما واقفون حجر عثرة في سبيل اطفاء الفتن على نحو ما سبق بيانه ولا سيسا في سبيل هذه الظروف والأوقات الحرجة • عداهم الله ٠

نص الاتفاقية التى عقدت بين الحكومتين العثمانية والبريطانية لتحديد الحدود بين منطقتى نفوذ الدولتين فى جنوب اليمن فى ٩ من مارس سنة ١٩١٤ • ولم يعترف اليمنيون. بتلك الاتفاقية التى عقدت بين مغتصبين للارض اليمنية وهى تفقد بدلك صفة الشرعية (١) •

جلالة ملك بريطانيا وايرلندا والأراضى البريطانية فيما وراء البحار وامبراطور الهند من جهة أخرى يرغب كلاهما في النسام وابرام البروتوكولات ( الملحق A ) التي وقعها المفوضون العثمانيون والبريطانيون في سنة ١٩٠٢ و ١٩٠٥ م للدلالة على خط الحدود التي عينوها لفصل ولاية اليمن عن أراضى تسع مقاطعات عدن كما جرت الاشارة اليها باللون الأزرق في الخرائط الأربعة الملحقة ( الملحق B ) •

عين جلالة ملك بريطانيا العظمى وايرلندا والأراضى البريطانية فيما وراء البحار وامبراطور الهند صاحب المعالى السير ادوارد غراى بارون فى المملكة المتحدة وفارس فى جوقة ربطة الساق وعضو فى البرلمان وسكرتير دولة جلالة الملك فى الأمور الخارجية • وعين جلالة امبراطور العثمانيين سمو ابراهيم حقى باشا الصدر الأعظم السابق الحامل للأوسمة الامبراطورية العثمانية والمجيدية المرصعة •

لقد تبادل كلاهما أوراق اعتمادهما وبعد أن وجدت بأنها قانونية اتفقه على ما يلي :

المادة الأولى: أن الفريقين المتعاقدين يثبتان ويبرمان البروتوكولات التى وقعها القوميسيرون العثمانيون والبريطانيون في سنة ١٩٠٥، ١٩٠٥، ١٩٠٥، والتى ترد نصوصها في الملحق A من هذا الاتفاق .

المادة الثانية : اثباتا لما تعهد به في القسم الأول من البروتوكول المؤرخ في ٢٠ أبريل سنة ١٩٠٥ يصرح امبراطور العثمانيين بأنه لم يتنازل بأى وجه من الوجوه عن الأراضى التي تبلغ مساحتها نحو ٥٥٠ ميلا مربعا انكليزيا والملاصقة لجبل نعمان ـ حصسن مراد والواقعة ضمن حدود مقاطعة صبيحة القديمة ، والأراضى المذكورة هي المبينة باللون الأصفر على الخريطة كملونة للمرفق (ج) للاتفاقية المذكورة ،

<sup>(</sup>١) أمير سعيد : اليمن ، تاريخه السياسي منذ استقلاله في القرن النسالث الهجري ، ص ١٥٤ - ١٥٩ .

اللادة الثالثة: بما أن النقطة رقم (١) (وادى بنا) المشار اليها على الأولى من الخرائط الملحقة (الملحق B) بهدنه الاتفداقية هي آخر نقطة على الشرائط الملحق الشرقي المرسومة في تلك البقعة فقد اتفى الفريقان المتعاقدان وقررا وفقا للبروتوكول المذكور وتحفظا للشروط والتحديدات الواردة به بأن حدود الأراضي العثمانية تبع خطا مستقيما يبدأ من أكمة الشوب متجها للشمال الشرقي نحو صحراء الربع الخالي بانحراف ٤٥ درجة وهذا الخط يلتقي في الربع الخالي على الخط الموازي لدرجة ٢٠ مع الخط المستقيم المتجه مباشرة نحو الجنوب والمبتدى من نقطة واقعة على الشاطئ الجنوبي من خليج عجير فاصلا الأراضي العثمانية من سنجق نجد وأرض الجنوبي من خليج عجير فاصلا الأراضي العثمانية والخاصة بالخليج الفارسي والمناطق المجاورة له المؤرخ في ٢٩ من يولير سنة ١٩١٣ والخط الأول من هذين الخطين مشار اليه باللون البنفسجي والخط الثاني باللون الأول من هذين الخطين مشار اليه باللون البنفسجي والخط الثاني باللون الأرق على الخريطة الخاصة الملحقة بهذا الاتفاق (الملحق ج) ٠

اللدة الرابعة : يصدق على هذه الاتفاقية ومبادلة وثائق الابرام في لندن في أقرب وقت ممكن لا يزيد عن ثلاثة أشهر •

واثباتا لذلك فقد وقع المفاوضات هذا الاتفاق ووضعا عليه ختميهما - تم في لندن بنسختين أصليتين في ٩ من مارس سنة ١٩١٤ م ٠

أ · غراى أ · حقى

وتمت مبادلة وثائق التصديق في لندن في ٣ من يونيو سنة ١٩١٤ م٠

الحاضرون عن تركيا : مصطفى ومزى بك أميرالاى أركان حرب مفوض عشمسانى •

المستر ، ه • فيتز موريس مفوض بريطاني •

بعد المداولة بالتفصيلات بشأن حدود صبيحة في برج أم عشار (الخرج) المشار اليها برقم ٦٥ و ٦٩ على الخريطة وبعد فحص الوثائق والبراهين الأخرى المتعلقة بها يصرح المستر فيتز موريس المفوض البريطاني بأنه بالرغم من أن هسنة هسنه الوثائق والبراهين وبالرغم من أن شهادة السكان الذين سئلوا في سنة ماضية في تلك البقعة تدل على أن حدود صبيحة الغربية تمتد الى الأكمة ومن هناك تمر في عكار وتصل الى المكان المدعو قدام ، فأن الحكومة البريطانية المدفوعة بروح المسالمة والعواطف التقليدية الودية نحو الحكومة العثمانية ، لم تر من

الموفق أن تصر خلال عمليات التخطيط على المحافظة على حقوق شيوخ صبيعة فى الأراضى التى يطلبونها والممتدة خلال عملية خط (أكمة عكار وقدام) الذلك فقد وافقت على اقتراح هؤلاء المفوضين بتخطيط المستود على اساس خط يبتدى ون برج أم عشارة (٦٥) ويمتد مسافة ٢٥ كيلو مترا فى شمال شرقى برج أم عشار ليصل الى قمة جبل نعمان الواقعة على النخط الذى يفصل المياه بين البحر الأحمر وخليج عدن على شرط ألا تحاول الحكومة الامبراطورية العثمانية مطلقا اعطاء الأراضى الواقعة بين هذا الخط الأخير والخط المنوه عنه أعلاه (أكمة عكار قدام) الى دولة تأنية وعلى أثر المداولات التى جرت بين المحكومة الامبراطورية المحكومة الامبراطورية المحكومة الامبراطورية العثمانية بأن التعليمات المتعلقة بهذا الأثر قد ارسلت من قبل الباب العالى العثمانية بأن التعليمات المتعلقة بهذا الأثر قد ارسلت من قبل الباب العالى فقد صرح الأمرالاي مصطفى رمزى بأنه تلقى السلطان تأمره بتخطيط مقاطعة وزارة الحربية تعليمات مستندة على ارادة جلالية السلطان تأمره بتخطيط مقاطعة صبيحة بخط ينتهى في حصين مراد وبأنه بحسب التعليمات الواردة اليه بتعهد الباب العالى بعدم اعطاء الأراضى الملاصقة لخط نعمان حصن مراد في شمال هذا الخط الى دولة ثانية •

وبناء على ذلك فقد وضم المفوضان وضعا مفصلا لشطر خط الحدود الذي الخط على الخرائط التي وقعاها وتبادلاها أما فيما يتعلق بقسم الحسدود الواقع في الشمال الشرقي للنقطة المشار اليها برقم أعلى وادى أعنى بحسب الارادة السنية الصادرة في ١٢ من فبراير سنة ١٩١٣ م الخط الذي يبتديء في أكمة الشوب ويمتد في الاتجاه الشمالي الشرقي الى الصحراء فان المستر فيتز المفوض البريطاني يصرح بأن شمطرا من هذا الخط أي الحد بين مريس وشويب قد جرى تخطيطه سابقا ولم يبق الا تعيين قاعدة المتداد هذا الخط الى الصحراء وبأنه وفقا للارادة السنية المنوه عنها سابقا يجب أن يتبع هذا القسم من الحدود بصورة عامة الخط المستقيم الممتد من أكمة الشوب في الشمال الشرقي الى الصحراء ما عدا الانحرافات التي تتطلبها طبيعة الأرض وبأن الوثائق والبراهين الأخرى التي قدمها شيوخ يافع تدل بدون جدال على أن الأماكن المدعوة ربيعتين نوى وذها بياتي هي جزء من مقاطعة يافع نوان العواليق وكل أقسامهم الفرعية وتوابعهم وكذلك كل منطقة يافع الواقعة جنوبي وشرقى الخيط الشهمالي الشرقى المذكور آنفا تخص المقاطعات التسعة • أما الأميرالاي مصطفى رمزى المفوض العثماني فيجيب بأنه بحسب التعليمات التي وردت اليه من حكومته يعترف بأن قاعدة تخطيط النقطة رقم ١ في وادى بناهي بوجـــه عام وفقـــا للأوراق السنية الصادرة في ١٢ من فبراير سنة ١٩٠٣ م الخط الممتد شمالا بدرجة ٥٤ الى الشرق من أكمة الشوب الى الصحراء على شرط يبقى دل جوابان قى ناحية قضا، رضا ويعترف بأن عزل الربيعتين ونوى وذها بياتى تؤلف جزءا من مقاطعة قليوافع وبأن العواليق وكل أقسامهم الفرعية وتوابعهم وجميع منطقة يافع الواقعة فى جنوبى وشرقى المخط الشيمالى الشرقى المذكور آنفا تخص المقاطعات التسعة .

ويضيف المفوض العثمانى الى ذلك أن السكان القاطنين فى جوار الشيخ سعيد وغيرهم القاطنين من الجهة الحثمانية من عادتهم الحصول على الماء من المنابع الواقعة فى ناحية صبيحة ويأمل أن لا يوجد مانع فى المستقبل من استمرارهم فى الانتفاع من هذه المنابع كما فى السابق • ويصرح المستر فيتز موريس بأن حكومته لا ترى مانعا من هذه الجهة •

لقد اتفق مفوضا الحكومتين الصديقتين على محتويات هذه الوثيقة ووقعا فسيختين منها وتبادلا هاتين النسختين ٠

مصطفی کولونیل مفوض عثمانی ج م ه فیتز موریس مفوض بریطانی

طربی شیخ سعید ۲۰ ابریل سنة ۱۹۰۵

يمتد خط الحدود من نقطة ( ٦٥ ) في اتجاه عام نحو الشمال ويتبسيع الجانب الجنوبي من الطريق المبتد في سفح جبل أم بدار في جسانب وادى خمسانة ( ٥٢ ) من اليسار الى المضيق المدعو نجه مشرق ( ٣٧ ) والمرقسوم ( ٦٦ ) على الخريطة • ومن هناك يصعد الى المرتفع الشمالي جبل طقاسو ((٤٧) ويجتاز وادى الغرف (٩) الى نقطة واقعة على بعد نصف كيلو متر من غربي قرية خبال (٣٦) ومن ثم يصعد الى قمة جبل نعمان (٦٧) ومن هذه النقطة ينعطف في اتجاه جنوب غربي ويتبع الخط الذي يفصل المياه بين البحر الأحمر وخليج عدن مارا بنقطة برهم روس (٣٤) جبل أم نجاح (٣٩) جبل سيف برج الهائمة ( ممر واقع على مسافة كيلو متر ونصف في قرية الهائمة ) (٤٩) نجد أم رهاز (٥٤) جبل سن سنفه الى أن يبلغ قمة جبل جريبة (٦٨) ثم ينحدر الخط من مرتفع الجنوب الغربي من جبل جريبة ويتجه نحو الغرب مارا بخط مستقيم الى قمة جبل كحبوب ومن هناك يجتاز المنطقة المقفرة في خط مستقيم الى قمة جبل الكوة (٦٩) تاركا بتر الحجري في الناحية التركية من قمة جبل الكوة ( انظر خريطة الشيخ سعيد على نسبة ١ الى ٤٠٠٠٠ ) يتبع خط الحدود المرتفعات الى أن يصل الى أعلى نقطة في المرتفع الجنوبي الشرقي في جبل الكوة · هذه النقطة المشار اليها برقم (٧٠) والمعينة باشارة حدود هي واقعة على بعد ٢٠٠ ياردة تقريباً أي ما يقرب من ٥٥٠ مترا في الغرب والجنوب من التل المدعو جبل مجيبة على الخريطة • ومن هذه النقطة الأخسرة تمتد في خط مستقيم الى الجبل

الصخرى (٧١) المعين باشارة حدود وهو الجبيل الشمالى من الجبيلين الواقعين. في شمال وغرب جبل سويدية ومن هناك يتوجه رأسا الى نقطة ( منمرة ٧٧ ومشار اليها بعلامة ) وهي أعلى قمة في الهضبة المعروفة باسم حصن مراد ( المعروفة أيضا باسم الشيخ مراد ) وتتجه صوب القمة فتصل الى شاطىء البحر الى النقطة المرقومة ٧٣ على الخريطة ٠

الکولونیل مصطفی ۱۰ضاء ـ مفوض عثمانی ج • ه فیتز موریس ـ مفوض بریطانی

17

اقطاب الرسل من معمود نديم بك والى اليمن العثمانى الى على بن أحمد العبدل سسلطان خمج لمحاولة اجتذابه الى جانب العثمانيين لمحاربة الانجليز فى جنوب اليمن فى مطلع الحرب العالمية الأولى (١) •

#### بسبم الله الرحمن الرحيم

أمير الأمراء الكرام ذو المجد والاحتشام محبنا العزيز السنطان على بن أحمد المحترم حفظه الله • من بعد السلام التام ورحمة الله على الدوام •

نبدى قبلا صدر الى جنابكم كتاب حضرة الامام الهمام حفظه الله ، مع كتابه من طرف حضرة العلامة الفاضل قاضى لواء تعز عبد الرحمن أفندى عن أمرنا ، وبهما موضح المرام والحقائق ، وبهذه الدفعة صار اعزام القاضى المومى اليه وبمعيته رؤساء مجاهدى لواء تعز ، وهم محمد ناصر باشا قائمقام القماعرة ، وأحمد نعمان بك قائمقام الحجرية ، ووكيل قائمقام قعطبة الشيخ قايد صالح وشيخ مشايخ قضاء رداع صالح طيرى باشا لأجل الاتفاق والمذاكرة مع حضرنكم بما يرضى الله ورسوله واعزاز دين الاسسلام واتحاد الكلمة ، وقد أعطيناهم التعليمات اللازمة بهذا الشأن ترجو من ديانتكم وديانة كافة اخواننا أمراء لحج وجميع عائلتكم الكريمة البدار لنصرة الدين الحنيف وان أردتم التشريف لتسريع واكمال الأمور بهذا الطرف للمذاكرة من الرأس نكون لحضرتكم من الساكرين والله يحفظكم ويوفقنا جميعا لما فيه الرضى ودمتم فوق مارمتم ، ولى اليمن ولى اليمن

محمود نديم

قومندان الحركة العسكرية

اميرالاي على سعيد

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدلى : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ، ص ٢٠٩ - ٢١٠ •

الخطاب الرسل من على سعيد باشا قائد القوات العثمانية في لحج الى حساكم جزيرة ميون ( بريم ) البريطاني للتعبير عن اغتباطه بأنباء الهدنة في نهاية الحرب العالمية الأولى(١) •

# الى جناب قومندان ميون القائمقام هوم دام بقاه

تناولت بيد السرور تبليغكم المشعر بعقد الهدئة بين الدولة العثمانية وبين دولة انكلترة العظمى وحلفائها بتاريخ ٣١ من تشرين أول سنة ١٩١٨ م ثم وصلنا التبليغ المذكور بعينه بعد مرور ثلاثين ساعة من طرف حضرة والى عدن مؤيدا اشعاركم • فأشكر اهتمام جنابكم على سبقكم • وأيضا أقدم لكم تشكراتي الخاصة على تلطفكم بالمساعدة لمن يرغب الوصول من ضباطنا الى ميون لأجسل المزاورة وقد أمرنا ضباطنا بدخول من يرغب منهم كما أننا أمرناهم بالاجتناب عن كل ما يسوء الطرفين • فنرجو من البارى التوفيق بعقد صلح شريف مديد ودمتم محروسين •

قائد الجيوش المثمانية بلحج أمير اللوا على سعيد

1.

البرقية المرسلة من على سعيد باشا قائد القوات العثمانية في لحج الى قائمقام العجرية اليمنى عبد الوهباب نعمان بك يطلب منه امداده بمساعدات مالية لتغطية نفقات انسحاب قواته من لحج في نهايسة الحسرب العسالية الأولى (٢) .

# من سعيد باشا الى قائمقام الحجرية عبد الوهاب نعمان بك

نفيدكم مع الأسف أن الدولة العلية وحلفاءها قد تحقق انكسارهم وأن الالمان عقدوا الهدنة وتوقفت الحرب العمومية والسبب الوحيد لهذا الانكساد عو أن اخواننا العرب أهل الحجاز وفلسطين وسوريا والعراق قاموا على حكومتنا

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العيدلي : نفس الصدر ، ص ٢٤٢ - ٢٤٣ .

<sup>·</sup> ٢٤٥ - ٢٤٤ من العبدل : المصدر السابق من ٢٤٥ - ٢٤٥ ·

السنية بالحرب واشتركوا مع العدو فعلا وقد قبلت دولتنا اضطرارا سرعسة اخراج عساكرها التي في اليمن وعسير والحجاز وفلسطين وسورية والعراق كما هو في شروط الهدنة • وبما أن حكومتنا قد أعطت الحكم القطعي بذلك فنحن مجبورون على ترك تربة اليمن المقدس وأهله احواننا المجاهدين المحترمين الذين اشتركوا معنا منذ أزيد من أربع سنين(١) وان كنا نفدى بأرواحنا ودمائنا في سبيل المحافظة على تلك التربة المقدسة ولكن من حيث ان حضرة الامام مخالف للأمر ولسرده بعض الأسباب ابتدأت المخابرة مع دار السعادة في هــذا الباب وسبتكون الحركة ضرورية بموجب الأوامر الصادرة والجواب الذي سيؤخذ • فاذا نحن تركنا هذا اليمن المقدس فانا نتمنى لاخواننا في الدين الاتحاد والاتفاق التام وأن لا يقبلوا تولية النصارى قطعيا لنكون على الدوام في سلوان بحسن فعلهم ولو سمعا · وقد امتننت لبيانكم من أنكم ستعاونونا وستخدمونا · أما وإلى اليمن وقومندانها فمن يوم وصولهم الى منطقتنا ( أورثوا السكتة ) لادارة واعاشة عساكرنا بحصرهم عموم التحصيلات والقروض لنفوسهم النفيسة وتعقبوا المسلك الذي يهدد بمجاعة منطقتي ولكنكم ستجعلونني ممتنا للغاية فيما اذا عاونتمونا بخمسة أو ستة آلاف ريال وسأرسل لكم حالا سندا مخصوصا بذلك لأن ضباطنا وعساكرنا متضايقون وفي حاجة الى الدرجة النهائية وهؤلاء أبنا. العثمانيين الذين دافعوا عن هذا اليمن المقدس بدمائهم وأرواحهم وقد أصبحوا اليوم معرضين للأمراض والجوع والعرى فاذا قدمتم له خيرا ليكون نهاية لخدماتكم فسيسطر اسمكم جليا في التاريخ • واذا لم تقدروا على هذه المعاونة فأكتفى أن أقابلكم بالشكر لخدماتكم التي قد بذلتموها نحونا الى الآن. ودمتم .

حرر في ٤ من تشرين ثاني سنة ١٣٣٤ م ٠

19

البرقية الرسلة من احمد توفيق قومندان. الفيلق العثماني في صنعاء الى على سعيد باشاء قائد القوات العثمانية في ثميج لتكسديب انباء الهدنة في نهاية الحرب العالمية الأول ولمنعسم من الانسحاب من لحج أو التسليم للبريطسانين. في عدن (٢)

من قومندان افيلق الى على سعيد باشا

<sup>(</sup>١) كان اخلاص شوافع اليمن للاتراك لسبب لا يخفى على من يعرف اليمن •

<sup>(</sup>٢) أحمد فضل العبدل : المصدر السابق ، ص ٢٤٥ \_ ٢٤٧ .

ان التلغراف المرسل من ميون الى المندب ومنها مفتوحا اليكم الذي رفعتموه الينا لم يكن فيه شيء عن شروط الهدنة غير أنه يذكر وقوعها فقط ٠ فمثل هذه الاشتعارات الواصلة من المصادر الانكاييزية يحتمل أن نكون غالبا مصطنعة من طرف العدو الذي يعمل لأجل احداث الثورة في اليمن حتى يتيسر له استرداد لحج فكان يجب تكذيبه ورده ما لم يصل الأمر من مركز سلطتنا وأنتم بالعكس أشعلتم الأفكار ونسيتم أن من يتواجهون في المناطق المحايدة هم مندوبر الامة من الطرفين فقط فمساعدتكم بوصول أركان وأمراء الانكليز الى نقطة صبر وحتى دخولكم عدن بخلاف أمرنا مع أركان حربكم وياوركم وزعمسكم صحبة الاة ال الطبيعية التي سمعتموها من قائد العدو والقاء معيتكم في الخوف والتشويش ، واقتراحاتكم الغير صائبة على من هو فوقكم ، كل هذا لا يأتلف بأى صورة مع المبادىء العسكرية بالمصوص مع القيادة وقد وصل الاشتعار بعينه الى منطقة تهامة وأجيب عليه حتى من أحد اليوزباشية جوابا يليق بالعسكري وكما هو واقع في سائر المناطق المعسكر بها فيلقنا وكذلك الأفراد والضباط والأمراء في لحج يحبون وطنهم وبمدافعاتهم الفعالة وبتضحياتهم المستمرة أثبتوا أنهم لا يقبلون الاهانة وانى قانع بأنهم لا يتقهقرون شبرا عن خطواتهم التى تقدموها وأنهم ليسوا من أولئك السذج الذين تنطلي عليهم حيل العدو ودسائسه الثابت أمثالها مرارا وأن كل واحد منهم يفهم الحقائق فليس هنالك ما يوجب قط انرال عيالهم وعائلاتهم المتفرقة في مختلف البلاد الى السواحل بهذه السرعة فأنا الوالى والركن الاعظم للاسلام وهو حضرة الامام الذي اتفق مع الحكومة موجودون هنا ونحن نعتبرهم كلهم أولادنا ونحن المسئولون عنهم ماديا وأدبيا اذا وقع حال مثل ذلك لا سمح الله ، أما الضباط الآن فليس لهم أن يفتكروا في غير العدو، الذي أمامهم ووطنهم وواجباتهم العسكرية ، حافظوا على ثباتكم كما أمرناكم قبلا وأنتم وحدكم المسئولون ماديا ومعنويا عن العواقب الوخيمة التي تنتج اذا فعلتم شيئا من ذات أنفسكم بدون أن نأمركم ، وبناء على الأمر الصريح القطعى الذي سيصل من حكومتنا بالشفرة ، وأما مسألة الفلوس التي اقترضناها من العدين أعطينا القسم الأعظم منها الى منطقتكم والذي تحصلنا عليه من زبيد من قرض وغيره أعطى منها ثمانية وأربعون ألف ريال لاعاشة العساكر الجائعة في تهامة لمدة كم شهر والعشرون الألف الباقية للمأمورين الملكية في صنعاء والعسساكر الموجودة في المركز ولاعاشة عائلات الامراء والضباط الموجودين في مختلف المناطق والذين تراكمت مرتباتهم من أربعين الى خمسين شهرا فالمائتان والثلاثمائة ألف ريال التي سمعتم عنها من أفواه أفراد العسكر ومن أفواه بعض الناس لو كانت هي من زلط الحجارة لا يمكن جمعها ، فايمانكم بمثل هذه التقولات وعدم اعتمادكم على آمركم الذي تعهد من كل الوجوه بمقررات هذا الفيلق ليس فقط لا يتفق مع المبادى والعسكرية بل لا يتفق مع أى مسلك آخر فالقسم الأعظم من أموال لواء نعز وخصوصا سبعة آلاف وخمسمائة ريال من محمد ناصر باشا وأموال لحج الزراعية والجمركية كل هذه تركت الى منطقتكم ولم نسألكم عنها حسابا ولولا حصول اللزوم القطعى لمواجهة حضرة الامام لشرعنا فى اجراء التحقيق والتفتيش عن كل هذا لأجل اظهاره، واذا كان العساكر حسب اشعاركم جياعا وعرايا فذلك لأنه قد وقع سوء الاستعمال فى هذه الأموال وخلاصة القول ان الزمان غير مساعد للمناقشات القلمية الطويلة العريضة نامركم بالانقياد الى الأمر وبالطاعة العسكرية .

قائد الفيلق أحمد توفيق



الفطاب المرسل من الامام يحيى بن معمد حميد الدين الى أحمد توفيق قائد الفيلسق العثماني في صنعاء للتمبير عن رفضه لفسكرة استسلام العثمانيين للبريطانيين في جنسوب اليمن في نهاية العرب العالمية الأول (١) ٠

#### بسيم الله الرحمن الرحيم

حضرة قومندان الفيلق الهمايونى الهمام الأكبر أحمد توفيق حرسه الله مريف السلام التام ورحمة الله صدورها بعد اطلاعنا على ما وصل الينا من مقام الولاية ومنكم نقلا عما رفعه حضرة قومندان منطقة لحج على سعيد باشا وما معه من مواد المتاركة ومن التبليغ المحرر الى حضوركم بالشفرة من حضرة عزت باشا وصورة ذلك بامضاء المومى اليه عن مسند الصدارة العظمى الى حضرة قائله لحج وتأملنا ما صه الأدر بلزوم تسليم القطعات العسكرية الموجودة بهذه القطعة الى من يستلمها من طرف حكومة الانكليز وتعجبنا لذلك كثيرا · أولا لعدم ورود شىء الينا من مسند الصدارة · ثانيا انه لم يرد الينا ما ذكره قائله لحج من التبليغ من والى عدن · فأنتم تعرفون ما بيننا وبين الحكومة العثمانية من الائتلاف المتعلق ببعض مواد العسكر وغيرهم مع مالنا لدى الحكومة من المطلوبات المتكاثرة البالغة ببعض مواد العسكر وغيرهم مع مالنا لدى الحكومة من المطلوبات المتكاثرة البالغة من عظيما لا يمكننا معه الاذن باعزام نفر واحد · بناء عليه حررنا اخطارا الى حضرة والى الولاية وحررنا هذا لحضرتكم اعلاما أن اعزام العسكر من المستحيل وأنه ان كان منكم أو أحد من معيتكم التصميم على ذلك فلا بد لنا من المنع على أى

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدل : المصدر السابق س ٢٤٧ - ٢٤٨ .

وجه كان وقد حررنا تلغرافا الى والى عدن وقومندانها وبينا له ما ذكر وأفدناه انه لم يصل الينا ما ذكره سعيد باشا من التبليغ وانا نمنع أيضا عزم أحد من الضباط وعائلاتهم فليكن منكم اغلاق هذا الباب واجراء الاخطارات الشديدة الى جميع المأمورين فانا لا نريد تكدير خاطركم لكن للضرورات أحكام وقد عرفتم ما قمنا به مع الحكومة من لدن الائتلاف الى التساريخ ودمتم والسلام عليكم ورحمة الله .

41

البرقية التى ارسلها الامسام يحيى بن معمد حميد الدين الى على سعيد باشا قائد القوات العثمانية فى لحج يحثه فيها عل عدم التسليم للبريطانيين وذلك فى نهاية العسرب العالمية الأولى (١) •

من عبد الله الامام يحيى الى حضرة قائد المنطقة بلحج سعيد باشا حرسه الله بلغ الينا من حضرة الوالى والقومندان باشا عدم حسن تحريرنا الى والى عدن ذلك التلغراف المرسل بواسطتكم لذلك أحببنا الايضاح لحضوركم اعلموا أنه لما كان الاطلاع على مفاد حضرة عزت باشا وعرفنا مفاد كتابكم الى حضرة الوالى والقومندان أحمد توفيق باشا حصل معنا التصميم على القتال حتى المات من دون خوف ولا مراقبة لغير الله .

وحشدنا القبائل واتخذنا لذلك جميع الوسائل وأمر (٢) ما اذا أعداء الله الانكليز هو محفوف بغرابة الكذب لكنه لما رأينا فيما كتبه حضرة عزت باشا من أنه ان لم يكن التسليم الى الانكليز فان التهلكة محققة أردنا صون جانب الحكومة ومأمورين اليمن عن مسئولية الدولة ورضينا تحمل تلك المسئولية وتلونا قوله تعلى « فكيدوني جميعا ثم لاتنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الاهو آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم » فمثل هذا يحمل على غير خدمة الدين والوطن وهل يرضى أحد من أهل الديانة والمتانة الاسراع الى التسليم الى الكافرين والدخول تحت ذمتهم وقد بقي له مجال لمنع ذلك على أن الامر كما أسلفنا محفوف بغرابة الكذب • ثم انه لو فرض صدق ذلك الأمر على بعده وكان منا جميعا القيام بالدفاع لكان استحسان ذلك لدن الخلافة الاسلامية (٣) خصوصا بعد أن نزهنا الحكومة ومأمورين اليمن عن المسؤلية أما ما في بيننا

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٤٨ - ٢٤٩ •

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل •

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل أيضاً •

وبين الحكومة فالطريقة واحدة والمسلك واحد والملة واحدة ولم نرد التوصل الى شيء يغير بالحكومة حالا ومآلا بل أردنا دفع ذلك كليا ·

أما اذا كنتم مصممين على التسليم كما ظهر من طلب العائلات الى لحج فليكن منكم التصريح بذلك وأى مانع عن ارسال الحكومة هيئة لتبليغ الاوامر اللازمة التى يغلب الظن بصدقها ثم أى مانع للانكليز عن بث الجرائد الحرة لنشر الأخبار فالأمر مفتقر الى دقة النظر واحالة سليمات الفكر · والسلام عليكم ١٧ من صفر سنة ١٣٣٧ ه ·



البرقية التي ارسلها موظفو وتجاد لواء تعز من اليمنين لعل سعيد باشا قائد القوات المثهانية في لحج يعبرون فيها عن استيائهم لائباء الجاء العثهانين للجسلاء عن لحج في نهاية العرب العالمة الأولى ، كما يعبرون عن تقديرهم لجهود على سعيد وولائهم للدولة العثمانية (١) .

# حضرة القائد الكبير للجيوش الاسلاءية بلحج سعيد باشا دام نصره

قد علم العموم أن دولتكم السبب الوحيد لاحياء حفظ هذا النقطة اليمانية عن تعدى الأعداء اليها و وأنها لولا ما أبرزتموه من الثبات والمتانة الدينية وبذل النفس للجهاد في سبيل الله حتى صرتم مظهرا للتوفيق والنصر الألهى والظفر الغير المتناهى فقلدتم أعناق ساكن القطعة اليمانية طوق الامتنان الذى لا يقوم بشكر أقلها الشأن وأصبحتم شمسا مشعة على هذه القطعة يهتدي بنوركم في ليل الخطوب فاجتذبتم أزمة القلوب وحزتم أعظم الاجور من علام الغيوب ، وبينما العموم يشكرون فعلكم الجميل اذ شاعت أخبار مفجعة وحركات مدهشة فأظلم اليل الخطب واعتكر بعد أن كان فجر الاصباح أسسفر وتأيدت تلك الاشاعات ليل الخطب واعتكر بعد أن كان فجر الاصباح أسسفر وتأيدت تلك الاشاعات وأخذ الامراض الى غير ذلك مما ترى معه الافكار مضطربة والآراء مشتتة والعقول مختلفة والاخبار غير مؤتلفة والعموم ناظرون الى رأيكم الصائب ودهائكم العظيم واليقين العام بديانتكم وشهامتكم عدم الاعتماد على القاءات الاعداء مع أنه يتصور خديعتهم بكل خبر مشابه للصدق وتزويراتهم غير مجهولة ولو كان ذلك حقا فلا يختاكم حبنا للدولة العلية العثمانية قديما وحديثا وارتباطنا بعاصمة الخلافة يخفاكم حبنا للدولة العلية العثمانية قديما وحديثا وارتباطنا بعاصمة الخلافة يخفاكم حبنا للدولة العلية العثمانية قديما وحديثا وارتباطنا بعاصمة الخلافة يخفاكم حبنا للدولة العلية العثمانية قديما وحديثا وارتباطنا بعاصمة الخلافة يخفاكم حبنا للدولة العلية العثمانية قديما وحديثا وارتباطنا بعاصمة الخلافة يحفيره ولواكون النفس والنفيس في

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٤٩ - ٢٥٠ •

المظاهرات والمعاونات بآمر الجهاد والامل العمومى بديانتكم أن لا تتركوا التبليغ الى مقر الخلافة بأننا مرتبطون بها وغير منفكين عن سلطتها ونسألكم بالله أن لا تتحركوا حتى تعلمونا السبب الباعث لترك هذه القطعة هملا وبتر عضو من الاسلام ونرجوكم تسكين روعة العموم بانبائنا بالنتيجة وها نحن منتظرون التفاتكم الكلى علينا ببذل مزيد العناية بالمراجعة ان كان لهذه الاساعة صحة فرمان ، ٢٠ من صفر سنة ١٣٣٧ هـ ١٧ من تشرين ثاني سنة ١٣٣٤ رومي .

|            | وأشراف وعلماء      | عن كافة أهالي |            |
|------------|--------------------|---------------|------------|
| أمين صندوق | محكمة كاتبى        |               | مدير صبي   |
| عبد الأله  | يحيى بن على الحداد |               | عبد العزيز |
| تجسار      | لواء تعز مفتي      | رثيس بلدية    | بأشكاتب    |
| محمد خياط  | على                | محمد          | ميحماد     |
| علماء      | تجار               | تجار          | تبجار      |
| عبد الولي  | على مصلي           | محمد مصلي     | ئورى       |
|            |                    |               | 74         |

البرقية التى ادسلها ناصر عنبرى مدير د الشيخ سعيد ، الى قائد المثمانين في لجج عل سعيد باشا ، وزعم فيها صحة انباء الهدنة فى نهاية الحرب المائية الأول وان الدولة المثمانية تمكنت من خديعة بريطانيا وحلفائها وسحقت اساطيلهم ، وذلك ليعتساط عبل سسعيد باشا ويكون على بميرة وحدر(۱) ،

يومنا هذا استخبرنا من بعض المعتمدين بأن بوابير أعداء الله الانكليز والفرانسيز مقدار مائة الى مائة وخمسين بابورا نقل وحربى قبل أسبوع قصدت دار السعادة سرا يريدون التعرض على جناق قلعة ودار السعادة وظاهرا لأسباب المتاركة للمصالحة ففتح لهم باب البوغاز ودخلوا لحتى توسطوا بالبوغاز وعند توسطهم بالبوغاز حتى جناق قلعة لبعض آسباب ظهرت بتلك الساعة أغلق باب البوغاز وأطلق عليهم عموم المدافع المرتبة بالبوغاز فأهلكوا بعضهم في يوم أمس وصلت هذه الاخبار بميون سرا لأعداء الله والدين فاشتدت أحزانهم وغضبوا غضبا هائلا وأيقنوا بهلاكهم وأظهروا عويلهم • فنسترحم من دولتكم الايقاظ لعموم المواقع المرتب بها العساكر لدولتنا المنصورة بالانتباه عن الغفلة ولأجل المعلومات تجاسرت بالعرض فرمان ٤ من تشرين ثاني سنة ١٣٣٤ رومي • مدير الشيخ سعيد

ناصر عنبري

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، ص ٢٥١ ·

الغطاب المرسل من على سعيد باشا قائد القوات العثمانية في لحج الى احمد توفيق باشا قائد الفيلق العثماني في صححتاء في ٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٨ م في اعقصاب الهدنة في نهاية الحرب العالمية الأولى لتبرئة نفست من التهم الموجهة الميه بتسليمه ما في حوزته من الاراضي اليمنية للانجليز ، ويطلب حضصور من يهمه الأمر لاستلام تلك الاراضي() .

ان القلاع المهمة والأراضى التى استرددناها من الانكليز مثل قلعة باب المندب والشيخ سعيد وسواحل المنا وذباب وكذا النواحى التسع الموجودة الآن تحت اشغالنا وتأثيرنا وهي :

لج ، والصبيحة ، والحواشب ، والضالع ، ويافع العليا والسفلى ، وبلاد الفضلى ، تلك النواحى باعتبارها أوسع من لواء تعز فى داخل جنوبى اليمن ، وعلى الساحل من باب المنعب الى شقرة ماعدا شبه جزيرة عدن ، فجميع هذه الاراضى المذكورة فى قبضتنا ونحن المحافظون عليها • وأما البلدان التى تعود تابعيتها الينا حضرموت ، وبلاد الصومال ، حتى بلاد المناكل ، وقد عقدت مقاولاتهم بتابعيتنا ، وأوراق المقاولة المعقودة محفوظة بأيدينا تحت أسماء كل من الأمراء والمشايخ وعقال وأهالى البلدان المذكورة • أما المواقع والخطط الحربية والنقط المهمة الموجودة فيها قوتنا العسكرية ، وعليها المدار والمقابلة لباب عدن والشيخ عثمان فهمى كما سيأتى :

الدرب وبير ناصر ودار هيئم المسمى دار المشايخ والمجهالة ، وكدمة الاصلع وبير جابر والمحاط ويما أن حكومتنا المتبوعة قد قبلت أساسات الصلح مع حكومة انكلترة وحلفائها ، وعقدت الهدنة بتاريخ ١٨ من تشرين أول سنة ١٣٣٤ رومى ، وبعد أن رست مراكب الانكليز وحلفائها في مراسي دار السمادة بالصورة الودية ، وسويت أمور وضع المهادنة ، فبهذه الصورة التي هي عن قواعد الهدنة المبلغة رسميا من حكومة انجلترا حصل هيجان عظيم بين العساكر والاهالي وفي داخل الخطط الحربية فتلافيت الأمر مسرعا لأجل تسكين ذلك الهيجان ولكي نفهم من قريب نوايا العدو ، وكان ضروريا أن تلاقيت مع والي وقومندان عدن لأجل هذا الغرض ، ولتأمين المخابرة بين اليمن ودار السعادة والي وقومندان عدن لأجل هذا الغرض ، ولتأمين المخابرة بين اليمن ودار السعادة

<sup>(</sup>١) أحمد قضل العبدل : المصدر السابق ص ٢٥١ - ٢٥٤ -

لا لغرض آخر يوجب الشك وسوء الظن · وكما ظهر لى من جواب سيادة الامام بتعبير كلمة ( لقد ساءنا ) قاصدا بهذا التعبير تقبيحى ، وما حمله على ذلك الا مقاصدكم وأغراضكم الحصوصية لبعض أسباب ، كاشتراككم مع والى ولاية اليمن بنشر ياتكم واشاعاتكم غير اللائقة والمخالفة للحقيقة ، قاصدين بذلك اهانتى عند عمدوم أهالى اليمن المحترمين ، الذين ليس لهم وقدوف على الحقيقة لسوء تفسيركم لها ·

ولكنى قانع وقائل أن كل ذلك ليس له عندى أهمية بمثقال الذرة ، لما لى من سوابق الحدم ، خصوصا فى هذه التربة المقدسة اليمانية ، وما قمت به من المحافظة والمدافعة والثيات والمحاربة المتواصلة ضد العدو فى باب المندب وباب عدن منذ أربع سنوات ، وكل ذلك بمساعدة ومظاهرة رؤساء مجاهدى وأهالى لواء تعز ، لما بذلوا من أرواحهم وأموالهم خدية للدين والوطن .

أما حضرة الامام ، ووالى الولاية ، وجنابكم ، فلم يكن لكم نصيب في شي-من المعونة المادية أو الفعلية نحونا سوى الكلام لا غير ، مع حرماننا من كل شيء ···

ويشهد على ذلك كل من أرباب الشرف وأصحاب الوجدان ، من عموم أهالي اليمن من ذكر وأنثى حتى الصبيان • وفوق كل شيء ، فالتواريخ والوثائق ستمن ذلك بالصراحة • والحاصل أن لليمن مفتاحين مهمين ، هما لحج وباب المندب ، اللذين هما من أهم ما يكون لسلامة ومحافظة عموم اليمن فكل من ك علاقة وصلاحية من الذوات فليشرف سريعا للاستلام . أما نحن فقد أمرت حكومتنا المتبوعة المفخمة باجازتنا ، وختمت وظيفتنا ، فلسنسنا مأذونين بالبقاء بصفة محاربين في هذا الوطن الذي نعتبره وطننا الشاني . وقد كفانا ما لقيناه نحن العساكر العثمانيين والفدائيين في هذه المدة الطائلة من المتاعب المضنية للأجساد، والمفاداة بأرواحنا العزيزة ضد العدو وتحت قذائف الطيارات والمدافع. ( والمكاين ) وبين الرمال والحبوت من غير ماء في أيام الصيف الجهنمي ونحن معرضون للحميات لشدة الرطوبة في داخل الخنادق أيام الشبتاء من جهة ، ومن الجهة الأخرى كل هذه الدماء التي أرقناها والأرواح التي أزهقناها في هذا السبيل ، انما هي للمحافظة على عرض وشرف ووجدان أهل اليمن المقدس الذي هو من ضمن الحرمين الشريفين من تجاوز الاعداء • والحالة هذه مع كوني لا زلت ولم أزل مضحيا بروحي ليلا ونهارا في سبيل الدين والوطن ، وبحسب الوظيفة مع الحريمان الكلي ، ففوق كل هذا يرموننا من بعيد بما يسهل على طباعهم ، ولكنه عندنا من أغلظ القول ، مشيعين في حزم واصرار أني لمقابل بعض المنافع المسبسة ساعيه لحجا وما حولها للأعداء • فاننا نرجوكم خاصة ، أن تتفضلوا بالتبليغ لمن يلزم ، ليسارع بارسال أي كائن يكون ممن له حمية وطنية قه مانبة.

بالوفود الى باب المندب والى لحج لاستلامها؛ قبل فوات الوقت · ومع أنى لا أقبل أصلا أن أكافأ بالتهم المهينة التى يقصدون باذاعتها وافترائها أن يلصنوها بى · ولكن المفتريات مردودة ومعادة لمذيعيها وقائليها وناشريها بتمامها ·

٢ من تشرين ثاني سنة ١٣٣٤ رومي قائد منطقة الحركات بلحج

أمير اللسنواء

على سننعيد

40

الخطاب الرسل من على سعيد باشا قائد القوات العثمانية في لحج الى اللواء حسين باشا المتقاعد في صنعاء في ١٧ من نوفمبر سسسنة وطنية في عاصمة الولاية لسائدة قوات الدولة في أثناء الحرب العالمية الأولى ، فضسلا عن تعهدات الامام يحيى بتقديم المونات اللازمة ، ويؤكد سعيد باشا أن دور العثمانيين في اليمن قد انتهى وبدأ دور العثمانيين في اليمن على النحو الذي يرتضونه لانفسهم (١) ،

### حضرة أمير اللواء حسين باشا المتقاعد بصبنعاء

ان اشعاركم بخصوص وقوع بعض مظاهرات وطنية في صنعاء ، كما وقع في بداية الحرب العمومية ، وفي حرب طرابلس الغرب ، وأن تأمينات حضرة الامام القوية في غاية الوطنية والديانة لهو موجب للسرور ٠

ان مثل هذه المظاهرات لم تبد لحد الآن فعلياتها التامة بالمال والرجال المسلحة الحكومة السنية ، نتمنى أن نسمع ونرى تحقيق وقوعها بعد الآن ، واجرائها فعلا وتماما من أصحاب البلاد الحقيقيين ، أديد أن أؤمل بعد هذه المظاهرات ، أن أولاد اليمن لا يكونون متفرجين ، كما كان الواقع منذ أديع سنين، ولسان حالهم يقول نحن نرتاح وعساكر الترك يحافظون على حدود بلادنا ، بل يسعى كل صغير وكبير منهم ويتقدم بالغيرة التي لا تعرف الملل الى ايفاء واجباتهم الدينية والوطنية ، أما نحن الأغراب ، فجهادنا المملوء بالشرف في الدفاع داخل الخنادق مع الحرمان التام من الوسائل قد ختم ، ومن الآن فان دور الجهاد حربيا وسياسيا واداريا لاخواننا العرب ، فالوظيفة الإنسانية الاولى التي تترتب على

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ص ٢٥٤ .. ٢٥٥ .

عموم أولاد اليمن ، أن يقوموا بالمعونة من كل الوجوه للعثمانيين في ايصالهم الى أوطانهم وأحضان أمهاتهم سالمين ، وأن يبذلوا المروءة والسعى في ذلك شكرا ومكافأة للعثمانيين للمحافظة على وطنهم الى الآن ، واستشهاد الآلاف منهم في سبيل دفع العدو من أن يستولى على شبر من أرضهم .

وأوّمل أن يعترف بذلك حضرة الامام قبل كل أحد ، ان الواجبات القطعية للأحوال العمومية ، والاوامر الصريحة من مركز السلطنة ، يستلزم مع الأسف وداع العثمانيين لاخوانهم العرب المحترمين بعيون دامعة ، ولم يبق محل هناك للتفسير والتأويل ، وانى أنتظر وصول كتابكم الذى ذكر تموه ، ولكنى أستغرب التوصية لنا بالثبات من جنابكم ، فالتمدح بالنفس عيب ، وانما التلغرافات الواردة من كل الجهات أجبرتنى على القول بأنه لا ينكر أحد ما لقيناه فى اليمن مدة أربع سنين من دروس الثبات والغيرة والشجاعة ، وما بعثناه فى هذا الفيلق الذى كان فى حالة العجز والجمود فى بداية الحرب ، من روح الحركة والفتح والاسترداد للبلاد ، وجعلناه مثالا لمن يقتدى به ، ويعترف لى بنبلك المخالفون أهل المسترداد للبلاد ، وجعلناه مثالا لمن يقتدى به ، ويعترف لى بنبلك المخالفون أهل المسترداد للبلاد ، وجعلناه مثالا الن يقتدى به ، ويعترف لى بنبلك المخالفون أهل ولكنى أحتج على مثل تلك التواصى من الذين لا عمل لهم ولا أمل منذ أربع سنين أحتج على مثل تلك التواصى من الذين لا عمل لهم ولا أمل منذ أربع سنين من دماء أولاد العثمانيين ، ان العساكر جميعا بلحج مراض ( مرضى ) ومسببو مصائبنا هم بصنعاء ، قاذا أمكن انتظارنا فى لحج للأمر الأخير من حكومتنا ، فسنحتهد ياحضرة الباشا المحترم .

۱۲ من تشرین ثانی سنة ۱۳۳۶ رومی · قائد منطقة الحركة بلحج أمير اللواء على سعيد

44

البرقية الرسلة من والى اليمن العثماني معمود نديم بك والى عدن البريطاني ردا على كتاب الاخير الذي انباه بالاتفاق على الهدنة في نهاية العرب العالمية الأولى وقد أكد الوالى العثماني في برقيته حق الامام يعيى في وراثة الحكم العثماني في اليمن ، مما أوجب تسليمه اسلحة العثمانيين وممتلكاتهم في الولايسة ، بعد أن انعسر عنها نفسوذهم تبعسا لشروط الهدنة (۱) ،

بوساطة قائد منطقة الحركات في لحبج الى حضرة ذي الاصالة قائد عدن

<sup>(</sup>١) أحمد فضل العبدلي : المصدر السابق ، س ٢٥٦ - ٢٥٧ -

اطلعت على شروط الهدنة المطوية بكتابكم وقد أمرتنا حكومتنا قبل الحرب ان نجرى جميع الحركات في اليهن بالمشاورة مع حضرة الامام · وبناء عليه فغد تواجهنا مع حضرته للمداكرة بخصوص الهدنة وكانت نتيجة المداكرة كما ياتي :

- ١ \_ لم يصل الينا ولا الى حضرة الامام أمر من حكومتنا في حركة العساكر العثمانية بهذه الصورة مع ترك السلاح بموجب المادة ١٦ من شروط الهدنة ومع اعتمادنا على صمحة تبليغكم العالى فانكم تسلمون معنا بأنه لا يمكن تحركنا من دون أن يبلغنا أمر ٠
- ٢ ـ من حيث ان أمر البلاد في يد حضرة الامام فالأمر الوارد الينا المنقول صورته أعلاه والتلغراف المرسل منه الى جنابكم العالى المؤرخ ١٠ من صفر سنة ١٣٣٧ هـ يتضمن علم امكان خروج فرد واحد من العثمانيين من هنا ذكرا أم أنثى فضلا عن العسكر .
- ٣ \_ في المادة (١٦) من شروط الهدنة وفي المادة (٥) المصرح بها وفي عموم شروط الهدنة لا يوجه ايضاح ولا حتى اشارة أن تترك الحسكومة الملكية أمور الإدارة
- ٤ ــ بالنظر الى أن حقوق ايفاء شروط الهدنة اليوم هذا في يد حضرة الامام لا أرى وسيلة لتنفيذ ذلك سوى وصول مأمور مخصوص من دار السعادة وجلب أمر تلغرافي واضح بالشفرة التي بينه وبين الصدارة •
- ٥ \_ اذا وجب خروج الحكومة الملكية من هنا سواء كان في أثناء الهدنة أو في خلال عقد الصلح يتوقف على استحصال نقــل المأمورين وعائلاتهم على تسوية مطلوبات حضرة الامام وينحصر على استحصال رضاه القطعي وعلى تأمين داخلية البلاد ٠ وهذا لا يتأتى الا بالقوة العسكرية ، والقوة المعاونة التي يضاف عليها من طرف حضرة الامام برضاه واختياره • ومع أني مقتنع بهذه النظرية أرجو استحصال رضاء حضرة الامام وابقاء العساكر الموجرد: هنا لتأمين داخلية البلاد بموجب المادة (٥) من شروط الهدنة ·
- ٦ \_ حيث ان المادة (١٢) من شروط الهدنة تسمح بالمخابرة الرسمية اطلب حق المخابرة مع حكومتي للقيام بواجبي بحكم منصببي المودع في عهدتي ، وأرجو التفضل بقبول احتراماتي الخالصة سيدي ٠

۲ من تشرین تان سنة ۱۳۳۶ رومی ١٦ من تشرين ثان سنة ١٩١٨ م الغطاب الرسل من والى على البريطانى الى والى اليمن المثمانى محمود نديم بك ردا على برقيته السابقة ، والغطاب يوضح وجهة نظر الانجليز في اعتبار الامام يحيى محايدا هزيمة العثمانيين في العرب الكبرى الأولى ، كما أن بريطانيا اعتبرت قبول المتمسانيين نشروط الهدنة امرا حتميسا فرضسته قوانين الحرب مما لا يستلزم بالتالى استصدار أوامر جديدة بشان توقف الادارة العثمانية المدنيسة لولاية اليمن باعتبارها تابعة الادارة العسكرية العثمانية وخاصة في وقت الحرب (1) ،

## أصالة محمود نديم بك والى ولاية اليمن

أخذت تلغرافكم المؤرخ ١٦ من تشرين ثانى سنة ١٩١٨ م فليكن معلوما لدى اصالتكم أن قوة النفوذ العسكرى فى زمان الحرب مرجحة على كل القوى وكذلك عموم شرائط المتاركة التى من طرف العسكرية ليست على تركيا وحدما فقط و فأنمانيا أيضا قد قبلت تلك المتاركة جبرا ولذلك لم نرفع الكيفية لأصالتكم فلا نرى لزوما أن نذكر أمرا آخر بخصوص الادارة الملكية ليتوقف أمرها وتابعيتها للعسكرية و وبما أن حكومة انكلترة وحنفاءها لا ترى لزوما لاجراء مقاولة أخرى مع الامام لكونها لا تعده متفقا مع تركيا و بل تعده محايدا الى الآن و فقبول تركيا لشروط الهدنة جبرا وبما أن بين حكومة انكلترا والامام ودادا قديما كنت قد أخبرته بشروط الهدنة من طرف الحكومة وبينت له أن الحكومة تنظر منه بذل المعاونة الكلية بخصوص جلاء الادارة الملكية وقوة الاتراك العسكرية وأخبرته أيضا أن الحكومة الانكليزية قررت أنها ستحل المسائل العسكرية وأخبرته أيضا أن الحكومة الانكليزية قررت أنها ستحل المسائل المالية والأرضية في المستقبل و

وأما المادة الخامسة فليست عائدة لليمن فالذى تعود لليمن وتحتوى على الشروط فهى المادة السادسة عشر فقط القسم الاخير منها يعود الى (أللنة) أما الأمر الذى أخذته من نظارتنا الحربية فى لوندرة يتضمن ارسال عموم المخابرات التلغرافية التى تأخذها منكم من اليمن بوساطتها لأجل نقلها الى استانبول ومم هذا أعرض لكم احتراماتى الخالصة ٠

والی عسدن استیورت

(١) أحمد فضل العبدل : المصدر السابق : س ٢٥٩ سـ ٢٦٠

ثانیا ۔ الجداول جدول دفم (۱) : سلاطین الدولة العثمانیة ومدة حکم کل منهم (۱)

| مسسكم         | ملة اك |                                        |     |
|---------------|--------|----------------------------------------|-----|
| الى           | من     | اسم السلطان :                          | ,قم |
| 1441          | 179.   | السلطان عثمان الأول                    | ,   |
|               |        | ( تاریخ استفلاله ۱۲۹۹ )                |     |
| 1404          | 1441   | السلطان اورخان                         | •   |
| <b>የ</b> ለግ / | 1404   | السلطان مراد الأول                     | •   |
| 15.4          | 1444   | السلطان بايزيد الأول                   | 1   |
| 1271          | 11.7   | السلطان محمد الأول                     | ,   |
| 1601          | 1271   | السلطان مراد الثاني                    | •   |
| 1881          | 1201   | السلطان معمد الثائي ( الفاتح )         |     |
| 1014          | 1AF1   | السلطان بايزيد الثاني                  |     |
| 104-          | 1017   | السلطان سليم الأول ( ياووز )           |     |
| 1077          | 104.   | السلطان سبليمان إلأول ( القانوني ) (٢) | 1   |
| 1045          | 1077   | السلطان سليم الثانى                    | •   |
| 1090          | 1045   | السلطان مراد انشالث                    | 1   |
| 17.4          | 1090   | السلطان محمد الثالث                    | 1   |
| 1717          | 17.5   | السلطان احمد الأولم                    | •   |
| 1714          | 1717   | السلطان مصطفى الأول                    | 1   |
| 1777          | 1714   | ( للمرة الثانية )                      |     |
| 1777          | 1777   | السلطان عثمان الثانى                   | 1   |
| 175.          | 1774   | السلطان مراد الرابع (٣)                | •   |
| 1754          | 178.   | السلطان ابراهيم                        | 1   |
| 1787          | 1788   | السلطان محمد الرابع                    | 1   |
| 1799          | 1787   | السلطان سليمان الثاني                  | •   |
| 1790          | 1791   | السلطان احمد الثائي                    | •   |
| 14.4          | 1790   | السلطان مصطفى الثاني                   | •   |
| 174.          | 14.4   | السلطان أحمد الثالث                    | •   |
| 1001          | 144.   | السلطان محمود الأول                    |     |
| 1404          | 1405   | السلطان عثمان الثالث                   |     |
| 1444          | 1404   | السلطان مصطفى الثالث                   |     |

<sup>(</sup>١) أبو خلدون ساطع المحصرى : البلاد العربية والدولة العثمانية ، مل ٢ ، ص ٢٧٩ - ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) فتح العشمانيون اليمن الأول مرة في عهده في سنة ١٥٣٨ ( ٩٤٥ هـ ) .

<sup>(</sup>٣) خرج العثمانيون من اليمن في عهده في سنة ١٩٣٥ ( ١٠٤٥ هـ ) .

تابع جدول رقم (١) :

| مدة الحسسكم |      | اسم السدلطان                       | 6    |
|-------------|------|------------------------------------|------|
| †           | من   |                                    | · /· |
| ۷۸۹ _       | 1771 | السلطان عبد الحميد الاول           | ,    |
| ۸•٧         | NVA9 | السلطان سليم الثالث                | •    |
| ۸۰۸         | 14.4 | السلطان مصطفى الرابع               | •    |
| <b>^</b> ^4 | 14.4 | السلطان محمود الثاني               | •    |
| 471         | 1441 | السلطان عبد الجيد (١)              | •    |
| ۸٧٦         | 1/11 | السلطان عبد الدزيز (٢)             | •    |
| ۸۷۳         | 1441 | السلطان مراد الخامس                | •    |
| 1+4         | 1441 | السلطان عبد الحميد الثاني          | ١    |
| 114         | 19-9 | السلطان محمد الخامس ( رشاد ) (۲)   | ١    |
| 177         | 1114 | السلطاق محمد السادس ( وحيد الدين ) | •    |
| 145         | 1444 | عبد المجيد ( خليفة فقط )           | P 1  |

جدول رقم (٢) : الألمة الزيديون في اليمن ومدة تولى كل منهم الامامة (٤) أولا : الألمة الزيديون قبل وصول المشماليين الى اليمن ( ١٩٣٨ ــ ١٩٣٨ )

| لإمامة  | مدة توليه ا | -   |      | N      |                       |         |
|---------|-------------|-----|------|--------|-----------------------|---------|
| ميلادية |             | a   | هجري | ميحل   | .E.Wi .a              |         |
| الى     | من          | الى | من   | الوفاة | اسبم الامام           | رقم<br> |
| 411     | APA         | APP | 347  | مىعادة | الهادي يحيى بن الحسين | 1       |
| 717     | 411         | 4.1 | 444  | ميعلق  | الرتضي محمد بن الهادي | *       |
| 445     | 414         | 440 | 4.1  | صعدة   | النامر أحبد بن الهادي | ٣       |
|         |             |     |      |        |                       |         |

<sup>(</sup>١) أرسل العثمانيون الى اليمن في عهده في سنة ١٨٤٩ م ( ١٧٦٥ هـ ) حملة لم تستطع البقاء في صنعاء فارتدت الى الساحل حيث عسكرت في تهامة •

 <sup>(</sup>۲) تمكن العثمانيون في عهده من السيطرة على صسنعاء ١٨٧٧م ( ١٢٨٩ه ) وأقاموا
 حكومة عثمانية في اليمن استمرت حتى نهاية الحرب العالمية الأولى .

 <sup>(</sup>٣) تم في عهده جلاء العثمانيين عن اليمن في سنة ١٩١٨ م ( ١٣٣٧ هـ ) بعد هزيمة الدولة العثمانية في تهاية الحرب المالمية الأولى .

<sup>(</sup>٤) أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ ، ص ٢٥٠ - ٢٥٩ · الائمة المذكورون هم الذين اشتهروا وكان لهم دور فعال في حكم اليمن ، أما الدعاة والمحتسبوت دهم كثيرون لا يتسع المجال لذكرهم ·

تابع جدول رقم (٢):

| Yalak      | مدة توليه ١ |            |            |                 |                               |   |  |  |  |
|------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|--|
| دية        | ميلا        | هجرية      |            | محل             |                               |   |  |  |  |
| الى        | من          | الى        | ەن         | الوفاة          | اسبم الامام                   |   |  |  |  |
| <b>777</b> | 376         | 477        | 440        | ريدة            | المتصور يحيي بن الناصر        |   |  |  |  |
| 1.14       | 444         | 7.3        | 777        | صبعلة           | ابثه الدعى يوسف               |   |  |  |  |
| 14         | 444         | 464        | <b>PA7</b> | عيان            | النميور القاسم بن على العياني |   |  |  |  |
| 111        | 14          | 4.3        | 797        | ريدة            | المهدى الحسين بن القاسم       |   |  |  |  |
| 1 • 2 •    | 1.40        | 173        | 277        | ن ناعط          | أبو هاشم الحسن بن عبد الرحم   |   |  |  |  |
| 1.04       | 1187        | 223        | ٧٣٤        | عئس             | ابو الفتح الديلمي             |   |  |  |  |
| 1171       | 1177        | P70        | ۰۳۲        | حيدان           | المتوكل أحمد بن سليمان        | ١ |  |  |  |
| 1717       | 1110        | 315        | 740        | ظفار            | المُتَعبور عبد الله بن حمرُة  | • |  |  |  |
| 749        | 1414        | 747        | 317        | سالين           | المتضد يحيى بن المحسن         | ١ |  |  |  |
| 1407       | 1729        | 203        | 717        | شوابة           | الهدى أحمد بن الحسين          | ١ |  |  |  |
| 777        | 1771        | 77.        | 707        | ر <b>تحا</b> فة | يحيى بن محمد السراجي          | ١ |  |  |  |
| 777        | 1777        | ٦٧٠        | 177        | رتحافة          | اللتصور الحسن بن بدر          | 1 |  |  |  |
| 1777       | 1777        | ٦٧٤        | ٦٧٠        | تعز             | المهدى ابراهيم بن تاج الدين   | ١ |  |  |  |
| 144        | 1777        | 117        | بة ١٧٦     | ڈروان حا        | المتوكل الطهر بن يحيى         | ١ |  |  |  |
| 444        | APY         | VYA        | 747        | مستعاء          | الهدى محمد بن الطهر           | 1 |  |  |  |
| 1781       | 1447        | V£9.       | 779        | ذميار           | المؤيد يعيى بن حوزة           | ١ |  |  |  |
| 140.       | 144.        | ٧٥٠        | VW-        | صنعاء           | الوالق الطهر بن محمد          | ١ |  |  |  |
| 177.       | 144.        | ٧٣٠        | ٧٣٠        | السودة          | الهدى على بن صلاح             | • |  |  |  |
| 140-       | 144.        | ٧٠٠        | ٧٣٠        | رغافة           | الداعي أحبد بن على الفتحي     | • |  |  |  |
| 444        | 140.        | <b>777</b> | ٧٠.        | حيعانة          | المهدى على بن محمد            | 1 |  |  |  |
| 494        | 1444        | 797        | 777        | صنعاء           | الناصر صلاح الدين بن المهدى   | • |  |  |  |
| 1773       | 1898        | A & •      | ٧٩٣        | صنعاء           | المنصور على بن صلاح الدين     | , |  |  |  |
| 3871       | 1444        | 744        | 797        | الظفير          | المهدى أحمد بن يحيى الرتفي    | • |  |  |  |
| 244        | 1441        | ۸۳۰        | 797        | فلله            | الهادي على بن المؤيد          | ١ |  |  |  |
| 1240       | 1 247       | ۸۷۹        | A£ •       | <u>ڈ</u> مار    | المتوكل الطهر بن محمد الحمزي  | • |  |  |  |
| 1117       | 1277        | AE9        | A£ •       | صنعاء           | المهدى صلاح بن على            | 1 |  |  |  |
| 1731       | 1244        | ۸٦٦        | A£ +       | سنعاء           | المنصور الناصر بن معمد        | , |  |  |  |
| 7.01       | 1277        | ۸•۸        | ۸٦٦        | منعاء           | المُؤيد محمد بن الناصر        | ۲ |  |  |  |
| 1290       | 1240        | 4          | ۸۷۹        | رغاقة           | الهادي عز الدين بن الحسن      | • |  |  |  |
| 770        | 1290        | 9.44       | 9          | فلله            | الناصر الحسن بن عز الدين      | , |  |  |  |
| 10.0       | 1277        | 41.        | ۸۸٠        | صنعاء           | محمد بن على الوشلي            |   |  |  |  |
|            |             |            |            |                 | المتوكل يحيى شرف الدين        | ۲ |  |  |  |
| ۸۰۰۸       | 10.4        | 970        | 917        | الظفير          | ابن المهدي احمد بن يحيي       |   |  |  |  |

| لإمامة | مدة توليه ا |          |            |              |                                  |     |
|--------|-------------|----------|------------|--------------|----------------------------------|-----|
| ية.    | ميلادية     |          |            | محل          | • • • •                          |     |
| ال     | من          | ال       | من         | الوفاة       | اسم الامام                       | أم  |
|        | ٠ ( ۱٦٢     | · - 1047 | ني الأول ( | الحكم العثما | ثانيا : الأنمة الزيديون في اثناء |     |
| 1001   | 10.4        | 470      | 117        | الظفير       | المتوكل يحيى شرف الدين بن        | ۳۵  |
|        |             |          |            |              | المهدى أحمد بن يحيى (١)          |     |
| 1014   | 1001        | 34.      | 470        | ثلاء         | المطهر بن شرف الدين (٢)          | 477 |
| 1040   | 1049        | 994      | 7.8.2      | الآستانة     | الحسن بن على داود (٣)            | ٣٧  |
| 174-   | APO!        | 1.44     | 17         | شهارة        | المنصبور القاسيم بن محمد (٤)     | 44  |
| 1788   | 174.        | 30.1     | 1.49       | شهارة        | المؤيد معمد بن القاسم (٥)        | 44  |
|        | • ( )       | AE9 171  | الأول ( ٢٥ | فكم العثمانى | ثالثاً : الأثمة الزيديون بعد ا-  |     |
|        |             | 1 s      |            |              | المتوكسل اسماعيسل بن             | £.  |
| 1777   | 1722        | 1.44     | 30.1       | خسوران       | القاسم (٦)                       |     |
|        |             | •        |            |              | الهدى احمـد بن الحسين بن         | 13  |
| 17.81  | 1777        | 1-14     | 1-44       | الغراس       | القاسم                           |     |
| , ,    |             |          | 4          |              | المؤيسد محمد بن المتوكسسل        | 24  |
| 17/7   | 14/1        | 1.44     | 1.94       | ضواون        | اسهاعيل                          |     |
|        |             |          |            |              | المهدى محمد أحمد بن الحسن        | 24  |
| 1414   | 1784        | 114.     | 1.44       | الواهب       | ابن القاسم (٧)                   |     |
|        |             |          |            |              | المنصور الحسين بن القاسم بن      | 22  |
| 144-   | 1414        | 1141     | 1177       | شهارة        | المؤيد                           |     |

<sup>(</sup>١) دام حكمه أربس عاما ثم اعتزل الامامة في آخر أيامه وهاجر الى الطفير بحجة وبقى بها حتى مات ، وفي أيامه قام الماليك بعزو اليمن ثم جاء من بعدهم الاتراك المثمانيون في سنة ٥٣٨ أم

<sup>(</sup>٢) تولى المحكم بعد اعتزال والده وحارب العثمانيين في مواقع كثيرة ٠

 <sup>(</sup>٣) حارب المثمانيين بعد وفاة المطهر لمدة سبح سنوات ، غير أنهم تمكنوا بعد ذلك من القاء
 القبض عليه ونفوه الى الآستانة حيث مات مع غيره من المنفيين من أبناء المطهر •

 <sup>(</sup>٤) هو مؤسس الدولة القاسمية ، وقد تمكن من الانتصار على العثمانيين وحصرهم في عسدة مناطق معينة من اليمن •

<sup>(</sup>٥) توسع في عصره نفوذ الدولة القاسمية ، والتحم مع العثمانيين في معارك عنيفة منها موقعة و المخاء ، بضاحية صنعاء ، وفي عهده تم جلاء الترك عن اليمن في سنة ١٦٣٥ م بعد حروب طويلة ناصره فيها أخواه الحسن والحسين مناصرة فعالة ٠

<sup>(</sup>٦) أجمع المؤرخون على أنه تمكن من بسط نفوذه على جميع أجزاء اليمن الكبرى التي تشمل حضرموت أيضا ٠

 <sup>(</sup>٧) يستمى بضاحب المواهب نسبة الى قرية « المواهب » التي أسسها والواقعة في شرقى ذمار »

تابع جدول رقم (٢):

| _   |                                | محل          | <b>A</b>     | عورية    | ميلادية  |               |  |
|-----|--------------------------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|--|
| قم  | اسم الامام                     | الوفاة       | من           | الى      | من       | من الي        |  |
| ٠.  | المتوكل القاسم بن حسين (١)     | مستعاء       | 1178         | 1149     | 1417     | 1444          |  |
|     | الناصر محمد بن اسحق            | مبتعاء       | 1140         | 1140     | 1444     | 1444          |  |
| ٤   | المنصور الحسين بن القاسم       | مبنعاء       | 1149         | 1171     | 1777     | 144           |  |
| 2,  | ابئه المهدى عباس               | مبتعاء       | 1171         | 1144     | 1457     | \VV°          |  |
| ٤   | ابنه المنصور على               | صئعاء        | 11/4         | 1772     | 1440     | 14-4          |  |
|     | ابنه التوكل احمد               | صبتعاء       | 3771         | 1741     | 14.4     | 1417          |  |
| ۰   | اینه المهدی عبد الله           | صنعاء        | 1741         | 1401     | 1417     | 1440          |  |
| ٥   | الهادي احمد بن على السراجي     | مىنعاء       | 1454         | 1258     | 1771     | 171           |  |
| ٥   | المنصور على بن المهدى (٢)      | مبتعاء       | 1701         | 1404     | 1140     | <b>/ ሃ</b> ሃላ |  |
| 93  | النامر عبد الله بن الحسن بن    |              |              |          |          |               |  |
|     | احمد بن الهدي (٣)              | مشعاء        | 1404         | FOYI     | 1887     | 186           |  |
| 4   | الهادي محمد بن المتوكل أحمد    | مبتعاء       | 1407         | 1709     | 184.     | 724           |  |
| •   | المتوكسيل محمد بن يحيى بن      |              |              |          |          |               |  |
|     | المنصود (٤)                    | مبنعاء       | 141.         | 1470     | 1425     | 188           |  |
|     | رابعا : الأثبة الزيديون عقب عو | جة العثمائيج | ن لل اليمن ، | - 1889 ) | • ( \4\/ |               |  |
| •   | المنصور أحبد بن هاشم           | ستعاء        | 1472         | 1770     | 1454     | 188           |  |
| •   | المؤيد العباس بن عبد الرحين    | ٔ صنعاء      | 1777         | 1777     | 140.     | A0+           |  |
| •   | الهادي غالب بن المتوكل محمد    | مىثعاء       | 1777         | 1774     | 1401     | 701           |  |
| ٦   | المنصور محمد عبد الله الوزير   | السر         | 1779         | 14.4     | 7001     | ٠.            |  |
| ٠ ٩ | المتوكل الحسن بن احمد          | حوث          | 1441         | 1710     | 1400     | AVA           |  |
| •   | النصور حسين بن محمد بن         |              |              |          |          |               |  |
|     | الهادي                         | صثعاء        | 1770         | 1773     | 1405     | 778           |  |

<sup>(</sup>۱) تعرد علیه بعض رجال أرحب بصنعاء فی سنة ۱۷۲۱م ( ۱۱۳۸ه ) وتمكن من قسیع تمردهم .

<sup>(</sup>۲) في عهده تمكن الترك والمصريون تحت اللواء العثماني من الاستيلاء على بعض مناطق تهامة وهسمائي اليمن كما أقام المصريون حكما أتاح الاستقرار المؤقت لسكان تلك المناطق ، وقد مات هدا الاهام وهو في سجن الناصر عبد الله بن الحسن الذي تولى الاهامة من بعده .

 <sup>(</sup>۳) احتل الانجليز في عهده عدن في ١٩ من يناير سنة ١٨٣٩م (٣ من شوال سنة ١٢٥٣ هـ)
 وقد قتل في ثورة همدان في سنة ١٨٤٠ م ( ١٢٥٦ هـ )

<sup>(</sup>٤) مهد لدخول الترك الى مدينة صنعاء في سنة ١٨٤٩ م ( ١٢٦٥ هـ ) مما شبجع منافسه على تحريض أعالى صنعاء ضده فقاموا باعتقاله ثم خلعوه عن الامامة في السنة المذكورة -

تابع جدول رقم (۲):

| لإمامة  | مدة توليه ا  |             |               |              |                                          |           |
|---------|--------------|-------------|---------------|--------------|------------------------------------------|-----------|
| ميلادية |              | بة          | همجرية        |              | -Salte .s                                |           |
| ال      | ىن           | الى         | من            | الوفاة       | اسم الامام                               | ر قیم<br> |
| 141.    | <b>FYA!</b>  | 14.4        | 1847          | المان        | الهادي شرف الدين بن محمد                 | 74        |
| 19.2    | 184.         | 1444        | 14.0          | القللة       | التُعـــــور محمسه بن يحيى<br>حميد الدين | ٦٤        |
| الوطئية | ل قيام ثورته | ڻ اٺيمن حتي | نيين الأخير ع | جلاء العثماة | خامسا : الأثمة الزيديون بعد              |           |
|         |              |             |               |              | ( AIPI - 7FPI 4) ·                       |           |
|         |              |             |               |              | المتوكسل يحيى بن محمد بن                 | ٦.        |
| 1988    | 3 . 9 /      | 1414        | 1444          | سيتعاء       | يحيي حميد الدين (١)                      |           |
| 1477    | <b>A3</b> P/ | 1474        | 1414          | سبتعاء       | ابثه الثامير أحمد                        | 77        |
| 1977    | 1974         | 1777        | 1474          | -            | ابنه البغو محمد (٢)                      | ٦٧        |

<sup>(</sup>١) تم في عهده جلاء العثمانيين عن اليمن في سنة ١٩١٨ بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى •

 <sup>(</sup>٢) قام الشسمب اليمنى بثورة ٢٦ من سبتمبر سنة ١٩٦٢ وأطاح بنظام الامامة وأعلن قيام
 الجمهورية العربية اليمنية •

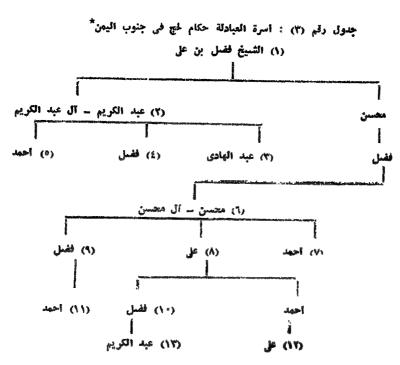

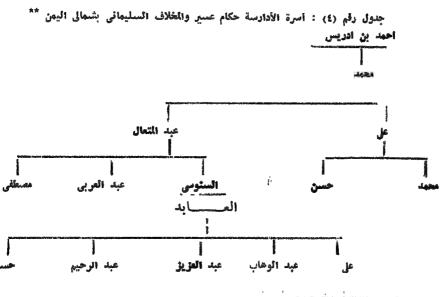

(大) أحمد فضل بن على محسن العبدلي : هدية الزمن في اخبار ملوك لمي وعَدن ، ص ٢٩٠٠ · (大大) أمين الريحاني : ملوك العرب ، ص ٢٧٦ ·

## مصادر البيحث

أولا: مصادر باللغة العربية الوثائق

مجموعة من الوثائق العربية المنتولة عن دار الوثائق القومية بعابدين بالقاهرة والعائدة لأعوام ١٨٦٠ - ١٨٦٠ - ١٨٦٠ - ١٨٧٠ م وهى توضيع الدور الهام الذى قامت به مصر في جزيرة العرب بصفة عامة ، وفي اليمن على وجه الخصوص في تلك الفترة . كما تلقي ضوءا على احدى الراحل المتتالية لتعلور العلائات العثمانية اليمنية فييل عودة الاتراك العثمانيين الى اليمن في سنة ١٨٧٧ م ، وهذه الوثائق مدرجة بدار الوثائق القومية على النحو التالى:

| دفتر ۲۱ عابدیں              | وثيقة رتم ٣٧   | مايو ١٨٦٥ م         | ٢٠ من ذي الحجة ١٢٨١ مـ      |
|-----------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>محفظة</b> سايرة          | وثيقة بدون رقم | أغسطس ١٨٦٥ م        | ۱۵ من ربیع أول ۱۲۸۲ م       |
| محفظة سايرة                 | وثيقة بدون ردم | أغسطس ١٨٦٥ م        | ٦ من ربيع ثان ١٢٨٢ م        |
| دفتر ۲۲ عابدین              | وثيقة رتم ٨٦   | سیتمیر ۱۸٦۰ م       | ۱۳ من ربيع ثان ۱۲۸۲ م       |
| محفظة سايرة                 | واثيقة رتم ٩٣  | سیتمیر ۱۸٦۵ م       | ۱۳ من ربيع ثان ۱۲۸۲ م       |
| دفتر صادر عابدين            | وثيقة رتم ٩٠   | سبتمبر ۱۸٦٥ م       | ۱۶ من ربیع ثان ۱۲۸۲ م       |
| دفتر ۲۲ عابدین              | وثيقة رقم ١٢٢  | اکتوبر ۱۸٦٥ م       | ه من جمادی الأولی ۱۲۸۲ هـ   |
| محفظة سايرة                 | وثيقة بدون رض  | أكتوبر ١٨٦٥ م       | ١٩ من جمادي الأول ١٢٨٢ هـ   |
| دفتر ۲۲ عابدین              | وثيقة بدون ردي | أكتوبر ١٨٦٥ م       | وبدون تاريخ                 |
| دفتر ۲۲ عابدین              | وثيقة رقم ١٤٦  | اکتوبر ۱۸۹۰ م       | ١٩ من جمادي الأولى ١٢٨٢ هـ  |
| دفتر ۲۲ عابدین              | وثيئة رتم ١٩٥  | اکتوبر ۱۸٦٥ م       | ١٠ من جمادي الثانية ١٢٨٢ م  |
| دفعر ۲۲ صادر عابدین         | وثيقة رقم ٢٠٤  | توقمېر ۱۸٦٥ م       | ١٠ من جمادي الثانية ١٢٨٢ هـ |
| <b>دفت</b> ر ۲۲ صادر عابدین | وثيقة رقم ٢٠٦  | توقمیر ۱۸۹۰ م       | ١٠ من جمادي الثانية ١٢٨٢ م  |
| محفظة سايرة                 | وثيقة بدرن رقم | ۲۷ دیسمبر ۱۸۹۰ م    | ۷ من شعبان ۱۲۸۲ م           |
| <b>دنت</b> ر ۲۲ عابدین      |                |                     |                             |
| ( ہند متفرقات )             | وثيقة بدون رقم | ینایر ۱۸٦٦ م        | ۲۸ من شعبان ۱۲۸۲ م          |
| سجل ۲۶ صادر عابدین          | وثيقة رقم ٣٤٣  | ۱۵ من مارس ۱۸۹۷ م   | ٣ من ذي القعدة ١٢٨٣ م       |
| <b>دفت</b> ر ۲۶ عابدین      |                |                     |                             |
| ( س ۱۰۱ )                   | وثيقة بدون رقم | ۱۲ من مایو ۱۸٦۷ م   | ۷ من محرم ۱۲۸۶ م            |
| سجل ۲۶ عابدین و             | يثيقة رقم ٤٠٢  | ۱۵ من مایو ۱۸٦۷ م   | ٩ من محرم ١٢٨٤ م            |
|                             | وثيقة رقم ١٧٥  | ۳۰ من يوليو ۱۸۷۰ م  | غرة جمادى الأولى ١٢٨٧ هـ.   |
| سجل ۲۶ منادر عابدین         |                | ۱۱ من قبرایر ۱۸۷۱ م | ١٨ من ذي التعدة ١٢٨٧ مر     |
|                             |                |                     |                             |

وتجدد الاشارة الى أن بعض هذه الوثائق قد وردت نصوصها فى الكتاب التالى : النجمل ، شرقى عطا الله ( دكتور ) الوثائق التاريخية لسياسة مصر فى البحر الاحمر ( ١٨٦٣ م - ١٢٧٩ هـ ) من مطبوعات و الحمية المصرية للدراسات التاريخياة ، مطبعة لجنة البيان العربي » ـ القاهرة ١٩٥٩ م ،

#### rted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered versio

#### الخطوطات

- ابن داعر ، عبد الله بن صلاح الدين بن داود بن على ( كان موجـــودا سنة ١٠١٠ ه ) : « الفتوحات الرادية في الجهات اليمانية » \_\_ مخطوط مصور عن نسخــة بقلم المؤلف بمكتبة راغب « باشا » ٩٧٩ ، ٩٧٩ ق ، ميكروفيلم بمعهــد بلغمانة المائة العامة عامد الدول العربية بالقاهرة برقم ٣٥٣ ،
- ابن لطف الله ، نور الدین عیسی ( المتوفی فی اثناء القرن العادی عشر الهجسری ) :
   « روح الروح فیما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح » ... مخطوط بدار الکتب بالقاهرة برقم ۱۲۰ .
- الحنفى ، قطب الدين بن على الدين ( المتوفى سئة ،٩٩٠ هـ ) : « البرق اليمانى فىالفتح العثماني » ـ مخطوط بمكتبة بلدية الاسكندرية برقم ٢٧٠ ج ، ف ٣٠١
- الكوذى ، عبد الصمد بن اسماعيل بن عبد الصمد ( نائب الشريعة في مدينة تعز ) : « كتاب الاحسان في دخول مملكة اليمن تعت ظل عدالة آل عثمان » مخطـوط نسخ في سنة ١٣٢٣ ه بمكتبة على امدى برقم ٢٣٧٩ ، صــودة مكبرة للمنطوط بدار الكتب بالقاهرة برقم ح ١٨٩٠ ،

## الكتب

- ابن ابی الحسن ، نجد الدین عمارة الیمنی : تاریخ الیمن ... مطبعة کلبرت ... لندن ۱۸۹۱ م ابن ابن المون ... مطبعة کلبرت ... لندن ۱۸۹۱ م
- ابن ایاس ، محمد : بدائع الزهور فی وقائع الدهور ( اربعة اجزاء ) ... الطبعــة الاولى ...
  القاهرة ۱۸۹۳م ( ۱۳۱۱ه ) ..
- الأعظمى ، احمد عزة : القضية العربية ، أسبابها ومقدماتها وتطورها ونتائجها .. جزآن ...
  الطبعة الاولى .. مطبعة الشعب .. بغداد ١٩٣١م ( ١٣٤٩هـ ) .
  - 🖈 الأعظمى ، على ظريف ؛ مختصر تاريخ بقداد ــ بقداد ١٩٢٦م ٠
- 🖈 انطونيوس ، جورج : يقطة العرب ( ترجمة حيد الركابي ) .. مطبعة الترقى .. دمشق ١٩٤٦م •
- ★ أنيس ، محمد ( دكتورن) : الدولة المتمانية والشرق العربي ( ١٩١٤/١٥١٤م ) \_ الطبعـة للانجلو المعرية ، ـ القاهرة .
- البركاتي ، شرف عبد المعسن : الرحسلة اليمائية للشريف حسين باشا أمير مكة المكزمة ب مطبعة الستعادة ب القاهرة ١٩١٦م ( ١٩٣٠هـ ) .
- ﴿ برو ، توفيق على : العرب والترك في العهد الدستوري العثماني (١٩٠٨ ــ ١٩١٤) ــ رسالة من مطبوعات معهد الدراسات العربية العمالية ــ الطبعة الاولى ــ القــاهرة ١٩٩٠ .

- 🖈 البصير ، محمد المهدى : تاريخ القضية العراقية ـ بفداد ١٩٢٣م .
- 🖈 البكري ، صلاح : في جنوب الجزيرة العربية ... الطبعة الاولى ... مطبعة الحلبي ... القاهرة ١٩٤٩م .
- ★ بیربی ، جان جاك : جزیرة العرب ( ترجمة نجدة هاجر وسعید الغز ) ... الطبعة الأولى ... من منشورات الكتب التجارى للطباعة والتوزيع والنشر ... بیروت ١٩٦٠م ..
  - 🖈 بيهم ، محمد جميل : قوافل العروبة ومواكبها ( الجزء الناني ) ـ بروت ١٩٥٠ م ٠
- ★ ترسیسی ، عدنان ( دکتور ) : الیمن وحضارة انعرب ، مع دراسة جغرافیة کاملة ـ من منشورات دار مکتبة الحیاة ـ بروت ۱۹٦٤ .
- 🖈 الجرافي ، عبد الله عبد الكريم : المقتطف من تاريخ اليمن ــ مطبعة الحلبي ــ القاهرة ١٩٥١
  - 🖈 جمال « باشا » : مذكرات جمال « باشا » ، تعريب على احمد شكرى ــ القاهرة ١٩٢٣ ·
    - 🛨 حسن ، حسن ابراهيم ( دكتور ) : اليمن البلاد السعيدة ـ القاهرة ١٩٥٨م ،
    - \* حسن ، محمد : قلب اليهن ... الطبعة الاولى ... مطبعة المعارف ... بغداد ١٩٤٧م •
- ﴿ رحسين ، فاضل ( دكتور ) : محاضرات عن مؤتمر لوزان وآثاره في البلاد العربية ـ القيت على طلاب معهد الدراسات العربية المعالية ـ القاهرة ١٩٩٨م ٠
- \* الحصرى ، ( ابو خلدون ) ساطع : يوم ميسلون ، صفحة من تاريخ العرب ــ مطبعة الكشاف ــ بروت ١٩٤٦م ٠
- ـ معاضرات في نشوء الفكرة القومية ـ الطبعة الاولى ـ مطبعة الرسالة ـ القاهرة ١٩٥١ ٠
- ـ البلاد العربية والدولة العثمانية ـ الطبعة الثانية ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ يوليو ١٩٦٠م ٠
- 🖈 حمدان ، جمال ( دكتور ) : دراسات في العالم العربي ــ مطبعة النهضة ــ القاهرة ١٩٥٨ •
- ﴿ خُيرِ الله ، خُيرِ الله : معضلة الشرق ، الأقطار العربية المحررة ( ترجمة عادف النكدى ) ... بيروت المحروة الم
  - 🛨 داغر ، اسعد : ثورة العرب ــ القاهرة ١٩١٦ ٠
  - \* الدملوجي ، صديق : مدحت باشا ــ بقداد ١٩٥٢ ــ ١٩٥٣ •
- ﴿ الرافعي ، عبد الرحمن ( بك ) : تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ـ الجزء الثالث عن عصر محمد على ( باشا ) ـ الطبعة الاولى ـ مطبعة النهضة ـ القاهرة ١٩٣٠م ( ١٩٤٩هـ ) •
- ﴿ الريحاني ، آمين : ملوك العرب ( جزآن ) ... الطبعة الاول ... المطبعة العلمية ... بيوت ١٩٣٤ ... تاريخ نجد الحديث وملحقاته ... الطبع والنشر بيروت ١٩٥٤
  - 🖈 الزبيري ، محمد محمود : الامامة وخطرها على وحدة اليون بيروت •
- ﴿ سَالَمَ ، السَّيِدَ مَصَطَفَى : تَكُويِنَ الْيَمِنَ الْحَدِيثَ ، اليَّمِنَ والأَمَامِ يَحْيَى ( ١٩٠٤ ١٩٤٨ ) الطبعة الأولى مطبوعات معهد الدراسات العربية المالية القاهرة ١٩٦٣ ·
- ﴿ سرهنك ، اسماعيل ( باشا ) : حقائق الأخبار عن دول البحار ... ( جزآن والثالث غير كامل ) القاهرة ( ١٣١٢ ... ١٣١٦ه ) ٠

- السروجي ، معمد محمود ( دكتور ) : سياسة مصر العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، ثورة العسير ( ١٨٦٤ ١٨٦٦ ) \_ فصلة من مجلة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية \_ المجلد التاسع \_ ديسمبر ١٩٥٥ .
- الله سعيد ، امين : ملوك المسلمين المعاصرون ودولهم عطبعة اللهي القاهرة ١٩٣٣ . الطبعة الميمن ، تاريخه السياسي منذ استغلاله في القرن الثالث الهجري الطبعة الأولى دار احياء الكتب العربية القاهرة ١٩٥٩ .
- المجد حسين : اليمن عبر التاريخ ، من القرن الرابع عشر قبل الميلاد الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد الى القرن العشرين ــ الطبعة الأولى ــ مطبعة السنة المحصدية ــ القساهرة ١٩٦٣ ( ١٩٦٢هـ ) •
- ﴿ الشهرستاني : أبو الفتح بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر ( ٤٦٧ ـ ٥٤٨هـ ) : الملل والنحل \_ الجزء الأول \_ الطبعة الأولى ... القاهرة ١٩٠٩م ( ١٣٨٠هـ ) .
- الله طربين ، أحمد ( دكتور ) : الوحدة العربية بين ( ١٩١٦ ــ ١٩٤٥م ) ... الطبعة الاولى ... مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية ... القاهرة ١٩٥٩ ·
- ﴿ العبدل ، أحمد فضل بن على محسن : هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن ــ الطبعة الأولى ــ ... المطبعة السلفية ــ القاهرة ١٩٣٢م (١٩٣٥هـ ) •
- الله العرشي ، حسين بن احمد : بلوغ الرام في شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وامام ... (تحقيق الأب انستاس الكرملي) ... مطبعة البرتيري ... القاهرة ١٩٣٩ .
- ﴿ العظم ، رفيق ( بك ) : الجامعة العثمانية والعمبية التركية ( من مجموعة آثار رفيق دبك... العظم ، نشرها عثمان العظم ) ... القاهرة ١٤٤٤هـ ٠
- بلا العظم ، نزيه مؤيد : رحلة في بلاد العربية السعيدة ... مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاء ... القاهرة ١٩٣٨ ·
  - م العقاد ، صلاح ( دكتور ) : الاستعمار في « الخليج الفارسي » ـ القاهرة ١٩٥٦ ·
- المقيلي ، محمد بن احمد عيسى : تاريخ المخلاف السليماني او الجنوب العربي في التاريخ الجزء الأول طبع بمطابع الرياض ١٩٥٨ ( ١٣٧٨هـ ) الجزء الثاني طبع بمطابع دار الكتاب العربي بالقاهرة ١٩٦١م ( ١٣٧٠هـ ) .
  - 妆 على ، محمد كرد : خطف الشام ... دمشق ١٩٢٧م ٠
- الله عليه ، معمد انعم : نظام الحكم والتخلف الاقتصادى في اليمن ( تقديم الكتاب بقلم الاستاذ أحمد محمد نعمان رئيس وزراء اليمن الأسبق ) •
- 🖈 فخرى ، احمد ( دكتور ) : اليمن ماضيها وحاضرها ... مطبوعات معهد الدراسات العربية العالية ... القاهرة ١٩٥٧ ·
  - 🛨 فريد ، محمد ( بك ) : تاريخ الدولة العلية العثمانية ــ القاهرة ١٨٩٦ ·
    - 🖈 فيفي ، سليمان : في غمرة النضال ـ بغداد ١٩٥٢ ·
    - البيب ، حسين : تاريخ السالة الشرقية ... القاهرة ١٩٢١ .
- الله ماضى ، محمد عبد الله ( دكتور ) : دولة اليمن الزيدية ، نشاتها ، تطورها ، علاقاتها ، مجلة الجمعية التاريخية المصرية ... القاهرة ... مايو ١٩٥٠ ·

- ـ النهضات الحديثة في جزيرة العرب ـ الجزء الأول في الملـــكة العربية السعودية » ـ القاهرة ١٩٥٢م •
- ﴿ مجهول المؤلف : اليمن المنهوبة المنكوبة ... ( يحوى هذا الكتاب معلومات مدعمة بالوثائق عن حكم آل حميد الدين في اليمن في عهد الامام يحيى ، ويوضح مدى تدهور احوال البلاد حيثان ، ويستصرخ احرار اليمن والعروبة والاسلام والانسانية لانقاذ الشعب اليمني ... ولم يشر الكتاب الى الجبة التي تولت نشره او تاريخ اصداره ) •
- ★ مختار ، محمد : التوفيقات الالهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنجية والقبطية .
- 🖈 مؤنس ، حسين ( دكتور ) : الشرق الاسلامي في المصر الحديث ـ مطبعة حجازي ـ القاهرة ١٩٣٨م٠
  - 🖈 نعمان ، أحمد محمد : انهيار الرجعية في اليمن ـ القاهرة •
- الهمدائى ، ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب بن يوسف بن داود : صفة جزيرة العرب ــ القاهرة ١٩٥٣ -
  - 🖈 هوتفرتز ٠ هانز : اليمن من الباب الخلفي ( ترجمة خيري حماد ) ... بروت ١٩٦١ .
- ★ الواسعى ، عبد الواسع بن يحيى : تاريخ اليهن السمى فرجة الهمـــوم والخزن فى حوادث وتاريخ اليهن ــ الطبعة الأولى ــ الطبعة السسلفية ــ القاهرة ١٩٢٧ ، ١٩٤٠ .
   ( ٣٤٦هـ ) ــ الطبعة الثانية ــ مطبعة حجازى ــ القاهرة ١٩٤٧ ( ١٩٣٦هـ ) .
- ★ وليمن ، سيتون (م٠٠ ): بريعانيا والدول العربية ، عرض للعسلاقات الانجليزية العربية
   ١٩٢٠ ١٩٤٨ ، ( ترجمة وتعليق الدكتور احمد عبد الرحيم مصطفى )
   ـ مكتبة الانجلو المعربة ... القاهرة ١٩٥٧ .
- ﴿ وَهِبَةَ ، حَافِظَ : جَزِيرَةَ العربِ فَى القَرِنَ العشرينَ ... الطَّبِعَةُ الثَّالِيَةِ التَّالِيَةِ التَّالِيقِ التَلْمِ التَّالِيقِ التَّالِيقِ التَّالِيقِ التَّالِيقِ التَّالِيقِ التَّالِيقِ التَّالِيقِ التَّالِيقِ التَّالِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمِلْمِ التَّالِيقِ التَّالِيقِ التَّالِيقِ الْمُعِلِيقِ التَّالِيقِ التَّالِيقِ الْمُعِلِيقِ التَّالِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِ

#### الدوريات

- الوقائع المعرية ، العدد ٦ - الصادر في ٢٨ ديسمبر ١٨٦٥ -

#### المجسلات

ـ مجلة المقتطف : الممادرة في القاهرة ، واصحابها فارس نهر ، ويعقوب صروف ومكاريوس شاهين

| الصادر في سنة ١٩٠٩ •  | الجلد ٣٤ ـ ج ١ ، ٢ ، ٣      |
|-----------------------|-----------------------------|
| الصادر في سئة ١٩٠٩ •  | المخلد ۲۰۱۵ س ع ۲۰۱۹ ، ۲۰۱۶ |
| الصادر في سنة ١٩١٠ ٠  | المجلد ٣٦ _ ج ٢ ، ٣         |
| الصادر في سنة ١٩١٠ •  | المجلد ۳۷ _ ج ۱ ، ه         |
| الصادر في سنة ١٩١٣ ٠  | الخراد ٤٦ – ٤٤              |
| المنادر في سنة ١٩١٤ • | المجلد ١٤٤ ـ ج ه            |
| الصادر في سنة ١٩٣٧ ٠  | الجلد ۹۱ ــ ج ٤             |

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- مجلة المناد : الصادرة في القاهرة ، وصاحبها الشيخ رشيد رضا -

المجلد ١٢ ـ ج ١٢ الصادر في يناير سنة ١٩١٠ .

المجلد ١٥ ـ ج ٢ الصادر في ١٨ من فبراير سنة ١٩١٢ .

المجلد ١٦ - ج ١ الصادر في ٨ من يناير سنة ١٩١٣ ٠

المجلد ١٦ ـ ج ٤ الصادر في ٧ من أبريل سنة ١٩١٣٠.

### الجرائد

- جريدة الأهرام : الصادرة في القاهرة ، وصاحب امتيازها جبرائيل بشارة تقلا ،
الأعداد الصادرة - في أعوام ١٩٠٩ ، ١٩١١ ، ١٩١١ ، ١٩١٢ ، ١٩١٣ ،

والعدد ۲۸۸۰۲ الصادر في ۱۹۳۰/۱۰/۹

ـ جريدة المؤيد : الصادرة في القاهرة ، وصاحبها الشيخ على يوسف ،

جميع الأعداد الصادرة من منتصف عام ١٩٠٨ م حتى عام ١٩١٤م .

- جريدة اللواء : الصادرة في القاهرة ، وتمتلكها شركة مساهمة من على فهمي كامل وشركاه ، ومدير السياسة السئول منصور مصطفى رفعت جميع الأعداد الصادرة من منتصف عام ١٩١٠ م ، ومن أول عام ١٩١١ م حتى نهاية يونية ١٩١١ م ، ومن أول ديسمبر ١٩١١ م حتى نهاية يونية ١٩١١ م ، ومن أول ديسمبر ١٩١١ م حتى ٣٠ من يونيو

#### REFERENCES

#### **DOCUMENTS**

#### الوثائق

- Admiralty Handbook of Arabia.
   Published for Official Use, 1916, Reissued by H.M.S.O., 1920.
- \_ Aff. Etrang. Corr. Polit. S., 1865.

( من الوثائق الفرنسية المُنقولة عن أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية والمعفوظة بدار الوثائق القومية بعابدين بالقاهرة ) •

- Aitchison, C.V.: A Collection of Treaties, Engagements and Sanads relatingto India and the Neighbouring Countries, Vol. XI, Delhi, 1933.
- HureWitz C.: Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. I, II, U.S.A. Princeton, 1956. First Pub.
- White Paper, Cmd, 4752, 1934.

  Treaty of Friendship and Mutual Co-operation between His Majesty in respect of the United Kingdom and of India and the King of the Yemen.

#### TEXTS

- Antonius, George
   The Arab Awakening,
   Hamish Hamilton, London, 1938.
- Bérard, Victor,
  - Le Sultan, l'Islam et les Puissances, Paris, 1907.
  - La Révolution Turque, 1909.
- \_ Berreby, J. J.
  - La Péninsule Arabique, Payot, Paris, 1958.
- Brémond, E. Yemen et Saoudia. Charles-Lovauzelle and cie, paris, 1ère Ed., 1937.
- Bury, G.W.

Arabia Infelix or the Turks in Yemen, Macmillan and Co., London, 1915; (It includes chapters on natural history and agricultural products).

- Douin
  - Histoire du Régne du Khédive Ismail t. I.
- Earle, E. M.
  - Turkey, The Great Powers, and the Baghdad Railway, Macmillan, New York, First Ed., 1935.
- Edib, Halide.
   Conflict of East and West in Turkey, Lahore, 1935.

- Emin, Ahmed.
  Turkey in the World War, U.S.A., 1930.
- Engelhardt, La Turquie et le Tanzimat, t. I. Paris, 1882.
- Ferid, Mohammed.
   Etude sur la crise ottomane actuelle (1911-1912), Genève, 1923.
   Etude sur la crise ottomane actuelle (1914-191). Genève, 1915.
- --- Fesh, Paul.
  Constantinople aux derniers jours d'Abdul Hamid, Paris, 1907.
- Harris, W.B. A Journey through the Yemen; and some general remarks upon that country, London, 1893. (Besides the lively personal narrative, there is a first part consisting of general information, especially a valuable historical summary).
- Helfritz, H.

  The Yemen. A Secret Journey, Allen and Unwin, London, Translated by M. Hero. First Pub. in English 1958. (In German 1956).
- Hogarth, David George.
   The penetration of Arabia, a record of the development of Western knowledge concerning the Arabian Peninsula (N.Y., 1904).
  - The Nearer East, H. Frawde, London, 1905.
  - --- Arabia. Clarendon Pr., Oxford 1922, First Ed.
- Jacob, Harold F.
   Kings of Arabia, Mills and Boon, London, 1923.
   (Much valuable information on ancient and recent history, the people, etc.).
- Jung, Eugène La Révolte Arabe t. I. Paris, 1924.
- Kammerer, La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arabie depuis l'Antiquité, Le Caire, 1920.
- Lammens, S.J.
  La Syrie, Précis Historique, 2 Vols.
  Beyrouth, 1921.
- -- Lenczowski, George.
  The Middle East in World Affairs, New Second Edition, 1956.
- Longrigg, S. H.
   Four Centuries of Modern Iraq, Oxford, 1925.
- Mandelstone, André.
   La Turquie, Paris, 1918.
   Midhat, Ali Haydar.
- Midhat Pasha, Paris, 1908.
- Neibuhr, C.
   Voyage en Arabie et en d'autres pays circonvoisins, Amsterdam, 1776.

- Nicolaides, N.

Une Année de Constitution, Bruxelles, 1909,

- Pinon, René,

L'Europe et l'Empire Ottoman, Paris, 1917.

- Playfair, R.L'

A Histor of Arabia Felix or Yemen «from the commencement of the Christian era to the present time, including an account of the British Settlement of Aden». (Selections from the Records of the Bombay Government, No. 49. New Series. Bombay, contains a bibliography). Bombay, 1859.

Poincarré, Raymond.

Au service de la France, Vol. V.

- Reilly, B.

Aden and the Yemen.

Her Majesty's Stationery Office, London, 1960.

- Rihani, Ameen.

Arabian Peak and Desert,

Travels in Yemen. Constable and Co. Ltd. London, 1930.

- Saab, Hassan (Dr.)

The Federalists of the Ottoman Empire,

Amsierdam, 1958,

- Sanger, Richard H.

The Arabian Peninsula, Cornell Univ. Pr.;

New York, 1954, First Pub.

- Scott, Hugh (D.).

— The Yemen in 1937-38. Journal of the Royal Central Asian Society, Vol. 27, 1930.

- In the High Yemen, Murray, 1942.

Stark, Freya.

The Arab Island.

A.A. Knopf, New York, 1945, First Ed.

- Stripling.

The ottoman Turks and Arabs, Urobs. 1942.

- Tritton, D.S.

The Rise of the Imams of Sanaa, O.U.P.

Madras, 192,

— Wavell, A.J.B.

A Modern Pilgrim in Mecca and a siege in Sanaa. Constable and Co. Ltd., Londo, 1921.

- Zeine, N.Z.

Arab-Turkish relations and the Emergence of Arab Nationalism, Beirut,

d by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### PERIODICALS

- Survey of International Affairs.
   Royal Institute of International Affairs.
   Years 1052-1982.
- Correspondance d'Orient, revue économique, politique, littéraire Directeur : Georges Samné Paris.

| 15/ 4/1910 | 15/ 2/1911 |
|------------|------------|
| 15/6/1910  | 1/10/1913  |
| 15/12/1910 | 1/6/1914   |
| 5/2/1911   | 25/ 7/1916 |

Journal of the Royal Central Agian Society.

The Royal Central Asian Soc.

Vol. XXVIF, Part I, 1940.

Revue du Monde Musulman. La Mission Scientifique du Maroc. Vol. IV, Janvier 1908, Vol. IX, Sept. 1909, Vol. X, Janvier 1910 et Vol. XXI Décembre 1912.

## ملاحظات خاصة بالصادر

لا شك أن أهم العقبات التى تواجه المهتمين بالدراسات اليمنية تنحصر فى قلة المصادر العلمية التى يمكن الرجوع اليها بل ندرتها فى بعض الاحيان والحكومة اليمنية لم تحتفظ بسجلات منظمة لوثائقها فى عهد الامامة ، كما أن الطبيعة القبلية التى اتصف بها الشبعب اليمنى وكثرة ثوراته وحروبه المذهبية واضطراب أحواله بددت الكثير من تراثه ولم يبق للدراسين الا ندر قليل من المخطوطات التى عثر عليها فى بعض المساجد اليمنية كالجامع الكبير بصنعاء ، وفى حوزة بعض فقهاء اليمن وأعلامه وفى حوزة بعض فقهاء اليمن وأعلامه وفى حوزة بعض فقهاء اليمن وأعلامه والمهابية المهابية ال

وقد توجهت بعثات عربية الى اليمن لتصوير هذه المخطوطات وسعت للمحصول على نسخ زائدة منها و وقد عثرت على بعضها وعلى صور (ميكروفيلم) لها بدار الكتب بالقاهرة وبمعهد المخطوطات بدار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمكتبة محافظة الاسكندرية ويستدل من هذه المخطوطات على أن اليمن قد شهدت حركة تاريخية نشطة في عهد الفتح العثماني الأول (١٥٣٨ - ١٥٣٥) وفي أعقابه وقد اخترت من بينها المخطوطات الأربعة التي أشرت اليها في قائمة المصادر واعتمدت عليها في توضيح الجذور الأولى للعلاقات العثمانية اليمنية .

وقد اتجهت لليحث عن مصادر جديدة توضيح جوانب الموضوع ، فوجدت في مجموعة الوثائق العربية والأجنبية المحفوظة بدار الوثائق القومية بالقاهرة ما ساعدني على معرفة تطور العلاقات العثمانية اليمنية التي شاركت فيها مصر

بدور واضح وفعال كجزء من سياستها العربية أثناء تبعيتها هي الأخرى للسيادة العثمانية ·

وساعدتنى في هذا المجال أيضا مجموعة من كتب للوثائق المنشورة أخص بالذكر منها كتاب الدكتور شوقى عطا الله الجمل الذي حوى عددا من « الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الأحمر من سنة ١٨٣٣ الى سنة ١٨٧١ » ، وكتابي « آتشبيسون ، (Aitchison) و « هورفتز » (Hurewitz) اللذين تضمنا تعليقات واعية عن سياسة العثمانيين والبريطانيين في الشرقين الأدنى والاوسط .

وقد عثرت على عدد قليل من المؤلفات اليمنية المنشورة التي تبدو أهميتها في تعبيرها عن وجهات النظر المختلفة لدى أهالي البلاد وموقفهم من الحكم العثماني الذي حاول السيطرة فترة طويلة على مقدراتهم • فبينما كان الواسعى والعرشى والجرافي يعبرون عن وجهة نظر الزيديين في وسط جبال اليمن ، كان العبدلي يتحدث عن تاريخ لمج وعدن وعن الجنوب اليمني بأكمله • وفي أقصى الشمال في جيزان وضع العقيلي مؤلفه \_ الذي أهداني مشكورا نسخة منه طبعت بمدينة الرياض \_ واستعرض فيه تاريخ المخلاف السليماني وعسير موضحا نضال الأدارسة ضد سيطرة العثمانيين على بلادهم •

واذا كانت كتب الواسعى والعرشى والجرافى قد اتبعت طريقة المؤرخين. الأوائل بالاقتصار على استعمال التاريخ الهجرى مع ذكر الأحداث مرتبة عاما بعد آخر على طريقة الحوليات وتخصيص حديثهم عن الأئمة الزيديين بشكل يؤكد تحييهم بم فإن كتابى العبدلى والعقيل حاولا عرض الأحداث بأسلوب سلس مرتب تمييز بالتحليل والمقارنة فى كثير من الأحيان ، وان كان العقيلي قد فاق العبدلى فى هذا المجال ، وقد حوى مؤلفاهما كثيرا من الوثائق الهامة مها ميزهما خاصة بين مؤلفات اليمنيين المنشورة ،

وتجدر الاشارة الى أهمية كتب الرحالة العرب الذين ارتادوا اليمن فى فترات متتالية رغم ما تحتويه من مبالغة فى بعض الأحيان وما تستمل عليه من اهتمام بالنواحى العمرانية والاجتماعية والأحداث المحددة بوقت الرحلة وغالبا ما يكون قصيرا مما لا يجعلها مؤلفات تاريخية بمعنى الكلمة • غير اننى حاولت أن استخلص من ثنايا صفحاتها معلومات تاريخية مفيدة ساعدتنى فى ربط الأحداث، وان استلزمت كثيرا من الحذر واليقظة والتحقيق والمقارنة • وأخص بالذكر منها كتاب « ملوك العرب » الذى وضعه أمين الريحانى المؤرخ الأديب الرحالة العربى الأصل الأمريكي الجنسية • وقد طاف الريحاني بأنحاء الجزيرة العربية والتقى بماركها ورؤسائها وشيوخها فى العشرينات من القرن الحالى ، كما اتصل بكثير من الشخصيات العادية بين سكان الجزيرة للتعرف على آرائهم ومواقفهم من أحداث عصرهم • وقد حاول الريحاني أن يحلل وينقد ويرجع الأحداث الى جذورها

الأصلية ، مستعينا بعمق ثقافته وسعة اطلاعه وكثرة رحلاته وأسفاره ، مما أعطى مؤلفه أهمية خاصة بين كتب الرحالة العرب الآخرين أمثال نزيه مزيد العظم ومحمد حسن اللذين اتصفا بالتحيز لحكم الأثمة ومحاولة تبرير النظم القائمة ، كما تحاملا على العثمانيين دون انصافهم .

أما كتب الرحالة الأجانب فكانت هي الأخرى ذات قيمة كبيرة في توضيح أحداث التاريخ اليمنى بعد تخليصها من نزعات التحيز الأوربي ومبالغات الأسلوب القصصى · فمن بينها كتاب « نيبور (Neibuhr) الرحالة الدنمركي الذي طاف بأرجاء اليمن في سنة ١٧٦٣ ، وكتاب الأديب الصحفي الايطالي «سلفاتورابونتي» الذي وضعه في أواخر الأربعينات من القرن الحالى بعنوان « ملكة الامام يحيي أو رحلة في بلاد العربية السعيدة ، • وفي ذلك الوقت أيضا قام بزيارة اليمن (Hugh Scott) وسجل مشاهداته في كتابه الرحالة الدكتور هيوسكوت « في مرتفعات اليمن (... In the High Yemen) الذي ضمنه فصلا خاصا عرض فيه موجزا للتاريخ اليمني · أما كتاب الرحالة الألماني « هـانز هولفرتز » (Hanz Helfritz) الذي عربه خيري حماد بعنسوان ( اليمن من الباب الخلفي ) فقد حاول مؤلفه أن يكون موضوعيا غير انه كأى أوربي آخر كان يتحدث عن الشرق وكانه بلاد العجائب والغرائب · وقه عرض « هولفرتز » حالة اليمن في أواخر عهد الامام يحيي ( ١٩٤٨ ــ ١٩٤٨ ) وبداية عهد الامام أحمد ( ١٩٤٨ ــ ١٩٦٢ ) غير أنه تطرق الى أحوال اليمن في عهد العثمانيين موضحا أنهم تمكنوا من وضع حد للخلافات الداخلية هناك ، فأقاموا بذلك أسس « الوحدة » التي استطاع الامام يحيى أن يشيد حكمه عليها ٠

وقد اتصفت مؤلفسات البريطانيين عن اليمن بدفاعهم عن مصالحهم الاستعمارية في جنوبه خاصة وإن معظمهم قد شغلوا عدة مناصب سياسية في عدن • غير ان هذه المؤلفات لا تخلو من موضوعية وعمق والمام وفهم بالتاريخ اليمنى ومجريات أحداثه • فمثلاً كتاب الرحالة البريطاني بيوري (Bury) عن د العربية غير السعيدة أو الأتراك في اليمن » (محالة المربية غير السعيدة أو الأتراك في اليمن » المام المؤلفات الذي صدر في لندن سنة ١٩١٥ ويعد من أهم المؤلفات الأجنبية المعاصرة التي استعرضت تاريخ العثمانيين في بلاد اليمن •

كما أن كتاب هارولد جاكوب (Harold Jacob) عن « ملوك العرب ، (Kings of Arabia) لا يقل أهمية عن سابقه · فقد صدر هذا الكتاب فى لندن سنة ١٩٦٣ وكان مؤلفه يشغل منصب المعاون الأول للمقيم البريطاني في عدن ثم وكيلا سياسيا لمرتفعات عدن ، كما شغل أثناء الحزب العالمية الأولى منصب المستشار الخاص لشئون جنوب غرب الجزيرة العربية لدى اثنين ممن تولوا منصب المندوب السامى البريطاني بالقاهرة · وفضلاعن مذه المناصب التي

شغلها «جاكوب» والتى قربته الى مصادر المعلومات كان ملما باللغات العربية وعلى دراية بعادات اليمنيين وتقاليدهم و بل لوحظ انه كان يحمل معه دائما مصحفا أثناء اقامته فى بلاد اليمن ، كما كان يحفظ عن ظهر قلب أمثالا عربية محلية وآيات قرآنية استعملها كثيرا فى كتاباته وأحاديثه وقد كان « جاكوب » دقيقا فى عرضه لاحداث هجوم العثمانيين على لحج ومحاولتهم غزو عدن وصراعهم ضد البريطانيين فى جنوب اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى .

وهناك مجموعة من المؤلفات التي أشارت الى موضوع البحث من زوايا متعددة • فكتاب لينكوفسكى (Lenezowski) عن « الشرق الأوسط في الشئون الدولية، (...The Middle East in World Affairs) استعرض مؤلفه العمليات الحربية في جنوب اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى ، وأوضح موقف القوات العثمانية والبريطانية هناك ، وقارن بين ميدان الحرب في اليمن وميادين الحرب الأخرى في ذلك الحين

ومن أهم المصادر التى تناولت دراسة ثورات الشعب اليمنى ضد حكم الأتراك العثمانيين أشير الى كتابى هاريس (Harris) وويفل (Wavell) الصادرين فى لندن فى عامى ١٨٩٣ و ١٩١٢ فانهما سجلان متكاملان للثورات اليمنية فى أعوام ١٨٩١ و ١٩٠٠ ٠

هذا بالاضافة الى مؤلفات بريمون (Prémond) ورايلى (Reilly) وهوجارث (Hogarth) وسانجر (Sanger) وبلايفير (Pleyfair) وغيرهم فقد القوا مزيدا من الضوء على جوانب موضوع البحث

وقد اعتمد « بلايفير » في مؤلفه « تاريخ العربية السعيدة أو اليمن » (... A. History of Arabia Felix or Yemen) على الوثائق السياسية الصادرة عن حكومة الهند البريطانية قبيل سنة ١٨٥٩ مما يبرز أهميته في توضيح معالم سياسة البريطانيين في أعقاب سيطرتهم على عدن في سنة ١٨٣٩ وبداية بسط نفوذهم في جنوب اليمن •

ومن الرسائل العلمية الهامة التى اطلعت عليها وأفادتنى كثيرا رسالة الصديق الدكتور السيد مصطفى سالم عن « اليمن والامام يحيى من سنة ١٩٠٤ الى سنة ١٩٤٨ » التى تناول فيها دراسة موضوعية شاملة لعهد الامام يحيى ، موضحا الدور الذى شارك به فى أحداث اليمن وتشكيل مصيره ، فاستعرض دوره عندما وضع الأسلاس لحكم الامامة فى اليمن ثائرة على العثمانيين أولا ثم مشاركة لهم ثانيا ، ثم منفردة بالحكم أخيرا حتى مصرعه فى سنة ١٩٤٨ ، وقد أفادتنى هذه الرسالة فى معرفة حقيقة دور الامام يحيى زعيم الزيدين الذين شكلوا أخطر قوة سياسية محلية وإجهها العثمانيون آثناء حكمهم لليهن ،

كما تعد رسالة توفيق على براو عن « العرب والترك في العهد الدستورى

العثماني من سمنة ١٩٠٨ الى سنة ١٩١٤ » من أهم المصادر التي أماطت اللثام عن تطور علاقات الترك بالعرب في تلك الفترة ، وأظهرت كيف كانت قضية اليمن من أبرز القضايا التي وجهت هذه العلاقات وأثرت فيها أبلغ تأثير .

أما رسالة محمد أنعم غالب عن « التخلف الاقتصادى فى اليمن فى عهد الأثمة » فهى من المؤلفات المنهجية القيمة التي أبرزت بوضوح وجلاء العناصر المكونة للاقتصاد اليمنى والدور الذى لعبه العثمانيون فى هذا المجال أثناء حكمهم لليمن ، ثم حددت مسئولية الامامة بنظامها العتيق عن تخلف الاقتصاد اليمنى وركوده • ولما كان مؤلف هذه الرسالة من أبناء اليمن الذين أتيحت لهم فرصة الدراسة فى الخارج فقد كان على دراية كافية بشئون بلاده ومشاكلها ، كما كان على درجة من العلم والثقافة ساعدته فى التعبير الصادق والبحث الجاد الذى بدا واضحا فى رسائته •

وأضيف الى هذه الرسائل العلمية الهامة رسالة أحمد طربين عن قصمه « الوحدة العربية من سنة ١٩٤٦ الى سنة ١٩٤٥ » والتى استعرض فيها معالم تاريخ البلاد العربية ومن بينها اليمن أثناء تبعيتها للدولة العثمانية ، مع ابراز بداية ظهور ملامح الاتجاه فى كل منها نحو تحقيق الوحدة العربية ، متتبعا تطور هذا الاتجاه ونموه حتى أقيم صرح جامعة الدول العربية فى سنة ١٩٤٥ .

ومن بين مصادر البحث أيضا مجموعة من المؤلفات الني تناولت دراسة أحوال الدولة العثمانية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعلاقاتها بالبلاد العربية ومن بينها اليمن • فكتاب أستاذى الدكتور محمد أحمد أنيس عن « الدولة العثمانية والشرق العربي ١٥١٤ ـ ١٩١٩ » يعاليج في دقة وعمق موضوع التأثير العثماني في مجتمعات الشرق الأدنى ، ذلك التأثير الذي بدأ بظهور الأتراك العثمانيين في المنطقة ثم توسعهم فيها وحكمهم لها حتى سقوط الدولة العثمانية وثورة شعوب المنطقة عليها في الحرب العالمية الأولى • كما أن كتاب ساطع الحصري عن « الدولة العثمانية والبلاد العربية » يستعرض معالم الاتجاهات العسامة للعلاقات العثمانية العربية في دقة وشمول ، مستندا الى كثير من الوثائق التركية التي اطلع عليها المؤلف والتي تخص شبئون البلاد العربية ومن بينها اليمن ... عندما كانت ايالات ثم ولايات تابعة للدولة العثمانية منذ مطلع العصور الحديثة حتى اعلان الجمهورية التركية في أوائل الثلاثينيات من القرن الحالى • والى جانب هذين المؤلفين أشير الى أهمية كتاب الصحفى التركي أحمد أمين محور جريدة « وطن » التركية الذي صدر في سنة ١٩٣٠ عن « تركيا أثناء الحرب العالمية الأولى ، (Turkey in the World War) وتناول دراسة الظروف التي جعلت الحكومة العثمانية تشترك في تلك الحرب ، كما أشار الى الأفكار القومية التركية وروادها الأوائل أما كتاب الدبلوماسي الفرنسي انجلهارت (Engelhardt) عن تركيا والتنظيمات، (La Turquie et le Tanzıment) فقد صحدر في باريس عام ۱۸۸۲، وقضي مؤلفه شطرا كبيرا من حياته في عاصمة الدولة العثمانية فكان قريبا من الأحداث التي أرخ لها محذا بالاضافة الى أهمية كتابي فيكتور بيرار وقد صدرا في باريس في عامي ۱۹۰۷ و ۱۹۰۹ أولهما بعنوان (Le Sulan l'Islam et les puissances) والثاني تحت عنوان

كما أشير الى أهمية كتاب بول فش Paul Fesh الذى صدر فى عام ١٩٠٧ وتناول دراسة الأحداث التى دارت فى عاصمة الدولة العثمانية فى الأيام الأخيرة من عهد السلطان عبد الحميد وكان عنوانه

(Constantinople aux derniers jours d'Abdul Hamid ..)

فكل هذه المجموعة أمدتنى بمعلومات وافية عن أوضاع الدولة العثمانية وسياستها في حكم الولايات التابعة لها ومن بينها اليمن ·

وهنا ينبغى الاشارة الى دور الجرائد والمجلات العربية والأجنبية التى لجأت اليها عندما كانت تصمت المصادر عن الاجابة عما يدور بفكرى من استفسارات وتساؤلات ، كما اننى استعنت بها فى ربط الأحداث بعضها ببعض ، والقاء مزيد من الضوء عليها ، وتوضيح وجهة نظر الرأى العام عنها ، وذلك بعد تخليصها من نزعات التحيز الى جانب دون آخر وتصفيتها من شوائب الاثارة والتهويل .

فجريدة الأهرام كانت أولى الجرائد التى اعتمدت عليها وامتلأت صفحاتها بكثير من المقالات التى عبرت عن وجهة النظر العثمانية بصفة خاصة ، كما نشرت الكثير من تصريحات القادة العثمانيين فى اليمن وموجزا لمحاضر «مجلس المبعوثان» التي برزت من خلالها القضية اليمنية ، تلك القضية التى شكلت موضوعا هاما ومثيرا فى مناقشات المجلس ، أما جريدة « اللواء » فكانت تعبر عن وجهة نظر الحزب الوطنى المصرى الذى كان يميل للجامعة الاسلامية وللانجاء العثماني حتى لا يواجه عدوين فى وقت واحد تمثلا فى الاحتلال البريطاني لمصر والتبعية للسيادة العثمانية ، كما أن جريدة « المؤيد » حوت الكثير من المقالات المترجعة عن الجرائد التركية بعبارة واضحة ولغة سليمة ، كما تضمنت العديد من مقالات الاصلاحيين العرب وآراء الخصوم المنقولة عن الجرائد التركية والمنشورة فيها ، الاصلاحيين العرب وآراء الخصوم المنقولة عن الجرائد المتركية والمنشورة فيها ، عن الكثير من البرقيات ونصوص القوانين الصادرة عن الآستانة عاصمة الدولة العثمانية والتى تتصل بالولايات العربية بصفة عامة ، وبالقضية المونية بصفة خاصة ،

أما عن المجلات العربية التي رجعت اليها في دراستي هذه فقد تمبزت مجلة « المقتطف » بروح الاعتدال والفهم الصحيح لحوادث الانقلاب العثماني

ومطامع العهد الدستورى في سنة ١٩٠٨ • بينما عالجت مجلة «المنار»موضوعاتها بحماس الحصم للاتحاديين الأتراك اذ عرف عن صاحبها رشيد رضا اخلاصه للرابطة العثمانية ولاجامعة الاسلامية • وقد حوت مجلة « المنار » الكثير من رسائل محمد الادريسي زعيم الأدارسة في شمال اليمن ومقالات بعض الكتاب اليمنيين والأحاديث الصحفية مع بعض كبار المسئولين من الضباط العثمانيين الذين اشتركوا في اخماد الثورات اليمنية ضد الادارة العثمانية ، فضلا عما نشرته هذه المجلة من تعليقات ونقد لبرامج الاحزاب العثمانية والعربية على السواء •

ومن أبرز المجلات الأجنبية التي أشارت لموضوع البحث مجلة du Monde Musulman)
والاجتماعية ، وان حاول بعض كتابها تشويه فكرة الجامعة الاسلامية ، كما أخطأ
البعض الآخر من محرريها في بحث حوادث الانقلاب العثماني في سنة ١٩٠٨ ،
ينما تميزت عنها بالمدقة مجلة (Correspondance d'Orient) وكان محررها
الرئيسي المدكتور جورج سمنه يشاركه في ذلك شكرى غانم ، ورغم استعراض
هذه المجلة لمعالم السياسة العثمانية في كتير من الأحيان ، فانها كانت استعمارية
الهدف متحيزة للدول الأوربية ، أما مجلة (Survey of International Affairs)
فقد صدرت في سنة ١٩٢٥ وهي بذلك متأخرة قليلا من الناحية الزمنية عن موضوع البحث ، غير ان المقالات المتعلقة بقضية اليمن التي كانت تنشر بها بين الميز والآخر ألقت كثيرا من الضوء على الآثار المني تركها العثمانيون في مقدرات اليمن السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، كما أشارت بوضوح لنتائج جلائهم عنه عقب هزيمتهم في نهاية الحرب العالمية الأولى ،

كان هذا عرضا عاما لاهم المصادر العلمية التى اعتمدت عليها فى دراستى موضوع البحث ولا أغمط بذلك أهمية المصادر الأخرى التى اكتفيت بعرضها فى قائمة المصادر ، فقد ساعدتنى جميعها فى معالجة الموضوع وانجازه فى صورته النهائية .





خريطة توضيعية لعدود ولاية اليمن في الفترة الأسلامية على الفترة المنتدة بين عامي ( ١٨٧٢ - ١٩١٨ ) :

# فهــــرس

| ٥              | •  | •   | •    | ٠     | ٠     | •    | ٠    | ٠      | ٠     | ٠      | •       | اليم                                     | تقـــــــ |
|----------------|----|-----|------|-------|-------|------|------|--------|-------|--------|---------|------------------------------------------|-----------|
| 11             | •  | •   | •    | •     | •     | •    | •    | •      | •     | ٠      | •       |                                          | ءقــدمة   |
| 19             | ١٨ | ۷۲٤ | , سن | ن قبر | اليمز | بلاد | ین ب | ىثماني | ئے ال | لأتراأ | لاقة ا  | لأول: ع                                  | الفصل ا   |
| 00             |    |     |      |       |       |      |      |        |       |        |         | لثاني :                                  | -         |
|                |    |     |      |       |       |      |      |        |       |        |         | الثالث :                                 |           |
| ۲۰۲            | •  | •   | •    |       |       | (    | 19   | ٠٨ -   | _     | ۸۷۲    | .ی (    | الدستور                                  |           |
|                |    |     |      |       |       |      |      |        |       |        |         | -<br>الرابع :                            | الفصل     |
| ۱۸۳            |    |     |      |       |       |      |      |        |       |        |         | الدســــــــــــــــــــــــــــــــــــ |           |
|                |    |     |      |       |       |      |      |        |       |        |         | الخامس                                   | الفصل     |
| <b>7 / / /</b> |    |     |      |       |       |      |      |        |       |        |         | مع الاه                                  | . •       |
|                |    |     |      |       |       |      |      |        |       |        |         | ۔<br>السادس                              | الفصل     |
| 400            |    |     |      |       |       |      |      |        |       |        |         | الأولى                                   |           |
|                |    |     |      |       |       |      |      |        |       |        |         | : آثار ا                                 | الخاتمة   |
| ٤٢٧            | •  |     |      |       |       |      |      |        |       |        | •       | والاقتص                                  |           |
| ٤٤٩            | •  | •   | •    | ٠     | •     | •    | •    | ٠      | •     | ائق    | . الو ث | . : أولا ـ                               | الملاحق   |
| ٦٠٥            | •  | ٠   | •    | •     | •     | ٠    | •    | •      | J     | جداو   | ji      | ثانيا                                    |           |
| ۳۱٥            |    |     |      |       |       |      |      |        |       |        |         | . البحث                                  | مصيادر    |
| 7۳             |    |     |      |       |       |      |      |        |       |        |         | ه خاصة                                   |           |
|                |    |     |      |       |       |      |      |        |       |        | -       |                                          |           |

رقم الابداع بدار الكتب ۱۹۸۰/ه۸۸۰ ۱ - ۱۹۸۰ - ۱۰ - ۹۷۷ - ۱۹۸۶ - ۱



يتناول بالدراسة والتحليل نضال الشعب العربى فى اليمن للتخلص من سيطرة العثمانيين وتسلطهم على مقدراته فى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ·

وقد أثرت الامامة الزيدية ثراء سياسيا على حسساب ثورة الشسعب اليمنى ضد حكم الآتراك ، حتى حصسل اليمن على استقلاله المبكر بالنسبة لشقيقاته العربيات في اعقاب الحرب العالمية الأولى •

غير أن الشعب اليمنى لم يستفد من استقلاله كثيرا في عهد الامامة نتيجة لتقاعسها عن تطوير بعض الأنظمة الاصلاحية التي وضع العثمانيون أسسها أثناء حكمهم لليمن والتي كان من المكن أن يقطع بواسطتها شوطا في سبيل التقدم •

وهذا الكتاب محاولة جديدة لتقصى الحقائق حول هذا الموضوع من مصادرها الأصلية المخطوطة والوثائقية بعد أن اكتنفه الكثير من الغموض •